

# فالسفت المنكامين

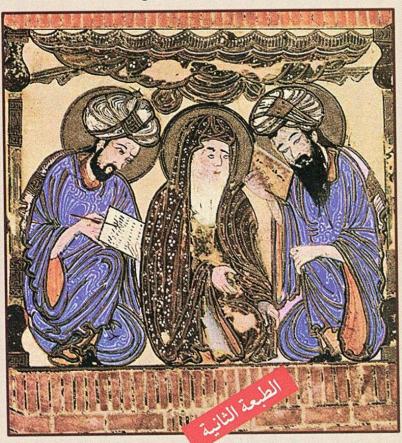

تأليف: هارى . أ . ولفسون ترجمة: مصطفى لبيب عبد الغنى

# فلسفة المتكلمين في الإسلام (المجلد الأول)

# المركز القومي للترجمة

إشراف: جابر عصفور

- العدد: ۲ /۷۲۱ -
- فلسفة المتكلمين في الإسلام (المجلد الأول)
  - هاري أ. ولفسون
  - مصطفى لبيب عبد الغنى
    - الطبعة الثانية ٢٠٠٩

## هذه ترجمة كتاب:

The Philosophy of the Kalam
by: Harry Austryn Wolfson
Copyright © 1976 by the President and
Fellows of Harvard College
All rights reserved
"Published by arrangement with
Harvard University Press"

# فلسفة المتكلمين في الإسلام (المجلد الأول)

تأليــــف: هارى أ. ولفســون ترجمـة وتعليق: مصطفى لبيب عبد الغنى



رقم الإيداع: ١٠٣٨٥ / ٢٠٠٩ الترقيم الدولى: 7 - 266 - 479 - 977 - 978 طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة للقارئ العربي وتعريفه بها، والأفكار التي تتضمنها هي اجتهادات أصدابها فدي ثقاف اتهم ولا تعبر

العربي وتعريفه بها، والمقدر . بالضرورة عن رأى المركز .

# ا**نحتويات** ( للمجلدين )

(٣) علم الكلام فى نظر "ابن ميمون" - نظرة "ابن ميمون" إلى علم الكلام مقارنة بنظرة "الشهرستانى" و"ابن خلاون" - تفسير "ابن ميمون" للسبب الذى دفعه إلى مناقشة علم الكلام - موجز مناقشته: الفلسفة المسيحية بما هى إطار "

| للمذهبين الكلاميين في عصره المطبوعين بطابع فلسفى أصل الفلسفة    |
|-----------------------------------------------------------------|
| المسيحية - كيف عرف المسلمون الفلسفة المسيحية - كيف انحرف "علم   |
| الكلام" عن الفلسفة المسيحية - كيف طبق علم الكلام منهج الاستدلال |
| المأخوذ من الفلسفة المسيحية على مشكلات إسلامية خالصة - كيف      |
| يختلف نسق تفكير "ابن ميمون" عن النسق الكلامي .                  |
|                                                                 |

| 115 | (٤) المؤثرات الأجنبية في علم الكلام:                                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 115 | ١ – المسيحية                                                           |
|     | إثارة "ابن ميمون" للسؤال عن تأثير المسيحية على علم الكلام – آراء       |
|     | شائعة عن التأثير المسيحي على الإسلام في مشكلات ثلاث: - مشكلة سبق       |
|     | التقدير الإلهي والإرادة الانسانية الحرة، ومشكلة الصفات، ومشكلة القرآن. |
| 121 | ٢ – الفلسفة اليونانية                                                  |
| 127 | ٣ – الديانات الإيرانية والهندية                                        |
| 130 | ٤ — اليهودية                                                           |
| 135 | (٥) الأصل والبنية والتنوّع: - مشكلتان ومنهج الإجابة عليهما -           |
|     | لماذا تم اختيار ست مشكلات فقط من بين المشكلات التي تناولها علم         |
|     | الكلام - كيف تقبل علم الكلام خمس مسلمات فقط من بين مسلمات              |
|     | 'الكتاب المقدّس" الثماني التي بيَّنها "فيلون"؟                         |
| 147 | (٦) علم الكلام المسيحي واليهودي: - عرض تمهيدي                          |
| 148 | ١ – علم الكلام المسيحي:                                                |
|     | دليل على كونه لم يتأثّر بالتعاليم الفلسفية أو الدينية المميزّة لعلم    |
|     | لكلام الإسلامي - توفيق لفّظي: جماعة منشقة من النساطرة.                 |
| 151 | ۲ – علم الكلام اليهودى:                                                |
|     | عرض "أبن ميمون" لنمطين من التراث الفلسفي اليهودي في الثقافة            |
|     | لعربية - مناقشة هذا العرض - عرض "اللاوى" لأتباع القرائين - مناقشة ذلك  |
|     |                                                                        |

مبكرة نحو الفلسفة بين اليهود - هل يوجد بين اليهود من قالوا بالصفات وبسبق التقدير وبالتشبيه مثل المسلمين - هوية "الناس" الذين أشار "ابن ميمون" إلى أنهم يأخذون الآية ٢٦ من الإصحاح الأول من سفر "التكوين" على محمل التشبيه - إشارات أخرى "لابن ميمون" إلى اليهود المشبهة - تعليق "راباد" على وصعم المشبهة بالهرطقة.

333-187

الفصل الثاني : الصفات

189

(١) الصفات الإلهية عند المسلمين والتثليث المسيحى:

البحث عن دليل لقبول افتراض أصل مسيحى لنظرية الصفات - استخدام "المعنى" و"الصفة" للدلالة على الصفات يظهر تأثير التثليث المسيحى - كيف يُظهر وصف صفتى "العلم" و"الحياة" في البداية بمجموعات متباينة من الألفاظ تأثير التثليث أيضا - مناظرة متخيلة بين مسيحى ومسلم تنتهى بالمسلم إلى الاعتراف بحقيقة الصفات - كيف تزايد عدد الصفات.

216

(٢) إنكار حقيقة الصفات:

حجتان ضد التسليم بحقيقة الصفات: (أ) القدم يعنى "الألوهية": تاريخ هذه الحجة – (ب) وحدانية الله تستبعد الكثرة الداخلية: تاريخ هذه الحجة – التناول الاستثنائي عند بعض منكرى الصفات للعلم والإرادة والكلمة.

229

(٣) الصفات المخلوقة:

رأى الرافضة – رأى الكرَّامية.

(٤) الأحوال:

۱ - المعنى عند "معمر" - روايات متعددة لنظرية المعنى عند "معمر" - 235 السؤال الذي أثاره "معمر" ولماذا أثاره - كيف استخدم أولاً لفظ "الطبيعة" الأرسطى جوابا على سؤاله ولماذا أحلَّ محله مؤخرًا لفظ "المعنى" - أساسان لنقد نظرية "المعنى" عند "معمر" - هل كانت نظرية "المعنى" عند "معمر" تنطبق على الصفات الإلهية - فحص تأويلين آخرين لنظرية "المعنى" عند "معمر".

| 258 | ٢ - أحوال أبي هاشم: كيف انبثقت نظرية "الأحوال" من نقد نظرية               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|
|     | "المعنى" - لفظ "أحوال" يستخدم محمولا لثلاثة معان: (أ) على أنه خواص؛       |
|     | (ب) على أنه أعراض؛ (جـ) على أنه أجناس وأنواع - الأحوال بما هي كليّات -    |
|     | تطبيق الأحوال على الصفات الإلهية – البدعتان اللتان أدخلتهما نظرية الأحوال |
|     | في الصفات - كيف تبنيُّ "الباقلاني" و"الجويني" الأحوال.                    |
| 277 | تذييل: ( أ) التصنيف الثلاثي والتصنيف الثنائي للأحوال.                     |

تذبيل: (ب) علاقة نظرية "أبي هاشم" في الأحوال بنظرية "معمّر" في المعني. 283 تذبيل: (جـ) لفظ "الحال". 288

303

٣ - المعارضة ضد "أبي هاشم": عرض تمهيدي - حجج المعتزلة 293 ضد الأحوال - رفض القائلين بالأحوال لهذه الحجج - حجج الصفاتية ضد الأحوال.

#### (٥) الحانب السيمانطيقي لنظرية الصفات:

جوانب ثلاثة لنظرية الصفات – صورتان للجانب السيمانطيقي للمشكلة – الصبغة القائلة إن الصفات لا هي الله ولا هي غيره: تاريخ هذه الصبغة وكنفية استخدامها عند القائلين بالصفات - كيف استخدم "أبو هاشم" نفس الصيغة بمعنى الأحوال – كيف أُضيفت هذه الصيغة إلى صيغة أخرى استخدمها "الأشعري" - كيف استخدم الأشاعرة هاتين الصيغتين - كيف بدأ المنكرون للصفات بقولهم إن الصفات هي مجرد أسماء أو كلمات – كيف بدأوا يؤولون هذه الأسماء أو الكلمات بأنها أفعال أو سلوب - كيف تعكس الصيغ المختلفة عند "النظَّام" و"أبي الهذبل" اختلافًا في تأويل التعبير الأرسطي "بذاته" - دليل يؤبد ما سبق - ثلاث مالحظات حول الصبيغ المختلفة التي استخدمها "النظَّام" و"أبو الهذيل" - تفسير عبارة محيِّرة للأشعري تتعلق بصبغة استخدمها الصفاتية والمنكرون للصفات.

الفصل الثالث: القرآن 420-335

(١) القرآن غير المخلوق - القديم: 337

١ - أصل نظرية القرآن القديم - تمهيد - كيف أصبحت 'الكلمة' 337 و"الإرادة" صنفتين حقيقيتين - كيف يعني بيان القرآن عن نفسه أنه سابق على الوجود مع أنه مخلوق - كيف ظهر الاعتقاد بقدم القرآن - أسبق معارضة للاعتقاد بقدم القرآن - القائلون بقدم القرآن يوصمون بالهرطقة - لماذا لا يمكن وصف القرآن القديم بأنه خالق.

٢ – مشكلة وجود القرآن " في محل" المسكوت عنها:

سؤالان: (أ) السؤال عن علاقة كلمة الله القديمة باللوح المحفوظ المخلوق, – (ب) السؤال عن علاقة كلمة الله القديمة بالقرآن الموحى به، وهو ما سوف نشير إليه بأنه مشكلة حلول القرآن في محل. كيف ظهر السؤال الأول وكيف أجيب عليه – كيف ظهرت أقوال معينة باعتبارها إجابات مستبقة على السؤال الثاني المسكوت عنه.

- (أ) "ابن كُلاب" وإنكار "حلول القرآن في محل" (ب) "ابن حنبل" واثبات أن القرآن "في محل" (ج) ابن حنبل الأشعري (د) الأشعري الكُلاّبي والأشاعرة (ه) "ابن حزم الحنبلي: "ابن حزم" يزعم، خلافًا "لابن حنبل" أن "كلمة الله" التي تعنى القرآن مطابقة لذات الله وليست صفة له، وظلَّ يزعم، مثل "ابن حنبل"، أن كلمة الله تحتوي على كلمات لا تُحصى وأنها تحل "في محل" كيف أن لفظ "القرآن" وتعبير "كلمة الله" لايمكن وصفهما بأنهما مخلوقان مع أن أربعة أشياء من الخمسة التي ينطبق عليها لفظ القرآن مخلوقة.
  - (٢) القرآن المخلوق:
- ١ إنكار قدم القرآن وإنكار أزلية الصفات الفرق بين هذين الإنكارين. 375
- ٢ القرآن المخلوق بما هو قرآن سماوى مخلوق قبل الخلق: تصور المعتزلة للقرآن على أنه مخلوق "فى محل" كيف أن خلق القرآن هو الاعتقاد الأصلى للمسلمين كيف أن "المحل" الذى خلق فيه القرآن هو نفسه مخلوق وأنه اللوح المحفوظ كيف اختلفت جماعتان من المعتزلة حول حلول القرآن المخلوق قبل الخلق فى محل "الشهرستانى" نفسه يشير إلى هذا الفرق.
  - ٣ إنكار وجود قرآن سماوي سابق على الخلق:

375

(٣) العقائد الأساسية لكون القرآن "في محل":

١ - "الوصيَّة" - ٢ - "النسفى والتفتازاني" - ٣ - "فضالي".

(٤) ألفاظ: مُحْدَث" و"حَدَث" و"حادث" باعتبارها مُطبَّقة على القرآن: 409 وضع المشكلة -- "الثلجى" يطبق على القسرآن لفظ "مُحددث" -- "الظاهرى" يطبق على القرآن بالمثل لفظ "مُحددث" -- "التومنى" يطبق على القرآن لفظ "حدث".

## الفصل الرابع: الإسلام والمسيحية

(١) التثليث والتجسد في القرآن.

483-421

464

كيف عرض القرآن للتثليث والتجسد - رفض القرآن لهاتين النظريتين - بيان القرآن لميلاد "عيسى": (أ) الآيات التى يتركّز البيان فيها حول لفظ "الروح" المستخدم بمعنيين - (ب) الآيات التى يتركّز البيان فيها حول لفظ "الكلمة" المستخدم أيضا بمعنيين - خلاصة رأى القرآن في ميلاد "عيسى".

(٢) التثليث والتجسند في علم الكلام:

كيف عرف المسلم التصور المسيحى للتثليث - كيف عرف المسلم التصور المسيحى للتجسد - المعارضة الإسلامية لهذين التصورين - آثار نفوذ هذين التصورين على بعض الفرق الإسلامية.

(٣) التثليث بين "الكندى" الفيلسوف و"يحيى بن عدى" – المناقشات المبكّرة والمتأخرة بين المسيحيين والمسلمين – ثلاث حجج للكندى ضد التثليث – الحجة الأولى ورفض "يحيى" لها – الحجة الثانية ورفض "يحيى" لها – الحجة الثالثة ورفض "يحيى" لها – صعوبات مثارة ضد المماثلات التي استخدمها "يحيى" في رفضه للحجة الثالثة عند الكندى، وفي فقرات أخرى – حلّ هذه الصعوبات.

(٤) جماعة منشقة مجهولة من النساطرة:

"الشهرستاني" يجعل من "نسطورس" معاصراً "المأمون" وينسب إلى النساطرة" صيغة في التثليث يقارنها بصيغة "أبى هاشم" في الأحوال – اعتراضات على بيان "الشهرستاني" يشير إلى جماعة منشقة من

النساطرة ظهرت في العراق أثناء حكم "المأمون" - "الشهرستاني" محق في صيغة التثليث التي ينسبها إلى النساطرة لكنه مخطئ في مقارنتها بصيغة "أبي هاشم" في الأحوال - ماذا تعنى بحق صيغة التثليث التي ينسبها "الشهرستاني" إلى النساطرة - دليل يبين أن جماعة منشقة من النساطرة ظهرت فعلا أثناء حكم "المأمون".

(ه) مذهب الصفات الإلهية الإسلامي عند المسيحيين في العصر الوسيط: لم توجد بين "آباء الكنيسية" مشكلة في الصفات بالمعنى الأنطولوجي – محاولات متفرّقة غير ناجحة في العصر الوسيط لإدخال مشكلة أنطولوجية في المسيحية على الصفات – عرف المسيحيون لفظ "الصفة" والمشكلة الإسلامية في الصفات من الترجمة اللاتينية لكتاب "دلالة الحائرين" لـ "موسى بن ميمون" في مطلع القرن الثالث عشر الميلادي – "ألبيرت الأكبر" وتوما الأكويني" يستخدمان اللفظ "صفة" ويناقشان الجانب الأنطولوجي لمشكلة الصفات – الصفات عند "ديكارت" و"اسبينوزا".

الفصل الخامس: خلَّق العالم 185-610 (١) الخلق "من عدم":

\ - الخلفية التاريخية - كيف ظهر الاعتقاد بالخلق "من عدم" عند "فيلون" وعند "آباء الكنيسة" - كيف ظهر في المسيحية ما يفيد التعبير: "خلق من عدم" باللغة اللاتينية وباللغة اليونانية - كيف ظهر الاعتقاد ب الخلق "من عدم" في اليهودية - الخلق في القرآن.

٢ – المجادلة الكلامية حول اللاشيء (المعدوم) بما هي مجادلة حول
 الخلق "من عدم":

أراء متباينة حول أصل المجادلة - اقتراح بأن أساس المجادلة هو ما إذا كان الخلق خلقا من عدم أو من مادة قديمة - دليل على هذا الاقتراح

- المادة القديمة ليست مصورة على أنها ذرات - التحول من تعبير "من المعدوم" إلى تعبير "لا من شيء" - تعبيرات عربية أخرى متنوعة له - تفسير "سعديا" المنطقى لاستخدام تعبير "لا من شيء" بدلا من تعبير "من لاشيء" - تعبير "بعد العدم".

(٢) أدلة الخلق:

تمهيد --

التناهى وإعادة بناء صورته الأصلية عند "يحيى النحوى" – 512 تحليل "سعديا" للدليل – بيان للدليل – بيان دليل "سعديا" في صورة قياسية.

521

525

532

٢ - دليل المماثلة بين الأشياء في العالم:

الأساس الأفلاطوني لهذا الدليل - الدليل كما قُدَّمه "الباقلاني" فيما رواه "الشهرستاني" - "ابن ميمون" يعزو الدليل إلى "واحد من المتكلمين" - "ابن رشد" يعزو الدليل إلى "المتكلمين المسلمين" - "إسحق إسرائيلي".

٣ - دليل اجتماع وافتراق الذرات:

الدليل عند "الأشعرى" برواية "الشهرستانى" - المتكلمون عند "ابن ميمون" - "سعدياً" - "بحايا" - هذا الدليل يقوم على دليل ثلاثى عند "أبى قُرَّة".

البن حدوث الأعراض المكونة لأجزاء العالم: الدليل كما قدمه الباقلاني البن سوار" ينسب الدليل المتكلمين – انتقادان من الانتقادات الثلاثة عند "ابن سوار" الدليل يقومان على: (أ) رفض "أرسطو" الاعتراض على قدم العالم، و(ب) رأى "أرسطو" الخاص في إمكانية التعاقب بلا نهاية – "الجويني" يعزر الدليل ضد انتقادات "ابن سُوار" ويحتج على "أرسطو" باستحالة التعاقب بلا نهاية – "الماوردي" و"يوسف البصير" و"جشوا بن جودا" – "الشهرستاني" يعزو الدليل إلى المتكلمين ويشير إلى تعزيزه بالرأى القائل باستحالة التعاقب بلا نهاية – "يهودا اللاوي" يعزو الدليل إلى "شيوخ الكلام" ويشير إلى تعزيزه بالرأى القائل باستحالة التعاقب بلا نهاية – "يهودا اللاوي" يعزو الدليل إلى "شيوخ الكلام" ويشير إلى تعزيزه بالرأي القائل باستحالة التعاقب بلا نهاية – "يهودا اللاوي" يعزو الدليل إلى "شيوخ الكلام" ويشير إلى تعزيزه بالرئي المتعربة ويشير اللي تعزيزه بالرئي المتعربة ويشير اللي تعزيزه بالرئي المتعربة ويشير اللي تعزيزه بالرئي التعربة ويشير اللي تعزيزه بالرئي القائل باستحالة التعربة ويشير اللي تعزيزه بالرئي التعربة ويشير اللي تعزيزه بالرئي التعربة ويشير اللي تعزيزه بالرئي القائل باستحالة التعربة ويشير اللي تعزيزه بالرئي القائل باستحالة التعربة ويشير اللي تعزيزه بالرئي القائل باستحالة التعربة ويشيرة ويشير اللي تعزيزه بالرئي التعربة ويشير اللي تعزيزه بالرئي التعربة ويشير اللي تعزيزه بالرئي التعربة ويشير الي المتعربة ويشير اللي الشيرية ويشير الدين المتعربة ويشيرة وي

بالرأى القائل باستحالة التعاقب بلا نهاية - "ابن رشد" يعزوه إلى الأشاعرة كما يعزوه إلى المتكلمين ويعززه صراحة بالرأى القائل باستحالة التعاقب بلا نهاية - "ابن حزم" و"يوسف بن صديق" - "سعديا" و"الفارابي" - العرض المنوع لهذا الدليل انقسم إلى ثلاثة أنواع - هذا الدليل مماثل لدليل "آباء الكنيسة" على الخلق ، القائم على اعتراض مؤقت قدّمه "أرسطو" على قدم العالم - هذا الدليل إما يقوم مباشرة على اعتراض مؤقت "لأرسطو" على قدم العالم أو على رواية الآباء له بما هو دليل على الخلق.

ه - دليل استحالة التعاقب بلا نهاية :

تمهيد - رفض "يحيى النحوى" للرأى الأرسطى فى إمكانية التعاقب بلا نهاية يقوم على حجتين ترجعان إلى "أرسطو" وهما: (١) اللامتناهى لا يمكن قطعه (٢) أى لا متناهى لا يمكن أن يكون أكبر من لامتناه أخر - كيف تقررت هاتان الحجتان ضد إمكانية التعاقب بلا نهاية عند كل من: "النظّام"، و"سعديا"، و"الجوينى"، و"ابن حزم" و"الغزالى" و"يهودا اللاوى" و"الشهرستانى "، و" ابن رشد " و" ابن ميمون " - رفض "ابن رشد" لرأى المتكلمين فى استحالة التعاقب بلا نهاية - رفض "ابن ميمون" لتلك الاستحالة.

٦ - دليل التخصيص:

الدليل كما عرضه "الجوينى" فى كتابه "الإرشاد" - وكما عرضه فى كتابه "العقيدة النظامية" - وكما أعاد صياغته "ابن رشد" على أساس ما ورد فى "العقيدة النظامية" - كيف اتخذ هذا الدليل صورتين - كيف عرض له كل من: "يهودا اللاوى"، و"الغزالى" و"الشهرستانى" و"ابن ميمون".

٧ - دليل الترجيح :

تحليل دليل "ابن سينا" ضد خلق العالم فى الزمان الذى يوجد فيه لفظ "ترجيح" - كيف يُستخدم اللفظ "مُرجع" فى رفض "الغزالى" لدليل "ابن سينا" وتأكيده لخلق العالم فى الزمان - كيف يُقدَّم دليل الترجيح عند كل من: "الشهرستانى" و"ابن ميمون" - نقد "ابن ميمون" للدليل.

549

575

586

٨ - دليل بقاء الأنفس:

595

كيف يقدم "ابن ميمون" هذا الدليل - إعادة بناء تاريخ الدليل على أساس بيان "ابن سينا" له في كتابيه: "مقاصد الفلاسفة" و"تهافت الفلاسفة" - كيف يقدم الشهرستاني الدليل - نقد "ابن ميمون" للدليل.

(٣) – الأدلة الكلامية على الصدوث عند "ألبيرت الأكبر" و"توما و599 الأكوبني" و"بوناڤنتورا":

تمهيد - (أ) دليل بقاء الأنفس عند ثلاثتهم وإمكان ردّه إلى "ابن ميمون" - (ب) دليل التناهى يستخدمه "توما الأكوينى" ويمكن ردّه إلى "ابن رشد" - دليل التعاقب بلا نهاية: أحد صور هذا الدليل يستخدمها ثلاثتهم وصورتان له يستخدمهما "توما الأكوينى" و"بوناڤنتورا" - تعليق على هذا الدليل.

الفصل السادس: المذهب الذَّرى المذهب الذَّرى: 613 (١) إثبات المذهب الذَّرى:

١ – أصل المذهب الذرى في علم الكلام – كيف أدخل المتكلمون – 613
 على أسس دينية – تغييرين أساسيين على المذهب الذرى اليوناني.

٢ - شذرة مجهولة منحولة على "ديمقرطيس" ولا امتداد الذرات في علم الكلام: مشكلة أصل امتداد الأجزاء التي لا نتجزاً - كيف أنه لا يوجد بيان للاامتداد الذرات في المصنفات المنحولة على فلاسفة اليونان التي عرفها المتكلمون - نسبة "إسرائيلي" إلى "ديمقريطس" أن الذرات هي نقاط مصدرها بعض الأعمال المنحولة - إعادة بناء تلك الشذرة المنحولة على أساس بعض عبارات "لأرسطو" عن "ديمقريطس" - كيف أمكن لأوائل الدارسين الفلسفة من المسلمين أن يصلوا من تلك الشذرة إلى الرأى القائل إن نرات ديمقريطس لا ممتدة.

٣ - الأوصاف اليونانية الذرات كما تجلّت في المذهب الذرى عند المتكلمين:
 الوجود، والوضع أو الاستدارة، والشكل، والنظام أو التخلخل - الكيفيات
 الحركة - الانحراف - إمكانية إدراك الذرّات - التجانس - في تركيب
 الأجسام - الخلاء - الاجتماع والافتراق - المكان والزمان والحركة.

(٢) إنكار المذهب الذرّى ونظريتا "الكمون" و"الطفرة": إنكار "النظّام" 647 للمذهب الذري وإثبات قسمة الأجزاء إلى ما لا نهاية – تبنِّي "النظَّام" للتصور الأرسطي للطبيعة على أنها كامنة في الأشياء وأنها السبب في انتقالها من القوة إلى الفعل - كيف وفَّق "النظَّام" بين التصور الأرسطي للطبيعة وبين النظرية القرآنية في الخلق، وكيف وُصفت "القوة" و"الفعل" بأنهما "كمون". و"ظهور" ، وكيف بُشار إلى هذا الرأي هنا بأنه نظرية في الكمون – عرض "الخيَّاط" لنظرية الكمون عند "النظَّام" - عرض الأشعري لنظريات الكمون المنسوبة إلى عدد من المتكلمين يذكر من بينهم "النظَّام" و"معمَّرا" - كيف يمكن أن نستدل من هذا العرض وجود نظريتين في الكمون: نظرية شاملة هي نظرية "النظَّام" ونظرية محدودة عند متكلمين آخرين من بينهم "معمِّر" – لماذا لم يوافق "معمَّر" "النظَّام" في قوله بنظرية الكمون الشاملة - "البغدادي" يقترح أصلا أرسطيا لنظرية الكمون عند "النظّام" - المؤيدون الأرسططالبون لنظرية الكمون بُشار إليهم على أنهم ملحدون - "الشهرستاني" يقترح أصلا أرسطبا لنظرية الكمون عند "النظّام" – السوابق التاريخية لاستخدام لفظي "الكمون" و"الظهور" هي في استخدام "أرسطو" للفظِّيُّ "القوة" "والفعل" --الخلفية التاريخية لتفسير "النظَّام" لأيام الخلق الستة بأنها متزامنة مع الخلق - إثبات أربعة تأويلات أخرى لنظرية الكمون عند "النظَّام" - كيف أن نظرية "الطفرة" عند "النظَّام" قُصد بها أن تكون جوابا على حجة "زينون" الأولى ضد قابلية انقسام المكان إلى ما لا نهاية عند "أرسطو" – لماذا لم يستخدم النظَّام "جواب "أرسطو" على حجة "زينون" الأولى – تعليق على نظرية "الطفرة".

759-671

673

(١) إنكار العلِّيَة:

673

١ - بقاء الأشياء وفناؤها:

الفصل السابع: العلَّية ( السببية )

كيف أنكر الإسلام، في بداية القرن الثامن، معارضا المسيحية، أن يكون فعل الله في الكون من خلال علل وسيطة، مؤكدا أن كل حادثة هي مخلوقة لله خلقا مباشرا – كيف وصل الإسلام إلى مثل هذا الاعتقاد – كيف أدى هذا الاعتقاد إلى ظهور ثمانية آراء فيما يتصل "ببقاء" و"فناء" الأشياء التى أوجدها الله مباشرة – المؤيدون لهذه الآراء الثمانية الرئيسية: الأشاعرة و"الكعبى" – "الباقلاني" – "القلانسي" – "أبو الهذيل" – مدرسة البصرة ويؤيدها "الخيّاط" من مدرسة بغداد – الكرّامية – "بشر ابن المعتمر" – "الجُبّائي" و"ابن شبيب" – كيف تنقسم هذه الآراء الثمانية إلى مجموعات ثلاث وكيف أن تعيير "الخلق" بنطيق عليها.

٢ - نظرية العادة وصياغتها عند "الغزالي":

كيف واجه الإبيقوريون وعلماء الكلام نفس المشكلة وكيف كان حلهم لها -- معنى "العادة" عند "أرسطو" - نسبة نظرية العادة إلى الأشاعرة أو إلى "الأشعرى" - كيف نقد "ابن حزم" و"أبو رشيد" نظرية العادة - كيف تتحاشى صياغة "الغزالى" لنظرية العادة ذلك النقد - مقصد "الغزالى" من احتجاجه بتفسير الفلاسفة لخسوف القمر والشمس - استخدام "الغزالى" مرادفا "للعادة" وبديلا "للسبب" واستخدامه الفضفاض للفظ "السبب".

٣ - نقد "ابن رشد" لإنكار السببية ولنظرية العادة: "ابن رشد" يُصرَح بإنكار علم الكلام للسببية - أدلته الأربعة ضد إنكار السببية - دلله ضد نظرية العادة.

(٢) إثبات العلِّيّة (السببيّة):

إشارة "ابن ميمون" إلى المتكلمين الذين أثبتوا السببيَّة -- "معمَّر" واحد منهم - روايتان عن "النظَّام" تتعارضان ظاهريا وبيان أنه أثبت السببيّة - العنصر المشترك بين "النظَّام" و"معمَّر" فيما يتعلق برأيهما في الطبيعة والسببيَّة - خلافات بينهما : الخلاف الأول - الخلاف الثاني - رأى "النظَّام" في كيفية عمل الطبيعة وفي عمل الطبيعة وفي المعجزات - رأى "معمَّر" في كيفية عمل الطبيعة وفي المعجزات - رأى "معمَّر" - ثلاثة آراء في علم الكلام عن السببيّة - نقد "الشهرستاني" و"ابن حزم" لـ"معمَّر".

706

715

| 735     | (٣) المستحيلات:                                                            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|
|         | الخلفية التاريخية - المستحيلات في رأى: المعتزلة - السلف -                  |
|         | "إخوان الصفا" - "ابن حزم" - "الغزالي".                                     |
| 748     | (٤) أصداء مسيحية :                                                         |
| 748     | ١ - رأى "القديس توما" في إنكار علم الكلام للسببيِّة - مصادره               |
|         | التي استقى منها أراء المتكلمين.                                            |
| 752     | ٢ - "نيقولا أف أوتريكور" ودليل " الغزالي" ضد العلِّية - إنكار "نيقولا      |
|         | أوتريكور" للسببيّة بما هو رد فعل ضد الرشدية اللاتينيّة - كيف أثير          |
|         | السؤال حول ما إذا كان رفض "نيقولا" لدليل السببيّة يستند إلى عمل            |
|         | بعينه "للغزالي" - كيف تمت الإجابة على السؤال.                              |
|         | الفصل الشامن: سبق التقدير الإلهى والإرادة الإنسانية الحرة                  |
| 891-761 | (الجبر والاختيار)                                                          |
| 763     | مقدمة: أيات الجبر وأيات الاختيار في القرآن:                                |
| 765     | (١) القائلون بسبق التقدير الإلهى (الجبريون): - كيف أن أسبق                 |
|         | محاولة لصياغة نظرية عن الفعل الإنساني كانت مؤسسة على آيات الجبر            |
|         | - لماذا تم تفضيل أيات الجبر على أيات الاختيار - كيف رُفض المذهب            |
|         | المبكر في سبق التقدير الإلهي والذي كان يتصور أنه جبر - كيف أجاب            |
|         | القائلون بسبق التقدير الإلهى على حجتين أصليتين ضد المذهب.                  |
| 776     | (٢) القائلون بحرية الإرادة الإنسانية: كيف اتفق القائلون بالحرية، فيما      |
|         | عدا نفر منهم، مع القائلين بسبق التقدير في إنكار السببيَّة عموما إلا في     |
|         | الأفعال الإنسانية؟ ولم كان موقِّفهم كذلك؟ - كيف أصبح لفظ "القُدَرية" يطبّق |
|         | على القائلين بالحرية – كيف طبّق المعتزلة اللفظ "خالق" على الإنسان – خلافات |
|         | بين القائلين بالحرية حول اعتقادهم العام بحرية الإنسان في الفعل.            |
| 788     | (٣) "الخاطران" في علم الكلام وعند "الغزالي" باعتبارهما قوتين               |
|         | حوانيتين تدفعان الى الأفعال الإنسانية:                                     |

|     | <ul> <li>في القرآن قوتان خارجيتان فحسب هما: الله والشيطان، يشار إليهما</li> </ul> |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
|     | بأنهما يدفعان الإنسان إلى الخير والشر - ظهور قوة خارجية أخرى في السُّنة           |
|     | هى ملاك خيِّر معارض للشيطان – السُّنة تذكر قوتين دافعتين مخلوقتين                 |
|     | إحداهما تدفع إلى الخير والأخرى تدفع إلى الشر، دون توضيح ما إذا كانتا              |
|     | خارج الإنسان أم داخله - قوتان دافعتان عند "النظَّام" في داخل الإنسان              |
|     | يسميهما، في الواجبات الدينية، خاطر الطاعة وخاطر المعصية – أصول ممكنة              |
|     | "للخاطرين" عند النظَّام" - رأى المعتزلة في "الخاطرين" عند "النظّام" -             |
|     | رأى السلف في "الخاطرين" عند "النظَّام": "المحاسبي" - "الغزالي".                   |
| 810 | (٤) المتولِّدات (الأفعال المولُّدة):                                              |
|     | تصنيف المعتزلة للأفعال الإنسانية - ثمانية أراء للمعتزلة فيما يتعلق                |
|     | بالأنسعال المتولَّدة تُنسب إلى: "بشر بن المعتمر" - و"أبي الهذيل" -                |
|     | ى"النظَّام" و"معمَّر" وصالح قبُة و"ثمامة" و"الجاحظ" و"ضرار" هذه                   |
|     | الآراء الثمانية تنقسم إلى مجموعتين رئيسيتين تختلفان حول ما إذا كانت               |
|     | الأفعال المتولدة أفعالاً حرّة للإنسان - كيف سيبرر المعتزلة الذين لا يرون          |
|     | الأفعال المتولَّدة أفعالا حُرَّة مسئوليةً الإنسان واستحقاقه للجزاء عليها.         |
| 821 | (٥) نقائض مترتبة على القول بالإرادة الحرّة:                                       |
|     | تمهيد                                                                             |
| 821 | ١ - الإرادة الحرّة وأيات سبق التقدير الإلهي في القرآن .                           |
| 823 | ٢ – الإرادة الحرّة والأجل .                                                       |
| 827 | ٣ – الإرادة الحرّة والرزق .                                                       |
| 828 | ٤ الإرادة الحرَّة وعلم الله السابق:                                               |
|     | علم الله في القرآن - رأيان للمعتزلة: ١ - إنكار العلم الإلهي، ٢ - علم              |
|     | لله السابق ليس علَّة للفعل .                                                      |
| 831 | ه - الإرادة الحرّة وقدرة الله: نظرية "الكسب"، أو "الاكتساب":                      |
| 831 | (أ) الكسب قبل الأشاعرة: ١ - ثلاث نظريات في الكسب.                                 |
|     |                                                                                   |

رأى المعتزلة فى العلاقة بين قدرة الله وحرية الإنسان - نظرية "الشحّام" فى الكسب - نظرية النجّار فى الكسب - نظرية النجّار فى الكسب - ما تتميّز به هذه النظريات الثلاث عموما - رأى "هشام بن الحكم" ورأى "ابن كُلاّب" فى الكسب.

٢ - انتشار الكسب بين القائلين بالاختيار جماعات وأفرادًا "الناشى"، و"الجُبَّائى" ٣ - الاكتساب بين "أهل الإثبات" - كيف تابع
 القائلون بسبق التقدير إما "ضرارا" أو "النجار".

(ب) الكسب عند "الأشعرى" و"الباقلانى" و"الجوينى": كيف تتفق آراء 853 "الأشعرى" في الكسب مع آراء "النجار" - لماذا راجع "الباقلاني" رأى "الأشعرى" وكيف راجعه - كيف رفض "الجويني" مراجعة "الباقلاني" وقدَّم حلاً لصعوبة موجودة عند "الأشعري" - تحليل لتصور جديد معتدل عند "الجويني" لذهب سبق التقدير الإلهي.

870

883

(ج) الكسب عند "الغزالي":

ثلاث مناقشات الكسب: المناقشة الأولى تنتهى بتبنًى "الغزالى" التصور الأشعرى في الكسب - المناقشة الثانية تنتهى ببيان دقيق لأن الكسب يمكن أن يكون "صادقا من جهة" - مناقشته الثالثة تنتهى بالتطابق بين ما يسمية "أهل الحق" كسبا وبين تصور العبد على أنه "محل" لكل ما خلقه الله فيه، واعتبار ذلك حلا النقيضة بن قدرة الله وجربة الإنسان.

(د) الكسب عند الماتريدى:

تحليل فقرات ثلاث مقتبسة، من ترجمة لأقوال، عن الماتريدى – نسبة "التفتازانى" نظرية الكسب إلى "نجم الدين النسفى" الماتريدى تثير سؤالا حول ما إذا كان هذا الكسب من النمط الضرارى أو النمط النجّارى – الإجابة على هذا السؤال بإظهار أن وصف "التفتازانى" يقوم على وصف للكسب فى كتاب لـ حافظ النسفى " – الكسب عند الماتريدية كما ورد فى كتاب "حافظ النسفى" يُقدَّم فى كتاب "أبى عُدْبة".

| الفصل التاسع: ما الجديد في علم الكلام                          |
|----------------------------------------------------------------|
| ١ - الصفات .                                                   |
| ٢ – القرآن .                                                   |
| ٣ – الخلق .                                                    |
| ٤ – المذهب الذَّري .                                           |
| ه – السببيَّة – العِليَّة .                                    |
| ٦ - سبق التقدير الإلهى والإرادة الحرّة (الجبر والاختيار).      |
| المصادر والمراجع                                               |
| ملاحظات ببليوجرافية                                            |
| الببليوجرافيا:                                                 |
| ١ – الكتابات الإسلامية والكُتَّاب                              |
| ٢ – الكتابات اليهودية والكُتّاب                                |
| ٣ – الكتابات اليونانية واللاتينية والكُتّاب                    |
| ٤ – الكتابات المسيحيَّة والكُتَّاب                             |
| ه - الدوريات والسلاسل والأعمال المرجعية                        |
| فهرست المراجع: المحررون والمترجمون والمؤلفون للأعمال الثانوية. |
| فهرسنت الأعلام .                                               |
|                                                                |

إهداء الترجمة

إلى صديقي "جابر عصفور"..

المترجم



#### مقدمة المترجم

"هارى ولفسون" Harry Austryn Wolfson علم بارز من أعلام الاستشراق الأمريكى فى القرن العشرين، رفيع القدر عالى المكانة. عكف اسنوات طويلة على دراسة بنية الفلسفة الدينية، تلك الفلسفة التي حكمت نشاتها وتطورها استجابة العقل الإنساني لكلمة الوحى الإلهي. ولأن تقطة البداية لهذه الفلسفة كانت مع "فيلون" السكندري الذي ظهرت عنده أول محاولة للتوفيق بين "الكتاب المقدس" وبين فلسفة اليونان والذي تقرر عنده مبدأ التأويل العقلي النص الديني تبلور مشروع "ولفسون" الفلسفي الضخم لدراسة التراث الديني العقلي: اليهودي والمسيحيي والإسلامي وصولاً بهذا التيار الفلسفي "الحادث" إلى نهايته مع "إسبينوزا" في العصر الحديث ومرورا بأهم شراح الفلسفي "الحادث" إلى نهايته مع "إسبينوزا" في العصر الوسيط. ولقد جاء بأهم شراح الفلسفة الأرسطية من المسلمين والأوربيين في العصر الوسيط. ولقد جاء كتابه عن علم الكلام وعنوانه: The Philosophy of The Kalam ( الصادر عن مطبعة جامعة هارفارد عام ١٩٧٦ ) تعبيرا عن الحلقة الثالثة من حلقات هذا التيار الفلسفي الديني المتمرز.

ولأن "ابن رشد" - "الشارح الأعظم" - هو همنة الوصل بين تراث اليونان الفلسفى القديم وبين الفلسفة الأوروبية في عصر النهضة وفي العصر الحديث، كان حماس "ولفسون" لتراث "ابن رشد" فنراه يُكرِّس جانبا من نشاطه العلمي للدعوة إلى نشر "المتن الرشدي" بالعربية وإلى نشر ما بقى منه محفوظا فقط في اللغتين اللاتينية والعبرية وضاع أصله العربي. وهو إنجاز حميد في تأريخ الفلسفة بدأت بواكيره تظهر مع "ولفسون"، ومن بعد تعهده الاتحاد الدولي للأكاديميات وحظى في بلادنا برعاية أستاذنا "إبراهيم بيومي مدكور"، وهو جهد كبير ينتظر همة أولى العزم من الباحثين الذين يعرفون لتراثنا قدره.

كتاب "فلسفة الكلام"(١)، هذا، الذي اخترنا ترجمته إلى العربية هو في رأينا من أهم ما صدر في موضوعه، سواء في ذلك المؤلفات القديمة أو الحديثة. وعلى الرغم من المقارنات المستفيضة والكشف عن وجوه التلاقي الفكري - التي حفل بها الكتاب - بين متكلمي الإسلام وبين من سبقهم من الفلاسفة واللاهوتيين فلم تكن مهمةُ المؤلِّف التي أخذها على عاتقه هي تعقب التأثيرات المتباينة وإنما كانت وصف أصل وبنية وتنوع التعاليم الكلامية. وهو لم يدَّخر جهدا في الإلمام بصغيرة أو كبيرة تتعلق بموضوع بحثه إلاَّ وعاها وعرضها عرض المدقِّق الخبير. كما حرص على أن تأتي دراسته دراسة نصيَّة فرجع إلى النصوص في مظانها في لغات عدة: يونانية ولاتينية وعربية وعبرية وقرأها قراءة واعية وصوب الكثير مما يلزمه التصويب وأخضعها بعد توثيقها لمنهج تحليل المضمون ولغيره من مناهج التحليل اللغوي، وقرأ النصوص قراءة برانية وقراءة جوانية كذلك؛ فلم يقنع منها بالوقوف عند سطح المعاني كدأب مَنْ يتسرَّعون في إصدار الأحكام بدافع من الكسل أو الغرور، بل تعمُّق لكي يظفر باللآلئ القصيَّة الكامنة في الأعماق وكان صبره على معاودة القراءة مثالاً يحتذيه المعلِّم. واستعان المؤلف في دراسته بعدد هائل من المراجع القديمة والحديثة ولم يقبل على الدوام الآراء الواردة فيها وإنما وقف من مؤلفيها موقفا نقديا متزنا فوافقهم أحيانا وردَّهم أحيانا واختار في النهاية ما يرتاح إليه.

ابتدع "ولفسون" في دراسته الفلسفة الدينية منهجا سمًّاه بـ"المنهج الاستنباطي الفرضي" في تأويل النص أو بـ"منهج التخمين والتحقق" يماثل ما يُسمَّى في العلم بـ"التجربة الضبابطة"؛ حيث يقوم بتأويل تخميني لنص واحد أو لبعض النصوص بينما تستخدم النصوص الأخرى باعتبارها وسائل ضبط وتحقيق، واجتهد في تطبيقه على مشكلات دينية تعالج موضوعات فلسفية، استنادا إلى مجموعة من الافتراضات المسبقة في "الكتاب المقدس"، يعينه في ذلك ارتباط ملحوظ بين معرفته الفلسفية الهائلة وين جودة الحدس عنده.

<sup>(</sup>١) أثرنا أن تصدر الترجمة العربية بعنوان "فلسفة المتكلمين في الإسلام" دفعا لما يقترن بترجمته الحرفية إلى "فلسفة الكلام" من أي غموض أو التباس .

كان "ولفسون" دائم البحث والتنقيب فى مختلف المصادر القديمة يكشف عن جذور الأفكار وما إنْ يظفر بشذرة ذات دلالة حتى يستوضحها مسترشدا بغيرها من نصوص المؤلف أو نصوص غيره من المؤلفين مستفيدًا من مختلف التأويلات التى يمكن أن تكون قد خضعت لها مرجعًا ما يراه جديرا منها بالترجيح، مستلهما حاسته التاريخية فينظر إلى النص بمرأة عصره.

وبرغم الحيطة المنهجية التى ترسم المؤلف خطاها والموضوعية التى جاهد فى الالتزام بها إلا أننا اختلفنا معه فى أمور كثيرة: بعضها يتعلَّق بمدى التزامه الفعلى بالضوابط المنهجية التى اقترحها وبعضها يتعلق برؤيته للإسلام وعدم تمييزه – شأن غالبية المستشرقين – بين الإسلام بما هو عقيدة لها أصولها الثابتة فى نصوص الوحى وبين الإسلام بما هو حضارة اتسعت لصنوف متباينة من المواقف والرؤى، وبعضها الآخر يتعلق برأى بعينه لمفكر بعينه من مفكرى الإسلام.

وأيا ما كان اتفاقنا معه أو اختلافنا عنه فإننا لا نملك أمام هذا الجهد المتفرد بكثرة الشواهد وعمق التحليل وسداد النظر إلا الشعور بالتواضع الشديد إلى أبعد الحدود وإلا التقدير البالغ لمثال نادر من الباحثين قل أن نعرف له نظيرًا، فكتاب المؤلف هذا هو آية بينة تكشف عن رجاحة العقل وغزارة العلم ونفاذ البصيرة. وما نظن هذا النمط من الباحثين بضائق صدره من انتقادات توجّه إليه أو من شكوك تثار حوله.

### طريقتنا في الترجمة:

التزمنا بحرفية النص قدر الطاقة وكان تصرفنا فيه -أحيانا- محكوما بالاعتبارات التالية:

١ – تصويب الإحالات إلى مواضع الآيات في القرآن الكريم، وقد جاءت غير دقيقة في أحيان كثيرة. وحرصنا على كتابة أسماء السور بدلا من أرقامها، على نحو ما هو شائع في المؤلفات العربية. وصوبنا أيضا بعض إحالات إلى مواضع من نصوص المتكلمين في ذات الطبعات التي رجع المؤلف إليها. ولم نسمح لأنفسنا بترجمة نص

لم نرجع إلى أصله إلا فيما ندر وكان ذلك فى الحالات التى لم نوفق فيها فى العثور على مصدر ما من المصادر على كثرتها. وقد اكتفينا فى توثيق النصوص بالإشارة إلى رقم السطر.

٢ – الاستطراد – عند الضرورة – بإيراد بقية النص الذى توقف عنده المؤلف فى كتابه متى كان إكمال النص محققا لمزيد من الدقة والإيضاح، وعندما كنا نرى فى اجتزاء النص – عند الحد الذى توقف عنده – ما قد يحجب جوهره أو يجهض معناه الحقيقى. وحرصنا كذلك على أن نورد فى الحواشى كثيرا من النصوص المعينة فى توضيح ما نراه فى حاجة إلى توضيح أو لتدعيم وجهة نظرنا التى اختلفت مع وجهة نظر المؤلف فى مواضع كثيرة، وفى جميع الحالات جاءت إضافتنا للنصوص أو تعليقاتنا عليها بين قسوسين هكذا 
 عليها بين قسوسين هكذا 
 حواشيه. وما أدخلناه كذلك من إصلاح على النص أثبتناه كذلك بين القوسين 
 حمييزا له عن إصلاح المؤلف للنص الذى كان يثبته بين المعقوفتين [ ].

٣ - الحرص في الترجمة على التقيد باصطلاحات المتكلمين أنفسهم، وجدير بالذكر أن كثيرا من هذه الاصطلاحات قد تطور مع تطور الكتابة الفلسفية. واجتهدنا في ترجمة بعض اصطلاحات سكّها المؤلف في اللغة الإنجليزية وذلك إما بترجمتها ترجمة حرفية ما أمكن أو ترجمة شارحة نبّهنا إليها في الحواشي، كما ذكرنا كلمة "المترجم" عقب كل إضافة أضفناها.

3 - التعريف "بالأعلام" - القدامي والمحدثين - الذين ذكرهم المؤلف، لما في ذلك من فائدة في التعرف على تاريخ الأفكار المعروضة. وإستعنا في ذلك بما جاء في دوائر المعارف والمعاجم المتخصصة والمصادر والمراجع المعتمدة: اليهودية والمسيحية والإسلامية.

#### اعتراف بالفضل لذويه:

لم يكن لهذه الترجمة - التي استغرقت عدة سنوات - أن تظهر لولا جهود مخلصة كانت معينة لنا على إنجازها. والفضل لكتابات جيل الأساتذة الرواد، الذين

أمنوا بقيمة التراث الإسلامى فصدقت عزيمتهم فى الكشف عن كنوزه والتعريف بأعلامه، وفى الطليعة منهم: مصطفى عبد الرازق وأبو العلا عفيفى ومحمود الخضيرى، ولدروس وكتابات من شرفنا بالتلمذة لهم وأدركنا بتوجيهاتهم رحابة الفكر الإسلامى وجلاله وهم: عثمان أمين وإبراهيم مدكور ومحمد مصطفى حلمى وعبد الرحمن بدوى ومحمد عبد الهادى أبو ريدة ويحيى هويدى.

كما نخص بالذكر والشكر الأساتذة الزملاء الذين أفدنا منهم الكثير وهم: الدكتور أحمد هويدى فى قراءة وترجمة كثير من النصوص العبرية والدكتورة فاطمة مسعود فى ترجمة بعض النصوص عن الألمانية والدكتور يحيى عبدالله فى ترجمة بعض النصوص عن اللاتينية وإيمان حامد عبدالقادر التى تفضلت بكتابة المصطلحات اليونانية. والمشورة العلمية المتصلة مع الدكتورة زينب الخضيرى الأثر الملحوظ.

وكل التقدير والعرفان بالجميل لصديقنا العزيز الدكتور جابر عصفور: فبفضله عرفنا هذا الكتاب عندما جاء به من زيارته الولايات المتحدة الأمريكية من سنوات خلت، وبتشجيعه لنا أقدمنا على ترجمته.

والله الموفق



#### تقديم

يتضمن كتاب "فلسفة المتكلمين" The Philosophy of The Kalam كل تلك السمات التى جذبت انتباه الباحثين إلى كتابات الأستاذ "هارى أ. ولفسون": الدقة الفيلولوجية والبصيرة الفلسفية والخيال التاريخي. ففي هذا المجلد، شأن أعماله التى سبقت، ترتبط المعرفة الهائلة بالحدس الرفيع. ومهما يكن من شيء، فإن الأستاذ "ولفسون" كان مدعوا هذه المرة لتطبيق منهجه في "التخمين والتحقق" على نصوص متمردة، مقتضبة فلسفيا، وغير مكتملة. وتحدًى ملاءمة هذه النصوص ، التي هي دائما اقتباسات أو روايات موجودة في المصنفات المتأخرة المنحولة، لإطاره التصوري كان عظيما ويفسر تأخر إكمال هذ العمل. ولكي يحافظ "ولفسون" على منهجه كان يلزمه أن يكون حصيفا في كشفه عن العمليات الكامنة للاستدلال الفلسفي وفي محاولته إنطاق الشهادات كشفه عن العمليات الكامنة للاستدلال الفلسفي وفي محاولته إنطاق الشهادات الصامتة. فهذا المجلد مرصع بتأويلات جديدة لمصادر غير مكتشفة وباقتراحات مبدعة لعضلات لم تُحل، وهو يلفت الانتباه إلى علاقات غير ملحوظة في تاريخ الفلسفة . لعضلات لم تُحل، وهو يلفت الانتباه إلى علاقات غير ملحوظة في تاريخ الفلسفة . واسوف يحفز على القيام بمزيد من البحث في هذه المجالات. وقد يكون – لاتساع نطاقه ولعالجته لشخصيات مثل "الغزالي" و"ابن رشد" – استباقا معينا حتى إن نطاقه ولعالجته لشخصيات مثل "الغزالي" و"ابن رشد" – استباقا معينا حتى إن لا غني عنه.

وأملُ أن تُنشر -- فى القريب العاجل - الدراسة المكملة له وعنوانها: "أصداء علم الكلام فى الفلسفة اليهودية" وهى خاتمة مناسبة لسيرة علمية بدأت بكتاب: "نقد كريسكاس لأرسطق Crescas's Critique of Aristotle.

وينبغى أن نلاحظ أن هذا المجلد ليس فقط منشورا بعد وفاة مؤلف، لأسف الكثيرين من أصدقاء الأستاذ "ولفسون" ومعجبيه الشديد، بل إن وهن الشيخوخة

ومتاعب المرض قد منعاه كذلك من العناية بمراجعة الكتاب فى صورته الأخيرة تلك العناية الفائقة التى كان يجود بها على كل كتاباته؛ والإلكان سوف يعيد قراءة الكتاب بأكمله فى "بروفات الطبع"، مختبرا اتساق الترجمة ونقل الحروف من لغة إلى لغة أخرى ومختبرا أيضا رشاقة الصياغة ودقة المفاهيم، وهو الذى كان على الدوام مراجعا ومُنقًحا لما يكتب.

قامت بإعداد فهرست الكتاب السيدة "إليانور كيوار" Eleanor Kewer وأعدَّ القائمة الببليوجرافية "ستيفن هارفى" Steven Harvey مع السيدة "كيوار". وأمكن طباعة الكتاب بفضل المساعدة الكريمة من السيد "هارى ستار" Harry Starr رئيس مؤسسة ليتاور Littauer في نيويورك.

إيزادور تويرسكى

Isadore Twersky

أستاذ الأدب العبرى والفلسفة اليهودية

بمؤسسة ليتاور

#### مقدمة

في سلسلة الدراسات التي وضعت مسوداً تها في الفترة من عام ١٩٣٤ إلى عام ١٩٤٤ كأساس لمشروعي: "بنية ونمو المذاهب الفلسيفية من أفلاطون إلى إسبينوزا"، أُتْبِعتُ دراستي عن "آباء الكنيسة" بدراسة "للفلاسفة المسلمين" ، الذين كانوا غير متفقين إلى حدُّ ما مع "فيلون" Philo ، وكانت هذه الدراسة تتضمن أقساما عن "المتكلمين" ، الذين كانوا متفقين إلى حدُّ ما مع "فيلون". ولم يكن ثمة تفكير أنذاك في إعداد دراسة خاصة عن "علم الكلام"، ذلك لأن معظم التراث الكلامي مازال مخطوطا. لكن أثناء نشرى لمجلدي "فيلون" والمجلد الأول عن "آباء الكنيسة" تبيّن لي أنني بالمنهج المتبع في بحثى أكون قادرًا، على أساس من التراث الكلامي المطبوع المتاح لي، على إعداد مجلد عن "علم الكلام" بحيث يمكن تناول مشكلات بعينها تخصّه في علاقتها بمشكلات مماثلة على نحو ما تناولها "فيلون" و"أباء الكنيسة" وهم يحاولون تأويل "الكتاب المقدِّس" تأويلا فلسفيا ويراجعون الفلسفة لكي تتوافق مع "الكتاب المقدس". وهكذا، عندما صدر المجلد الأول عن "فلسفة آباء الكنيسة" The Philosophy of" "Church Fathers, I في عام ١٩٥٦ شرعت، لأسباب بدت لي وليعض الأصدقاء على السواء واضحة تماما، في إعداد هذه الدراسة عن "علم الكلام" بدلا من الشروع فورا في إعداد مخطوط المجلد الثاني عن "آباء الكنيسية" للطبع، وظللتُ أواصل العمل حتى اكتملت دراستي في عام ١٩٦٤.

المشكلات التى اخترتها للمناقشة فى هذا العمل مشكلات ست هى: الصفات، والقرآن، والخلق، والمدهب الذرّى، والعليّة، وسبق التقدير الإلهى والإرادة الحرّة. أما السبب فى اختيارى لهذه المشكلات وكيف هى متصلة بالمشكلات التى تناولها "فيلون" و"أباء الكنيسة" وما هو منهجى فى تناول هذه المشكلات فقد ناقشت هذا كلَّه فيما بعد

فى هذا الكتاب تحت عنوان "الأصل والبنية والتنوع" (ص١٤٩ - ١٦٠). ومهما يكن من أمر، فإن مناقشة منهج البحث ستكون مسائلة جديرة بالتكرار.

هذا المنهج الذي وصفته في لغة فنية بأنه "المنهج الفرضى الاستنباطي" "نقد hypothetico - deductive method" لتأويل النص (انظر: ص٢٥ من كتابي: "نقد كريسكاس لأرسطو"، الصادر سنة ١٩٢٩) يعنى في لغة بسيطة منهج "التخمين والتحقق". وقد قارنته بما يُسمَّى في العلم بـ"التجربة الضابطة" -Control - experi الضابطة" المعادر عام ١٩٣٤). (انظر: ص ٢٦ من كتابي: "فلسفة إسبينوزا"، المجلد الأول الصادر عام ١٩٣٤). فكما يبدأ العالم تجربة ما، ولنقل على عدد معين من الأرانب، فإننا في بحثنا لأي موضوع نبدأ أيضا بعدد معين من النصوص الممثلة المتصلة بذلك المجال وكما يُلقَّح المجرب واحداً فقط أو بعضا من أرانبه ويستخدم البقيّة على أنها ضابطة، فكذلك نقوم أيضا بتأويلنا التخميني كله على نص واحد أو على بعض النصوص على حين نستخدم النصوص الأخرى على أنها وسائل ضبط وتحقيق.

كبان تراث علم الكلام المطبوع، المتاح لى أثناء إعدادى لهذا العمل، قد زودنى فيما يتعلَّق بالمشكلات الست التى تناولتها فيه بكل الفقرات التى كانت ضرورية كأساس لتؤيلات تخمينية كما زوبنى أيضا بكل الفقرات التى كانت ضرورية كأسس للضبط والتحقيق.

وإنى لأرجو أن يأتى التراث الكلامى الجديد، الذى نُشر منذ إعداد هذا العمل، وكذلك الذى سوف يُنشر مستقبلا، مؤيدًا أو قابلا للتؤيل بما يتفق مع نتائجي.

والأقسام الثلاثة عشر من الفصول الثمانية في المجلد كانت قد ظهرت من قبل في مطبوعات عديدة. والترتيب الزمني لظهورها في تلك المطبوعات وصفحات ورودها في هذا الكتاب والمبيَّن فيها عناوين هذه المطبوعات هو على النحو التالى:

عام ۱۹۶۳ (ص ۷۵- ۲۷۲)، ۱۹۶۱ (ص ۲۵۵- ۷۷۵)، ۱۵۹۱ (ص ۲۰۰- ۲۳۷)، ۱۹۵۹ (ص ۳۳۳- ۲۳۷)، ۱۹۹۰ (ص ۲۵۱- ۷۲۰)، ۱۹۹۰ (ص۲۲۵- ۲۳۸)، ۱۹۹۲

<sup>(</sup>١) التجربة الضابطة: هي التجربة التي تُجرّى التأكد من صحة اختبارات سابقة أخرى .

(ص117- ه77 ) ، ه197 ( ص177- ه197 ( ص177- ه197 ) ، ه197 ( ص177- ) ، 197 ( ص177- ) , 197 ( ص197- ) , 197 ( ) , 197 ( ) , 197 ( ) , 197 ( ) , 197 ( ) , 197 ( ) , 197 ( ) , 197 ( ) , 197 ( ) , 197 ( ) , 197 ( ) , 197 ( ) , 197 ( ) , 197 ( ) , 197 ( ) , 197 ( ) , 197 (

ونص هذا العمل، على نحو ما اكتمل في عام ١٩٦٤ كان يشتمل على فصول بعنوان "أصداء علم الكلام في الفلسفة اليهودية" سوف تُنشر على حدة كدراسة تكميلية لهذا المجلد.

دُيْنى عميق فيما يتعلق بالمشورة والمساعدة التى تلقيتها، فى مواجهة مشكلات النص العربى، للأستاذ موشى پرلمان Mose Perlmann من جامعة "كاليفورنيا" فى لوس أنجلوس والذى كان يعمل من قبل بجامعة "هارفارد" وللأستاذ محسن سيد مهدى والدكتور "ولسون بسطا بشاى" من جامعة "هارفارد" وشكر بلا حدود للسيدة "إليانور يوبسون كيوار" Eleanor Dobson Kewer رئيسة التحرير السابقة لمطبعة جامعة "هارفارد" على العناية والحرص الفائقين من جانبها لمتابعة وتصحيح بروفات الطبع، فلولا عونها المتواصل لما صدر الكتاب فى موعده، وهو الذى تأخر صدوره من قبل لأسباب عديدة،

ه. أ . و . أبريل ١٩٧٤

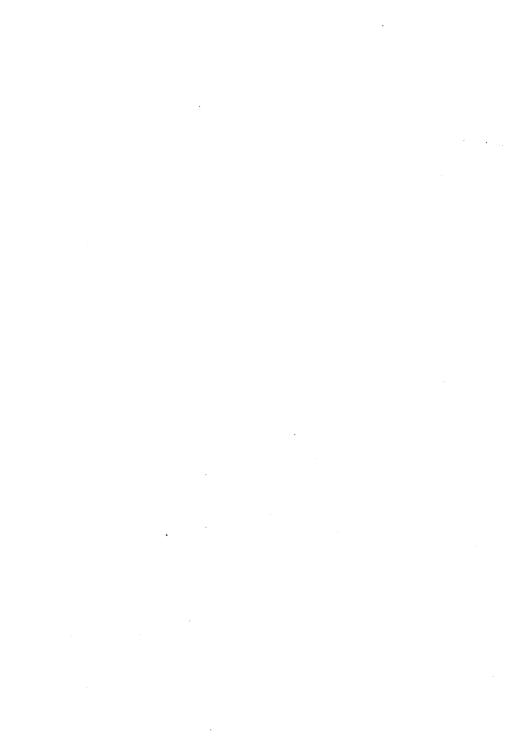

الفصل الأول

"الكلام"



## (۱) اصطلاح الكلام

يستخدم اصطلاح "الكلام " - الذي يعنى حرفيا" الحديث "أو "اللفظ المنطوق " - في الترجــمات العـربية للأعـمال الفلسفية اليونانية للتعبير عن الاصطلاح اليوناني الوجوس " Logos بكل معانيه المتنوعة الدالة على :" الكلمة " word و "العقل " -ea و "الحُجَّة" argument () ويُستخدم اصطلاح "الكلام " في تلك الترجمات العربية كذلك للدلالة على أي فرع من فروع التعليم . واسم الفاعل " متكلمون " (في صيغة الجمع ، والمفرد منه : " متكلم ") يُستخدم للدلاله على الشيوخ الممثلين لأي فرع من فروع التعليم . وهكذا يترجم التعبير اليوناني περι φυσεως λόγοι و (φυστως λόγοι و (φυστο λόγοι) و (φυστο λόγοι) و الملبيعي "() ويُترجم الاعبيل اليونانيان (φυστο λόγοι) و (φυστο λόγοι) و الملبيعيات "() و بالمثل يُترجم الاصلاح اليـونانــي ( Φυστο λόγοι) () بـ " أصحاب الكلام الطبيعي "() أو بـ " المتكلمين في الطبيعيات "() و بالمثل يُترجم الإصلاح اليـونـانــي ( Θεολογοι) () بـ " أصحاب الكـلام الإلهي "() و بالمثل أو بـ " المتكلمين في الإلهيات "() . بهذا المعنى أصبح اصطلاح "الكلام " يُستخدم أيضاً عند من يكتبون بالعربية أصلاً – ربما بتأثير من هذه الترجـمات العربية عن اليونـانية .

<sup>(</sup>۱) ابن رشد : « تفسير ما بعد الطبيعة » ، بتحقيق موريس بويج ، الفهرست ص ٢٦٤.

<sup>&</sup>quot;Metaphysics" , 1,8, 990 a,7. (٢)

<sup>(</sup>٢) ابن رشد : « تفسير ما بعد الطبيعة » ، المجلد الأول ، ص ١٠٤.

<sup>&</sup>quot;Metaph". X11,10,1075,b,27. (1)

lbid. 1,8,989b, 30-31. (a)

<sup>(</sup>٦) ابن رشد : « تفسيرما ما بعد الطبيعة » ص ١٧٢٨ .

 <sup>(</sup>٧) المصدر السابق ، ص ١٠١ .

<sup>&</sup>quot;Metaph." X11,10,1075 b. 26, 6, 1071b,27. (A)

<sup>(</sup>٩) ابن رشد « تفسير ما بعد الطبيعة »، ص ١٧٢٨ .

<sup>(</sup>١٠) المصدر السابق ، ص ١٥٦٣ .

على هذا النحو يتحدث " يحيى بن عدى (١١) عن " المتكلمين المسيحيين "(١٢) ويتحدث "الشهرستانى (١٢) عن كلام إمبدوقليس "(١٤) و " كلام أرسطوط اليس " ،(١٥) و " كلام المسيحيين " في كيفية التجسد والاتحاد .(١٦) ويتحدث يهودا اللاوى Judah Halevi

- (۱۱) هو أبو زكريا بن حامد يحى بن عدى ، من طائفة اليعاقبة ، ولد فى تكريت سنة ٣٨٦ م. عاش فى بغداد وتوفى بها سنة ٩٧٤ م. تلميذ لمتى بن يونس والفارابى ، وهو مترجم من السريانية إلى العربية ، يُعد مؤسس الفلسفة المسيحية العربية. من أهم كتبه : " كتاب التوحيد " و " الرد على الكندى " ، وترجمة "شرح الاسكندر الأفروديسى على كتاب الآثار العلوية لأرسطو " . ( المترجم ) .
  - Périer. "Petits Traité des Apologétiques de Yahyà ben cAdi", p.39. (\r)
- (١٣) هو أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ، ولد في سنة ١٠٨٦ م وتوفي في سنة ١١٥٣ م . متكلم أشعرى ومؤرخ للحقائد ، يُعدُّ مؤسس علم "تاريخ الأديان " في الحضارة الإسلامية ، أشهر كتبه " الملل والنحل " و " نهاية الإقدام في علم الكلام " و " مصارعة الفلاسفة " ، ( المترجم ) .
  - (١٤) الشهرستاني « الملل والنحل » ص ٢٦٢ .
- إمبدوقليس Empedocles فيا سوف يونانى من بلدة أكراجاس Acragas بصقلية ( توفى سنة 3 ق.م) . مدافع غيور عن الديمقراطية . عرض فلسفته فى قصيدتين . فسر الموجودات الطبيعية بردها إلى عناصر مادية أربعة هى : النار والهواء والتراب والماء تمتزج وتنفصل بفعل قوة المحبة ( الانسجام ) وقوة الكراهية ( الصراع ) . وعنى بتفسير الإحساسات . وقال بنظرية التطور وبنظرية التناسخ والتطهر عن طريق الفكر للهروب من عجلة الميلاد . ( المترجم )
- و فيثاغورس »: فيلسوف ومتصوف يونانى ، استقر فى كروتون ، وهي مستعمرة يونانية فى جنوب إيطاليا ، كانت وفاته حوالى نهاية القرن السادس ق.م. ويظهر من سماً لفرقة دينية سرية كانت العلوم فيها وعلى الأخص الرياضيات وسيلة لتطهير الروح والهروب من التناسخ فى مخلوقات أدنى . رأت الفيثاغورية أن العدد جوهر الأشياء والعالم كله عدد ونغم ، أى علاقات يمكن التعبير عنها كميًا بالعدد . ( المترجم ).
- (١٥) المصدر السابق ، ص ٢٨٦ . والمقصود هنا هو أرسطوطاليس ، أكبر فلاسفة اليونان وأكثرهم تأثيرا في تاريخ الفلسفة من بعد . ( المترجم ) .
  - (١٦) المصدر السابق ، ص ١٧٢ .
  - Cuzari, v. 14, p. 328, 11,23-26, 329,11. 13-16 (\v)

يهودا اللاوى: شاعر وفيلسوف يهودى . عمل طبيبا فى قرطبة وغيرها من مدن إسبانيا . قرّر فى آخر عمره الإقامة فى فلسطين ، ووصل إلى مصر لكنه توفى بها . بدأ يكتب قصائده بالعبرية فى سن مبكرة وأصبح واحداً من أشهر شعراء اليهود فى كل العصور . عبر عن آرائه الفلسفية والدينية فى كتاب « خوزارى » Kuzar ( سُمَّى كذلك لانه كُتب فى شكل حوار بحضور ملك الخزر Khazar بين ربى ومسيحى ومسلم وفيلسوف أرسططالى ) وهو مكتوب بالعربية ، وفيه يهاجم فلسفة ابن سينا متأثرا بنقد الغزالى ، ويعرف بكتاب « الحجة والدليل فى تُصرة الدين الذليل » . ويزعم يهودا أن الديانة اليهودية ليست فى حاجة إلى برهان منطقى لأنها مؤسسة على الوحى ، وخلافا لفلاسفة اليهود فى العصر الوسيط لم يشعر بالحاجة إلى التوفيق بين الدين والعقل (المترجم) .

عن قوم ينتمون إلى " نفس مدرسة المتكلمين .. أمثال أصحاب مدرسة " فيشاغورس " ، ومدرسة " إمبدوقليس " ، ومدرسة أرسطو ومدرسة أفلاطون أو عن " الرواقيين "( $^{(\Lambda)}$ ) وعن فالاسافة أخرين وعن " المشائين " الذين ينتمون إلى مدرسة أرسطو؛  $^{(\Lambda)}$  ويتحدث " ابن رشد $^{(\Lambda)}$  عن " المتكلمين من أهال ملتنا ومن أهل ملَّة النصارى $^{(\Lambda)}$  أو على حد تعبيره " المتكلمون من أهال الثلاث الموجودة اليوم ". $^{(\Lambda)}$  ويتحدث " موسى

- (۱۸) الرواقيون أو « أصحاب المظلّة » ، كما يسميهم الشهرستاني ينتسبون إلى مدرسة فلسفية بونانية أنشأها « زينون » ( ۲۲۲ ۲۲۱ ق.م) من بلدة « كيتون » بجزيرة قبرص . وقد اتخذ من رواقه المزخرف مقرًا لدرسته . وكانت له طريقة فذّة في التعليم أعجب بها طلابه . وبعد موته خلفه « كليانشيس » Kleanthé من بلدة « أسوس » Assos الذي اشتهر بأناشيده الدينية ذات المسحة الصوفية التي أعجب بها القديس بولس ، والتي ساعدت على أن تكون الرواقية هي أقرب المدارس الفلسفية إلى المسيحية . ووصلت المدرسة أوج تطورها مع « خريسبوس » Chrisppos ( ۲۸۱ ۲۰۱ ق.م) الذي أثراها بعلمه الغزير . واكتسبت المدرسة مع « إبكتيتوس » Epictetus ( حوالي ٥٥ ۲۰۵م) من « هيرابوليس » بفريجيا طابعا أخلاقيا يؤكد الحرية والاتجاه العملي والنزعة الإنسانية . وفي مرحلة تالية أصبح للمدرسة مسحة عالمية ظهرت في كتابات الإمبراطور ماركوس أوريليوس » Marcus Aurelius ( ۱۲۱–۱۸۰م) وقد تحمّس الرومان للفلسفة الرواقية ووجدوا فيها ما يدعم المبادئ والتقاليد الاجتماعية . ( المترجم ) .
- (١٩) كلمة « الميطان » في النص العربي المطبوع من المحتمل أن تكون تحريفا لكلمة « المشاؤن » وهي ha holekim في : ( 705 ( 1887 ) .
- (٢٠) أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد: فقيه وطبيب وفياسوف ولد في "قرطبة" سنة ٢٠٥ هـ ( ١١٣٦ م ) وتوفى " بمراكش " سنة ٥٩٥ هـ ( ١١٩٨ م ) . قدمه " ابن طفيل " إلى الأمير أبى يعقوب يوسف في عام ١٥٥ هـ/١١٥٦ م الذي كلفه بشرح مذهب أرسطو ، وقد حفظ ابن رشد بشروحه المتنوعة فلسفة أرسطو للإنسانية فاستحق بذلك أن يلقبه " دانتي " " بالشارح " الأكبر ، تولى قضاء أشبيلية وقرطبة ونكب في أواخر حياته بسبب تعصب الفقهاء وأهواء الساسة . كان شديد الإعجاب بفلسفة أرسطو ، وواصل جهود من سبقه من فلاسفة الإسلام في التوفيق بين الفلسفة والدين ، وهو من أكثر فلاسفة الإسلام تأثيرًا في الفكر الأوروبي وإليه ينتسب تيار " الرشدية اللاتينية " .

إلى جانب شروحه العديدة على أعمال أرسطو ، التى بثُ فى تضاعيفها الكثير من أرائه الخاصة ، له كتاب "تهافت التهافت" فى الرد على الغزالى ، "و فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال" و"الكشف عن مناهج الأدلة فى عقائد الملة" يوفق فيهما بين الفلسفة والدين ويدافع عن الفلسفة ضد خصومها ، وكتاب " بداية المجتهد ونهاية المقتصد فى الفقه " على المذهب المالكي وله فى الطب رسائل عديدة إلى جانب كتابه الشهير الموسوم به " الكليات " . ( المترجم ) .

- (٢١) ابن رشد : « تفسير ما بعد الطبيعة » ، ص ١٤٩٨ ، وفي النشرة اللاتينية ص ٣٠٤ .
  - (٢٢) المصدر السابق ، ص ١٥٠٣ ، وفي النشرة اللاتينية ص ٣٠٥ .

بن ميمون<sup>(٢٢)</sup> عن " المتكلمين الأول من اليونانين المتنصرين ومن الإسلام "؛ (<sup>٢٤)</sup> ويتحدث " ابن خلدون (<sup>٢٢)</sup> عن " كلام الفلاسفة في الطبيعيات والإلهيات ". (<sup>٢٦)</sup> إضافة إلى هذا كله طُبق اصطلاح الكلام دونما تقييد على نسق معين من التفكير في الإسلام ظهر قبل ظهور الفلسفة ، سُمِّي أعلامه بالمتكلمين ، وكانوا على النقيض من أولئك المفكرين ، الذين أطلق عليهم ببساطة منذ زمان " الكندي " ( + ٣٧٣ م) (<sup>٧٢)</sup> اسم الفلاسفة .

فكيف ظهر إلى الوجود هذا النسق من التفكير الذى يوصف ببساطة بأنه "كلام" وما الفقرات التى تتناول تاريخه التى يمكن أن تُضم معا ؟ ذلك ما يوجد فى أعمال ثلاثة كُتبت بالعربية اثنان لمسلمين هما : الشهرستانى ( ١٠٨٦ – ١١٥٣ م ) وابن خلدون ( ١١٥٣ – ١٢٠٤م) .

(٢٣) هو أبو عمران موسى بن ميمون بن عبد الله . ولد بقرطبة سنة ١١٥٥ م وعاش فى الأندلس والمغرب ثم فى القاهرة حيث توفى بها سنة ١٢٠٤ م . كان طبيبا للأسرة "السلطانية الأيوبية " . عاصر ابن رشد والتقى به وتأثر بفلسفته كثيراً . وهو أبرز أعلام الفكر اليهودى . من كتبه : شرح على "المشنا "سماه "كتاب السراج " ، ترجم فيما بعد من العربية إلى العبرية فى القرن الثالث عشر ثم إلى اللاتينية والألمانية فى القرن الشابع عشر ، و " ثمانية فصول فى وحدانية الله " ، و " دلالة الحائرين " ألفه بالعربية بحروف عبرية . وله بالعبرية " مشنى توراة " أى إعادة الشريعة ، وذلك بالإضافة إلى كتبه الطبية " . ( المترجم ) .

رد الموسى بن ميمون : « دلالة الحائرين » ص ١٢٢ . ( وانظر : ص ١٨١ من النشرة العربية الكتاب بعناية حسين آتاي ) . ( المترجم ) .

(٢٥) هو أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الشهير بابن خلدون . ولد بتونس سنة ٢٩٧هـ/١٣٢٢ م . كانت إقامته بمصر وتوفى بالقاهرة سنة ٨٠٨ هـ/ ١٤٠٦ م . شارك ابن خلدون فى الحياة السياسية واكتسب خبرة عمييقة بأحوال البشر . من أعظم مؤرخى عصره . وهو فيلسوف للتاريخ ومؤسس لعلم العمران البشرى " علم الاجتماع " وكاتب موسوعى . كتابه الرئيسي هو كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أخبار ملوك العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر " - في ثلاثة أقسام : يؤلف القسم الأول " مقدمته " الشهيرة التي يعرض فيها الأصول العامة لعلم التاريخ ويضع أسس فلسفة ناضجة لتاريخ الشعوب الإسلامية ، إلى جانب خلاصة موجزة الثقافة النقلية والعقلية ، ويحتوى القسم الثاني على تاريخ الشعوب الإسلامية وما جاورها ، والقسم الثالث يحتوى على تاريخ البربر والأسر الإسلامية في الشمال الإفريقي. ( المترجم ) .

(٢٦) ابن خلدون « المقدمة » - الجزء الثالث ، ص ٤١ .

(٧٧) هـ وأبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي الملقب بـ " فيلسوف العرب " لأنه أول من اشتغل بالفلسفة من ذوى الأصول العربية . ازدهر في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي . تلقى تعليمه في البصرة ثم في بغداد . شارك في تهذيب الترجمات الفلسفية عن اليونانية وعن السريانية ، وقد كان في بدايته معتزليا ، وشارك معتزلة عصره في الرد على الثنوية والملحدين . اهتم بالرياضيات والطب . جمع في تضانيف بين الشرع والمعقولات وحاول التوفيق بين الفلسفة والدين على طريقة الأفلاطونية المحدثة . ويمثل الكندي على وجه العموم دور الانتقال من " الكلام " إلى الفلسفة الخالصة . كان يُعد من أعظم مفكري عصره . ومن أشهر تلاميذه أحمد بن محمد الطيب السرخسي ( +٨٩٩ هـ ) وأبو معشر بن محمد اللخي ( + ٨٩٩ م ) . ( المترجم ).

## (١) علم الكلام في نظر " الشهرستاني " و " ابن خلدون "

يمر تطور الإسلام ، فى الفترة التى تشملها هذه الدراسة بمرحلتين : الأولى هى مرحلة قيام نسق موحد من الاعتقاد انطلاقًا من تعاليم عديدة متفرقة فى القرآن ؛ والمرحلة الثانية هى نشأة " البدع " heresies . (٢٨) وقد هيمن على المرحلة الأولى أولئك الذين نسميهم بـ " السلف "(٢٩) ، وهو اصطلاح أطلق على صحابة رسول الله وعلى "التابعين "(٢٠) الذين صحبوا الصحابة . وما وافق عليه هؤلاء السلف يعد أساسا لما يمكن أن نطلق عليه العصر الذهبى الأول للدين الإسلامى . وسوف نشير إلى " السلف بكلمة إما على أنهم أوائل المسلمين أو على أنهم الأتباع الأول للإسلام أو نشير ببساطة بكلمة

(١٨) يستخدم المؤلف كلمة heresies هنا للإشارة إلى البدع المستحدثة التى شُذَّ بها بعض المسلمين عن موقف أوائل السلف الذين توقفوا عن تأويل الإيات القرآنية فحملوها على ظاهرها . وسيعود المؤلف بعد ذلك – في مواضع كثيرة إلى اسخدام كلمة innovations ليدل بها على ذات المعنى ، وهي في رأينا أدق في التعبير عن الموافق الفكرية المستحدثة في الإسلام ، على ما بين الكلمتين من تفاوت واضح في مدى انطباقهما على عقائد المتكلمين . ويصعب أن نرى بالفعل في اسخدام المؤلف لكلمة heresies ما يدل على ما كان يقصده من معانى كلمة " الهرطقة " والتي تعنى الرفض الصريح أو الخروج على أصل متفق عليه من أصول العقيدة ، على نحو ما ظهر في الانشقاقات المتعالة المعقيدة المسيحية ( ومعلوم أن الكلمة في أصلها يونانية هي hairesis معنى اختيار رأى أو استعماله على النقيض من طرائق التفكير التي تجمع الكثرة عليها ) ، أو ما يقصد من معانى كلمة " الإندقة " المعربة – عن الفارسية والتي تدل على من يظهر الإسلام ويبطن المانوية – أو كلمة " الإلحاد " – العربية الأصل – والتي استعملت كلها للتعبير عما يغاير جوهر العقيدة الصافية أو يتناقض معها ، ومعلوم أن كل من انتسب إلى طوائف المتارضين له ، ومما له دلالة في هذا الشأن ما يذكره أبو الحسن الأشعرى في مفتتح كتابه " مقالات الإسلاميين " من أن المسلمين " اختلفوا بعد نبيهم – صلى الله عليه وسلم – في أشياء كثيرة ضلل بعضهم بعضا ، فصاروا فرقا متباينة وأحزابا مشتتين ، إلا أن الإسلام يجمعهم ويشتمل عليهم " ( المترجم ) .

<sup>(</sup>٢٩) ابن خلدون : " المقدمة " ، حـ ٣ ص ٣٧ .

<sup>(</sup>٣٠) المصدر السابق ، حـ٣ ، ص ٣٦ .

السلُّف إلى الإسلام الصحيح أو إلى المسلمين من أصحاب الدين الصحيح ، كل ذلك حسيما بقتضيه السباق .

ويشتمل الدين الذى تشكّل من تعاليم القرآن على نوعين من التكاليف، وفق ما يرى ابن خلدون: " التكاليف البدنية " و " التكاليف القلبية "(٢١). يحتوى القسم الأول على " الأحكام الإلهية التى تحدده تكاليف " أبدان المسلمين " وهذا هو الفقة (٢٢)، وهو اصطلاح يفيد فى معناه الأصلى " الفهم والمعرفة " ، واستخدم فى أول الأمر بمعنى محدود هو " الاجتهاد " ، أى استعمال الرأى الخاص لتقرير مسائل شرعية فى غياب أى سابقة تنطبق على الحالة موضوع المسألة، لكنه اكتسب فيما بعد المعنى الأشهم للدلالة على التشريع الإسلامي القائم على مصادر أربعة هى :

- ١ القرآن .
  - ٢ السُّنة .
- ٣ القياس .
- ٤ الإجماع<sup>(٣٣)</sup>.

(٣١) المصدر السابق ، حـ ٢ ص ٣٨٦ . وفي ذلك يقول ابن خلدون مانصه « .... صار علم الشريعة على صنفين : صنف مخصوص بالفقها ، وأهل الفتيا وهي الأحكام العامة في العبادات والعادات والمعاملات ، وصنف مخصوص بالقوم في القيام بهذه المجاهدة ، ومحاسبة النفس عليها ، والكلام في الأذواق والمواجيد العارضة في طريقها وكيفية الترقى فيها .. ( ص ١١٠٠ ، بتحقيق على عبد الواحد وافي ، مكتبة مصر ، القاهرة ) . ( المترجم )

ونفس التمييز بين « أعمال القلوب » و أعمال الجوارح » نجده عند « المحاسبي » في كتابه « الرعاية لحقوق الله » ، ص ٤٢ ، وعند « الغزالي » في « كتاب شرح عجائب القلب » من « الإحياء » حـ ٢ ص ٤٠ ، كما نجد تمييزًا بين « فرائض القلوب » و « فرائض الجوارح » عند بحايا Bahya في كتابه « الهداية إلى فرئض القلوب » ، المقدمة ، ص ٥ .

Streitschrift des Gazali في Goldziher وانظر أيضاً المراجع التي أوردها جولد تسيهر gegen die Baṭinijja-sekte, p. 109.

(٣٢) ابن خلدون : « المقدمة » ، نفس الموضع السابق .

<sup>(</sup>٣٣) انظر : « دائرة المعارف الإسلامية » ، مادة : « فقه » التي كتبها « جولد تسهير » ، المجلد الثاني ، ص ١٠٩ ومابعدها

والنوع الأخير من الواجبات يتعلق بـ " الإيمان " ، الذى يُعرف بأنه " تصديق بالقلب وإقرار باللسان "(٢٤) ويتكون من عقائد ست تقررت فى الدين تبعًا لحديث النبى نفسه حينما سئل عن الإيمان فقال : أن تؤمن :

- ١ بالله،
- ۲ وملائكته،
  - ۳ وكتبه،
  - ٤ ورُسلُه،
- ه واليسوم الأخسر.
- 7- وتؤمن بالقدر خيره وشرّه (٢٥). هكذا يعنى "الكلام "علم التوحيد theology في مقابل "الفقه "الذي يعنى التشريع . ومناقشة مسائل "العقائد الإيمانية "الست هي التي تشكّل فيما يرى ابن خلدون "علم الكلام "(٢٦). ولا يوجد فيما أعلم ما يجعلنا نعرف على وجه الدقة متى أصبح لفظ الكلام يُستخدم بهذا
  - (٣٤) ابن خلدون : « المقدمة » ، حـ ٣ ص ٣٣ ، وانظر : ص ٣٥ .
    - (٣٥) المصدر السابق ، ص ٣٥ .
- (٢٦) المصدر السابق ، حـ ٢ ، ص ٢٨٦ ، وانظر حـ ٢ ، ص ٢٥ . ومغزى هذه العبارات هو أن هذا النسق المخصوص يُسمَّى بـ « الكسلام لأنه يتعلَّق بـ « الإيمان الذي هو بحكم تعريفه أمر من أمور الكلام أي الإقرار باللسان ، وانظر فيما يلى الحاشية رقم ١٥٥ . وهذا التفسير لمعنى اصطلاح « الكلام » لا يذكره « الفتازاني » ضمن التفسيرات العديدة له التي بلغت عنده ثمانية .
  - « والحقيقة ، أن النسفى أورد سنة أقوال في سبب تسمية هذا العلم بـ « علم الكلام » وهذه الأقوال هي :
    - لأن عنوان مباحث المتكلمين في العقائد كان : « الكلام في كذا وكذا » .. فُسمِّي الكلام .
    - ولأنه يورث قدرة على الكلام في تحقيق الشرعيات وإلزام الخصوم ، فهو لها كالمنطق للفلسفة .
- ولأن هذا العلم لا يتحقق إلا بالمباحثة وإدارة الكلام من الجانبين ، على حين أن غيره من العلوم قد يتحقق بالتأمل والمطالعة .
  - -- ولأنه أكثر العلوم خلافا فيشتد افتقاره إلى الكلام مع المخالفين والرد عليهم .
    - ولأنه لقوة أدلته صار كأنه هو الكلام دون ماعداه من الكلام.
- ولأنه يقوم على الأدلة القطعية المؤيد أكثرها بالأدلة السمعية كان لذلك أكثر العلوم تأثيراً في القلب وتغلغلاً ،
   فسمى الكلام مشتقا من الكلم وهو الجرح . ( العقائد النسفية ، ص ٦ ) ( المترجم ) .

المعنى الاصطلاحى . ونفهم من عبارات " الشهرستانى " أنه كان هناك علىم كلام سابق على نشأة الاعتزال على يد واصل ابن عطاء  $(+ 8.7)^{(VY)}^{(VY)}$  وأن " رونق الكلام " ابتدأ من " عهد هارون الرشديد "  $(-8.7)^{(VY)}$  م  $(-7.7)^{(VY)}$ 

وربما يمكن أيضا الاستدلال على وجود كلام سابق على الكلام الاعتزالى من استخدام اصطلاح "المتكلمين "عند "ابن سعد " (+ ٥٤٥م) (٤٠) في الإشارة إلى أولئك الذين كانوا يناقشون وضع مرتكبي الكبيرة في الإسلام الذي أثارته فرقة "المرجئة "السابقة على الاعتزال(٤١) ومن استخدام اصطلاح "يتكلم "عند "ابن قُتيبة

- (۳۷) انظر فیما یلی ص ۱۸ ۱۹.
- (٣٨) واصل بن عطاء الغرّال ( ٨٠ ١٣١ هـ = ٦٩٩ ٧٤٨ م ) ، هو مؤسس فرقة المعترلة وواضع أصولها الخمسة وهي : الترحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين والوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . أنكر الصفات القديمة للذات الإلهية ، وحارب الثنوية والجبرية ، واعتبر العقل مصدرًا للمعرفة الدينية إلى جانب القرآن والسنّة والإجماع ، ودافع عن حرية الإرادة الإنسانية . ( المترجم ) .
  - (٣٩) الشهرستاني : « الملل والنحل » ، ص ١٩ .
- (٤٠) أبو عبد الله محمد بن سعد بن مانع البصرى الزهرى . ولد سنة ١٦٨ هـ = 27 و ٢٥٥ م و و و سنة ٢٠٠ م ٢٠٠ م ١٦٥ م ١٦٥ م ١٢٥ م ١٢٠ م ١٢٠ م ١٦٥ م ١٢٠ م ١٦٥ م ١٢٥ م ١٢٥ م ١٢٥ م ١٤٥ م ١٢٥ م ١٤٥ م الواقدى . كتابه الرئيسى وهو "كتاب الطبقات "كتاب شهير في تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين حتى عصره . ( المترجم ) .
- (٤١) . (English, p. 105). (٤١) والإرجاء (English, p. 105). (٤١) والإرجاء يقال بمعنين: أحدهما التأخير والثانى إعطاء الرجاء و « المرجئة » اسم يُطلق على جماعة من السلمين بالمعنى الأول للإرجاء ؛ لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن النيّة والقصد ، أو بالمعنى الثانى لأنهم كانوا يقولون : لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة . وقيل الإرجاء تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى القيامة فلا يقضى عليه بحكم ما في الدنيا من كونه من أهل الجنة أو من أهل النار فعلى هذا : المرجئة والوعيدية فرقتان متقابلتان ، والمرجئة هي رد فعل على تطرف الخوارج في تكفير مرتكب الكبيرة ، وجماعات المرجئة عديدة ومختلفة فيما بينها . ونجد « الشهرستاني » يدرج ضمن المرجئة : « الحسن بن محمد بن على بن أبي طالب » ، الذي كتب « كتاب في الإرجاء » وهو أول كتاب في العقائد ظهر في الإسلام ، و « سعيد بن جبير » .. و « مقاتل بن سليمان » و « أبا حنيفة » و « أبا يوسف » و « محمد بن الحسن » . وكلهم أئمة حديث يُكُفرون أصحاب الكبائر ولم يحكموا بتخليدهم في النار خلافًا للخوارج والقدرية . ( المترجم ) .

( ٨٢٨ - ٨٨٩ م) فيما يتعلَّق بمناقشة مسألة حرية الإرادة عند " غيلان "(٤٢) السابق للمعتزلة(٢٤). ويشير " ابن خلدون " كذلك ، إلى المتكلمين الذي ازدهروا قبل قيام "الاعتزال "(٤٤).

فضلا عن ذلك فإننا لا نعرف من "ابن خلدون "وجود المتكلمين السابقين على المعتزلة فحسب بل ونعرف أيضا كيف تأسس علم الكلام عند أولئك المتكلمين ، وعلى أى نحو كان ذلك التأسيس. هكذا نجده يقول ، في فقرة تتناول الأحوال الدينية في الإسلام قبل قيام "المعتزلة": إن أوائل المسلمين في محاولتهم تفسير موضوعات الإيمان لجأوا إلى آيات القرآن وإلى مرويات السننة. وعندما حدثت فيما بعد اختلافات حول "تفاصيل العقائد" ، بدأ استخدام "الاستدلال بالعقل "زيادة إلى الدليل المستمد من السننة ، وبهذه الطريقة ظهر علم الكلام "(٥٤). والاختلافات حول مسائل العقائد التي

(٤٢) \* غيالان الدمشقى \* . أخذ القول بنفى القدر عن \* معبد الجهنى \* وتمادى فيه . استدعاه \* عمر بن عبد العزيز \* ( ٩٩ - ١٠١ هـ) وامتحنه . وبعد ذلك امتحنه هشام بن عبد الملك ولما أقر بنفى القدر أمر به فقطعت يداه ورجلاه فمات وصلب على باب دمشق . ( المترجم ) .

(٤٣) انظر : « كتاب المعارف » ( نشرة F.wustenfeld سنة ١٨٥٠) ص ٢٤٤ مقتبسة من ترجمة Haarbrücker لكتاب الشهر ستاني « الملل والنحل » ص ٣٨٩ .

و «ابن قتيبة» هو أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينورى . ولد في بغداد سنة ٨٢٨ – ٨٢٩ م . من أصل إيراني . ازدهر في دينور ثم في بغداد حيث توفي سنة ٨٩٩ م . لغوى ومفسر ومؤرخ . أهم كتبه « عيون الأخبار » ورسالة في التاريخ العام بعنوان « المعارف » و « تأويل شكل القرآن » ، وله في النقد الأدبى كتاب « أدب الكاتب » وكتاب « الشعر والشعراء . ( المترجم ) .

(٤٤) انظر فيما يلى ص ٢٥ - ٢٨ .

(٥٥) ابن خلدون: المقدمة »، حـ ٢ ، ص ٥٣٨: ونص عبارة ابن خلدون هو على النحو الآتى: « هذه أمهات العقائد الإيمانية معللة بأدلتها العقلية ، وأدلتها من الكتاب والسننة كثيرة ، وعن تلك الأدلة أخذها السلف وأرشد إليها العلماء وحققها الأئمة . إلا أنه عرض بعد ذلك خلاف فى تفاصيل هذه العقائد أكثر مثارها من الآى المتشابهة ، فدعا ذلك إلى الخصام والتناظر والاستدلال بالعقل زيادة إلى النقل فحدث بذلك علم الكلام «لـ « المقدمة » ، بتحقيق على عبد الواحد وافى ، ص ١٠٧٦ ) .

ويذكرنا قول ابن خلدون هنا بما سبق أن أثبته الشهرستاني في « الملل والنحل » من أن شيوخ المعتزلة سمّت فنها باسم الكلام « أما لأن أظهر مسألة تكلّموا وتقاتلوا عليها هي مسألة الكلام « أي كلام الله بين القدم والحدوث » فسمى النوع باسمها ، وإما لمقابلتهم الفلاسفة في تسميتهم فنا من فنون علمهم بالمنطق ،

والمنطق والكلام مترادفان ، ( « الملل والنحل » ، ص ١٨ ) .

وفى موضع آخر يُعلِّل ابن خلدون تسمية «علم الكلام» بقوله عن المعتزلة: « وكانت طريقتهم شُممًى علم الكسلام: إما لما فيها من الحجاج والجدال، وهو الذي يُسمى كلاما، وإما أن أصل طريقتهم نفى الكلام». «يقصد ابن خلدون بذلك نفى المعتزلة لوصف الله بأنه متكلم على الحقيقة» ( « المقدمة »، ص ١٠٨٨ من نشسرة: وافى ».

أدت – فيما يرى ابن خلدون – إلى قيام علم الكلام ، تشير بوضوح تماما إلى تلك المشكلات السابقة على الاعتزال مثل وضع مرتكب الكبيرة وحرية الإرادة اللتين ذكرناهما ، ومثل مشكلة الآيات المتشابهة في القرآن ، والتي سوف نذكرها في سياق مناقشتنا فيما بعد. وفيما يتعلَّق بمقصد ابن خلدون من "الاستدلال" بالعقل زيادة إلى النقل " ، الذي أدى إلى قيام علم الكلام ، وكان مستخدما – من ثمَّ – في الكلام ، فيمكن فهمه من التمييز الذي يقيمه في موضع آخر بين "العلوم الفلسفية " و "العلوم النقلية "(٢٤) وتحت هذه الأخيرة يُدخل "ابن خلدون "كلا من "الفقه " و "الكلام "، واصفا الفقه بأنه "أصل العلوم النقلية (٧٤) ، وقائلا عن العلوم الفلسفية : "إن موضوع كل علم من هذه العلوم ومشكلاته التي يعالجها ، ومناهج الاستدلال التي يستخدمها في حل من هذه المشكلات "كل ذلك أصله طبيعة الوجود الإنساني من حيث إن "الإنسان كائن عاقل "(٨٤). أما بالنسبة للعلوم النقلية " فإنه لا مجال فيها للعقل ، فيما عدا أن العقل يمكن استخدامه في إلحاق الغروع من مسائلها بالأصول "(٤١) ؛ "أي النقل الكلي "(٠٠).

وقريب من هذا مايشير إليه « عبد الرازق الأهيجي » في تعليله التسمية بـ « علم الكلام » ، وذلك في قوله :
 « لأنه بقـوة أدلته كأنه صار هو الكلام دون ماعداه ، كا يقال في الأقوى من الكلامين : هذا هو الكلام ،
 ( « شوارق الإلهام في شرح تجريد العقائد » ، ص ٤ ، ط ، طهران ) . وقد اختار « ابن خلكان القول :
 « إن هذا العلم سمّى الكلام لأن أول خلاف وقع في الدين كان في كلام الله عز وجل « أمخلوق هو أم غير مخلـوق » فتكلم الناس فيه فسمم هذا النوع كلاما وأختص به . ( وفيات الأعيان ، حـ ١ ، ص ١٨٧ ) .
 ( المترجم ) .

<sup>(</sup>٤٦) ابن خلدون : « للقدمة » ، حـ ٢ ، ص ٣٨٥ .

<sup>(</sup>٤٧) المصدر السابق ، نفس الموضع وص ٣٨٦ ، وفي ذلك يقول ابن خلدون .

<sup>«</sup> العلوم التى يُخوض فيها البشر ويتداولونها في الأمصار تحصيلاً وتعليمًا هي على صنفين : صنف طبيعي للإنسان يهتدي إليه بفكره ، وصنف نقلي يأخذه عمن وضعه . والأول هي العلوم الحكمية الفلسفية ؛ وهي التي يمكن أن يقف عليها الإنسان بطبيعة فكره ويهتدي بمداركه البشرية إلى موضوعاتها ومسائلها وأنحاء براهينها ووجوه تعليمها ... والثاني هي العلوم النقلية الوضعية وهي كلها مستندة إلى الخبر عن الواضع الشرعي ، ولا مجال فيها للعقل إلا في إلحاق الفروع من مسائلها بالأصول ، لأن الجزئيات الصادثة المتعاقبة لا تندرج تحت النقل الكلي بمجرد وضعه ، فتحتاج إلى الإلحاق بوجه قياسي ، المادثة المتعاقبة لا تندرج تحت النقل الحكم في الأصل ، وهو نبقلي ، فرجع القياس إلى النقل التغرعه عنه . ( « المقدمة » ، ص ١٠٢٥ – ١٠٢١ ) ( المترجم ) .

<sup>(</sup>٤٨) المصدر السابق ، ص ٣٨٥ .

<sup>(</sup>٤٩) المصدر السابق ، نفس الموضع .

<sup>(</sup>٥٠) المصدر السابق ، نفس الموضع ،

غير أن " ابن خلدون " يصف نتائج هذا الاستخدام المحدَّد للعقل بالتالى بأنها " الأدلة العقلية " المستخدمة في علم الكلام فيما يتصل بمسائل الاعتقاد (١٥).

والمغزى الكامل لهذه المقابلة بين نوعى " العلوم - كما يمكن أن يُفهم من عبارات ابن خلاون " عن العلوم النقلية والتى تأتى مباشرة عقب عبارته التى أوردناها(٢٥)، وكذلك من عباراته في مناقشته لأحد العلوم الفلسفية ، وهو المنطق - إنما يمكن تقريره على النحو التالى : هذان النوعان من العلوم يحاولان استخراج شيء مجهول من شيء معلوم ، أو ، باستخدام مصطلحات " الكلام " ، يحاولان استخراج الغائب من الشاهد. (٢٥) إن المجهول يُسمَّى ، في العلوم الفلسفية ، " مطلوبا "(٤٥) والمعلوم يُسمَّى من الشاهد. (٢٥) ، وفي العلوم النقلية ، كما رأينا يُسمَّى المجهول " فرعا " ، ويُسمَّى المعلوم " أصلا " أو " سنة عامة " General tradition أن المقدمة في العلوم الفلسفية هي - فيما يقول " ابن خلدون " معنى كلى universal يكونه العقل الإنساني عن طريق التجريد من الموضوعات الحسسية(٢٥) ؛ والأصل في العلوم النقلية - فيما يقول " ابن خلدون " - هو " الشرعيات " عن الكتاب والسنَّة المشروعة لنا من الله ورسوله "(٨٥).

<sup>(</sup>٥١) المصدر السابق ، نفس الموضع .

<sup>(</sup>٢٥) المصدر السابق ، حـ٣ ص ١٠٨ ، ١١٢ .

<sup>(</sup>٣٥) الغزالى : « معيار العلم » ص ٩٤ . ويقول الغزالى عن المنطق : « إن مضمونه تعليم كيفية الانتقال من الصور الحاصلة فى ذهنك إلى الأمور الغائبة عنك . فإن هذا الانتقال له هيئة وترتيب إذا روعيت أفضت إلى المطلوب وإن أهملت قصرت عن المطلوب ، والصواب من هيئته وترتيبه شديد الشبه بما ليس بصواب . فمضمون هـذا العلم على سبيـل الإجمال < هو > هذا . ( « معيار العلم » ، ص ٢٧ ، بتحقيق محمد مصطفى أبو العلا ، مكتبة الجندى ، القاهرة ٢٧٧٢ ) . ويقول ابن خلاين أيضا : إن « المنطق علم يعصم الـذهـن عـن الخـطـأ فـى اقــتناص المطـالب المجـهـولة من الأمور الحاصلة المعلومة ... » ( المقدمة ص ١١١١) . ( المترجم ) .

<sup>(</sup>٤٥) ابن خلدون : « المقدمة » حـ ٣ ، ص ١١٠ .

<sup>(</sup>٥٥) المصدر السابق ، نفس الموضع .

وتعبير « المقدمات العقلية » يستخدمه « ابن خلدون » أيضا كوصف لنظريات الجوهر الفرد والخلاء التي جاحت عند الباقلاني باعتبارها أساساً تقوم عليه بعض الأدلة . ( « المقدمة » ، حـ ٢ ، ص ٤٠ ) .

<sup>(</sup>٥٦) انظر الحاشية رقم ١٩ ، وكذلك : ابن سينا :« الإشارات والتنبيهات » ،ص ٥٥ .

<sup>(</sup>۷۷) ابن خلدون : « المقدمة » حـ ۳ ، ص ۱۰۸ - ۱۰۹ .

<sup>(</sup>٥٨) المصدر السابق ، حـ ٢ ص ٢٨٥ . ولا يستخدم اصطلاح « شرعيات » هنا عند « ابن خلدون » بالمعنى الضيق لكلمة « قوانين » ، لأن العلوم النقلية التى تكون الشرعيات فيها هى الأصل لاتشتمل عنده على الفقه فحسب بل تشتمل على « الكلام » أيضا . وانظر مثل هذا الاستخدام الواسع للفظ « الشرعيات » عند « التفتازاتي » ، ص ٧ – ٨ ) .

وفي وصف المنهج الذي نستدل به على المجهول من المعلوم في كلا هذين النوعين من العلوم: الفلسفي والنقلي يستخدم "ابن خلدون " نفس الاصطلاح العربي "قياس "(٩٥). لكننا نعلم من مصادر أخرى أن لاصطلاح القياس أصلا مختلفا ومعنى مختلفا في كل نوع من هذين النوعين من العلوم. ففي مجال العلوم النقلية ، ظهر اصطلاح "القياس " بما هو منهج استدلال من مقدمات مشروعة في الكتاب والسننة في المعاقلة " ، حيث كان يعني "المماثلة " analogy فيما يتعلق بمسائل شرعية في "الفقه "، حيث كان يعني "المماثلة " hekkesh والاصطلاح ، كما ظهر بهذا المعنى ، هو ترجمة للاصطلاح العبرى hekkesh المستخدم في "شريعة التلمود " بذات المعنى " ولفظ "القياس " يستخدم في العلوم الفلسفية ترجمة للاصطلاح اليوناني Syllogismos (١٠٠) وبنفس المعنى يستخدمه "ابن خلدون "(٢٠) في مناقشته لعلم المنطق ، الذّي يصفه بأنه "أول العلوم الفلسفية ".

على ذلك ، فعندما يقولُ «ابن خلدون» إنه ، مع اختلاف الآراء في مسائل العقائد (٦٢) ظهر هناك " الاستدلال بالعقل " ، فإنه كان يقصد أن المتخاصمين حول هذه المسائل قد

<sup>(</sup>٥٩) المصدر السابق ، جـ٢ ص ٢٨٥ ، جـ٣ ص ١١٠ . ومن الملاحظ أن القياس أستخدم أولاً مرادفًا « الرأى » وإن كان مجال الحكم الشخصى فيه أضيق منه في الرأى . وكان ظهوره في الأحكام الفقهية يعنى استنباط حكم القليل من الكثير ( استنادًا إلى أن استنباط حكم القليل من الكثير ( استنادًا إلى أن ما يصدق على الحكل يصدق بالتبعية على أجزائه ) ، أو باستخراج علَّة الحكم المشتركة بين جزئيات مختلفة ( وهو ما يُعرف بالقياس الاستدلالي ) . والقياس بهذا المعنى يقابل الـ analogy ويغاير الاصطلاح الفلسفي للقياس هذا المعنى الفلسفي للقياس المعنى الفلسفي القياس المعنى المتحديد ( المترجم ) .

Margoliouth, "Omar's Instructions to the Kadi, JRAS" (1910), p.320, (%) Schact, the origins of Muhammadan Jurisprudence, p. 99.

<sup>(</sup>٦١) انظر الترجمة العربية للقياس في « التحليلات الأولى » لأرسطو: Anal . Pri. 1,2, 24b, 18 وفي مواضع أخرى من نفس الكتاب ونقرأ في الترجمة العربية ما نصه:

<sup>«</sup> أما القياس فهو قول إذا وضعت فيه أشياء أكثر من واحد لزم شىء ما آخر من الاضطرار لوجود تلك الأشياء الموضوعة بذاتها . وأعنى : « بذاتها » أن تكون لا تحتاج فى وجوب ما يجب عن المقدمات التى ألف منها القياس إلى شيء آخر غير تلك المقدمات » .

<sup>(</sup> منطق أرسيطي : التحليبلات الأوليي » ص ١٤٢ - ١٤٣ ، نقيبل تبذاري ( شيادورس ) ، بتحقيق عبد الرحمن بدوي ، دار القلم بيروت ، ١٩٨٠ ) . ( المترجم ) .

<sup>(</sup>٦٢) ابن خلدون : « المقدمة » ، جـ ٣ ص ١٠٨ - ١١٠ .

<sup>(</sup>٦٢) المصدر السابق ، ص ٨٧ .

استعاروا من "الفقه " منهج " القياس "أى " المماثلة " analogy ، الذي كان مستخدماً في مسائل الأحكام والمعاملات الشرعية ثم طبق بعد ذلك على مسائل الاعتقاد . وعندما يقول إنه بذلك " حَدَث الكلام " فإنه كان يقصد إذن أن اسم الكلام قد أطلق على تطبيق منهج المماثلة هذا على مسائل العقائد تمييزًا له عن استخدامه الفقهى في مجال الأحكام والمعاملات الشرعية ، لأن الكلام يعنى "الحديث " ، والإيمان بحكم تعريفه هو ، كما رأينا "إقرار بالقلب وتصديق باللسان "(<sup>37</sup>) بينما يشير الفقه ، في المقابل ، إلى "العمل "لأنه عبارة عن " أحكام الله تعالى في أفعال المكلّ فين "(<sup>67</sup>). لكن سوف يلاحظ أن ابن خلدون " لا يقول لنا من من الذين اشتركوا في مناقشة هذه المسائل الحادثة في العقيدة كان هو الذي استخدم هذا المنهج الجديد في الاستدلال والذي يمكن استنتاجه من صمته حول هذه النقطة هو أن ذلك المنهج الجديد في الاستدلال قد اسخدمه ليس فقط أولئك الذين يصفهم بأنهم أدخلوا البدع بل وأولئك الذين اتبعوا تعاليم السلف كذلك . وسوف نناقش فيما بعد ما يقصده ابن خلدون بالبدع هنا (<sup>671</sup>).

إن الفرق التى ظهرت فى الإسلام كثيرة (٢٦) وأكثر منها الاختلافات حول مسائل العقيدة . غير أننا سنتناول فحسب ، تبعا لأهداف دراستنا الراهنة ، اختلافات بعينها تتعلق بمسائلتين إيمانيتين هما المسائلة الأولى والمسائلة السادسة ، أى الإيمان بالله ، وهو ما يعنى الإيمان بالتصور الصحيح عن "الله" ، والإيمان بالقدر Predestination وهو ما يعنى الإيمان بسلطان الله على الأفعال الإنسانية فلقد ظهرت ، فهو ما يعلق بهاتين المسائلتين الإيمانيتين ، اختلافات فى الإسلام حتى قبل قيام "الاعتزال" ، وهى الاختلافات التى أدت إلى مجالات عُرفت اصطلاحًا بـ "الكلام".

<sup>(</sup>٦٤) انظر فيما سبق ص ٤ ، وفي هذا المعنى يقول ابن خلدون « إن المعتبر في الترحيد هو الإيمان فقط الذي هو تصديق حكمي ، فإن ذلك من حديث النفس ، وإنما الكمال فيه حصول صفة منه تتكيف بها النفس ، كما أن المطلوب من الأعمال والعبادات أيضا حصول ملكة الطاعة والانقياد ( « المقدمة » ص ١٠٧٢ ) وفي حديث ابن خلدون هذا تصوير دقيق لمعنى الإيمان في العقيدة الإسلامية ( المترجم ) .

<sup>(</sup>٦٥) انظر فيما سبق ص ٤ . وهنا يقول ابن خلدون « الفقه هو معرفة أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين بالوجوب والحظر والندب والكراهة والإباحة ، وهي متلقاة من الكتاب والسنّة وما نصبه الشارع لمعرفتها من الأدلة » . ( « المقدمة » ، ص ١٠٤٥ ) . ( المترجم ) .

<sup>(</sup>١٦٥) أنظر فيما يلى ص ٥٣ - ٥٤ .

<sup>(</sup>٦٦) البغدادي : الفرق بين الفرق » ، ص ١٢ .

كانت اختلافات السابقين على المعتزلة عن التصور الصحيح لله هى – فيما يرى " ابن خلدون " – تلك التى تتعلَّق بالتشبيه anthropomorphism . وهذه الاختلافات نتجت عن الأوصاف المتباينة (٦٧) التى وصف الله بها فى القرآن . فمن ناحية " ورد فيه وصف المعبود بالتنزيه المطلق الظاهر الدلالة من غير تأويل فى أى كثيرة ، وهى سلوب كلها "(٦٨) ومن ناحية أخرى ، " وردت فى القرآن أى أخرى قليلة توهم التشبيه "(٦٠). هذه الآيات المتباينة ، فيما يرى ابن خلدون ، أدت إلى آراء ثلاثة :

(٦٧) الاعتقاد بوجود أوصاف متباينة للذات الإلهية - في القرآن الكريم - وهم يرتفع بالنظر إلى النص القرآني في مجموعه من ناحية ، وبالانتباه إلى طبيعة الخطاب الديني من ناحية أخرى . وجدير بالملاحظة أن أكثر المواقف الدينية تطورًا هو ما يجتمع فيه الإيجاب والسلب في الإشارة إلى الذات العليّة. والإسلام بما هو ديانة تنزيه خالص تُذكر فيه ذات الله سبحانه بما ينفي عنها أي صفة من صفات النقص من موت أو نسيان أو غفلة أو ضلال أو نحوه ، كما تُذكر - في آيات الأسماء وفي غيرها من الآيات الكريمة - بكل ضيروب الكمال على إطلاقه التي لا يشارفها فيه أحد من الخلق . وكما نبُّ الله تعالى إلى أسمائه ليُعُرف نبُّه سبحانه إلى أنه ﴿ لَيْسَ كَمَثْلُه شَيَّءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ وأنه تعالى ﴿ لا تَأْخَذُهُ سَنَّةً وَلاَ نَوْمٌ ﴾ وأنه ﴿ كُلُّ يَوْمُ هُوَ في شَأَن ﴾ وذلك لكي لا يخطر في الوهم أن ذاته معطلة عن الفاعلية أو أن وجوده ، الذي هو الرجود في ذاته ، مناف لطبيعة الرجود ، أو أن ذاته لا تُعنى بسواها مع الموجودات ، أو أن غيره مكتف في وجوه بذاته ومحكوم في وجوده بطبيعته التي وجُد عليها - كما شاع من قبل في عقائد وفلسفات سابقة على الإسلام. هذا إلى أن لغة الخطاب الديني الذي يستوعبه الوجدان الإنساني لا يمكن أن تأتي مفرطة في التجريد أو تلجأ إلى سلب كل صفة أو علاقة يشاربها إلى الذات الإلهية التي لا يمكن التعبير عنها أصلاً ، وعلى هذا السعت هذه اللغة الساليب الرمز والمجاز ؛ ترسيخًا للإيمان الديني في النفوس -خاصة وأن كثيرًا من الناس لا يقع له التصديق إلا من التخيل . كما نبَّهت هذه اللغة العقل الإنساني القادر على التجاوز والعُلوّ إلى سر التوحيد « الذي لا يُدركَ بوهم ولا يُقدِّر بفهم » . وأشار تعالى إلى أنه « الظاهر » « الباطن » . ولا يكون التباين والاختلاف بين الإيجاب والسلب أو بين الظهور والبطون إلا الموجود المحدود المقدّر الذي لوجوده التداء كما أن له النهاءُ والذي يظهر بوجوده ويحتجب بعدمه ، وبهذا يكون الموجود المحدود ندُّ كما يكون له ضد ، وطبيعة الصفة فيه تكون بالطبع تابعة الطبيعة الموصوف . وليس التباين المتوهم في النص بدال على أي درجة من درجات التباين الحقيقي في طبيعة الوجود الإلهي ، لكنه تباين - بالفعل - في النظر إليه أو في مستويات الوعي بحقيقته القصوى . وكما يقول « ابن سينا » في رسالة العشق »: إن « الخير الأول ظاهر متجل لجميع الموجودات. ولو كان ذاته محتجبا عن جميع الموجودات بذاته ، غير متجلُّ لها ، لما عُرف ، ولما نيلَ منه بتة ، ولو كان ذلك في ذاته بتأثير الغير لوجب أن يكون في ذاته المتعالية عن قبول الغير تأثير للغير وهذا خُلف . بل ذاته بذاته متجل ، ولأجل قصور بعض الذوات عن تجلُّيه يحتجب فبالحقيقة لا حجاب إلا في المحجوبين والمجاب هو القصور والضعف والنقص . وبهذا يؤكد « ابن سينا » على حقيقة إيمانية وهي حضور الله في وعي المؤمن حينما يرتقي من الكثرة إلى الوحدة ، فيفقه إذ ذاك تسبيح ما في السموات وما في الأرض لله رب العالمين . ( المترجم ) .

<sup>(</sup>٦٨) ابن خلدون : « المقدمة » ، جـ٣ ، ص ٣٦ .

<sup>(</sup>٦٩) المصدر السابق ، ص ٣٧ .

أولاً ، رأى السلُّف " الذين غُلِّيوا أدلة التنزيه "(٧٠). ومرجع ذلك عند " ابن خلاون " هو " كثرة "(٧١) آيات التنزيه و " قلَّة " آيات التشبيه ، وأيضا " لوضوح دلالة آيات التنزيه ... وهي آيات سلوب كلها وصريحة في بابها "(٧٢) ويجب القول إن هذا التفسير لابتطابق إلا تطابقًا جِزئيًا مع ما نجده في القرآن بالفعل. حقا ، إن القرآن بشتمل على أيات تنزيه جاءت في صغية سلوب ، ونعنى بها الآية : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءً ﴾ ( ١٢ : ١١ ) ، وآية ﴿ وَلَمْ يَكُنَ لَّهُ كَفُوا أَحَدُ ﴾ (١١٢ : ٤ ) . فهاتان الآيتان بالفعــل ، أكثر وضوحًا في إنكارهما للتشبيه من الآيات التي تصف الله بآيات لا تتضمن غير التشبيه . لكن المؤكد أن هاتين الآيتين الصريحتين في تنزيههما ليستا بأكثر من تلك الآيات التي تتضمن التشبيه . ولكي نبرز تفسير " ابن خلاون فيمكن اقتراح أنه كان يعني بتلك الآبات التي تتضمّن التشبيه ، على نحو ما سيذكر من بعد ، ما جاء منها بالتشبية الغليظ أي " باعتقاد اليد والقدم والوجه،(٧٢) وأنه كان يعني بآيات التنزيه التي هي سلوب كلها وصريحة في بابها ، لا الآيتين اللتين ذكرناهما هنا فحسب ، ولكن أيضا تلك الآيات التي تُدين الوثنية وعبادة الهة أخرى مع الله ، وهي التي تفيد نفي التشبيه ضمنًا. وباستخدام الألفاظ على هذا النحو اقتنع " ابن خلدون " أن آيات التنزيه الصريحة التي جاءت في صيغة سلوب هي أكثر من تلك التي تتضمن التشبيه فحسب، مع أن الإحصاء قد لا يثبت صحة عبارته في هذا الخصوص. وقد سلَّم السلف بآيات التشبيه ، فلم يتعرضوا لمعناها بتأويل ، لأنهم - فيما يقول " ابن خلاون " - " علموا استحالة التشبيه وقضوا بأن الآيات من كلام الله فآمنوا بها ولم يتعرضوا لمعناها ببحث ولا تأويل "<sup>(٧٤)</sup> .

ثانيًا وثالثًا ، بجانب أولئك الذين تبنّوا الرأى السابق ، يذكر " ابن خلدون " أنه قد وجُدت قِلّة من " المبتدعة "(٧٥) . من هؤلاء المبتدعة فرقتان رئيستان : فرقة توغّلت في

<sup>(</sup>٧٠) المصدر السابق ، نفس الموضع .

<sup>(</sup>۷۱) المصدر السابق ، ص ۲۱ – ۲۷ .

<sup>(</sup>٧٢) المصدر السابق ، ص ٣٦ ..

<sup>.</sup>  $\Upsilon\Upsilon$  –  $\Upsilon$  المصدر السابق ، ص  $\Upsilon$  –  $\Upsilon$  )

<sup>(</sup>٧٤) المصدر السابق ، ص ٣٧ .

<sup>(</sup>٥٧) المصدر السابق ، نفس الموضع .

التشبيه الصريح مخالفة بذلك أى التنزيه المطلق  $(^{(Y)})$  ، وفرقة حاولت التوفيق بين آيات التشبيه وآيات التنزيه وذلك بتأويل آيات التشبيه  $(^{(Y)})$  . فالبعض تعاملوا مع الآيات التي تنسب إلى الله أبعاض الجسم الإنساني مثل " اليد والقدم والوجه  $^{((X))}$  بأن " أولوها بقولهم : " جسم لا كالأجسام  $^{((Y))}$  ؛ وآخرون أولوا الآيات التي تصف الله بأوصاف تتضمن امتلاكه لجسم إنساني مثل " الجهة والاستواء والنزول والصوت والسمع  $^{((X))}$  لتعني " صوتا لا كالأصوات ، وجهة لا كالجهات ، ونزولا لا كالنزول  $^{((X))}$  . ويرفض ابن خلدون " هذا المنهج في التوفيق محتجاً بأن أي صيغة من قبيل : " جسم لا كالأجسام " هي خرق لمبدأ عدم التناقض ، ذلك لأن صيغة كهذه تكون مساوية للقول بأن الله هو مثل غيره من الأشياء وليس مثلها كذلك  $^{(Y)}$  .

ولفظ مبتدعة innovators الذي يصف " ابن خلدون " به كلا من غلاة المشبهة وأولئك الذين استخدموا صيغة " جسم لا كالأجسام " ربما بدا لأول وهلة أنه مستخدم هنا بمعنى " هراطقة "Heretics لأن لفظ " بدعة " innovation يستخدمه من بعد – وبالمعنى الخاص للهرطقة – في الإشارة إلى المعتزلة "(٨٢).

<sup>(</sup>٧٦) المصدر السابق ، نفس الموضع . ويشير ظهور أراء جديدة - هنا - على نحو مفصل تتعلق بأيات التشبيه الواردة في القرآن إلى ما حدث بين أهل السننة قبل ظهور « الاعتزال » . ولا يوجد عند «الشهرستاني» ما يتطابق مع بيان كهذا .

<sup>(</sup>٧٧) المصدر السابق ، نفس الموضع .

<sup>(</sup>٧٨) المصدر السابق ، نفس الموضع .

<sup>(</sup>٧٩) المصدر السابق ، نفس الموضع .

<sup>(</sup>٨٠) المصدر السابق ، نفس الموضع .

<sup>.</sup>  $(\Lambda 1)$  المصدر السابق ، ج $(\Lambda 1)$ 

<sup>(</sup>٨٢) المصدر السابق ، نفس الموضع . وفي ذلك يقول « ابن خلدون » : وفريق منهم ذهبوا إلى التشبيه في الصدر السابق ، نفس الموضع . وفي ذلك يقول « ابن خلدون وأمثال ذلك ، وآل قولهم إلى التجسيم ، ففزعوا مثل الأولين إلى قولهم صوت لا كالأصوات ، جهة لا كالجهات ، نزول لا كالنزول ، يعنون من الأجسام . » ( « المقدمة » ، ص ١٠٧٨ ) ( المترجم ) .

<sup>(</sup>٨٢) المصدر السابق ، نفس الموضع .

ومهما يكن الأمر ، فبسبب تَبنّى الحنابلة مؤخرًا لصيغة " جسم لا كالأجسام "(١٨) وورود هذه الصيغة أيضًا على لسان " الأشعرى "(١٥٥)(٨١) ، يتضح تمامًا أن ابن خلاون يستخدم ببساطة لفظ " مبتدعة " هنا للدلالة على أولئك الذين استحدثوا شيئًا جديدًا (١٨٠) . ويتضّح من هذا ، تبعًا لما نعرفه من " ابن خلدون " ، أن صيغة " جسم لا كالأجسام " قد أستخدمت

- (٨٤) المصدر السابق ، جـ ٣-ص ٤٤ ، ص ٤٧ .
- (٨٥) على بن إسماعيل إسحاق أبو الحسن الأشعرى ، مؤسس فرقة الأشاعرة الكلامية . ولُد بالبصرة وتعلِّم بها وتوفى ببغداد سنة ٣٦٠ هـ يرجع نسبة إلى الصحابى أبى موسى الأشعرى . انتهت إليه رياسة «الكلام » في عصره . وعُرف بنظريته في « الكسب » في تقرير قدرة الإنسان على الفعل كسباً ووقوعًا للإنسان وخلفا لله . كان الأشعرى في يدايته معتزليًا ثم تنكر للمعتزلة وانفصل عنهم ، بعد أن ناظر أستاذه أبا على الجبائي ، ورجع إلى حظيرة السنة ، لكنه اتخذ طريقًا وسطًا بين مذهب أهل السنة ومذهب الاعتزال . له مصنفات كثيرة منها: «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين « و « الإبانة عن أصول الديانة » و «اللمع » ورسالة في استحسان الخوض في علم الكلام ». لاقي مذهب الأشعري قبولا عاما بين المسلمين في ما عدا جماعة من الصنابلة . وأكمل مذهبه بعده صفوة من علماء الإسلام أمثال « أبى بكر الباقلاني » ( + ٢٠١ هـ ) و « أبى إسحاق الإسفرابيني » ( + ٨١ هـ ) و « عبد القادر البغـدادي » ( + ٢٠١ هـ ) و « أبى المحاق الإسفرابيني » و « أبى القاسم القسيري » ( + ٢٠١ هـ) و « أبى إسحاق الشيرازي » ( ٢٧٠ هـ ) و « أبى المعالى الجـوينـي » ( + ٨٧٨ هـ ) و « ابى حامد الغزالي » ( + ٥٠٠ هـ ) و « ابن تومرت » ( + ٢٠١ هـ ) الذي نشر الأشعرية في بلاد المغرب و « الشهرستاني » ( + ٨٥٠ هـ ) و « ابن تومرت » ( + ٢٠٠ هـ ) . ( المترجم ) .
- (٨٦) انظر الحاشية رقم ١٧ فيما يلى ص ١٥٧ ، وراجع ما أثبتناه من قبل في حاشيتنا عن : البدعة والزندقة والهرطقة . ( المترجم ) .
- (٨٧) انظر الحواشى: ٦٩ ، ٩٨ ، ١٥٤ وكذاك يصف « الشهرستانى » فى كتاب « نهاية الإقدام » الأشعرى بأنه واحد من الذين أبدعوا اعتقاداً معينًا فيما يتعلق بالقرآن خرق به إجماع السلف والحنابلة ، ويدون أن يقول الشهرستانى إن هذه البدعة هرطقة heresy ومن المحتمل أيضاً أن لفظ « مبتدعة » عند «ابن خلدون » لم يكن يعنى وهو يشير إلى غُلاة المشبهة الدلالة على الهرطقة ، وهو يرى أن فرقة من غلاة المشبهة ظهرت بعد « المحنة » قد أدرجها « الشهرستانى » ضمن أولئك الذين « يتعلقون بظواهر الكتاب والسنة » ( الملل والنحل ، ص ١٩ ٢٠ ) ، وانظر فيما يلى الحواشى رقم ١٦٠ ، ١٣٨ ١٤١ وعبارة « الشهرستانى » التى يشير المؤلف هنا إليها هى :« كانت السلف على إثبات القدم والأزلية لهذه الكلمات « أى كلمات الله » دون التعرض لصفة أخرى وراها . فكانت المعتزلة على إثبات الحدوث والخلقية لهذه الحروف والأصوات دون التعرض لأمر وراءها ؛ فأبدع الأشعرى قولا ثالثا وقضى بحدوث الحروف وهو خرق الإجماع ، وحكم بأن ما نقرأه كلام الله مجازا لا حقيقة وهو عين الابتداع فهلا قال ورد السمع بأن ما نقرأه ونكتبه كلام الله تعالى دون أن يتعرض لكيفيته وحقيقته » . ( « نهاية الإقدام » ، وحكم )

لدى البعض من أهل السنّنة في معارضتهم للتشبيه الصريح وذلك قبل استخدامها عند هشام بن الحكم الشيعي $^{(\Lambda\Lambda)(\Lambda\Lambda)}$ ، الذي كان يقول بالتشبيه الصريح $^{(\Lambda\cdot)}$ .

إن تصور الله على أنه جسم لا كالأجسام ، والذي يثبت " ابن خلدون " قول بعض المسلمين السابقين على المعتبزلة به ، ليس تصورا جديدًا في تاريخ الدين . ففي المسيحية أكّده " ترتوليان " Tertullian (١١) بجسارة (٢٠) ، وكما بَيّنت في موضع آخر ، فقد استند هذا التصور على أساس أن الله في " الكتاب المقدس " ، سواء في " العهد القديم " أو في " العهد الجديد " لا يوصف أبدا بلفظ يدل على أنه " لا جسمى " وإنما يوصف هنالك ، وعلى نحو مباشر في " العهد القديم " بأنه

- (٨٨) الأشعرى : « مقالات الإسلاميين » ، ص ٣٣ ، ص ٢٠٨ .
- (٨٩) هو أبو محمد الشيباني هشام بن الحكم الكوفي . من أكابر « الرافضة » ومشهوريهم . كان مجسماً من الغلاة وكان عارفًا بصناعة الكلام وله فيه مؤلفات كثيرة منها « الإمامة » و « القدر » ، و « الرد على المعتزلة » و « الرد على الزنادقة » و « الرد على من قال بإمامة المفضول » . كان من أصحاب جعفر الصادق ، وكان ينقطع إلى « يحى بن خالد » البرمكي . مات على الأرجح بعد نكبة البرامكة بمدة يسيرة مستترا سنة ١٩٠ هـ ( المترجم ).
  - (٩٠) المصدر السابق ، ص ٣١ .

إذ يبين الأشعرى أن أصحاب « هشام بن الحكم الرافضى » يزعمون أن معبودهم جسم ، وله نهاية وحد ، طويل عريض عميق ، طوله مثل عرضه ، وعرضه مثل عمقه ، لا يوفى بعضه على بعض ... وزعموا أنه نور ساطع له قدر من الأقدار في مكان دون مكان ... نو لون وطعم ورائحة ومجستة ، لونه هو طعمه وطعمه هو رائحته ورائحته هي مجسته ، وهو نفسه لون ، ولم يعينوا لونًا ولا طعمًا هو غيره ، وزعموا أنه هو اللون ، وهو الطعم ، وأنه قد كان لا في مكان ، ثم حدث المكان بأن تحرك البارى فحدث المكان ببعد بعركته فكان فيه ، وزعموا أن المكان هو العرش » ( « مقالات الإسلاميين » ، ص ٣١) . ( المترجم )

(٩١) ترتوليان ( ١٦٥-٢٢٠م). محام من قرطاجنة . اعتنق المسيحية وأصبح كاهنًا . انصرف إلى التأليف في الدين وكان لاهرتيًا عميقًا متضلعًا من اليونانية تضلعه من اللاتينية . تعد مصنفاته أول الكتب المسيحية باللغة اللاتينية ، حمل على الفلسفة واعتبرها أساس نشأة البدع في المسيحية . أهم كتبه « كتاب دفاع » موجه إلى حكام الولايات المتحدة الرومانية يبين فيه عدم مشروعية اضطهاد المسيحيين ، و « كتاب إلى الأمم » يهاجم فيه الوثنية و « كتاب النفس » . ( المترجم ) .

Adv. prax. 7 (p L2, 162 c). (4Y)

موجود لا يشبه أيًا من خلقه ، وهو ما استمد منه فيلون Philo (١٢) والفلاسفة الكتابيون Scriptural Philosophers الآخرون بعده ، عقيدتهم في لا جسمية الله (١٤) . وعلى هذا النحو ، يمكن أن نضيف أيضا أنه لا يوجد في القرآن لفظ يفيد وصف الله بأنه "لا جسم" ؛ وإنما يوصف بأنه موجود لا يشبه أيا من خلقه ، وهذا هو المعنى الأول للتنزيه ، أي تنزيه الله عن أي شبه بالمخلوقات . غير أنه من الصعب أن نقرر إمكانية وجود أصل ترتولياني لهذا الرأى في الإسلام ، ذلك لأن التأثيرات المسيحية على علم الكلام قد جاءت إليه من المسيحية اليونانية لا من المسيحية اللاتينية ؛ ولم يكن رأى "ترتوليان" سائدًا في المسيحية اليونانية (١٥) .

(٩٢) • فيلون »: فيلسوف إسكندرانى عاش فى القرن الأول الميلادى . ينتمى إلى أسرة إسرائيلية من أكبر أسرات الإسكندرية فى ذلك العصر . ألف كثيرًا من الكتب الفلسفية والدينية . فسر « العهد القديم » سالكًا فى ذلك مسلك الفلسفة اليونانية ، لا سيما الرواقية واصطنع مذهب التؤيل المجازى فى الديانة اليهودية . مذهبه فى الاخلاق هو مذهب الرواقيين مصبوغا بصبغة يهودية أفلاطونية ؛ وبهذا الاتجاه كانت أخلاقياته أقرب إلى المسيحية من الأخلاقيات الرواقية . من مصنفاته : « مسائل وحلول » و « تفسير مجازى لسفر التكوين » و « موسى » و « تقريظ اليهود » . ( المترجم )

(١٤) حجة «أوريجن» على «بعض» من يقولون إن الله من طبيعة جسمية نقية وأثيرية Adv. Adv. كالله جسم فريد في ذاته الذي يصف ترتوليان»، أي أن الله جسم فريد في ذاته الذي يصف ترتوليان الله به هو جسم ليس حتى prax. 7 (pL2, 162 c) كان جسم معروف من جنس ما يصفه «أوريجن» بأنه « نقى وأثيري» والرأى الذي يشير «أوريجن» والرأى الذي يعرف الله بأنه إليه هو بالأحرى شبيه برأى «ثاوفراسطس» Theophrastus ، خليفة أرسطو ، الذي يعرف الله بأنه « السماء » أو بأنه « النجوم والبروج السماوية» . (Cicero, De Nat. Deor, 1.13, 35) وكل ما من شائه أن يوصف عند «أوريجن» بأنه من طبيعة « نقية وأثيرية » وهكذا أيضًا يشير «أثيناجوراس» Athenagoras إلى « أرسطو وأتباعه » عندما يقول إن جسم الله هو « الفضاء الأثيري والنجوم السماوية وتلك النجوم الثابتة »(Supplicatio 6) .

(٩٥) الغزالى: « تهافت الفلاسفة » المسألة العشرون ، ص ٢٥٥ .

لا نوافق المؤلف على ما يذهب إليه هنا ، ونكتفى بالإحالة إلى عبارات الغزالى القاطعة فى هذا الشأن والتى نظن أن المؤلف لم يكشف عن مضمونها بدقة . يقول الغزالى عن القرآن : « ما ورد فيه من أمثال ضربت على حد أفهام الخلق كما أن الوارد من آيات التشبيه وأخباره أمثال على حد فهم الخلق . والصفات الإلهية مقدسة عما يتخيله عامة الناس ( تهافت « الفلاسفة » ، ص ٢٥٥ ) . وإذا كان التمثيل يطلق على التشبيه مطلقا ( « الكليات » لأبى البقاء الكفرى ، جـ ٢ ص ٧٤ ، ط دمشق ، ١٩٧٥ ) فإنه لا يغيب عن إدراك المسلم - وهو يتمثل عقيدة التوجيد الخالصة - وأن الله سبحانه وتعالى ﴿ لَيْسَ كَمثله شيء ﴾ دلالة التوجيه الإلهي : ﴿ فَلا تَصْرِبُوا للله الأَمثالُ .. ﴾ ( « النحل » : ٧٤ ) . ( المترجم ) .

وإذن فيلزم أن يكون هذا المنهج فى تأويل الأوصاف المشبّهة قد حدث فى الإسلام من داخل الإسلام ذاته ؟ هذا من داخل الإسلام ذاته ؟ هذا ما سنحاول تفسيره الآن .

إن اللفظ العربى "تشبيه " المرادف للفظ الإنجليزى anthropomorphism يعنى حرفيا تشبيه الله بخلقه ، أى تشبيه الله بالبشر . وعلى هذا النحو أيضا ، فإن تعبير "أيات التشبيه "(٢٩) الذى يشير إلى آيات التشبيه في القرآن ، إنما يعنى حرفيا الآيات القرآنية التي يوصف الله فيها بأوصاف مثل أوصاف البشر . هذه الآيات هي التي أولها بعض السابقين على المعتزلة ، تبعا لما يقرره " ابن خلاون " بصيغة : " جسم لا كالأجمام " . إن الشبهية " ikeness بين الأشياء عموما ، وليس بالضرورة بين الله والبشر فحسب ، هي أيضا أساس الاستدلال الشرعي عن طريق المماثلة والبشر فحسب ، هي أيضا أساس الاستخدم في الفقه منذ نشأته . هكذا نجد في «التمثيل الملحق بالقياس(٧٠) » كما هو مستخدم في الفقه منذ نشأته . هكذا نجد في وصية الخليفة : "عمر بن الخطاب " في القضاء التي أوردها ابن خلاون ، قول الخليفة : "عرف الأمثال والأشباه ، وقس الأمور بنظائرها "(٨٠) . لندرس الآن إذن الطريقة التي يُستخدم فيها مفهوم " الشبهية " جسم لا كالأجسام" المستخدمة في تأويل " الشبهية " مسيلقي أي ضوء على صيغة : " جسم لا كالأجسام" المستخدمة في تأويل " الشبهية " المستخدمة في آيات التشبيه الواردة في القرآن .

والآن ، عندما ندرس القضايا الفعلية المماثلة analogy على نحو ما تُستخدم فى الفقه ؛ فإننا واجدون أن الأشباه likenesses التى تقوم على أساسها المماثلات -analo هي أشباه خاصة بعينها تتعلق بجوانب بعينها تلاحظ في الأشياء التي هي في

<sup>(</sup>٩٦) ابن خلدون « المقدمة » ، جـ ١ ، ص ٣٩٨ .

<sup>(</sup>٩٧) هـو إثبات حكـم فـى جـزئى لـوجوده فى جزئى لمعنى مشترك بينهما » (« الكليات » ، جـ ٢ ص ٧٤ ) ( المترجم )

<sup>(</sup>٩٨) وردت وصية عمر إلى أبى موسى الأشعرى عندما ولأه قضاء الكوفة في كتاب « الكامل » لأبى العباس المبرد وفي كتاب « أعلام الموقعين » لابن القيم ، وطعن فيها فقهاء الظاهرية المنكرون للقياس والرأى – وعلى رأسهم ابن حزم . ( المترجم ) .

مجموعها غير متشابهة . والمثال الجيّد على مثل هذا الاستخدام للممائلة « قياس النظير » في الفقه نجده في القضية التي أثبتها " ابن خلدون " نفسه والتي يستخدم فيها منهج الماثلة في الفقه : في القرآن ( سورة البقرة : ٢١٦ ، وسورة المائدة : ٩٢ -٩٣)(١٤) تحريم لشرب الخمر الذي يعني " نبيذ العنب " . ومهما يكن الأمر ، فإن المنع يمتد في الفقه ليشمل " النبيذ " أي عصير البلح . وقد حدث هذا على أساس حجة هي : إنه على الرغم من أن " الخمر " و " النبيذ " ليسا مثلين ، إلا أن بينهما مماثلة ومعاولة بقدر ما يتشابهان في كونهما مُسبّبيين السكر(١٠٠٠) . ونجد مثالاً جيداً آخر في محاولة الشافعي(١٠٠١) بيان القياس بين شيئين مختلفين : كلب ومينة ، فيما يتعلق بعدم جواز دمع ثمنهما ؛ في حالة الكلب إذا ما قتله شخص ما ، وفي حالة الميتة إذا ما أحرقها المخص مَا ، هذا القياس يقيمه على أساس وجود تشابه بين الكلب والمينة طالما أن شخص مَا ، هذا القياس يقيمه على أساس وجود تشابه بين الكلب والمينة طالما أن الاحتفاظ بالكلب محرم إلا الأغراض ضرورية بعينها وأكل الميتة محرم بالمثل الاضرورات في أحوال بعينها ما بعنيه أو جوانب بعينها من التشابه بين أشياء تكون إذن التشابه ، وإنما تعنى جانبا ما بعنيه أو جوانب بعينها من التشابه بين أشياء تكون في سائر الجوانب الأخرى غير متشابهة .

(٩٩) المصدر السابق ، جـ٣ ص ٣٨٨ ؛ وانظـر أيضـا الحـاشية التـى أثبتهـا روزنتـال على ترجمته ص ٢٣١ - ٣٢٢ .

(١٠٠) الإشارة هنا هي إلى الآيات الكريمة : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فَيهِمَا إِنَّمْ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
وَإِنَّمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نُفْعِهِما ﴾ ( البقرة ٢١٩ ) ، ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمُيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رَجْسٌ مَنْ عَمَلِ الشَّيْطَانَ فَاجْتَبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ فِي
الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذَكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُم مُنْتَهُونَ ﴾ (المائدة ٩٠ – ٩١) (المترجم)

(۱۰۱) الشافعى: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمى القرشى أبو عبد الله . أحد الأثمة الأربعة عند أهل السنة . ينتسب إليه فقهاء المذهب الشافعى . ولد فى غزة بفلسطين ومنها حُمل الأثمة الأربعة عند أهل السنة . ينتسب إليه فقهاء المذهب الشافعى . ولد فى غزة بفلسطين ومنها حُمل إلى مكة وهو ابن سنتين . زار بغداد وقصد مصر سنة ١٩٩ هـ وبقى بها حتى وفاته سنة ٢٠٤ هـ . قال عنه الإمام أحمد بن حنبل : «ما من أحد بيده محبرة أو ورق إلا والشافعى فى رقبته منة» . هو واضع علم أصول الفقه . له تصانيف كثيرة أشهرها :« كتاب الأم » و« الرسالة » و « أدب القاضى » . ( المترجم )

لنتخيّل الآن أن تلك الجماعة من المسلمين الأوائل الذين كانوا معارضين ، حتى قبل ظهور المعتزلة كما رأينا ، للتشبيه أى لأخذ آيات التشبيه الواردة فى القرآن مأخذًا حرفيًا ، كانوا معارضين أيضنًا فى الوقت ذاته لمن زعم أنه لا يجب البحث عن تفسير لتلك الآيات ، وعلى ذلك كانوا يحاولون إيجاد تفسير لتلك الآيات . وكان التفسير الذي طرح نفسه بالطبع عليهم هو أن الشبهية المتضمنة فى آيات التشبيه لا ينبغى أن تؤخذ على أنها شبهية كاملة من كل جهة ، فالشبهية المحظورة فى القرآن صراحة يجب أن تفهم على أنها شبهية كاملة من كل جهة . وعلى أية حال ، فبما هم على دربة بالمنهج المستخدم لدى المسلمين الأوائل فيما يتعلق بتفسير مسائل الإيمان ، كانوا يبحثون عن دليل من السنّة المستفدة فى آيات التشبيه لا يجب أن تؤخذ على أنها شبيهة كاملة من كل جانب . ويما أنهم كانوا يبحثون عن دليل كهذا فإنهم ذكّروا أنفسهم فجأة بالشبهية الموجودة فى منهج القياس الفقهى ، دليل كهذا فإنهم ذكّروا أنفسهم فجأة بالشبهية الموجودة فى منهج القياس الفقهى ، وما عرفوه لم يكن شبهية كاملة من كل جانب وإنما شبهية من بعض الجوانب فحسب ، فصاحوا ، إذن ، ولماذا لا نُطبَق تصور الشبهية هذا على الشبهية المتضمنة فى آيات

فقال :« فخالفنا بعض الناس فأجاز ثمن الكلب وشراءه وجعل على من يقتله ثمنه . قلت له : أفيجوز أن يكون رسول الله «عرِّجُ " يحرِّم ثمن الكلب وتجعل له ثمنا ، حيًّا وميَّتًا ؟ ... ثم يقول : « الميتة والدم مباحان لدى الضرورة فإذا فارق الضرورة عاد أن يكونا محرمين عليه بأصل تحريمهما ... ولذلك إذا فارق رجل اقتناء الكلب للمبيد أو الزرع أو الماشية حرم عليه اتخاذها. قال: فلم لا يحل ثمنها في الحين الذي يحل اتخاذها ؟ قلت : لما وصفتُ لك من أنها مرجوعة على الأصل ، فلا ثمن لمحرم في الأصل وإن تتقلب حالاته بضرورة أو منفعة ، فإن إحلاله خاص لمن أبيح له ، قال : فأوجدني مثل ما وصفت ، قلت : أرأيتُ دابةَ الـرجل ماتت فاضُطر إليها بشــر أيحـلُ لهـم أكلـهـا ؟ قال : نعم ، قلت : أفيحل له بيعها منهم أو ليعضهم إن سبق بعضهم إليها ؟ قال : إن قلت ليس ذلك له قلت فقد حرَّمت على مالك الدابة بيعها ، وإن قلت نعم فقد أحللت البيع . قلت نعم ، قال : فأقول لا يحل لهم بيعها ، قلتُ ولو أحرقها رجل في الحين الذي أبيح لهؤلاء أكلها فيه لم يُغُرم ثمنها ، قال لا قلت فلو لم يدلك النهي عن ثمن الكلب إلا ما وصفتُ لك أتبغى أن يدّلك ، قال : أفتوجدني غير هذا أقوله ؟ « . ويلخص الشافعي رأيه قائلا : « مالم يكن له ثمن حيًا بأن أصل ثمنه محرم كان ثمنه إذا قتل أولى أن يبطل أو مثل ثمنه حيا ، وكل ما وصفت حجة على من حكيت قوله وحجة على من قال هذا القول. وعليه زيادة حجة من قوله من أنه لم يحل ثمنها في الحال التي أباح النبي صلى الله عليه وسلم اتخاذها كان إذا قُتلت أحرى أن لا يكون بها حلالاً » . ( « الأم » - المجلد الثالث ، ص ١٢ - ١٣ ، بتحقيق محمد زهر النجار ، دار المعرفة ، بيروت ، د.ت) ( المترجم ) .

التشبيه الواردة في القرآن؟ وحاولوا فوجدوا إلى ذلك سبيلاً . واستدلوا على أن الشبهية بين " الله " وبين البشر المسموح بها في آيات التشبيه في القرآن لا تعنى شبهية بينهما من كل جانب وإنما تعنى شبهية بينهما في بعض الجوانب فحسب ، وبالمثل ، فإن الشبهية بين " الله " وبين البشر المنهى عنها في آيات التنزيه إنما تشير فحسب إلى شبهية بينهما من كل جانب ولا تشير إلى شبهية بينهما في بعض الجوانب فحسب . هذا النمط من الاستدلال هو المتضمن في قول " موسى بن ميمون " إن أولئك المتكلمين الذين يفسرون التشبيه بصيغة : " جسم لا كالأجسام " يتحدون خصومهم أن يبرهنوا على أن الشبهية المحظورة بين الله ومخلوقاته تفيد أي شبهية أيًا كانت في أي شيء "(١٠٠) ويحتجون بالفعل بأن الشبهية بين الله وبين أي من مخلوقاته لا يجب أن شمء "(١٠٠)

(١٠٢) موسى بن ميمون : « دلالة الصائرين » جـ١ ص ١٦٠ وفى ذلك يقول د ابن ميمون » ما نصه : « اعلم أن الشبّهية هى نسبة ما بين شيئين ، وأى شيئين لا تقدر بينهما نسبة ، كذلك لا تتصور بينها شبهية . وكذلك مالا شبهية بينهما ، فلا نسبة بينهما ، فلما كانت النسبة بيننا وبين الله تعالى مرتفعة ، أعنى بينه وبين ما سواه ، لزم ارتفاع الشبهية أيضاً .. وهكذا ينبغى أن يفهم من يعتقد أن ثم صفات ذاتية يوصف بها البارى ، وهى أنه موجود وحى وقادر وعالم ومريد ، أنها ليست هذه المعانى تنتسب إلينا وإليه بمعنى واحد ، ويكون الاختلاف بين تلك الصفات وبين صفاتنا بالاعظم والاكمل أو الادوم والاثبت ، حتى يكون وجوده أثبت من وجودنا ، وحياته أدوم من حياتنا ، وقدرته أعظم من قدرتنا ، وعلمه أكبر من علمنا ، وإرادته أعم من إرادتنا ، ويعم المعنيين حد واحد ، كما يزعم هؤلاء . ليس الأمر كذلك بوجه . لأن باب افعل إنما يُنطق به بين الأشياء التي يقال عليها ذلك المعنى بتواطق »

( « دلالة الحائرين » جـ ١ ص ١٣٢ - ١٣٤ من نشرة أتاى ) .

(١٠٤) الأساس المنطقى لهذا الاستدلال يسوقه الجوينى ، الذى يقول فى إجابته على السؤال : هل يجوز أن يشارك أحد الخلفين « أى الشيئين المختلفين » فى حكم ما يخالفه ؟: « لا يمتنع مشاركة الشىء لل يخالفه فى بعض صفات العموم فالسواد إن خالف البياض فإنه يشاركه فى الوجود وكونهما عرضين لونين إلى غير ذلك » . ( « الإرشاد » ، ص ٢١ ، ٢٢ ) .

 وعلى أساس مثل هذا الحظر القرآنى لتمثيل الله بغيره من الموجودات ، احتج بعض المسلمين السابقين على المعتزلة بأن وصف الله – فى بعض الآيات القرآنية بالفاظ من قبيل اليد والقدم والوجه أو من قبيل الاستواء على العرش والصوت لا يعنى أن هذه الألفاظ فى نسبتها إلى الله هى من كل الجوانب مثل ذات الألفاظ فى إطلاقها على البشر ، فإطلاقها على الله يدل على وجوب أخذها فحسب تبعا لما يسمى بالمماثلة "القياس التمثيلي" فى الفقه ؛ أى أن هذه الألفاظ فى إطلاقها على الله تكون فى بعض الجوانب فحسب مثل ذات الألفاظ عندما تُطلق على البشر ؛ وفى كل الجوانب الأخرى لا توجد شبهية بينها . ومهما يكن الأمر ، فيجب ملاحظة أنهم لم يحاولوا أن يفسروا لنا فى أى الجوانب يقع الاختلاف وقنعوا تماما بمجرد تقرير أن الشبهية المتضمنة هى ليست شبهية فى كل جانب .

إن منهج الكلام السابق على الاعتزال فى تفسيره هكذا للتشبيهات بصيغة "جسم لا كالأجسام" هو منهج المماثلة " التمثيل القياسى " المستخدم وربما يكون من المعقول الزعم بأنه إنما أستعير من الفقه .

هناك دليل على أن هذا المنهج في تفسير التشبيهات هو نفسه منهج المماثلة « التمثيل القياسي » المستخدم في الفقه يمكن أن نجده في فقرة " لابن حزم "(١٠٠) وردت في كتابه " الفصصل " . والفقرة تأتى تعقيبا على مناقشته لاستخدام المماثلة ( القياس ) في " الفقه " . إن ابن حرم ، بما هو فقيه ظاهري ، يعارض استخدام منهج الاستدلال القياسي في التشريع الإسلامي ، وعلى هذا ، فبعد أن قال ما كان يجب عليه قوله ضد استخدام القياس في الفقه ، يشرع في الاحتجاج ضد استخدامه في " الكلام " (٢٠٠). وهو إذ يتخذ من بعض الأشعرية هدفا لهجومه ، يُبيّن

<sup>(</sup>١٠٥) أبو محمد على بن أحمد ، أبن حزم . ولد فى قرطبة سنة ٩٩٤ م ، وازدهر فيها وتوفى سنة ١٠٦٤ م . رجل دولة ومؤرخ ومتكلم وفقيه . وهو من أعظم المفكرين أصالة فى إسبانيا الإسلامية . كان فى مبدأ أمره شافعيا ثم أصبح « ظاهريا » متحمساً وطبق التعاليم الحرفية لهذه المدرسة فى فهم العقيدة . كتاب الرئيسى هو « كتاب الفصل فى الملل والأهواء والنحل « وفيه يناقش اليهودية والمسيحية والزرادشتية إلى جانب الفرق الرئيسية فى الإسلام . وعلى الرغم من موقفه الظاهرى القوى فإن كتابه هذا يعد من أكثر الكتب نزاهة ودقة فى بيان أراء الفرق الإسلامية . ( المترجم ) .

<sup>(</sup>۱۰٦) انظر : . Goldziher, Die Zahiriten, pp. 156 ff

أولا رأيهم ثم ينقده بعد ذلك محدِّدًا خصائصه . يقول " ابن حزم " فى تقريره لرأيهم إن الأشعرية يزعمون أنهم يرفضون أى تشبيه لله بخلقه ولكنهم ينغمسون فى هذه الخطيئة ، يَدَّعون أنهم ينكرون التشبيه ثم يركبونه أتم ركوب فيقولون لمَّا لم يكن الفعَّال عندنا إلا حيًا وقادرا وجب أن يكون البارى الفاعل للأشياء حيا عالمًا قادرًا "(١٠٧).

## هذا التقرير لرأى الأشاعرة يعكس فقرات من قبيل:

۱ – فقرة كتلك التى يحاول " الأشعرى " نفسه ، بعد أن يُعلن أن البارى سبحانه لا يشبه المخلوقات ، أن يُبيِّن أن الله لا يمكن أن يكون شبيها بها " فى جهة من جهاتها "(۱۰۸) ، وهو ما يتضمن أنه لا يشبهها من كل الجهات ؛ فقرة كتلك التى يروى فيها قول الأشعرى : " إن لله سبحانه وتعالى علما لا كالعلوم وقدرة لا كالقدر وسمعا لا كالأسماع وبصراً لا كالأبصار "(۱۰۸) . وفى نقد رأى الأشاعرة هذا يقول "ابن حزم" : وهذا نص قياسهم له على المخلوقات وتشبيهه تعالى بهم . ولايجوز عند القائلين بالقياس أن يُقاس الشيء على خلافه من كل جهة وعلى مالا يشبهه فى شيء البتة فهذا مالا يجوز أصلا عند أحد "(۱۱۰) .

يشير " ابن حزم " فى هذا النقد إلى العبارتين المقتبستين واللتين تنعكسان فى تقريره لرأى الأشعرى . وإذ يشير إلى الفقرة الثانية ، وهى : " إن لله سبحانه وتعالى

<sup>(</sup>۱۰۷) ابن حزم « الفصل » ، جـ٢ ص ١٥٨ .

<sup>(</sup>۱۰۸) الأشعرى : « اللمع » ، ٧ .

<sup>(</sup>۱۰۹) ابن عساكر : « تبيين كذب المفترى » ، ص ١٤٩ .

<sup>(</sup>۱۱۰) ابن حزم: « الفصل » جـ٢ ص ١٥٨ ، وانظر أيضا نقد « ابن خلون » لهذه الصيغة فيما سبق ص ١٠ ). ونقف على رأى « ابن حـزم » من هذه المسالة في قـوله : « لايجـوز أن يُسـمي الله تعـالى ولا يوصف باستدلال البتة ، لأنه بخلاف كل ما خلق ، فلا دليل بوجب تسميته بشيء ولا أن يوصف بصفة يوصف بها شيء من خلقه ، فمن وصف الله تعالى بصفة يوصف بها شيء من خلقه ، أو سماه باسم يسمى به شيء من خلقه اسـتدلالاً على ذلك بمـا وجـد في خلـقه فـقد شبّهه تعالى بخلقه وألحد في أسـمائه وافترى الكذب ( الفصل ، جـ٢ ص ١٣٩ ). ومن ثم يقول عن نفسه صراحة : « إننا نحن لم نلتزم أن نحل تسميته عز وجل قياسا على ما عندنا ، بل ذلك حرام لا يجوز ولا يحل ، لأنه ليس في العالم شيء يشبهه عز وجل قياسا على ما عندنا ، بل ذلك حرام لا يجوز ولا يحل ، لأنه ليس في العالم شيء يشبهه عز وجل قياسا على ما عندنا ، بل ذلك حرام لا يجوز ولا يحل ، لأنه ليس في العالم شيء يشبهه عز وجل فيقاس عليه . قال تعالى : ﴿ لَيْسَ كَمِنْلُهِ شَيْءٌ وَهُو السّمِعُ البّصِيرُ ﴾ (الشورى : ١١) . ( الفصل ، جـ٢ ص ١٤٢ ) . ( المترجم )

علما لا كالعلوم .. إلخ ، « فإنه يصفها بأنها » قياسهم " . وهو يقصد ، بهذا ، فيما أرى . أن رأى الأشاعرة يقوم على القياس " الفقهى " حيث ينطبق على أشياء ، برغم اختلافها من جهات ، فإنها تتشابه من جهات أخرى \* ثم يشير إلى الفقرة الأولى ، وهى " إن الله لا يمكن أن يكون شبيها بها " أى المخلوقات " فى جهة من جهاتها " ، فيحاول أن يبين أن القياس لا يطبق أبدا ، فى الفقه على " أشياء تكون مختلفة من كل جهة ولا تكون متشابهة فى شيء البتة " .

من هذا كله يمكن أن نفهم أن تأويل آيات التشبيه بصيغة " لا كالأجسام " مرتبط بمنهج القياس على نحو ما هو مستخدم في الفقه (۱۱۱) . وعلى ذلك فإن ما فعله أولئك المبتدعة هو أنهم ، فيما يرى " ابن حزم " ، أخذوا المنهج القياسي المستخدم في مسائل الفقه ، من قبل عند معاصريهم ، وطبَّقوه على مشكلة آيات التشبيه الواردة في القرآن .

فى هذا الكفاية فيما يتعلق باختلاف السابقين على المعتزلة حول التصور الصحيح عن الله ، وفيما يتعلق بمشكلة التشبيه على وجه الخصوص .

الاختلاف الثانى الذى ظهر قبل نشأة المعتزلة هو ، على رأى الشهرستانى وابن خلدون ، ما كان يتعلق بالاعتقاد بقدرة الله . وهذا الاختلاف ، أيضا ، نتج ، كما سنرى ، عن الآيات المتباينة فى القرآن حول قدرة الله (١١٢) : فمن ناحية ، توجد آيات تقرر أن هناك بعض وقائع الحياة الإنسانية وبعض أفعال الإنسان مقدرة من الله سلفًا ؛ على حين توجد آيات تقرر أن الإنسان يتمتع بحرية معينة يمارس بها أفعاله ، من ناحية أخرى(١١٢) . ووفقًا لما يُقرّره الشهرستانى ، فإن الرأى الأصيل فى الاتباع تمثل فى اتبًاع تلك الآيات التى تظهر أن القدرة المهيمنة على الفعل الإنسانى مرجعها إلى الله . وفى أواخر عصر الصحابة حدثت بدعة " معبد الجهنى " ( + ١٩٩٩ م) و"غيلان

<sup>(</sup>۱۱۱) يردُّ « ابن حزم » هذا الاتجاه محتجًا بأنه « لم يأت نص بتسميته تعالى جسما ، ولا قام البرهان بتسميته تعالى جسما ، بل البرهان مانع من تسميته تعالى ذلك » . ( « الفصل ، جـ٢ ص ١١٨ ) . ( المترجم ) . ( ١١٨) لا يوجد بين أيات القرآن الكريم تباين حقيقى ؛ وإنما التباين ظاهرى موهوم يرتفع بالنظر المتسق إلى عموم النص القرآنى وتفسير بعضه ببعض مع مراعاة السياق والالتزام بشروط الفهم الصحيح . ( المترجم) (١١٢) انظر فيما يلى ص ٢٦٧ – ٧٦٤ .

الدمشقى " و " يونس الأسوارى " فى القول بالقدر وإنكار إضافة الخير والشر إلى القدر "(١١٤) . ولأنهم حوَّلوا " القدر " من الله إلى الإنسان زاعمين أن الإنسان ، وليس الله ، هو الذى يحدِّد أفعاله الخاصة ، عُرفوا لذلك بـ " القدرية "(١٠٥) . وعلى ذلك فسوف نشير إلى هاتين الفرقتين على أنهما : فرقة القائلين بالاختيار « القدريين » -liber فرقة القائلين بالاختيار « القدريين » -redestinarians وفرقة القائلين بالجبر « سبق التقدير » Predestinarians . فما الذى جعل أولئك المسلمين الأوائل يختارون آيات الجبر ويفضلونها على آيات الاختيار ؟ وما الذى دفع إلى قيام بدعة القدر ؟ وكيف حاولت الفرقتان تفسير الآيات القرآنية المعارضة لما اختارته من آيات ؟ ذلك ما سنناقشه فيما بعد(١٢١) .

وهكذا ظهرت فى نطاق ماسميناه به " الكلام - وقبل ظهور المعتزلة - اختلافات حول مسائتين من مسائل الاعتقاد: المسائة الأولى الخاصة بالتصور الصحيح عن الله، والمسائة الثانية الخاصة بقدرة الله.

وفى النصف الأول من القرن الثاني ظهرت فرقة المعتزلة ، التي أسسّبها "واصل بن عطاء" (المتوفى سنة ٧٤٩/٧٤٨م) .

تُتهم المعتزلة ، كما يُتهم مؤسسها ، بالقول ببدع heresies كثيرة (١١٧) ولكن ، باستثناء البدعتين السابقتين ، لا يوجد ما يقال عن أى من المسائل الاعتقادية الست . إحدى هاتين البدعتين الاستثنائيتين كانت تلك التي تتعلق بالاعتقاد بقدرة الله ، والتي ورثها المعتزلة عن " القدريين " . وقد أوجزنا طبيعة هذه البدعة من قبل . وكانت البدعة الأخرى هي تلك التي تتعلق بالاعتقاد بالتصور الصحيح عن الله . ويمكن بيان طبيعة هذه البدعة على النحو التالى : في البداية ظهر في الإسلام ، لأسباب سوف نبينها مؤخراً (١١٨) ، الاعتقاد بأنه ، طبقا للألفاظ " حي " و " عليم " ، أو " حي " و " قادر "

<sup>(</sup>١١٤) الشهرستاني : « الملل والنحل » ، ص ١٧ وانظر : ابن خلدون : « المقدمة » ، جـ٣ ص ٤٨ .

<sup>(</sup>۱۱۵) انظر فیما یلی ص ۷۸۱ – ۷۸۳ .

<sup>(</sup>١١٦) انظر فيما يلى ص ٧٧١ - ٧٧٤ .

<sup>(</sup>۱۱۷) البغدادى : « الفرق بين الفرق » ص ٣٤ ، ٩٤ ، ٩٦ ، ٩٠ ؛ والشهرستاني : « الملل والنحل » ، ص ٣٠ ، ٣٤ .

<sup>(</sup>۱۱۸) انظر فیما یلی ص ۱۸۹ .

أو "عليم" و "قادر " توجد في الله على الحقيقة حياة وعلم أو حياة وقدرة أو علم وقدرة ، هي أشياء قديمة وصفت بنها " معاني " و "أشياء " المنات " معاني " و "أشياء " و "مفات " مؤقتا characteristics وللحمين والله المنات الأوروبية ، من خلال تأثير الترجمة اللاتينية بين ولم والمنات الأوروبية ، من خلال تأثير الترجمة اللاتينية لكتاب " ابن ميمون " دلالة الحائرين " ، بلفظ attributes فإن هذا الاعتقاد بالصفات يعرف الآن على وجه العموم بأنه الاعتقاد الإسلامي السلفي crthodox بالصفات ، والذي يُعد الاعتقاد بقدم القرآن السابق على الخلق – كما سنري – جزءا منه (١٢١) . هذا الاعتقاد السلفي في الصفات هو الذي أنكره المعتزلة . ويقرأ هذا الإنكار ، كما يُروى عن " واصل بن عطاء " مؤسس الاعتزال ، على النحو التالي : " مَنْ أثبت معني وصفة قديمة فقد أثبت إلهين "(١٢١) . وبهاتين البدعتين ، أي تأكيد الإرادة الحرّة وإنكار الصفات ، تحدّدت هوية المعتزلة ، حتى على الرغم من أن لفيظ معتزلة ، بمعناه الصفات ، تحدّدت هوية المعتزلة ، حتى على الرغم من أن لفيظ معتزلة ، بمعناه الصفات ، تحدّدت هوية المعتزلة ، حتى على الرغم من أن الفيظ معتزلة ، بمعناه الميني حول مسألة وضع مرتكبي الكبائر في الإسلام (١٢٢) .

<sup>(</sup>١١٩) انظر ترجمات الكلمتين: « معانى » و « صفات » فيما يلى ، ص ١٩٢ وما بعدها .

<sup>&</sup>quot;Religious Philosophy" ,pp. 56 - 58 . : انظر (۱۲۰)

<sup>(</sup>۱۲۱) انظر فيما يلي ص ه ٣٤٦ - ٣٤٦ .

<sup>(</sup>۱۲۲) الشهرستاني : « الملل والنحل » : ص ۲۱ .

<sup>(</sup>١٢٣) البغدادى : « الفرق بين الفرق » ، ص ٩٨ ؛ الشهرستانى « الملل والنحل » ص ٣٣ . وللوقوف على المناقشات الحديثة حول أصل كلمة معتزلة ، انظر :

Nallino : "Sull' origine del nome die mu°tazilite", rivisita degli studi Orientali. 7: 429 ( 1916 - 1918 ) في البيحث ترجمة عربية قام بها « عبد الرحمن بدوى » ونشرها ضمن ( 1918 - 1916 ) لحضارة الإسلامية ، وأيضا :

Gardet et Anawati, "Introduction á la theótogie Musulmane (1948). pp. 46-47. وفي توضيح سبب التسمية « بالمعتزلة » يقول « الشهرستاني » : « القاعدة الثالثة « من مذهب الاعتزال » القول بالمنزلة بين المنزلتين ، والسبب فيه أنه دخل واحد على الحسن البصري فقال يا إمام الدين لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائر والكبيرة عندهم كفر يخرج به عن الملة وهم وعيدية الخوارج وجماعة يرجون أصحاب الكبائر والكبائر عندهم لا تضر مع الإيمان بل العمل – على مذهبهم –

وبما أن تأكيد المعتزلة للإرادة الإنسانية الحرة استند إلى تصورهم المخصوص لعدل الله وأن إنكارهم للصفات استند إلى تصورهم المخصوص للتوحيد ، أصبح يُطلق على المعتزلة عبارة " أصحاب العدل والتوحيد "(١٢٤) .

ونحن نعرف أن المعتزلة . بعد انقضاء قرن على زمن واصل بن عطاء ، قد تأثرت بالفلسفة اليونانية واكتسبت طابعا جديدًا . وكما يصف لنا "الشهرستانى" ، فإن هذا التحوّل حدث على النحو التالى : " ثم طالع بعد ذلك شيوخ المعتزلة كتب الفلاسفة ، حين فُسرِّت أيام المأمون . فخلطت مناهجها بمناهج الكلام ، وأفردتها فنا من العلم وسمتها باسم " الكلام " ؛ إما لأن أظهر مسألة تكلموا فيها وتقاتلوا عليها هى مسألة " الكلام " فسمّى النوع باسمها ، وإما لمقابلتهم الفلاسفة فى تسميتهم فنا من فنون علمهم بـ " المنطق " و " الكلام " مترادفان ( كما أن الكلمة اليونانية " Logos " أى : العقل والمنطق تعنى أيضا " الكلام ) (١٢٥)

سوف يُلاحظ ، فى هذه الفقرة ، أن مذهب الاعتزال يتوزع بين فترتين : فترة غير فلسفية وفترة فلسفية . فى الفترة الأولى السابقة على التأثر بالفلسفة استخدم المعتزلة مناهج توصف بأنها " مناهج الكلام " . لا يُقال لنا ما هى مناهج الكلام تلك . لكننا ونحن نعرف أنه قد وجد منهج كلامى فى الاستدلال ، قبل نشأة الاعتزال ، مؤلَّف من منهج القياس الفقهى فيمكننا افتراض أن "الشهرستانى" يشير بـ " مناهج الكلام " إلى التطبيقات المتنوعة لذلك القياس الفقهى ، ويمكننا الزعم ، فضلا عن ذلك ، بأنها تشير إلى تطبيقه على آيات التشبيه فى القرآن بتأويلها على مقتضى صيغة : " جسم لا كالأجسام "(١٢٦) .

ايس ركنا من الإيمان ولا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة وهم مرجية الأمة ، فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقاداً ؟ فتفكر الحسن في ذلك وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء أنا لا أقول إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلق ولا كافر مطلق بل هو في منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر . ثم قام واعتزل إلى أسطوانة من أسطوانات المسجد يقرر ما أجاب به على جماعة من أصحاب الحسن . فقال الحسن : اعتزل عنا واصل . فسمى هو وأصحابه معتزلة » . ( « الملل والنحل » ، ص ٣٣ ) .

<sup>(</sup>١٢٤) « الملل والنحل » ص ٢٩ حيث يقول الشهر ستاني عن المعتزلة : « ويسمون أصحاب العدل والتوحيد ويلقبون بالقدرية » . ( المترجم ) .

<sup>(</sup>١٢٥) المصدر السابق ، ص ١٨ .

<sup>(</sup>١٢٦) انظر فما سبق ص ٤٩ ، ص ٥٢ .

وفيما يتعلق بـ " مناهج الفلاسفة " التى خلطها المعتزلة بـ " مناهج الكلام " فيمكن الزعم بأن " الشهرستاني " كان يقصد بها أمرين :

أولاً: ربما كان يقصد أن المعتزلة – بتأثير من الترجمات العربية للأعمال الفلسفية اليونانية ، قد بدأوا يستخدمون اصطلاح " القياس " المرادف لكلمة syllogism ما عن اصطلاح " القياس " بالمعنى القديم للمماثلة وyllogism المستخدم فى الفقه فإنهم أحلُوا محله اصطلاح " التمثيل " . وتبريرنا لهذا الافتراض هو أن آخرين من الذين خضعوا لتأثير هذه الترجمات فى الإسلام قد بدلُوا معنى " القياس " الذى يدل عليه لفظ المماثلة syllogism إلى القياس الذى يدل عليه لفظ syllogism ، وأحلوا محل " القياس " بمعنى analogy ، وأحلوا ابن سينا " و " الغزالى " على سبيل المثال ، يستخدمان " القياس " بمعنى syllogism و " التمثيل " بمعنى الدورة على الستخدامه فى الفقه على أساس و " التمثيل " بمعنى المعنى المعنى التوساس " بمعنى المهنى النوب سينا " و " التمثيل " بمعنى المواح " التمثيل " يلاحظ " ابن سينا "

<sup>(</sup>١٢٧) ابن سينا : « الإشارات والتنبيهات » ص ٦٥ ؛ الغزالي « مقاصد الفلاسفة » ، ص ٢٨ . (١٢٨) ابن سينا : « الإشارات ص ٦٤ ؛ الغزالي : « مقاصد الفلاسفة » ص ٤٣ . ومن الملاحظ أن « ابن سينا » يضم « التمثيل » analogy بالمعنى الفقهي القائم على التشابه في مقابل كل من « القياس » Syllogism و« الاستقراء » induction . هذا الاستخدام « للتمثيل » بمعنى الـ analogy كما بينه «مدكور » Madkour في كتابه 220-227. L'organon d'Aristotle dans le monde arabe, pp يرجع إلى ربط « القياس » analogy الفقهي بالـ « مثال » παραδειγμα) example) الأرسطي المذكور في « التحليلات الأولى » (.11,24,38 ff ) ومهما يكن من أمر ، فبوسعنا أن نضيف أنه في الترجمة العربية للأورجانون » يترجم اصطلاح παοαυα الوارد في العبارة التي اقتبسناها بـ « مثال » وليس بـ « تمثيل » . وتغيير « المثال» إلى « تمثيل » من المحتمل أن يكون ، شأن الاصطلاح « مماثلة» راجعا إلى كون « المثال » يستخدم أيضا ترجمة لـ παραδειγμα بالمعنى الأفلاطوني للمثال: Pseudo plu trach's De placitis philosophorum 1,5,3, p. 292a [ed. diels ] - وفي تسرجمت العبربية ، ص ١٠٦ ( نشرة بدوى )، ومن ثم أيضا كترجمة الصطلاح ταεα ( انظر : « تفسير مابعد الطبيعة » لابن رشد الكتاب » السابع ، ص ٩٨٣ و Metaph. v11, 10402 ) . وعن استخدام « مثال » و « شبه » على التعاقب بمعنى اللفظ اليوناني example" παραδειγμα "maxim" γνωμη"، انظر بحثي : "The Double Faith Theory in Clement, Saadia, Averroes, and st. Thomas, and its origin in Aristotle and the Stoics, JQR, n.s. 33: 246 (1942).

أن "هذا هو الذى يعرفه أهل زماننا " بالقياس "(١٢٩) ، ويلاحظ الغزالى أن " هذا هو الذي يسميه شيوخ الفقه وشيوخ الكلام " القياس "(١٣٠) .

ثانيًا: يمكننا افتراض أن " الشهرستانى " كان يقصد بكلامه أيضا أن المعتزلة المتفلسفين قد أصبحوا على دراية تصور أرسطو للـ analogy وهو ما عُبَّر عنه فى العربية بـ " المساواة " equality وخلطوه بالقياس الفقهى ، الذى أصبح الاصطلاح العربي الجديد الدال عليه هو " التمثيل " « أى التشابه » . كما أن المماثلة عند أرسطو لم تكن قائمة ، كما هو الشأن في الفقه ، على مجرد التشابه بين الأشياء . فالمماثلة المساواة > ἀναλ – σγια, analogy ، والتى يصورها على نحو مباشر بأنها " كمناسبة جزئى الألف إلى الباء ، كذلك الجيم إلى الدال(۱۲۱) ؛ وفي موضع آخر يشرح ذلك في القول بأنه عندما يُحمل اصطلاح الضير " على " العقل " وعلى " البصر " فإن ذلك يكون على طريق " المشاكلة analogy "الضير " على " المعقل " وعلى " البصر " فإن ذلك يكون على طريق " المشاكلة وعلى " المعر " قان ذلك يكون على طريق " المشاكلة وعلى " المعر " قان ذلك يكون على طريق " المشاكلة وعلى " المعر " على " العقل " وعلى " البصر " فإن ذلك يكون على طريق " المشاكلة وعلى " المعر " على " العقل " وعلى " البصر " فإن ذلك يكون على طريق " المشاكلة وعلى " المعر " على " العقل " وعلى " البصر " فإن ذلك يكون على طريق " المشاكلة وعلى " العقل " وعلى " العقل " وعلى " البصر " فإن ذلك يكون على طريق " المشاكلة وعلى " العقل " وعلى " وعلى " وعلى " وعلى " وعلى " العقل " وعلى العلى ال

(١٣٩) ابن سينا : « الإشارات » ، ص ١٤ . ونص عبارة ابن سينا هي : وأصناف ما يحتج به في إثبات شيء ... ثلاثة : أحدها القياس والثاني الاستقراء وما معه والثالث التمثيل وما معه .. وأما التمثيل فهو شيء ... ثلاثة : أحدها القياس والثاني الاستقراء وما معه والثالث التمثيل وما معه .. وأما التمثيل فهو الذي يعرفه أهل زماننا بالقياس . وهو أن يحاول الحكم على شيء بحكم موجود في شبهه . وهو حكم على جزئي « بمثل » ما في جزئي أخر يوافقه في معنى جامع » ( « الإشارات » ج ١ ، ٢ ، ٢٦٥ – ٢٦٨ ، ط ، سليمان دنيا ، دار العارف ، القاهرة ١٩٧١ ) . ومن الواضح أن قول « ابن سينا » عن التمثيل هنا يعكس مايقوله أرسطو في « التحليلات الأولى » عن البرهان « بالمثال » : « أما المثال فإنه يكون إذا كان وجود الواسطة وجود الطرف الأصغر فينبغي أن يكون وجود الواسطة في الطرف الأصغر أبين من الذي نريد تبيينه « ( التحليلات الأولى ، المقالة الثانية ، ص ٢٠٨ من نشرة بدوي ) ( المترجم ) .

(١٣٠) الغزالى : « مقاصد الفلاسة » ، ص ٤٢ . ونص عبارة الغزالى كما يلى : « الحجة إما قياس وإما استقراء وإما تمثيل . واعتبار الغائب بالشاهد يسمى مثالا ويدخل فيه " ( ص ٢٨ ، نشرة محى الدين صبرى الكردى ، القاهرة ، ١٣٣١ هـ ) ( المترجم ) .

Eth. Nico. v,6.1131 a,31,1131b,5-6 (\r\)

جاعت عبارة أرسطو هذه - في معرض بيانه أن العدالة هي توسط نسبي : « حتى إنه كمناسبة جزئي الألف إلى الباء ، كذلك الباء إلى الدال ، وعلى خلاف ذلك كما أن الألف إلى الجيم ، كذلك الباء إلى الدال . فياذا والكل أيضنا إلى الكل ، فمنا تجمعه العطية إن هو ركّب بهذا النوع فبحق يجتمع » ( أرسطو : « كتاب الأخلاق » ، ترجمة إسحاق بن حنين ، ص ١٨٢ ، بتحقيق عبد الرحمن بدوى ، وكالة المطبوعات ، الكويت ١٩٧٩ ) . ( المترجم ).

بمنزلة ما أن العقل في النفس كقياس البصر في البدن "(١٢١) وعلى ذلك فإن ما يريد "الشهر ستاني" قوله هو إن المعتزلة المتفلسفين خلطوا التمثيل المستخدم في الفقه "والذي يقوم على مجرد التشابه " بالتمثيل الذي يستخدمه أرسطو بمعنى التساوي في النسب أو العلاقات . ومع أنه ليس من المؤكد كون " الأخلاق النيقوماخية " قد ترجمت بعد إلى العربية (١٣٢) ، فإن نفس تعريف المماثلة analogy متضمّن في التفسير الذي يقدّمه أرسطو في " الميتافزيقيا " لتعبير " طبقا المشابهة" سبتها " واحدة كنسبة نقرأه في الترجمة العربية " والتي بالمساواة " واحد هي التي " نسبتها " واحدة كنسبة الشيء إلى شيء أخر "(١٠٤) . وفي تعليق ابن رشد على هذه العبارة يشرح أولا مراد أرسطو بقوله : " واحد " على النحو التالي : الواحد يُقال على الواحدة بالتناسب أم يضيف : " مثل ما يُقال إن نسبة الرئيس من المدينة والملاح من السفينة نسبة واحدة "(١٠٥٠). وهذا يبين أن الدارسين العرب الفلسفة كانوا على علم بتصور أرسطو واحدة "(١٠٥٠). وهذا يبين أن الدارسين العرب الفلسفة كانوا على علم بتصور أرسطو الخاص المماثلة analogi على نحو ما عرقها وشرحها في "الأخلاق النيقوماخية" ، وأن الخاص المماثلة اليوناني analogi قد ترجم إلى العربية لا بكلمة "مساواة" (١٣١٠).

- Ibid., 1,4, 1096b, 28 29 (177)
- ( وانظر : الترجمة العربية ، ص ٦٤ ) . ويلاحظ اختيار « حنين بن إسحاق » لكلمة « مشاكلة » هنا ترجمة لك analogy (المترجم)
- Steinschneider, Die arabischen ubersetzungen aus dem Griechischen : انظــر (۱۳۲) (۱۳۳) (1897), 36 (60)
- يراجع هنا كذلك بحث « عبد الرحمن بدرى » عن : الشواهد والنقول عن «نيقوماخيا » عند الفلاسفة المسلمين ، وعن وصف مخطوط الترجمة العربية ، وعن المترجم العربي لنيقوماخيا » ( التصدير العام النشرة العربية لكتاب « الأخلاق » لأرسطو ، ترجمة إسحاق بن حنين ، ص ١٨ ٢٦ ) ( المترجم ) .
  - Metaph. v.6,1016 b, 34 -35 (۱۳٤) و« تفسير مابعد الطبيعة » لابن رشد ، ص ٤٤ه ٥٤ه .
    - (١٣٥) "تفسير ما بعد الطبيعة" لابن رشد ، ص ٥٤٩ .
      - (١٣٦) أنظر فيما سبق حاشية رقم (١٣٤).
- Metaph. و (۲٤٧ م. م. ۲٤٧) An.Post. 1,12,780,1,2,3,5 (۱۳۷) و الترجمة العربية "للتحليلات الأولى" ، ص ٢٤٧) و . 1,4,10506,32
- (۱۲۸) Top. v, 8,1386-924 (الترجمة العربية لكتاب "طوبيقا" لأرسطى، ص (٦٢١). وفي تلخيص ليساغوجي فرفريوس [Ms. Munich, cod. Arab. 6506] يوصف هذا النمط الأرسطى من المماثلة "مساخوجي فرفريوس [Ms. Munich, cod. Arab. 6506] باصطلاح "مشابهة"، انظر بحثي بعنوان 162, m.52 ( 162, m.52) ومثل المماثلة عند أرسطو . (1938) والغزالي، كما سنري (أسفل الحواشي ١٩٩-١٠١)، يستخدم "مثل" و "مثال" للمماثلة عند أرسطو .

فى دليل آخر على أن تصور "أرسطو" للمماثلة analogy كان معروفا للدارسين لأعماله من العرب ، وعلى أنه كان مستخدمًا عند البعض بديلاً للتصور الفقهى القديم للتمثيل من أجل تأويل آيات التشبيه فى القرآن ، وعلى أنه ربما كان معروفًا "للشهرستانى" ، يمكن أن نقتبس قول "الجوينى" (١٢٩) الذى ازدهر بعد قيام المعتزلة المتفلسفين بقرنين وإن كان قد توفى قبل ولادة " الشهر سيتانى " بسنة واحدة والذى يقتبس منه " الشهرستانى " فى كتابه " نهاية الإقدام "(١٤٠) .

فى فقرة الجوينى تلك ، كما أوردها " ابن عساكر "(١٤١) يحصى الجوينى ثلاثة آراء فيما يتعلق بألفاظ مثل : " اليد " و " الوجه " و " النزول " و " الاستواء على العرش " ،

- (۱۲۹) أبو المعالى الجويني وشهرته "إمام الحرمين" فقيه شافعي ومتكام أشعرى ولا في نيسابور سنة الاعدال ١٩٩هـ/١٠٨٨م. وعندما حمل عميد الملك الكندري وزير طغرل بك السلجوقي على أهل البدع ترك الجويني نيسابور مع القشيري وتوجّه إلى بغداد ثم الحجاز في سنة ٥٠٤هـ/١٠٥٨ حيث علّم هناك لمدة أربع سنوات في مكه والمدينة ومن هنا لقب بإمام الحرمين. عندما صعد الوزير نظام الملك إلى السلطة في دولة السلاجقة ويسط حمايته على الأشاعرة رجع الجويني مع من رجعوا إلى نيسابور وهناك أسس نظام الملك مدرسة له هي المدرسة النظامية التي درس الجويني بها حتى وفاته سنة ١٠٨٥هـ/ م. كنان نشاطه العلمي هائلاً، ومن أهم كتبه : « الإرشاد في أصول الاعتقاد و « الشامل » و « لمع الأدلة » و « العقيدة النظامية » ، وكتاب « الورقات » في أصول اللقة ومجموع متون أصولية لأشهر مشاهير علماء المذاهب الأربعة . من أشهر تلاميذه « أبو حامد الغزالي » ( المترجم ) .
- (١٤٠) الشهرستانى « نهاية الإقدام » ص ١٢ . وقد اقتبس « الشهرستانى » فى معرض إثباته لحدوث العالم قول الجوينى : « وكل مختص بوجه من وجوه الجواز دون ساير الوجوه مع استواء الجايزات وتماثل المكنات احتاج إلى مخصص بضرورة العقل » . ( المترجم )
- (۱٤١) ابن عساكر: هو أبو القاسم على بن الحسين بن هبة الله الدمشقى . ولد بدمشق سنة ٤٩٩ هـ وتعلم بها ، ثم رحل إلى بغداد فدرس فى « النظامية » ثم قصد إلى مكة والمدينة وسمع من شيوخهما ، ورحل ثانية فى طلب العلم إلى نيسابور وأصبهان ومرو وهراة وتبريز وغيرهامن بلاد فارس ثم رجع إلى دمشق واستقر بها حتى وفاته سنة ٧١٥ هـ. من علماء الحديث الثقات ومورخ كبير . من أشهر أعماله « تاريخ مدينة دمشق وأخبارها وأخبار من حلّها أو وردها » . و « تبيين كذب المفترى فيما نُسب إلى الإمام أبى الحسن الأشعرى ». ( المترجم )

تلك التى تُنسب إلى الله فى القرآن . أحدها هو رأى من يسلِّمون بهذه الألفاظ بمعناها الحرفى . والرأى الثانى هو رأى الأشعرى ، الذى يأخذ كل هذه الألفاظ بمعنى أن لله يدًا لا كأى يد ووجها لا كأى وجه ونزولاً لا كأى نزول وأنه يستولى على العرش خلافًا لغيره ممن يستوى على العروش . والرأى الثالث هو رأى المعتزلة ، الذين يفهمون من اليد معنى " القدرة والنعمة " ومن الوجه معنى " الذات " أو الوجود ومن النزول معنى " نزول بعض آياته وملائكته " ، ومن استوائه معنى " الاستيلاء "(١٤٢) .

أيضا يظهر من الرأى الثانى والثالث ، أن " الأشعرى " يتبع التفسير القديم لصيغة " جسم لا كالأجسام " ، التى تستند كما رأينا ، إلى استدلال القياس التمثيلى « المماثلة » analoggy بالمعنى الفقهى لمجرد التشابه . لكن الرأى المنسوب إلى المعتزلة هنا يستوقفنا باعتباره قائما على المماثلة بالمعنى الأرسطى : أى على التساوى فى العلاقات ، لأن كل تفسيراتهم لهذه الألفاظ ترتد إلى صيغة المساواة ، وذلك على النحو التالى : القدرة والنعمة هي بالنسبة لله مثل اليد بالنسبة للإنسان ، الذات أو الوجه بالنسبة للإنسان ، الذول لآياته وملائكته هو مثل النزول بالنسبة للإنسان ، والغلبة أو السلطان بالنسبة لله هو مثل استواء ملك على عرشه .

وفضلا عن ذلك ، يمكننا أن نلحظ تلميحًا ضمنيًا إلى هذا النوع الجديد من تأويل آيات التشبيه بتأثير التصور الفلسفي الجديد للمماثلة في فقرة " الغزالي "(١٤٢) تلميذ الجويني .

<sup>-</sup> ۱۷۱ ، ۱۷۱ ، ۱۷۱ ، ۱۷۱ ، س ۱۵۰ ، وانظر ص ۱۵۱ ، س ۱۵۰ ، وانظر عساکر : « تبین کذب المفتری » ، مس ۱۵۰ ، وانظر ی Spitta, Zur Geschichte Abu aL-Hassan al - Asari,s, pp. 106 - 107 ، وانظر ، ( ۱۷۲ ) . وانظر ، ( ۱۷۲ ) . وانظر ، ( ۱۸۲ ) . وانظر ، ( ۱۸۶ ) . وانظر ، ( ۱۸۶

<sup>(</sup>١٤٣) أبو حامد محمد بن محمد الطوسى الشافعى القرائي ، الملقب بحجة الإسلام . من أكثر المؤلفين أصالة ومن أعاظم المتكلمين . ولد في طوس بنيسابور سنة ٤٥٠ هـ / ١٠٥٨ م وظل يتعلم بها حتى وفاة أستاذه الجويني . عينه نظام الملك مدرسا في « النظامية » وكانت الشكوك عندئذ قد أخذت تستبد به فدرس الفلسفة ، لاسياما فلسفة الفارابي وابن سينا ، وألف كتابا لخص فيه المسائل الفلسفية هو مقاصد الفلاسفة » ، ثم أعقبه بكتاب « تهافت الفلاسفة » ، ثم انقطع عن التدريس وغادر موطنه متنقلا في البلاد عشر سنين زار فيها دمشق وبيت المقدس والإسكندرية ومكة والمدينة ثم عاد في النهاية إلى وطنه واستأنف التدريس مدة وجيزة . وكانت وفاته في طوس عام ٥٠٥ هـ / ١١١١ م .

فالغزالي يرى أن أولئك الذين يطلق عليهم اسم " فلاسفة " في الإسلام يقولون إن " أيات التشبيه " في القرآن يجب تفسيرها بما هي " أمثال "(١٤١) . كما أنه ليس من الممكن أن تكون الإشارة هنا إلى صبيغة جسم لا كالأجسام ، لأن هذا التأويل عزاه أستاذه " الجويني" إلى " الأشعري " ، وبناء عليه فلم يكن بوسع " الغزالي " أن يعزوه إلى " الفلاسفة " . ومما لا شك فيه أن الإشارة هي إلى ذلك النمط من التأويل الذي عزاه الجويني إلى المعتزلة ، والذي كان مماثلا لذلك التأويل المستخدم عند الفلاسفة المسلمين ، وهو ينبني ، كما افترضنا ذلك من قبل ، على التصور الأرسطي للمماثلة والمعاشلة واصطلاح " مثل " أو " مثل " الذي يجمع على " أمثال " هو المستخدم ، الإشارة هنا هي إلى تأويل بالمماثلة بمعناها الأرسطي يمكن تمييزه في ملاحظة الإشارة هنا هي إلى تأويل بالمماثلة بمعناها الأرسطي يمكن تمييزه في ملحظة العرب في الاستعارة " أرسطو " التي يقول العرب في الاستعارة " أرسطو " التي يقول فيها : إن " التناسب analogy ، « أي المائلة » ، هو أحد الأنواع الأربعة للاستعارة فيها : إن " التناسب analogy ، « أي المائلة » ، هو أحد الأنواع الأربعة للاستعارة فيها : إن " التناسب analogy ، « أي المائلة » ، هو أحد الأنواع الأربعة للاستعارة فيها : إن " التناسب analogy ، « أي المائلة » ، هو أحد الأنواع الأربعة للاستعارة فيها : إن " التناسب analogy ، « أي المائلة » ، هو أحد الأنواع الأربعة الاستعمالة أي المائلة » ، هو أحد الأنواع الأربعة الاستعمارة وأكثرها استعمالاً" (٢٤٠٠) .

استعرض الغزالي مختلف التيارات الفكرية في عصره واختار في النهاية طريق التصوف . وكان تصوف الغزالي معتدلا يقوم على الكتاب والسنة . وقد رد الغزالي على طوائف المتكلمين المخالفين للمذهب الأشعري وأخذ موقفا عنيفا من « الباطنية » .

من أشهر مؤلفاته: مقاصد الفلاسفة - تهافت الفلاسفة - ميزان العمل - معيار العلم - محك النظر - القسطاس المستقيم - إلجام العوام عن علم الكلام - الاقتصاد في الاقتصاد . فضائح الباطنية - معارج القدس - مشكاة الأنوار - المنقذ من الضلال (وهو سيرة ذاتية لتطوره العقلي والروحي ) وكتاب إحياء علوم الدين ، وهو أكبر كتبه وأكثرها تأثيرا من بعد . (المترجم)

(١٤٤) الغزالي : « تهافت الفلاسفة » ، ص ٥٣٥ . وعبارة الغزالي التي يصور فيها رأى الفلاسفة هي : 
« إن الوارد من آيات التشبيه وأخباره أمثال على حد فهم الخلق ، والصفات الإلهية مقدسة عما يخيله 
عامة الناس ». وذلك بالطبع لقصور القدرات الإنسانية عن الارتقاع إلى إدراك حقيقة الذات الإلهية 
المنزَّهة . ( المترجم ) .

(١٤٥) المصدر السابق ، نفس الموضع .

Rhet . 111, 10, 1410 b, 36-1411 a,1. (۱٤٦) Poet. 21, 1457 b, 6-9 : وانظر

وعبارة « أرسطو » التى وردت فى « الخطابة » هى : « أشد أنواع المجاز اجتذابا - وعدتها أربعة - هى القائمة على التناسب » . ( ص ٢٢١ ، من الترجمة العربية للأصل اليونانى ، التى أنجزها « عبد الرحمن بنوى » ، دار الشئون الثقافية العامة ، بغداد ، ١٩٨٦ ) . (المترجم)

هكذا ، على حين لا يمكن الجزم بالوقت الذى أدخل فيه المعتزلة المتفلسفون هذا التأثير الجديد لآيات التشبيه فى القرآن – فى القرنين السابقين على زمان "الجوينى"، فإنه من الواضح تمامًا أن الشهرستانى كانت لديه معرفة بذلك ، ومن هنا يمكننا افتراض أن معرفته هذه تتضمنها عبارته عن خلط "المعتزلة" مناهج الفلاسفة بمناهج "الكلام".

والعبارة الأخيرة في فقرة الشهرستاني التي توضح السبب في تسمية المعتزلة طريقتهم بـ"الكلام" تعنى أنه ، على حين نبذ المعتزلة مناهج الكلام القديمة ، فإنهم مازالوا يحتفظون باصطلاح الكلام ، لكنهم أعطوه معنى جديدًا. وكما يقول ، لم يعد اصطلاح الكلام يستخدم عندهم وصفا لتطبيق منهج التمثيل analogy القائم على النشابه في مسائل الاعتقاد ، الذي هو أمر متعلق بالكلام وذلك خلافا لتطبيقه على الفقه ، الذي يتناول العمل إذ اكتسب معنى جديدًا مزدوجًا ، وحيث أصبح يستخدم لوصف هذا المنهج الجديد في الاستدلال كما أصبح يستخدم أيضًا للدلالة على مذهبهم وباعتباره وصفًا لمنهجهم الجديد في الاستدلال ، فإن اصطلاح "الكلام" مثل "المنطق" المرادف له ، يستخدم عندهم بمعنى "المنطق" كلوسة لوضوع بحثهم ، والذي ويُستخدم اصطلاح "الكلام" للدلالة على صفة الكلام الإلهي ، أي القرآن القديم ، والذي أصبح إنكار قدمه يشكلً المحتوى الأساسي لمذهبهم .

كل هذا يمكن أن يُفهم من فقرة "الشهرستاني" التي تصف نشأة "الاعتزال".

وتتفق مع فقرة "الشهرستانى" هذه ، فقرتان عند "ابن خلدون" ، الأولى يتناول فيها نشأة "الاعتزال" والثانية يشير فيها إلى التمييز في تاريخ الاعتزال بين الفترة غير الفلسفية وبين الفترة الفلسفية .

الفقرة التى يتناول فيها "ابن خلدون" نشأة الاعتزال تأتى مباشرة بعد الفقرة التى يصف فيها آراء أولئك الذين إما أنهم رفضوا مناقشة آيات التشبيه أو أوَّلوها عن طريق صيغة "جسم لا كالأجسام" – قبل نشأة الاعتزال(١٤٧). وتُقرأ الفقرة على هذا النحو:

<sup>(</sup>١٤٧) ابن خلدون : "المقدمة" حـ٣ ص ٣٧-٣٨ ؛ وانظر فيما سبق ص ٢٥-٥٣ .

"ثم لما كثرت العلوم والصنائع وولع الناس بالتدوين والبحث في سائر الأنحاء ، وألَّف المتكلمون في "التنزيه" حدثت بدعة (١٤٨) المعتزلة في تعميم هذا "التنزيه" في أي السلوب. ﴿ لِنُسْ كَمَثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ (سورة الشوري: ١١) و﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوا أَحَدٌ ﴾ (سورة الإخلاص: ٤) فقضو ابنفي صفات المعاني من العلم والقُدرة والإرادة والحياة زائدة على أحكامها ، لما يلزم على ذلك من تعدد القديم بزعمهم "(١٤٩) ، وهي تلك الصفات التي يشير إليها بعد ذلك باعتبارها "الصفات المعنوية "(١٤٩)

فى هذه الفقرة يصف ابن خلدون الجو الثقافى فى الإسلام ، فى الفقرة السابقة على الاعتزال مباشرة ، بأربع عبارات قصيرة ، وكلها كما سنرى ، تتطابق مع عبارات معينة أوردها الشهرستاني مبينًا فيها نشأة الاعتزال .

والعبارة الأولى ، أى التى يقوم فيها : "لما كثرت العلوم والصنائع" هى بديل أعم العبارة الأكثر خصوصية المطابقة لها عند "الشهرستانى" التى يقول فيها : إن واصل ابن عطاء مؤسس الاعتزال "كان تلميذ الحسن البصرى (١٠٠١) ، يقرأ عليه العلوم والأخبار "(١٠٠١)، والتى تعكس قوله فى موضع آخر : "إن أول نقل للأعمال الفلسفية اليونانية إلى العربية تم فى عهد الخليفة المنصور" (١٥٥٧–٧٥٥م). أى أن المسلمين ، قبل نشأة الاعتزال بزمان طويل ، كانوا قد أصبحوا على دراية بمختلف "الصنائع والعلوم" (١٥٠١). واصطلاح "الصنائع" الذى يستخدمه "ابن خلدون" هنا فى عبارته الأولى

ولم يترجمها (١٤٨) يُلاحظ أن المؤلف ترجم لفظ بدعة في نص ابن خلدون هنا بالكلمة الإنجليزية heresy ولم يترجمها بكلمة innovation إ (المترجم)

<sup>(</sup>١٤٩) المصدر السابق ، ص٢٨ .

<sup>(</sup>۱ ۱٤٩) المصدر السابق ، ص٣٩ وانظر : "فضالى: "كفاية" ص٥٥ - ٥ (وانظر : - Macdonald's Develop وعن (أ ١٤٩) المصدر السابق ، ص٣٩ وانظر : بكن انظر أيضًا فيما يلى ص٢٩٩ الحاشية رقم ه٦, وعن ( وعن " ment of Muslim Theology, p. 337) اتظرية الصفات عند "الأشعرى" انظر: . 185 - 181 - 181 المصن بن يسار أبو سعيد البصرى ، تابعى ، كان إمام أهل البصرة وحبر الأمة. فقيه زاهد. ولُد

٥١) الحسن بن يسار أبو سعيد البصرى ، تابعى . كان إمام أهل البصرة وحبر الأمة . فقيه زاهد . ولد بالمدينة عام ٢١هـ وتربّى فى كنف على بن أبى طالب" رضى الله عنه . وفى عهد معاوية أصبح كاتبا للربيع بن زياد والى خراسان. كان مهيبا لايخاف فى الحق لومة لائم. له مع الحجاج الثقفى ومع الخليفة عبد الملك بن مروان مواجهات معروفة فى محاربة القهر والدفاع عن العدالة الاجتماعية والوقوف ضد توظيف الدين لأهواء السياسية. كان وفاته بالبصرة عام ١١٠هـ (المترجم)

<sup>(</sup>١٥١) الشهرستاني: "الملل والنحل" ، ص٣١ .

<sup>(</sup>١٥٢) اين خلدون: "المقدمة" حـ٣ ، ص٩١٠ .

يشير على الخصوص ، فيما يمكن أن نقضى به من عبارته التالية لها مباشرة ، إلى ما يسميه هو في مكان آخر "الكتابة" (٢٥٠) والفنون الأخرى المتصلة بها ، مثل "الخط" (١٠٥) ، و"السخ" (١٠٥٠) و"الوراقة" (٢٥٠١).

والعبارة الثانية ، أى تلك التي يقول فيها : "وولع الناس بالتدوين" ، تتفق مع عبارة "الشهرساني" وهي : "إن أستاذ واصل بن عطاء " الحسن البصري" أرسل رسالة إلى الخليفة "عبد الملك بن مروان" وقد ساله عن القول بالقدر والجبر ، وأن الخليفة أجابه أيضًا برسالة (١٥٠٠). ونعرف ، كذلك ، من مصدر آخر أن غَيْلان الدمشقي معاصر "الحسن البصري" أرسل كتابا إلى الخليفة "عمر بن عبد العزيز" ناقشه فيها في نفس مشكلة القدر والجبر (١٥٠٨).

العبارة الثالثة ، وهى أن الناس كانوا أيضًا "ولعين بالبحث والتدوين فى سائر الأنحاء" « أى فى كل موضوعات البحث » تشير بوضوح تماما إلى ما أظهره الشهرستانى من مجادلات سبقت نشأة الاعتزال كانت قد أثيرت فى الإسلام حول مشكلات من قبيل الجبر والقدر ، ومرتكب الكبيرة ، وأصحاب الجمل : وفى كل واحدة من هذه المجادلات وقف "واصل بن عطاء "موقفا معارضًا واعتبر فى نظر أهل السلف مبتدعا heretical ، وبسبب واقعة اعتزاله عن رأى جمهور السلف فى مسألة مرتكب الكبيرة سمتى هو وأصحابه "معتزلة" (١٥٩).

العبارة الرابعة ، وهي أن المتكلمين ألَّفوا في "التنزيه" ، تشير بوضوح تمامًا إلى الفرقة التي سبقت المعتزلة والتي وصفها "ابن خلاون" نفسه بأنها أولَّت آيات التشبية من خلال صبيغة "جسم لا كالأجسام"(١٦٠). ونعرف من مصدر آخر أن مثل هذا

<sup>(</sup>١٥٣) المصدر السابق ، حـ٢ ، ص٧٧٧ .

<sup>(</sup>١٥٤) المصدر السابق ، ص٢٨٨ .

<sup>(</sup>٥٥١) المصدر السابق ، ص٢١٣ .

<sup>(</sup>١٥٦) المصدر السابق ، ص٢١٦ .

<sup>(</sup>١٥٧) الشهرستاني: "الملل والنحل"، ص٣٢.

<sup>(</sup>۱۵۸) انظر فیما یلی ص۷۷۹ .

<sup>(</sup>٩٥١) الشهرستاني: "الملل والنحل" ص٣٣ ؛ والبغدادي: "الفرق بين الفرق"، ص ٩٨ .

<sup>(</sup>١٦٠) انظر فيما سبق الحواشي رقم ٧٦-٧٨ .

التأويل وصيف بأنه "تنزيه" (١٦١). وعبارته الإضافية التى تبين كيف أن المعتزلة الجدد عند ظهورهم قد وسعوا معنى التنزيه الذى كان عند المتكلمين من قبلهم تعنى أنه ، على حين أنهم وافقوا المتكلمين على أن ألفاظ "عليم" و "قادر" و "مريد" و "حيّ" عندما تُحمل على الله يجب أن تُؤوَّل بمعنى مغاير تمامًا لمعناها بالنسبة لأى موجود آخر عالم أو قادر أو مريد أو حي ، فإنهم اختلفوا مع هؤلاء المتكلمين عندما أنكروا تمسك هؤلاء بأن ألفاظ "عليم" و "قادر" و "مريد" و "حيّ" عندما تُحمل على الله فإنها تعنى أن وجود بأن ألفاظ "عليم" و "قادرة والحياة صفات حقيقية ثابتة في الذات الإلهية. هكذا يقرر ابن خلون" ، شأنه شأن "ابن حزم" ، أن المعتزلة ، وقد ظهروا حديثًا ، وقبل أن يتغلسفوا ، استعملوا منهج الكلم في تأويل آيات التشبيه في القرآن من خلال صيغة "جسم لا كالأجسام".

ونجد إشارة "ابن خلدون" إلى التمييز بين فترة غير فلسفية وفترة فلسفية فى تاريخ الاعتزال يصف فيها منذ البداية ببساطة "واصل بن عطاء" عندما يرد اسمه بأنه واحد "منهم" ، أى من "المعتزلة"(١٦٢) ، ولكنه عندما يذكر اسم "أبى الهذيل"(١٦٢) ، فإنه إذن ، يصفه بأنه "اتبع رأى الفلاسفة"(١٦٤) ، وبالمثل عندما يذكر اسم "النظام"(١٦٥) يصفه بأنه "طالع كتب الفلاسفة"(١٦٥). و"ابن خلدون" يتابع " الشهرستاني" فيعطى ذات السببين

<sup>(</sup>١٦١) انظر: "تبيين كذب المفترى"، ص ١٤٩، ص ٣٦٢.

<sup>(</sup>١٦٢) ابن خلدون: "المقدمة"، حـ٣ صـ٤٨ . ويقول "ابن خلدون" هنا إن "واصل بن عطاء "عاش زمن الخليفة عبد الملك بن مروان (٦٨٥-٥٠٥م)؛ وهو ما يشير بوضوح إلى تاريخ مولد واصل فحسب وهو سنة (٢٩٩م)؛ وكان تاريخ وفاته هو عام ٧٤٨م.

<sup>(</sup>١٦٣) أبو الهنيل العَلَّف (١٦٥ – ٢٦٦هـ = ٢٥٧ – ٨٤٠ م). مولى عبد القيس، هو شيخ المعتزلة البصريين. أخذ الاعتزال عن "عثمان الطويل" أحد أصحاب "واصل بن عطاء". اطلَّع على الفلسفة اليونانية وتأثر بها واقتبس من أقوالها، بدأ مذهب المعتزلة يصطبغ معه بصبغة فلسفية، ذاعت شهرته في مجادلة الخصوم، وعُرف عنه أنه يقطم الخصم بأقل الكلام. (المترجم)

<sup>(</sup>١٦٤) المصدر السابق ، ص٩٤ .

<sup>(</sup>١٦٥) النظام (+٢٣١ه = ٥٤٨م). هو إبراهيم بن سيًار بن هانئ البلخى ، أعظم شيوخ المعتزلة وأغزرهم إنتاجا وأكثرهم تعمقًا فى دراسة الفلسفة. خلط كلام الفلاسفة بكلام المعتزلة. يرى "البغدادى" صاحب "الفرق بين الفرق" أنه أخذ أكثر أقواله من الثنوية والسُمنية وجماعة من الفلاسفة. انفرد النظام بمسائل تخصه منها نفى الجزء الذى لا يتجزأ وقوله "بالطفرة" و"بالكمون" فى تفسيره لطبائع الأشياء ، كما قال بنظرية فى الخلق المتجدد للعالم على الدوام. (المترجم)

<sup>(</sup>١٦٦) المصدر السابق ، نفس الموضع .

اللذين سمَّى من أجلهما متفلسفة المعتزلة مذهبهم بـ"الكلام" ، أو بالأحرى لماذا تبنوا الاسم القديم "كلام" لمذهبهم فيقول ابن خلدون: "وكانت طريقتهم تسمَّى علم الكلام: إما لما فيها من الحجاج والجدال ، وهو الذي يسمَّى كلاما ؛ وإما أن أصل طريقتهم نفى صفة الكلام" [أى قدم القرآن](١٦٧).

ومع قيام فرقة المعتزلة التي استخدمت ، على نحو ما رأينا ، منهج الكلام واستبقت لمذهبها اسم "الكلام" حتى عندما أصبح طابع مذهبهم فلسفيا ، أصبح اصطلاح "الكلام" ، بالتدريج ، علما على المعتزلة. وهكذا ، عندما يتحدث أحد كبار شيوخ الفقه وهو الشافعي (٧٢٧/٧٢٧ – ٨٢٠ م) عن "أهل الكلام" (١٦٨) فهو يقصد ، بذلك ، المعتزلة ، وهو عندما ينتقد الكلام ويدينه فإنه ينتقد كلام المعتزلة ويدينه (١٦٩).

النتيجة التى نخلص إليها من مناقشتنا هى أن تاريخ علم الكلام ، وإلى أن أصبح مساويا للاعتزال ، يقع فى مراحل ثلاث :

المرحلة الأولى: هى مرحلة علم الكلام السابق على المعتزلة. وقد بدأت هذه المرحلة عندما شرع المشاركون فى مناقشة مشكلات من قبيل: التشبيه ، والقدر ، ومرتكب الكبيرة وموقف أصحاب الجمل من الفريقين ، وبدلا من مجرد اقتباس نصوص من القرآن والسنّنة دفاعًا عن آرائهم ، يستخدمون منهجًا معينًا فى الاستدلال توصلوا به إلى استدلالات من نصوص القرآن والسنّة تلك. وكان ذلك المنهج الاستدلالي مستعارًا من الفقه ، حيث كان مستخدمًا فيما يتعلق بمسائل الشرع التي كانت تحكم الفعل ،

<sup>(</sup>١٦٧) المصدر السبابق ، نفس الموضع، وفي ذلك يقول "الشهرستاني": "ثم طالع بعد ذلك شيوخ المعتزلة كتب الفلاسفة حين فُسرت أيام المأمون فخلطت مناهجها بمناهج الكالم وأفردتها فنا من فنون العلم وسمتها باسم الكلام ، إما لأن أظهر مسالة تكلموا فيها هي مسالة الكلام فسمى النوع باسمها ، وإما لمقابلتهم الفلاسيفة من تسميتهم فنا من فنون علمهم بالمنطق ، والمنطق والكلام والكلام مترادفان" ("الملل والنحل" ص ١١٨) (المترجم)

<sup>(</sup>۱٦٨) انظر : Schact, origins, p. 128

<sup>(</sup>١٦٩) انظر: تفسير "ابن عساكر" لإدانة الشافعي لعلم الكلام وذلك في: "تبيين كذب المفتري"، ص٢٣٦ وما بعدها؛ وأيضًا: ,MacCarthy, TheTheology of al-Ashari,p 148 ff. وعن موقف الشافعي من مذهب المعتزلة يقول ابن خلاون: "كان الشافعي يقول: "حقهم أن يُضربوا بالجريد ويُطاف بهم". (المقدمة"، ص ١٠٨٨، بتحقيق: وافي). (المترجم)

وكان معروفًا بمنهج القياس « المماثلة » analogy . أما بالنسبة لمسائل الاعتقاد التى أصبح يطبق عليها حديثا منهج القياس هذا فكانت مسائل تتصل بالكلمة المنطوقة ، وأصبح هذا التطبيق الحادث لمنهج القياس يسمى "الكلام" ، أى ما يقصد حرفيا من الحديث « الكلام المنطوق » speech . وأدى تطبيق هذا المنهج القياسى فى الاستدلال عن بعض أوائل المسلمين على مشكلة آيات التشبيه فى القرآن إلى ظهور تأويل لهذه الآيات من خلال صيغة "جسم لا كالأجسام". والخصائص الأساسية لهذا المنهج القياسى ، سواء فى الفقه أو فى الكلام ، هى قيامه على مجرد التشابه وأن أدلته مستمدة من معطيات النقل(١٧٠).

المرحلة الثانية: هى مرحلة علم الكلام المعتزلى غير الفلسفى، وقد دامت قرابة القرن من وقت ظهور المعتزلة فى النصف الأول من القرن الثامن حتى ظهور ترجمة الأعمال الفلسفية اليونانية إلى اللغة العربية فى النصف الأول من القرن التاسع الميلادى، خلال هذه الفترة استخدم المعتزلة منهج القياس الكلامى القديم ، لكنهم قصروه على غرضهم الخاص فى تدعيم أرائهم المبتدعة heretical .

المرحلة الثالثة: هي مرحلة الكلام الاعتزالي الفلسفي ، الذي بدأ مع ترجمة الأعمال الفلسفية اليونانية إلى العربية منذ النصف الأول من القرن التاسع الميلادي ، ومن هذه الأعمال الفلسفية ، تعلم المعتزلة ، لا بعض الآراء الفلسفية الخاصة فحسب ، وإنما تعلموا أيضًا منهج القياس المنطقي syllogissm وتعلموا استخداما جديدًا لمنهج القياس التمثيلي analogy. وكان هذان المنهجان الفلسفيان في الاستدلال مختلفين عن المنهج الكلامي < القائم على قياس الشبه > في أن كليهما يقيمان استدلالاتهما على معطيات فلسفية ، على حين أن المنهج الكلامي القياسي يقيم استدلالاته على معطيات دينية ، وفيما يتعلق بالاستخدام الفلسفي للقياس – التمثيل – analogy فإنه كان

<sup>(</sup>۱۷۰) استخدام المؤلف في الأصل كلمة tradition التي ترجمناها هنا بـ "النقل" ولم نؤثر ترجمتها بلفظ "السنّة" - كما هو متعارف عليه - لما سيؤدي إليه ذلك من تضييق حدود مرجعية القياس الفقهي والقياس الكلامي. وسوف نختار بعد ذلك في مقابل كلمة المتلقل" أو كلمة "السنّة" السنّة" حسبما يقتضيه سياق المعنى. ومن الملاحظ أن المؤلف يشير في ثنايا كتابه بكلمة trdition إلى هاتين الدلالتين. (المترجم)

مختلفا عن الاستخدام الكلامى له فى أنه كان قائمًا على أساس التساوى فى النسب ، على حين قام الاستخدام الكلامى للقياس على مجرد التشابه بين الأشياء. وقد استخدم المعتزلة هذين المنهجين الفلسفيين من مناهج الاستدلال على نحو مردوج – إما بإحلالهما محل منهج قياس المماثلة < قياس الشبه > الكلامى ، وذلك بالاستدلال فلسفيًا من معطيات فلسفية ، أو بخلطهما بمنهج القياس الكلامى ، أى بالاستدلال الفلسفى من معطيات دينية إسلامية. لكن مع أن المعتزلة المتفلسفين رفضوا أوعدًلوا منهج الاستدلال المستخدم فيما كان يعرف بـ "الكلام" ، فإنهم خصوا أنفسهم باصطلاح الكلام وأعطوه معنيين جديدين ، وأطلقوه اسما على عموم مذهبهم .

هذه هى قصة الكلام إلى الوقت الذى أصبح فيه تعبيرًا عن مذهب "الاعتزال". ويروى لنا كل من "الشهرستانى" و "ابن خلدون" أيضًا كيف تبنًى بعض الخلفاء "الاعتزال" وحملوا أئمة السلف عليه وكيف أدى ردُّ فعل أهل السلف على هذا القمع فى النهاية إلى قيام علم كلام سننيً يناهض المعتزلة.

يخبرنا "الشهرستاني" عن تضييق الخلفاء المعتزلة (۱۷۱) على السلف في فقرتين قصيرتين : ففي إحداهما ، بعد أن يذكر اسم "أبي موسى المزدار" [المردار](۱۷۲) راهب المعتزلة بما هو واحد من شيوخ الاعتزال ، يضيف قائلاً : "وفي أيامه جرت أكثر التشديدات على السلف لقولهم بقدم القرآن (۱۷۲) وفي فقرة أخرى ، وهو يتحدث عن المعتزلة ، يقول : "ونصرهم .. جماعة من خلفاء بني العباس على قولهم بنفي الصفات وخلق القرآن (۱۷۲). يتفق مع هاتين الفقرتين قول "ابن خلدون" : "ولُقُنها « أي عقيدة الاعتزال » بعض الخلفاء عن أئمتهم ، فحمل الناس عليها ، وخالفهم أئمة السلف ،

أستاذه بشراً في القول بالتولُّد وزاد عليه جواز وقوع فعل واحد من فاعلين على سبيل التولُّد. كان شديد التطرف والمفالاة في عقائده. (المترجم)

<sup>(</sup>۱۷۱) أى الخلفاء الذين تحمسوا لمذهب الاعتزال وحاولوا فرضه مذهبا رسما للدولة الإسلامية . (المترجم) أبو موسى المردار عيسى بن صبيح. متكلم، زاهد. تلميذ "بشر بن المعتمر" وأستاذ الجعفرين. وافق أستاذه بشراً فى القول بالتولد وزاد عليه جواز وقوع فعل واحد من فاعلين على سبيل التولد. كان شديد

<sup>(</sup>۱۷۳) الشهرستاني: "الملل والنحل"، ص١٨ -١٩ وعن قراءة : "مزدار" أو "مُردار" انظر: ملاحظة "هاربروكر" Haarbrücker في ترجمته "للملل والنحل" ، المجلد الثاني ، ص٣٩٩ ، حاشية على الصفحة (٧١ وما بعدها) . (١٧٤) الشهرستاني: " الملل والنحل" ص٥٥ .

فاستُحل لخلافهم إيسارُ كثير منهم ودماؤهم"(١٧٥). في هاتين الفقرتين إشارات إلى ثلاث حقًائق تاريخية :

 اصدار الخليفة المأمون سنة ٨٢٧ م لمرسوم أعلن فيه أن الاعتزال عقيدة الدولة واتهم أهل السلف بالابتداع ؛

٢ – إصداره لمرسوم آخر في سنة ٨٣٣ م ، سنة وفاته ، حيث تم بموجبه امتحان
 أهل السلف في عقيدتهم وهو ما عُرف بالمحنة ؛

٣ – استمرار المحنة أثناء حكم الخليفة المعتصم والخليفة المتوكل وحتى السنة الثانية من حكم المتوكل سنة ٨٤٧ م (١٧٦).

يصف لنا "ابن خلدون" بإيجاز كيف كان رد فعل السلف بإزاء المحنة فيقول: "وكان ذلك سببا لانتهاض أهل السنة بالأدلة العقلية على هذه العقائد دفعًا في مدور هذه البدع" (۱۷۷). وبما أننا نعرف من قبل أن تعبير "الاحتجاج بالعقل" يستخدمه "ابن خلدون" للدلالة على منهج القياس « التمثيلي » الفقهى القائم على معطيات نقلية والذي أستخدم في وقت سابق على الاعتزال واكتسب الكلم" (۱۷۸) ، فمن الواضح تمامًا أن ما يعنيه "ابن خلدون" بهذه العبارات هنا هو أن أئمة السلف ، قد تبنوا في استدلالاتهم ، نتيجةً للمحنة ، منهج القياس الكلامي السابق على المعتزلة. ويشير " ابن خلدون" بالفعل ، بعد هذه الفقرة تمامًا ، إلى الكلامي السابق على المعتزلة. ويشير " ابن خلدون" بالفعل ، بعد هذه الفقرة تمامًا ، إلى "أهل السنّة" هؤلاء" بأنهم "المتكلمون" – (۱۷۹) ويُدخِل في سيهم "ابن كُلرّب" (۱۸۰۰)

<sup>(</sup>١٧٥) ابن خلدون : "المقدمة" ، حـ ٣ ص ٣٩ .

W.W. Paton, Ahmad Ibn Hanbal and the Mihan (1897) : انظر (۱۷۱)

<sup>(</sup>١٧٧) ابن خلدون: "المقدمة" ، حـ٣ ص٣٩ .

<sup>(</sup>۱۷۸) انظر فیما سبق ص٤٦ .

<sup>(</sup>١٧٩) ابن خلدون : "المقدمة" حـ ٣ ص ٤٩ .

<sup>(</sup>١٨٠) ابن كلاب (١٤٠هـ). هو عبد الله بن سعيد بن كُلاب القطان. أحد أنمة المتكلمين من أهل السلف. لُقُب بابن كُلاب القوبة في المناظرة إذ يجتذب من يناظره كما يجتذب الْكُلاب الشيء. أول متكلم سنى يناقش المعتزلة في مجلس الخليفة المأمون على طريقة كلامية ، وقد قطعهم مرارا في مسالة إثبات الصفات القديمة لله التي يرى أنها ليست هي الذات ولا غيرها. يعتبره "ابن تيمية" من "حذّاق المثبتة" وأثمتهم. كان موافقًا لأهل الحديث. وهو صاحب فرقة كلامية بقيت زمنا تعبّر عن مذهب أهل السنة والجماعة ثم اندمجت بعد ذلك كليا في طائفة الأشاعرة. من كتبه : كتاب خلق الأفعال" وكتاب "الرد على المعتزلة". (المترجم)

و"القلانسى"(۱۸۱) و"المحاسبى"(۱۸۲)-(۱۸۳) - وهى الأسماء التى توصف ، تبعا لفقرة الشهرستانى" التى تستند إليها عبارة "ابن خلاون" فيما هو واضح تماما ، بأنها "أتقن كلاما" (۱۸۲) ، وذلك فى إشارة ، كما سنرى ، إلى نمط الكلام غير الفلسفى السابق على الاعتزال .

- (۱۸۱) القلانسي ، أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن خالد. من متكلمي السنّة في القرن الثالث الهجري ، وهو من تلامذة "ابن كلاّب" الأولين. ويذكر "البغدادي" مؤرخ الفرق أنه كان إمام السنّة في زمانه ، وأن تصانيفه في الكلام زادت على مائة وخمسين كتابا. له ردود على النظّام. وكان يذهب مذهب "ابن كُلاّب" في إثبات الصفات. ويرى إمامة المفضول مع وجود الفاضل ، ويذهب إلى أن الإيمان هو الطاعة سرّا وعلنا ولذلك بزيد وينقص. ومذهبه قريب من مذهب أحمد بن حنبل. (المترجم)
- (١٨٢) المحاسبي: أبو عبد الله الحارث بن أسد البصري. ولد في البصرة سنة ١٦٥هـ. ١٨٧م ، وانتقل في فترة مبكرة من حياته إلى بغداد حيث درس الشريعة والأصول واتصل بكبار علماء عصره وشارك في أحداثه المهمة. كانت وفاته سنة ١٤٢هـ/١٨٥٨م. والمحاسبي زاهد ومتصوف شهير. جمع بين علوم الظاهر وعلوم المعاملات. وهو مؤسس لمدرسة بغداد الصوفية التي ينتسب إليها كل من "الجنيد" و"أبي حمرة البغدادي" و"أبي الحسين النوري" و"السري السقطي" وغيرهم. سمّى المحاسبي لمحاسبته انفسه. أهم كتبه: "الرعاية لحقوق الله" و"التوهم" والعقل" و"فهم القرآن" و"شرح المعرفة" و"المسائل في الزهد" و"أداب النفوس والبعث والنشور". كان ينحو في تصوفه ناحية التدقيق في استبطان النفس وله كلام عميق في المقامات والأحوال. يعتبر المجاهدة الخلقية أساس المعرفة الإيمانية ويقرن الإيمان بالعمل. تركت كتاباته أثارا عميقة على من جاء بعده من صوفية المسلمين وعلى الخصوص أبي حامد الغزالي وأتباع المدرسة الشاذلية. اشترك في الكثير من آرائه الكلامية مع "ابن كُلاب" و"القُلانسي". (المترجم)

. المصدر السابق ، حـ۲ ، ص17-11 .

(١٨٤) انظر فيما يلى الصاشية رقم ٢٠١ . وفي ذلك يقول "الشهرستاني" : "وانتهى الزمان إلى عبد الله ابن سعيد الكُلابي وأبي العباس القُلانسي والحرث بن أسد المحاسبي وهؤلاء كانوا من جُملة السلف إلا أنهم باشروا علم الكلام وأيدوا عقائد السلف بحجج كلامية وبراهين أصولية وصنف بعضهم ودرس بعض ، حتى جرى بين أبي الحسن وبين أستاذه مناظرة في مسئلة من مسائل الصلاح والأصلح فتخاصما وانحاز الأشعري إلى هذه الطائفة فأيد مقالتهم بمناهج كلامية وصار ذلك مذهبا لأهل السنة والجماعة" .

وسوف يتردّد ذلك عند "ابن خلدون" أيضبًا حين يقول: " وظهر الشيخ أبو الحسن الأشعرى وناظر بعض مشيختهم في مسائل الصلاح والأصلح فرفض طريقتهم ، وكان على رأى عبد الله بن سعيد بن كُلاّب وأبى العباس القلانسي والحارث بن أسد المحاسبي من أتباع السلّف وعلى طريقة السنّة ، ففند مقالاتهم بالحجج الكلامية" . ("المقدمة" ، ص١٠٨٨ ، بتحقيق "وافى") . (المترجم)

وفقًا للفقرة المناظرة عند الشهرسانى ، فإن هذه الجماعة من المتكلمين ، التى وصفها كذلك بأنها تضم ابن كُلاب والقلانسى والمحاسبى ، هى واحدة فقط من جماعات ثلاث للسلف ناضلت عقب المحنة ضد المعتزلة فيما يتعلق بمشكلة الصفات (١٨٥) ، بما فى ذلك مشكلة قدم القرآن ، بالطبع .

من بين جماعات السلف الثلاث هذه يصف الشهرستانى الأوليين بأنهما ناهضتا المعتزلة "لا على قانون كلامى ، بل على قول إقناعى" (١٨٦). وتعبير "على قول إقناعى" يشير - فيما نرى - إلى ما يسميه أرسطوب "القول الخطابي" rethoric ، لأن الخطابة عنده هى "مَلَكة اكتشاف الوسائل المكنة للإقناع بالإشارة إلى أى موضوع كان" (١٨٨) وأيضًا ، فإن أحد وسائل الإقناع ، من النمط الذى يسميه "أرسطو" التصديقات "غير الصناعية" امتاعية الممادات" ، ويعنى بها الأقوال التى نقتبسها من مشاهير أمثال "هوميروس" و"أفلاطون" (١٨٨). وطبقًا لما يعنيه "الشهرستانى" بعبارته هنا فإن هاتين الجماعتين من السلف قد رجعتا ، بعد المحنة ، إلى منهج أول المسلمين فإن المسلمين المعتزلة عند بعض السلف الكلام" ، أى منهج القياس الذى كان مستخدما قبل قيام المعتزلة عند بعض السلف (١٨٩١) ، تشبثوا بمنهج المسلمين الأوائل وتعلقوا بظاهر الكتاب والسنّة - وهو منهج مماثل لإحدى وسائل الإقناع التى أدرجها "أرسطو" في "الخطابة". وبالفعل ، فإن "الشهرستانى" نفسه ، بعد قوله " إن هاتين الجماعتين "ناظرتا" على قول إقناعى يقول عن أصحابهما : "إنهم يتعلقون بظواهر الكتاب والسنّة" (١٩٠١).

<sup>(</sup>١٨٥) الشهرستاني: "الملل والنحل"، ص١٩٠.

<sup>(</sup>١٨٦) المصدر السابق ، نفس الموضع .

<sup>(</sup>۱۸۷) 72 - 26 Rhet., 1, 2, 1355b, 26 - 27 يقول "أرسطو" في ذلك: "من الواضح إذن أن الخطابة لا تتناول منفا محددا من الموضوعات بل هي مثل الجدل عامة.. وأن مهمتها هي البحث في كل حالة عن الوسائل المجودة للإقناع ومن شأن الخطابة أن تكتشف الوسائل الحقيقية والظاهرة للإقناع .. ويمكن أن نحدد الخطابة بأنها الكشف عن الطرق المكنة للاقناع في أي موضع كان". ("الخطابة: ، ترجمة" عبد الرحمن بيوي" ، ص ٢٨-٢٩). ( المترجم)

Ibid., 1, 2, 1355b, 37; 15, 1375a, 22-25, 1375b, 25. 1376a, 33. (\AA)

<sup>(</sup>۱۸۹) انظر فیما سبق ص۲۵-۵۳ .

<sup>(</sup>١٩٠) الشهرستاني: "الملل والنحل"، ص١٩-٢٠.

ويصف "الشهرستاني" هاتين الجماعتين من جماعات السلف بعد المحنة ، بأنهما مع كونهما تناظران "لا على قانون كلامي" ، مختلفتان فيما بينهما .

وتوصف أولى هاتين الجماعتين بأنها تلك التى "أثبتت صفات البارى معانى قائمة بذاته" (۱۹۱) ومن منطوق هذه العبارة ، كما سنرى ، عندما نقابلها بالعبارة التى يصف بها الجماعة الثانية ، يمكن أن نفهم أن هذه الجماعة أثبتت فحسب صفات البارى دون أن تؤكد جسميتها ولا يذكر "الشهرستانى" هنا أسماء أى من رجال هذه الجماعة لكنه يخبرنا فى موضع آخر أن شيخهم كان هو "ابن حنبل"  $(+800 \, \text{A})^{(197)}$  ، زعيم السلف زمن المحنة. ويصفه "الشهرستانى" بأنه تابع رأى "مالك بن أنس"  $(+800 \, \text{A})^{(197)}$  ، الذى قال : "الاستواء معلوم والكيفية مجهولة ، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة" (191).

(۱۹۱) المصدر السابق ، ص۱۹ .

(١٩٢) أحمد بن حنبل: هو أحمد بن محمد أبو عبد الله الشيباني. مُحدَّث وجامع للحديث. زاهد ورع. إمام المذهب الحنبلي ، وأحد أئمة الفقه الأربعة. ولد ببغداد عام ١٦٤ هـ. نشأ منكبا على التعليم. وفي أيامه دعا المأمون إلى القول بخلق القرآن ، ومات المأمون قبل أن يناظر أحمد بن حنبل ، ثم تولَّى المعتصم بعد ذلك فسجنه ثمانية وعشرين شهرًا لامتناعه عن القول بخلق القرآن. من مصنفاته : "المسند" في الحديث ، والناسخ والمنسوخ" ، والرد على الجهمية والزنادةة". توفي عام ١٤٢هـ. (المترجم)

(١٩٣) مالك بن أنس: مالك بن أنس بن مالك الأصبحى الحميري. إمام دار الهجرة ، وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنّة. تُنسب إليه المالكية، ولد سنة ٩٣ هـ وتوفى بالمدينة سنة ١٧٩هـ. صنّف أول مجموع فى الحديث النبوى الشريف وربّبه على أساس فقهى وهو "الموطّة" ، وله رسالة فسى السرد على القدرية." و "المدونة الكبرى" في الفقه. (المترجم) .

(١٩٤) الشهرستاني: " الملل والنحل" ، ص٦٤-٦٥ . وانظر فيما سبق الحاشية رقم ٤٣ . ومهما يكن من أمر ، فإن الحنابلة زمن "ابن رشد" تبتُّوا تأويل آيات التشبيه في القرآن من خلال صبيغة "جسم لا كالأجسام" ، انظر "الكشف عن مناهج الأدلة" ، ص٦٠٠ .

ونلاحظ أن كلام "ابن رشد" عن أراء الحنابلة جاء على وجه العموم ، ودون تقييد منه بحنابلة عصره فحسب ، كما يقرر ولفسون" هنا في الحاشية ؛ ففي جواب ابن رشد على سؤال السائل: "فما تقولُ في نفى الجسمية هل هي من الصفات التي صرّح الشرع بنفيها عن الخالق أو هي من المسكوت عنه"؛ يجيب "ابن رشد" هكذا: "فنقول: إنه من البين من أمر الشرع أنها من الصفات المسكوت عنها ، وهي يجيب "ابن رشد" هكذا: "فنقول: إنه من البين من أمر الشرع أنها من الصفات المسكوت عنها ، وهي ألى التصريح بإثباتها في الشرع أقرب منها إلى نفيها ، وذلك أن الشرع قد صررت بالوجه واليدين في غير ما أية من الكتاب العزيز ، وهذه الآيات قد توهم أن الجسمية هي له من الصفات التي فضل فيها الخالق المخلوق كما فضله في صفة القدرة والإرادة وغير ذلك من الصفات التي هي مشترك بين الخالق والمخلوق ، إلا أنها في الخالق أتم وجوداً ولهذا صار كثير من أهل الإسلام إلى أن يعتقدوا في الخالق أنه جسم لايشبه سائر الأجسام. وعلى هذا الحنابلة وكثير من تبعهم". ("الكشف عن مناهج الأدلة".

الجماعة الثانية من جماعات السلف بعد المحنة توصف بأنها تلك التى "شبّهت صفاته بصفات الخُلُق"(١٩٠٠). وهنا أيضًا لا يذكر الشهرستاني لنا أية أسماء. لكنه يُفرِق في موضع آخر من "الملل" بين النمط القديم من المشبّهة المبتدعة heretical likeners ، الذين يصفهم بأنهم "جماعة من الشيعة الغالية" وبين نمط جديد من السلّف المشبّهة يصفهم بأنهم "جماعة من أصحاب الحديث الحشوية"(١٩٦١) ، وكم مثلين لهذا النمط الجديد من المشبّهة ، الذين يصفهم بأنهم ينتمون إلى "أهل السنّنة ، يذكر "مضر" و"كمّمش" و"أحمد الهَجيمي"(١٩٧١). وجميعهم ازدهروا حوالي عام ٨٦٠ م(١٩٨١) ، أي بعد زمن المحنة (١٩٥١).

. ١٩ المصدر السابق ، ص ١٩ .

A.S.Halkin, : وما بعدها . وعن صلة "الحشوية" بـ أهل السلف" ، انظر ، ٧٦ (١٩٦) المصدر السابق ، منظر "The Hashawiyya", JAOS, 54, 1-28 (1934).

(١٩٧) المصدر السابق ، نفس الموضع ، حيث أصلحت عبارة "أهل الشيعة" في النص المطبوع "الشهرستاني" لتتورأ" أهل السنّة ( انظر : تعليق هاربروكر Haarbrücker على نفس الموضع من ترجمته النص العربي (vol. 11, p.403) . وانظر أيضاً "الملل والنحل" ، ص١٦٤،٥٥ .

Horten, systeme, p. 50. n.l : انظر (۱۹۸)

(۱۹۹) مضر بن محمد بن خالد بن الوايد" و كهمش بن الحسن أبو عبد الله البصرى" (+۱٤٩هـ) و آحمد بن عطاء الهجيمي البصرى" ، هم من مشبهة الحديث الأوائل الذين ذكرهم الشهرستاني ("الللا، ص٧٧) الذين متلّوا الحشو الهائل في أحاديثهم الضعيفة فأجازوا على الله الملامسة والمصافحة والمزاورة ومعاينة المخلصين له في الدنيا والآخرة ، وبهذا وقعوا في "الاتحاد" المحض أو مهدوا إليه الطريق فيما بعد. وقد كانت البصرة إذ ذاك "بندر الآراء والنحل" فانتشر فيها هذا الاتجاه حين أقبل رعاع الرواة على مجلس الحسن البصري وتكلموا بالسقط فرده الحسن ، وهو إمام السنة ، وضاق به صدره وصاح : ردوا هؤلاء إلى حشا الحلقة ؛ وكان ظهور هؤلاء قبل زمان "محنة" "ابن حنبل"!. إذن ، فلم يكن مشبهة الحشوية من أمثال مضر" و كهمش والهجيمي ممثلين للسلف، ولا يمكن اعتبارهم منتمين إلى أهل السنّة ، ومعبرين عن رأيهم كما يذهب إلى ذاك "ولفسون" استناداً إلى متابعته لقراءة هاربروكر الخاصة لنص ومعبرين عن رأيهم كما يذهب إلى ذاك "ولفسون" استناداً إلى متابعته لقراءة هاربروكر الخاصة لنص الشهرستاني ، وتبديله عبارة "أهل الشيعة" إلى "أهل السنّة"، وبذاك يكون في وسعه أن يمد من رحاب التشبيه عند الحشوية المجسمة بين بعض جماعات من المسلمين لتشمل طوائفاهل السنّة والشيعة على السواء ، وكأن التشبيه هو بذاك موقف عموم المسلمين .

ومن المعلوم أن الاتجاه الحشوى الغليظ ، الذى أذاعه "داوود الجوارى" والهشاميين ( أتباع "هشام بن الحكم" الرافضى ) ، وكذلك مضر" و"كهمش" والهجيمى وغيرهم من حشوية المحدثين أمثال "أبى عاصم ابن خشيش بن أصرم" (+٥٢٤هـ) و"محمد بن عكاشة" و مقاتل بن سليمان" وأصحابه أسلاف الكرامية وجماعة الحلمانية التى تنتسب إلى "أبى حلمان الدمشقى الفارسي" (الذين ورد ذكرهم في "كتاب اللَّمع"=

الجماعة الثالثة التى ازدهرت بعد المحنة تألَّفت ، وفقًا لرأى "الشهرستانى" ، مسن "عبد الله بسن سعيد بن كُلاَّب" (+٤٥٨ م) و"أبى العباس القُلانسي" ، و"الحارث المحساسبي" (+٧٥٨ م) (٢٠٠٠) ، وهسم الذين يصفهم بأنهم "أمتن

لأبى نصر الطوسى وفي كتاب «الفرق بين الفرق» للبغدادي وفي كتاب «تلبيس إبليس» لابن الجوزي) ، قد انتهى بجميعهم - فيما يلاحظ الشهرستاني - إلى "حد الاتحاد المحض ، ومن المشبهة من مال إلى مذهب الحلولية وقال بجواز أن يظهر الله تعالى بصورة شخص" ("الملل والنحل" ، ص ١٥٨) . وربتُّفق "الملطى" و"الشهرستاني" - مع غالبية مؤرخي العقائد في الإسلام - على أن هذا الاتجاه الحشوى الغليظ قد نتج عن الأثار المكذوبة المقتبسة من اليهود فإن "التشبيه فيهم طباع حتى قالوا عن الله عز وجل " اشتكت عيناه فعادته الملائكة وبكي على طوفان نوح حتى رمدت عيناه وأن العرش ليأط من تحته كأطيط الرحل الحديد وإنه ليفضل من كل جانب أربعة أصابع..." (الملطى : "الرد والتنبية" ، ص٧٧-٨٧). كأطيط الرحل الحديد وإنه ليفضل من كل جانب أربعة أصابع..." (أما التشبية فلأنهم وجدوا التوراة وكذلك نبه "الشهرستاني" إلى أثر اليهود في إشاعة التشبيه فقال : "وأما التشبية فلأنهم وجدوا التوراة

ملأى من المتشابهات مثل الصورة والمشافهة والتكلم جُهْرا ، والنزول عن طور سيناء انتقالا والاستواء على المدرش استقراراً ، وجواز الرؤيا فوقا" (الشهرستاني : "الملل والنحل" ، ص٤٢). وقد أفاض

"ابن حزم» من قبل ("الفصل" حـ١) في رصد ظاهرة التشبيه عند اليهود ونقدها. والأخبار متواترة بالفعل عن أن جمهور السلف منذ بداية عصر التابعين وحتى زمان أحمد بن حنبل قد ردوا هذا الاتجاه الحشوى الغليظ في فهم نصوص القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف عند حشوية الحديث وعند جماعة من الشيعة "الغالية" تابعت الهيود. وكان "السلف" في البداية - بعد القطع بأن الله تعالى لا يشبه شيئًا من خلقه - يتحرَّز ون عن تأويل النصوص لأن التأويل يُحدث علْما ظنيا لا يجوز في حق الله وكان موقف المعتزلة هو ردّ التشبيه" ، وكذلك كان موقف الأشاعرة – الذين أصبحوا من بعد ممتلين لأهل السُّنة والجماعة " فـ"البيهقي" (+٨٥٨هـ) يرى أن صفات الله التي ورد بها السمع "لأيقال فيها إنها المسمِّي ولا غير المسمِّي ولا يجوز تكييفها" ("الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنَّة والجماعة ، ص ٣١، دار الكتب العلمية ، بيروت، د.ت). و"الفزالي" في تعقيبه على تأويل "أحمد بن حنبل" لثلاثة أحاديث نبوية هي: "الحجر الأسود على يمين الله في الأرض" وقلب المؤمن بين إصبعين من يد الرحمن" و"إني لأجد نُفُس الرحمن من قبل اليمين "يقول": ... وإنما اقتصر أحمد بن حنبل رضي الله عنه على تأويل هذه الأحاديث الثلاثة لأنه لم تظهر عنده الاستحالة إلا في هذا القدر ، لأنه لم يكن ممعنا في النظر العقلي ولو أمعن لظهر له ذلك في الاختصاص بجهة فوق وغيره مما لم يتأوله. والأشعري والمعتزلي لزيادة بحثهما تجاوزا إلى تأويل ظواهر كثيرة"، ويخلص الغزالي إلى قوله: "إن كل فريق وإن بالغ في ملازمة الظواهر فهو مضطر إلى التأويل إلا أنْ يجاورْ الحد في الغبارة والتجاهل .. ومَنْ ينتهي إلى هذا الحد من الجهل فقد انخلع من ربقة العقل. ("فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة" ، ص١٢٧-١٢٨ ،

دار الكتب العلمية بيروت ١٩٨٦). (المترجم)
(٢٠٠) الشهر ستانى: "الملل والنحل"، ص٢٠ وهنا يوضع "القُلانسى" بين واحد تُوفى عام ١٩٤٥م وآخر توفى عام ١٢٠٥ الشهر ستانى: "الملل والنحل"، ص٢٠ وهنا يوضع "القُلانسى بين واحد تُوفى عام ١٩٤٥م وآخر توفى عام ١٩٥٥م، وعلى أية حال، فإن ابن عساكر يقول في كتابه تبيين كذب المفتري" (ص٢٩٨): إن القلانسي كان أحد أتباع معاصراً للاشعري (+٩٣٥م) مُنكرا، مهما يكن من أمر، ما يقرره الأهوازي من أن القلانسي كان أحد أتباع الأشعري انظر MaCarthy, The Theology of al-Ash'ari, p. 200, n.83. ويقدم البغدادي الأشعري في كتابه "أصول الدين" القلانسي فيكفّبه بـ شيخنا"، وهو ما يعني أنه كان يعتبره أشعريا ؛ وفي كتابه "الفرق بين =

كلاما"(٢٠١) ، وأنهم كانوا من جملة السلف إلا أنهم باشروا علم الكلام وأيدوا عقائد السلف بحجج كلامية وبراهين أصولية"(٢٠٢) ، مما يعنى أنهم استخدموا منهج "المماثلة" الكلامى السابق على المعتزلة .

هكذا انقسم السلف في حوالي منتصف القرن التاسع حول مسألة التشبيه إلى جماعات ثلاث:

- ١ الحنابلة ، الذين رفضوا ، على حين أنكروا التشبيه ، مناقشة آياته الواردة في القرآن .
- ٢ وجماعة من الحشوية الذين ، رفضوا ، وقد أخذوا آيات التشبيه على ظاهرها ،
   مناقشة تلك الآيات التي تحظر التشبيه .
- ٣ والكُلابية الذين أولوا آيات التشبيه في القرآن طبقًا للمنهج الكلامي ، أي منهج القياس التمثيلي على نحو ما هو مستخدم في الفقه وعبروا عنه بصيغة "جسم لا كالأجسام".

مِنْ قلب هذه الجماعة الكُلاَّبية من جماعات السلَّف انبثق علمُ الكلام الأشعرى بعد قرن من الزمان ، وذلك في عام ٩١٢م. وكما قرَّر "الشهرستاني": "فإن جماعة [يقصد الكُلاَّبية] باشروا علم الكلام وأينوا عقائد السلف بحجج كلامية وبراهين أصولية وصنف بعضهم ودرس بعض حتى جرى بين "أبى الحسن الأشعرى" وبين أستاذه [الجبّائي](٢٠٣) مناظرة في مسئلة من مسائل الصلاح والأصلح فتخاصما وانحاز

الفرق (ص١٥) يقدّم البغدادي الأشعري بلقب "شيخنا" ، على حين أنه لا يقول ذلك عن القلانسي. ويجعل "محمد بن المرتضى" – الزّبيدي – في كتابه : "اتحاف السادة المتقين" (اقتبسه -Mus", Mus") 1.١٦٥ القلانسي معاصرًا للباقلاني (+١٠١٣م) و"ابن فورك" (/١٠١٣ م) و"ابن فورك" (/١٠١٣م). ويعطى هورتين Horten تاريخًا للقلانسي ، في موضع من كتابه (194 p. 194)، بأنه توفي عام ١٠٠٠م.

<sup>(</sup>٢٠١) الشهرستاني : "الملل والنحل" ، ص٢٠ .

<sup>(</sup>٢٠٢) المصدر السابق، ص٥٦ .

<sup>(</sup>٢٠٣) الجَبَّائي: هو أبو على محمد بن عبد الوهاب (+٣٠٣هـ =٩١٥م). تلميذ الشحَّام وإمام المعتزلة في عصره ورئيس المتكلمين ، أخذ عنه أبو الحسن الأشعري وابنه أبو هشام الجُبَّائي . (المترجم)

الأشعرى إلى هذه الطائفة [أى الكُلاَّبية] فأيَّد مقالتهم "بمناهج كلامية" وصار ذلك مذهبا لأهل السنَّنة والجماعة" (٢٠٤).

وفى موضع آخر يقول ، بالمثل ، إن الأشعرى بعد أن تبرزًا من المعتزلة ، "انحاز إلى طائفة السلف ونصر مذهبهم على قاعدة كلامية ، فصار ذلك مذهبا منفردًا (٥٠٠٠). ويقول ابن خلاون ، فى عبارات يتضح تماما أنها تستند إلى " الشهرستانى ، إن الأشعرى بعد تحوّله إلى مذهب السلف "تابع آراء" عبد الله بن سعيد بن كُلاّب" وأبى العباس القلانسى "والحارث بن أسد المحاسبى "(٢٠٦).

ونجد في فقرتين تحديد "ابن خلدون" لخصائص علم الكلام الأشعرى: في فقرة ، بعد أن يُقرر أن "الأشعرى" كان إمام "المتكلمين – يقصد الفرقة المكونة من الجماعات الثلاث السالفة الذكر – يصفه بأنه توسعً بين الطرق ، ونَفَى التشبيه ، وأثبت الصفات المعنوية وقصر التنزيه على ما قصره على السلف وشهدت له الأدلة المخصصة لعمومه "(۲۰۷) ، ثم يضيف على ذلك أنه أثبت جميع الصفات ، "بطريق النقل والعقل" (۲۰۸). ومن الواضح أن ما يقصده "ابن خلدون" من عبارته "طريق النقل والعقل" (۲۰۸) هو نفسه "الجدل القائم على العقل " مضافًا إليه الدليل المستمد من النقل ، المستخدم – على نحو ما رأينا – وصفًا للمنهج القياسي في الفقه .

وفى فقرة أخرى ، يحاول "ابن خلدون" أن يشرح لماذا سمَّى "الأشعرى" مذهبه كلامًا. هذه الفقرة تقرأ على النحو الآتى: "وسمَّوا مجموعه علم الكلام ، إما لما فيه من المناظرة على البدع ، وهى كلام صرف وليست براجعة إلى عمل ، وإما لأن سبب وضعه

<sup>(</sup>٢٠٤) المصدر السابق ، نفس الموضع ؛ وابن خلدون : "المقدمة" ، حـ ٣ ص ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٢٠٥) الشهرستاني: "الملل والنحل" ، ص٢٠٠.

<sup>(</sup>٢٠٦) ابن خلدون: " المقدمة" حـ ص٤٩ .

<sup>(</sup>٢٠٧) المصدر السابق ، ص٣٩ .

<sup>(</sup>٢٠٨) المصدر السابق ، نفس الموضع .

<sup>(</sup>٢٠٩) أورد المؤلف عبارة ابن خلدون هنا عن منهج الأشعرى معكوسة ، فقد أوردها هكذا "بطريق العقل والنقل" وهي في المتن "بطريق النقل والعقل" وذلك بالطبع هو ما يتفق مع منهج الأشعرى بدقة ، ومع مقصد علم الكلام على وجه العموم. وقد صححنا في ترجمتنا الترتيب الذي أورده ولفسون". (المترجم)

والخوض فيه هو تنازعهم في إثبات الكلام النفسى" (٢١٠). وتعبير "الكلام النفسى" يعكس ، كما سنرى ، التعبير الفلسفى " الكلام الجوانى" biternal speech في مقابل الكلام الظاهر "المنطوق به" uttered speech ، ويشير إلى "كلمة الله" هنا على أنها تعنى القرآن القديم (٢١١). ومن بين هذين السببين أيضاً نجد السبب الثانى مماثلاً تماماً لأحد السببين اللذين قدَّمهما "ابن خلدون" نفسه ، كما قدَّمه "الشهرستانى" من قبل ، لظهور متفلسفة المعتزلة (٢١٢). لكن بالنسبة السببه الأول فإنه يشتمل على تعبير لم يستخدمه "ابن خلدون" ، كما لم يستخدمه "الشهرستانى" قبله بالقياس إلى السبب الآخر الذى أورداه في حالة متفلسفة المعتزلة. فهناك ، في حالة المعتزلة ، يقول "ابن خلدون" بساطة إن السبب في تسمية مذهبهم بالكلام "ما فيه من الحجاج والجدال ، وهو الذي يُسمًى كلاما" ؛ وهو لم ير حاجة إلى تفسير لماذا أمكن تسمية الحجاج والجدال كلاما. لكنه بعد أن قال هنا إن سبب تسمية المذهب الأشعرى بالكلام هو "ما فيه من المناظرة على البدع ، وهي "كلام" صرف" ، يضيف إلى ذلك قوله: " وليست براجعة إلى عمل" ، محاولاً أن يفسر بذلك على ما يبدو كون المناظرة على البدع هي كلام صرف .

وعلى ذلك ينشأ السؤال: ما الذى دفع "ابن خلدون" إلى إضافة هذا التفسير غير الضرورى ؟ إنه لم يكن يقصد من ذلك ، بالتأكيد ، أن الأشعرى قد أدار مناظرته البدع بأسلوب شفاهى لا بمصارعة حقيقية. والإجابة التى تطرح نفسها بالنسبة لى هى : إن تعبير و"ليست براجعة إلى عمل" غير مستخدم هنا لتأكيد قوله : إن المناظرة على البدع هى كلام صرف لكنه مستخدم بالأحرى ليذكّرنا بالسبب الذى من أجله سمعي المذهب الأشعرى "كلاما" هو . ويبدو أنه ، على حين يحاول "ابن خلدون" بيان أنّ السبب في تسمية مذهب الأشعرى "كلاما" ما فيه من المناظرة على البدع "التي هي" كلام صرف" ، فإنه يبقى في ذاكرته الآراء التي سبق أن أدلى بها وهي :

<sup>(</sup>٢١٠) المصدر السابق ، ص ٤٠ .

<sup>(</sup>۲۱۱) انظر فیما یلی ، ص ٤٠٠ - ٤٠١ .

<sup>(</sup>۲۱۲) انظر فیما سبق ص ۲۰ ، ۷۲ .

١ – أن "الكلام" حدث عندما طُبِق المنهج القياسى الفقهى المتصل بأفعال المكلَّفين على مشكلة التشبيه التي هي من مسائل العقيدة والتي هي كلام صرف (٢١٣).

٢ – أدى هذا إلى ظهور صيغة "جسم لا كالأجسام" التى استخدمها السلف من بداية علم الكلام ، يُما فيهم الأشعرى أيضًا ، وهم يناظرون المشبّهة المبتدعين (٢١٤). وهكذا ، ما إن برن من أعماق وعيه هذا التعبير : "وهى كلام صرف" حتى انبثق التعبير المضاف وهو : "وليست براجعة إلى عمل". وإذا ما كان عليه أن يوضح هذا التعبير المضاف تلقائيًا فلسوف يقول : وفضلاً عن ذلك فإن مذهب الأشعرى سمّى فى مجمله كلاما لأنه يتضمّن تفسير آيات التشبيه فى القرآن من خالال صيغة "جسم لا كالأجسام" التى تُبَجد أصلها فى تطبيق منهج القياس الفقهى الذى يتناول العمل ، على مشكلة التشبيه التي عمل من الأعمال .

يُفهم من هذا كله أن "الأشعرى" فسر ، في المرحلة المبكرة من مذهبه ، آيات التشبيه في القرآن من خلال صبيغة "جسم لا كالأجسام". ويتجلَّى استخدامه لهذه الصبيغة في العبارَّة التي أوردها "ابن عساكر" ، نقلاً عن الجويني" ، والتي يُقرِّر فيها أن الأشعرى أثبت الله صفات العلم والقدرة والسمع والبصر لا كصفات غيره من العالمين والقادرين والسامعين والمبصرين وأن لله يدا لا كأى يد ووجها لا كأى وجه (٢١٥). وعلى ذلك ، فعندما يستخدم "الأشعرى" في كتابه "الإبانة عن أصول الديانة" عبارة "بلا كيف" (٢١٦)، فيلزم افتراض أنها تنتمي إلى مرحلة متأخرة من تطور فكره (٢١٧).

<sup>(</sup>۲۱۳) انظر فیما سبق ٤٩ .

<sup>(</sup>۲۱٤) انظر فيما سبق ، ص٥٦-٥٣ .

<sup>(</sup>۲۱۵) ابن عساكر : "تبيين كذب المفترى" ، ص ۱٤٩ - ١٥٠ .

<sup>(</sup>٢١٦) الأشعرى: 'الإبانة عن أصول الديانة'، ص ٨.

<sup>(</sup>۲۱۷) لا نوافق المؤلف على ما يذهب إليه خاصة وأن كتاب "الإبانة عن أصول الديانة من الكتب المبكرة في تصوير المذهب الأشعرى ، حيث يبدو فيها الأشعرى لصيقا بمذهب ابن حنبل خلافا لما نجده في نصوصه المتأخرة كاللمع وغيره من الكتابات التي تجاوز فيها الأشعري ابن حنبل والحنابلة إن علي مستوى المنهج أو المذهب. فضلا عن أن عبارة "بلا كيف ترجع في صياغتها الأولى إلى بدايات تشكل الفكر الإسلامي عند الإمام مالك بن أنس وعند من سبقه كذلك من التابعين ، وهي مؤسسة بالطبع على التعبير القرآني: ﴿لَيْسَ كَمْنْلِهِ شَيْءٌ ﴾(الشورى: ١١). (المترجم)

هذا ما يفسر في بيان "الشهرستاني" وابن خلدون" كيف كان لعلم الكلام أصل في تطبيق منهج القياس الفقهي على مشكلة التشبيه وكيف أُطلق اصطلاح "كلام" عند كل من المعتزلة والأشاعرة على وصف المذاهب الاعتقادية في مجموعها

ونجد أيضًا عند "ابن خلدون" وصفا لما حدث من تطور للكلام الأشعرى:

يبدأ "ابن خلاون" بتحديد عام لخصائص الكلام في فقرة يقول فيها ، بعد أن قرر أن المذهب الأشعري على نحو ما أكمله أتباعه أصبح واحدًا "من أحسن الفنون النظرية والعلوم الدينية": "إلا أن صور الأدلة فيها < أي في طريقة الأشاعرة > جاءت بعض الأحيان على غير الوجه القناعي (٢١٨) لسذاجة القوم ولأن صناعة المنطق التي تسبر بها الأدلة وتعتبر بها الأقيسة لم تكن حينئذ ظاهرة في الملّة ، ولو ظهر منها بعض الشيء لم يأخذ به المتكلمون لملابستها للعلوم الفلسفية المباينة لعقائد الشرع بالجملة ، فكانت مهجورة عندهم لذلك"(٢١٩).

وينبغى ملاحظة أن "ابن خلدون" لا يقول لنا إن المذهب الأشعرى لم يعتمد فى صياغة أدلته على الفلسفة ولا يقول إن أدلته صائبة منطقيًا فى بعض الأحيان. كل ما يقوله هو إن "أدلته جاءت بعض الأحيان على غير الوجه القناعى"، والمقصود بقوله "بعض الأحيان": عندما كان يمكن أو عندما كان يلزم أن تكون الأدلة مقدمة فى صيغة منطقية أى قياسية ، فإنها لم تقدم على هذا النحو. وربما كان فى ذهن "ابن خلدون" هنا الدليل الكلامى على حدوث العالم ، الذى وصفه مؤخرًا بأنه "دليل من حدوث الأعراض المكونة لأجزاء العالم". ويأتى هذا الدليل ، كما صاغه عديد من المتكلمين ، كلهم من الأشاعرة ، فى صيغة غير قياسية non-syllogistic غير أن "ابن سوار" المسيحى(٢٢٠)

<sup>(</sup>۲۱۸) أى جاءت غير مطابقة لقواعد البرهان المنطقى . (المترجم)

<sup>(</sup>٢١٩) ابن خلدون: "المقدمة" ، حـ ص ٤٠٠

<sup>(</sup>۲۲۰) أبر الخير الحسن بن سوار بن بابا بن بهنام ، البغدادى المعروف بابن الخمار" (۲۳۰+۱۰ عد = ۹٤۲ - ۱۰ ۱۸). طبيب وفيلسوف نسطورى. من مؤلفاته: مقالة في الهيولى ، كتاب الوفاق بين رأى الفلاسفة والنصارى ، تفسير إيساغوجى ، في الصداقة والصديق ، في سيرة الفيلسوف ، مقالة في السعادة ، مقالة في الإفصاح عن رأى القدماء في البارى تعالى وفي الشرائع ومورديها. ومن كتبه الطبية : كتاب في خلق الإنسان وتركيب أعضائه وكتاب تدبير المشايخ. وذلك إلى جانب مقالته الشهيرة : في أن دليل يحيى النحوى على حدث العالم أولى بالقبول من دليل المتكلمين أصلاً . (المترجم).

عندما عرضه على اسان المتكلمين رتبه في صيغة منطقية. وبعد أن قام بذلك ، أبدى ملاحظة قال فيها : "هذا قياسهم إذا نُظم النظم الصناعي"(٢٢١).

حينئذ يذكر "ابن خلدون" تغييرين حدثًا في علم الكلام الأشعرى .

التغيير الأول أحدثه "الباقلانى" (+١٠٠٣م). وإذ يبدأ "الباقلانى" بمقدمة ، من الماضح أنها تشير إلى رأى أرسطو فى أنه من المكن أحيانا أن نصل إلى نتائج صحيحة من مقدمات زائفة (٢٢٢) ، فإنه يقرر أن "أدلة العقائد الإيمانية تتوقف على وجوب الاعتقاد بمقدمات هذه العقائد بمعنى أن بطلان الأدلة يؤذن ببطلان المدلولات (٢٢٢). وهكذا انتهى إلى أن لأدلة العقائد ، أو للمقدمات التى تقوم عليها الأدلة نفس المكانة (٢٢٢) أو أنها "تابعة للعقائد الإيمانية فى وجوب اعتقادها (٢٢٠٠)، حتى إن "الهجوم عليها هو هجوم على العقائد الإيمانية "(٢٢٦). وبناء عليه ، فإن ما يقوله "ابن خلدون" من أن "الباقلانى" أكّد وجود الجوهر الفرد والخلاء (٢٢٧) ينبغى أن يُفهم بمعنى أن الباقلانى أوجب الاعتقاد بوجود الجواهر الفردة – الذرّات – لكونه لازما فى البرهنة ، على بعض المعتقدات الدينية.

وتأتى الإشارة هنا إلى كون النظرية الذرية ، حسب رأى الأشعرى ، هي أساس البرهنة على حدوث العالم ، ومن ثم على وجود الله

```
(۲۲۱) انظر فیما یلی ، ص ۳۲ه .
```

ويصوغ " أبو الخير الحسن بن سوار البغدادي:" دليل المتكلمين في صيغة قياسية هكذا:

قالوا: الجسم لا ينفك من الحوادث ولا يتقدّمها (مقدمة صغرى)

وكل ما لا ينفك من الحوادث ولم يتقدمها فهو محدث ( مقدمة كبرى )

فالجسم محدّث (نتيجة)

ويُراجع نص مقالة 'ابن سوار' ضمن كتاب: 'الأفلاطونية المحدثة عند العرب - نصوص حقَّقها وقدم لها عبد الرحمن بدرى ، ص٤٤٢-٤٤٧ ، وكالة المطبوعات الكويت ، ١٩٧٧ ( المترجم)

Anal . Prior. 11, 2, 53b, 8 . (YYY)

<sup>(</sup>٢٢٣) ابن خلون : " المقدمة" ، حـ ، ص ١١٤

<sup>(</sup>٢٢٤) المصرد السابق ، نفس الموضع .

<sup>(</sup>٢٢٥) المصدر السابق ، ص٤٠ .

<sup>(</sup>٢٢٦) المصدر السابق ، ص١١٤ .

<sup>(</sup>٢٢٧) المصدر السابق، ص٤٠ .

أيضًا (٢٢٨). وعلى هذا ، فإن المذهب الذرّى ، الذى كان لفترة طويلة جزءًا من النظرية الفلسنفية لعلم الكلام ، وأستخدم قاعدةً للتدليل على بعض المعتقدات الدينية ، قد أصبح عند الباقلاني جزءًا رئيسيًا من تلك المعتقدات ذاتها .

التغيير الثانى يمكن وصفه بأنه جَعْل نمط "الكلام الأشعرى" كلامًا فلسفيًا ، وهو ما أحدثه الغيزالى (+۱۱۱م). وخلافًا "للباقلانى" الذى وصفه "ابن خلدون" بأنه "تلميذ" للأشعرى(٢٢٠) وبه "تمّت" طريقة الأشعرية(٢٢٠) ، يصف "الغزالى" بأنه الذى أنخل طريقة المتأخرين(٢٢١)(٢٢٢). ويوجز "ابن خلدون" طريقة المتأخرين هذه كما يلى: أولاً ، "إنهم نظروا « أى المتكلمون » فى تلك القواعد والمقدمات فى فن الكلام للأقدمين فخالفوا الكثير منها بالبراهين التى أدتهم إلى ذلك ، وربما أن كثيرًا منها مقتبس من كلام الفلاسفة فى الطبيعيات والإلهيات"(٢٣٢) ، ونحن نعرف أن "الغزالى" قد أحجم عن اتضاذ المذهب الذرى دليلاً على مسائل الاعتقاد بحجة أنه يتضمن صعوبات يطول الكلام فى حلّها (٢٣٢). وهكذا سنرى كيف أن دليل "يحيى النحوى"

<sup>(</sup>۲۲۸) انظر فيما يلى : ص ۲۵ ، حيث نعرف أن الأشعرى قد أيد حدوث العالم بحجة قائمة على اجتماع الذرات وانفصالها". وانظر : -Schreiner (Asiaritenthum, pp. 108 ,Gardet et Anawati (In: وانفصالها". وانظر : البنقلاني "أكدً وجود الجوهر الفرد (63-63) troduction, pp. 62-63 حيث أخذا عبارة ابن خلاون عن أن "الباقلاني" أكدً وجود الجوهر الفرد والخلاء بمعنى أنه كان أول من أدخل المذهب الذرى في علم الكلام السنّى .

<sup>(</sup>٢٢٩) ابن خلدون: "المقدمة" ، حـ٣ ،ص٤٠ .

<sup>(</sup>٢٣٠) المصدر السابق ، نفس الموضع .

<sup>(</sup>۲۳۲ – ۲۳۱) المصدر السابق ، ص٤١ . وانظر مناقشة هذه القضية في: - ۲۳۱ المصدر السابق ، ص٤١ . وانظر مناقشة هذه القضية في: - ۲۳۱ (۲۳۲ – ۲۳۱ منافرين منافرين من المتأخرين من المتكلمين ("دلالة الحائرين"، ص٢٠٠) erna انظر : إشارة ابن ميمون إلى "بعض حذّاق المتأخرين" من المتكلمين ("دلالة الحائرين"، ص٢٠٠) والتي كان يقصد بها الغزالي ، فيما سنري. وانظر فيما يلي : ص٢٠٥ .

<sup>(</sup>٢٣٣) المعدر السابق ، نفس المرضع .

<sup>(</sup>٣٣٤) الفزالى : "تهافت الفلاسفة" ، ص٣٠٦ ، ص٣٠٦ ؛ وانظر : Garra de vaux, p. 119 . وفي ذلك يقول الغزالي عن المذهب الذري: "إنّا نؤثر هذا المقام فإن القول في مسئلة الجزء الذي لا يتجزأ طويل ولهم فيه أدلة هندسية يطول الكلام عليها". ("تهافت الفلاسفة"، ص٣٠٦ ، وأيضًا : " والكلام في الجوهر الفرد يتعلق بأمور هندسية يطول القول في حلّها. ثم ليس فيها ما يدفع الإشكال؛ ("تهافت الفلاسفة"، ص٣١٢) . (المترجم) .

John Philoponus ضد قدم العالم القائم على استحالة التسلسل إلى ما لانهاية ، الذي استخدمه الأشاعرة ، فحسب ، في تدعيم دليل يقوم على المذهب الذرى ، قد استخدمه الغشاعرة ، فحسب ، في تدعيم دليل يقوم على المذهب الذرى ، قد استخدمه الغزالي بما هو دليل مستقل (٢٣٦). ثانيًا ؛ نبذ أولئك المتأخرون رأى "البلاقلاني" في أن "بُطلان الدليل ، يؤذن ببطلان المدلول" (٢٣٧). ويعنى نبذُ هذا الرأى أن ما كان يذهب إليه أرسطو من قبل من إمكانية الوصول إلى نتائج صحيحة من مقدمات زائفة يمكن اتخاذه سبيلا للبرهنة على أمور العقيدة. ثالثًا، إن طريقة المتأخرين "ربما أدخلوا فيها الرد على الفلاسفة فيما خالفوا فيه من العقائد الإيمانية (٢٢٨). وفي هذا ، بالطبع ، إشارة إلى كتاب الغزالي "تهافت الفلاسفة".

الخاصية الأولى والخاصية الثالثة لـ"طريقة المتأخرين" التى قَدَّمها "الغزالى" تعكس وصفه لموقفه من علم الكلام فى سيرته الذاتية «المنقذ من الضلال» وفى مبادرته إلى القول إنه ابتدأ بطلب علم الكلام فحصلًه وعقله ، وعلى حين يمدح المتكلمين لدفاعهم عن عقيدة أهل السنُنة وحراستها عن تشويش أهل البدعة ، إلا أنه يخطئهم باعتبارين : الأول ، إنهم اعتمدوا فى ذلك على مقدمات تسلموها من خصومهم ، واضطرهم إلى تسليمها : إما التقليد ، أو إجماع الأمة ، أو مجرد القبول من القرآن والأخبار "(٢٢٩). وبلا ريب فإن المذهب الذري هو ما كان يعنيه الغزالي هنا. والثاني ، قوله : "إن الذين الشينطوا بالرد على الفلاسفة من المتكلمين لم يصرفوا عنايتهم للوقوف على منتهى علومهم ، ولم يكن في كتب "المتكلمين" من كلامهم حيث اشتغلوا بالرد عليهم إلا كلمات

<sup>(</sup>ه٣٦) يصبى النصوى: هو أسقف يعقوبى إسكندرانى. قال عنه "ابن النديم" إنه لحق أوائل الإسلام، وهو أحد الفلاسفة المنكورين في وقته ، ولأنه أول ما ابتدأ بالنحو فُنسب إليه. وليحيى لقب بالرومى يقال له فيلوبونس -Phiالفلاسفة المنكورين في وقته ، ولأنه أول ما ابتدأ بالنحو فُنسب إليه. وليحيى لقب بالرومى يقال له فيلوبونس -Imponous أي المجتهد. وهو من جملة المصنفين الإسكندرانيين لجوامع جالينوس "السحة عشر". له مصنفات في الطب وغيره. وله شروح على "أرسطو" وجالينوس ، وعلى "إيساغوجي" فرفريوس ورد على "نسطورس" ومن أكثر كتبه تأثيرًا في المفكرين المسلمين كتابه: " الرد على برقلس في قدم العالم". ثماني عشرة مقالة .

<sup>· (</sup>٢٣٦) انظر فيما يلي ص٤٩ه ، ص٢٢ه .

<sup>(</sup>٢٣٧) ابن خلدون : "المقدمة ، حـ٣ ، ص٤١ .

<sup>(</sup>٢٣٨) ابن خداون: "المقدمة" حـ٣ ، ص٤ .

<sup>(</sup>٢٣٩) الغزالي: "المنقذ من الضلال"، ص١٦ (ط. بيروت ١٩٥٩).

معقَّدة مبَّددة ظاهرة التناقض والفساد لا يظن الاغترار بها بغافل عامى فضلا عمن يُدَّعى دقائق العلوم"(-٢٤٠). وقد حاول هو نفسه أن يعالج فى كتابه "تهافت الفلاسفة" هذا القصور.

من وصف "الغزالي" نفسه لموقفه عن علم الكلام والفلسفة نفهم ، بالنسبة لعلم الكلام، أنه على حين لم يوافق على مناهجه فإنه وافق على أرائه ، بينما الأمر بالنسبة الفلسفة على النقسض من ذلك تمامًا ؛ فسنما رفض ما فيها من أراء فإنه قبل مناهجها. هذا هو ما يمكن اعتباره ، على وجه العموم ، مميِّزًا لعلم الكلام الفلسفي عند الأشاعرة ، ذلك العلم الذي دشُّنه "الغزالي" ، فيما يرى "ابن خلدون" ، - في فترة جديدة من تاريخ العلم ، فإن علاقته بالفلسفة ، وكما حدِّدها هو نفسه في عنوان كتابه "تهافت الفلاسفة" هي علاقة نقدية. وعلى أنة حال ، فيما أنه حاول ، كما يقول ، في مهمه إعداد نفسه لنقد الفلسفة أن يقف على منتهى ما عند الفلاسفة من علم حتى يساوي أعلمهم في أصل ذلك < العلم > شم يزيد عليه ويجاوز درجته فيطّلع على ما لم يطلع عليه صاحب العلم من غور وغائلة (٢٤١) ، وبما أنه يكشف عن نفسه ، سواء في كتابه الذي يعرض فيه أراء الفلاسفة<sup>(٢٤٢)</sup> أو في كتابه الذي ينقد فيه الفلاسفة<sup>(٢٤٢)</sup> ، باعتباره واحدًا ممن يملكون تأويلاً أصبيلاً للآراء الفلسفية الشائعة في عصره ، فيمكن بذلك أن نعدُّه - من الناحية التاريخية - منتميا إلى علم الكلام وإلى الفلسفة على السواء. وعلى هذا، فقد ضُمُّنا كتابنا الراهن دفاعه عن بعض النظريات الكلامية، ومهما بكن الأمر ، فإننا سنتناول تأويله الخاص لبعض التعاليم الفلسفية في مجلد نخصُّصه للفلسفة العربية.

<sup>(</sup>٢٤٠) المصدر السابق ، ص٥٥ .

<sup>(</sup>٢٤١) المصدر السابق ، نفس الموضع .

<sup>(</sup>٢٤٢) أي كتابه: "مقاصد الفلاسفة".

<sup>(</sup>٢٤٣) أي كتابه : " تهافت الفلاسفة".



## (٣) علم الكلام في نظر "ابن ميمون"

كان "الشهرستانى" و"ابن خلدون" كلاهما على وعى بالفرق بين "علم الكلام" و"الفلسفة" وعلى وعى أيضًا بالفرق بين الممثلين لكل نسق منهما ، أى : "المتكلمين" و"الفلاسفة". وكما يحتوى كتاب الشهرستانى على عرض لعلم الكلام، يحتوى كذلك بللثل على عرض لفلسفة "ابن سينا"(۱). مسبوقا بما عرفه عن الفلسفة "اليونانية"(۱) ؛ وبعد أن يتناول "ابن خلدون" علم الكلام(۱) والتصوف(٤) ، يتناول الفلسفة الخالصة تحت عنوان "العلوم العقلية" وأصنافها"(٥) ، فيذكر «الفارابي" و"ابن سينا" في الشرق و"ابن رشيد" و"ابن باجه" في الأندلس» واصفا إياهما بأنهما من أكابرهم في الملة الإسلامية(١). لكن لا "الشهرستاني" ولا "ابن خلدون" قد اتبع العقلانية الدينية religious الإسلامية (١). لكن لا "الشهرستاني" ولا "ابن خلدون" قد اتبع العقلانية الدينية الأشعرى بأنه "صار مذهبا لأهل السنّة والجماعة"(٨) ، وهو المذهب الذي اتبعه هو ، فيما يتضع تمامًا ، على الرغم من عدم اتفاقه معه في بعض الأحيان(١). ويقول "ابن خلدون" ،

- (١) الشهرستاني: "الملل والنحل"، ص٢٤٨–٢٢٩.
  - (٢) المصدر السابق، ، ص١٥٦-٣٤٨ .
  - (٣) ابن خلىون "المقدمة" ، جـ٣ ص٧٧ .
    - (٤) المصدر السابق ، ص ٩٥ .
    - (ه) المصدر السابق ، ص٨٦ .
    - (٦) المصدر السابق ، ص٩١ ٩٢ .
- (٧) لم يحدد المؤلف لنا ما يقصده من العقلانية الدينية هذه على وجه الدقة ، ولعله يشير إلى تأسيس النظر
   الفلسفى عند فلاسفة الإسلام على أساس دينى ، وهذه مسألة فيها نظر ، وكان يلزم الوقوف عندها على نحو أكثر تفصيلاً. (المترجم)
  - (٨) ابن خليون : "الملل والنحل" ، ص٥٦ .
- (٩) انظر المقدمة التي كتبها جيوم Guillaume بالإنجليزية لنشرة كتاب الشهرستاني : "نهاية الإقدام" P.ix-xii .

بالمثل ، عن علم الكلام الأشعري إنه "من أحسن الفنون النظرية والعلوم الدينية" (١٠) ، ويرفض صراحة العقلانية الدينية عند "الفارابي" و"ابن سينا" ، معلنا أنهما قد ابتعدا كثيرًا عن طريق الإيمان الصحيح (١١). وكل من "الشهرستاني" في "الملل والنحل" و"ابن خلدون" في "المقدمة" : يُقدّمان علم الكلام لا بما هو نسق موّحد في مقابل العقلانية الدينية عند الفلاسفة بل يقدمانه بالأحرى بما هو نسق تتوزعه آراء مقابلة لفرق متعارضة فيما بينها. وما يجمع بين "الشهرستاني" و"ابن خلدون" في تقديمهما لعلم الكلام هو أنهما ، على حين يشيران إلى بعض التأثيرات الفلسفية عليه ، لا يذكران أي تأثير مسيحي على الكلام بوجه عام ، برغم أن "الشهرستاني" يتحدث عن تأثير مسيحي على اثنين من المتكلمين (١١) وأن "ابن خلدون" يشير مباشرة إلى نوع ما من التأثير المسيحي على علم الكلام في مجموعه عندما يقول ، في محاولته لتفسير ترجمة الأعمال العلمية اليونانية ، ومن بينها الفلسفة ، إلى اللغة العربية ، إن أحد أسبابها كون المسلمين " تشوقوا إلى الاطلاع على هذه العلوم الحكمية بما سمعوا من الأساقفة والأقسنة المعاهدين بعض ذكر منها وبما تسمو إليه أفكار الإنسان فيها (١٢).

على النقيض من "الشهرستانى" و"ابن خلدون" ، كان "ابن ميمون" ينتمى إلى من يُسمَّون فى ذلك الوقت عند المسلمين بـ"الفلاسفة" ، مع أنه كانت له فلسفة دينية تخصّه الحتلف فيها عنهم فى بعض المعتقدات الأساسية. وبسبب فلسفته الدينية الخاصة ، التى تميَّز بها عن المتكلمين كذلك ، حتى فى بعض المعتقدات التى كانت مشتركة – كما يقول بين اليهودية والإسلام (١٤) جاء تصوره لعلم الكلام (١٥). وبناء عليه ، فإنه يُقدَّم علم الكلام ،

<sup>(</sup>١٠) ابن خلدون : "المقدمة: ، جـ٣ ص٤٠ .

<sup>(</sup>١١) المصدر السابق ، ص٢١٣ .

<sup>(</sup>١٢) الشهرستاني: "الملل والنحل" ، ص٤٦ .

والمؤلف يشير هنا إلى ما أورده الشهرستانى عن موافقة الحايطية أصحاب "أحمد بن حايط" وكذلك المديثية أصحاب "فضل بن الحدثى" - وهما من أصحاب "النظام" وطالعا كتب الفلاسفة - للنصارى على اعتقادهم. (المترجم)

<sup>(</sup>١٣) ابن خلدون: "المقدمة"، جـ٣ ص ٩١ .

<sup>(</sup>١٤) دلالة الحائرين" جـ م ص١٢٣ . وهو ما يكشف عنه قوله : "أما هذا النزر اليسير الذي تجده من الكلام في معنى التوحيد وما يتعلق بهذا المعنى لدى بعض الجاؤنين وعند القرأنين فهي أمور أخذوها عن المتكلمين من الإسلام". (المترجم)

<sup>(</sup>١٥) المصدر السابق ، ص١٢٦ .

لا في تطوره التاريخي عَبْر مرحلتي وجوده ، لكنه بقدِّمه بالأحرى على نحو ما وجده في عصره ، في القرن الثاني عشر ، بعد أن كانت فرقتا المعتزلة والأشاعرة ، على السواء قد اكتسبتا الطابع الفلسفي ، كل منهما بطريقته ، المعتزلة في أول الأمر منذ القرن العاشر والأشاعرة فيما بعد منذ القرن الحادي عشر (١٦). ولم يكن "ابن ميمون" يخطط لكي يُضمِّن في تقديمه لعلم الكلام مختلف الآراء التي تصارع حولها المعتزلة والأشاعرة، والتي كانت ضرورية لاستدلالاتهم على صحة اعتقادات دينية أربعة(١٧) مشتركة بين الاسلام والبهودية والمستحية (١٨) ، وهي : الاعتقاد بخلُّق العالم ويوجود الله ويوجدانيته وبتنزهه عن الجسمية incorporeality). وتبعًا لذلك ، فالاعتقادات الدينية التي كانت موضوعا للجدال في الإسلام ، والتي شعر "ابن ميمون" بضرورة بحثها في محاولة لتحديد الموقف اليهودي منها ، فإنه أحالها إلى أقسام أخرى من كتابه. هكذا نجده بحيل مشكلة الصفات إلى الفصول<sup>(٢٠)</sup> التي يحاول أن يُبِّن فيها كيف أن ألفاظ الوحي وعباراته يمكن تأويلها فلسفيًا (٢١) ، وهو ما يوظِّفه كمقدمة منهجية عامة لفلسفته الخاصة. وبالمثل ، بحيل المشكلة الخاصة بصفة الكلام أو الكلمة ، التي تأسست عليها مشكلة قدم القرآن عن المسلمين ، إلى تلك المقدمة المنهجية مرة ثانية ، ويتناولها في فصل كرَّسه لتفسير معنى لفظ "النطق" speech أو "الكلام" word (بالعبرية dibur ( الذي يُنسب إلى الله في "الكتاب المقدّس" (٢٢). ومهما بكن من أمر ، فقد كان لمشكلة "الجبر" (سبق التقدير) predestination عنده جانبان : فبينما كانت موضوعا للجدال بين الأشاعرة والمعتزلة من حيث هي اعتقاد بالجير أو بالاختيار كانت مرتبطة عنده بإنكار العلبة ، بما هي نظرية فلسفية. كان إنكار العليّة سائدا بين الأشاعرة والمعتزلة

<sup>(</sup>١٦) انظر فيما سبق ص٥٦ ، ص٩١-٩٢ .

<sup>(</sup>١٧) ابن ميمون: "دلالة الحائرين"، جـاص ١٣٤.

<sup>(</sup>١٨) المصدر السابق، ص١٢٣ .

<sup>(</sup>١٩) انظر فيما سبق الحاشيتين رقم ٦٣-٦٤.

<sup>(</sup>٢٠) ابن ميمون : "دلالة الحائرين" جـ١ ، ص٥٠٥-. .

<sup>(</sup>۲۱) المصدر السابق ، ص۷۰ .

<sup>(</sup>۲۲) المصدر السابق ، ص٥٦ .

على السواء (٢٢)(٢٢) ، وفضلاً عن ذلك ، مع أن "ابن ميمون" وافق المعتزلة عموماً في إنكارهم للجبر فهو لم يوافقهم تماماً في تصورهم الخاص للإرادة الحرة. وعلى ذلك ، نجده يتناول مشكلة الجبر والاختيار في موضعين : فهو ، أولا ، في ختام تفسيره لإنكار العليَّة بين الأشاعرة والمعتزلة ، يضيف قوله "وأما أفعال الناس فهم فيها مختلفون". ثم يستمر في وصف أرائهما المختلفة بإيجاز (٢٥). ثانيًا ، فيما يتصل برأيه الخاص في العناية الإلهية ، يعرض بتفصيل أكثر لآراء الأشاعرة والمعتزلة المتعلّقة بمشكلة الجبر والاختيار ، مسهبا على وجه الخصوص في عرض الجوانب الدينية لهذه الآراء (٢٦).

إن عرض "ابن هيمون" للآراء المختارة في علم الكلام ، التي تشتمل عليها الفصول الأربعة (من الثالث والسبعين إلى السادس والسبعين) ، يسبقه فصلان (الواحد والسبعون والثاني والسبعون) يتناول فيهما المجالات الثلاثة الآتية :

ا تفسير الصلّلة ، في عرضه لآراء المتكلمين ، بين مقدمته المنهجية العامة في القسم الأول ، الفصول من الفصل الأول إلى الفصل السبعين ، وبين آرائه الخاصة في القسم الثاني والقسم الثائث من كتابه ؛

٢ - موجزًا للإطار التاريخي لآراء المتكلمين على نحو ما وجدت في عصره .

<sup>(</sup>٢٣) من الصعب قبول ما يقوله المؤلف هنا على إطلاقه ؛ خاصة وأنه يعرف أن من المعتزلة من دافع عن العلية وإنما ولم يبطلها (النَظُام ومعمَّر مثلاً) . كما أننا نرى أن بعض الأشاعرة لم يبطلوا العلية على الصقيقة وإنما أخذوا منها ووقف نقديا يحاول الكشف عن سندها من اليقين – العقلى أو التجريبي – وغايتهم الصريحة هي الدفاع عن قدرة الله تعالى وسلطانه المطلق في الكون. ويمثل ذلك – عندنا – الرأى الغالب عند فلاسفة الإسلام ومتكاميه ، بل وحتى عند بعض الساف أيضاً ومن شايعهم من بعد (كابن تيمية ، مؤخراً ، على سبيل المثال). ومصدر هذه النظرة العامة في تقديرنا هو الموقف الذي انكشف لهم من تدبر آيات القرآن الكريم نفسه وتذبر السننة المأثورة ، وكذلك من وعيهم – الذي تشكّل دينيا أيضاً – بارتباط حدود صحة القوانين بطبيعة المجالات التي تنطبق عليها ، ومن إدراك التمايز بين ما هو إلهي مطلق وما هو طبيعي نسبي. (تُراجع فصول: العلية في القرآن الكريم ، والعلية عند المعتزلة ، والعلية عند الأشاعرة من بحثثا الماجستين بعنوان : العلية بين الغزالي وابن رشد "مخطوط بكلية الأداب جامعة القاهرة، ١٩٧٧).

<sup>(</sup>۲٤) انظر فیما یلی ، ص ۲۹۵ .

<sup>(</sup>٢٥) ابن ميمون : "دلالة الحائرين" ، جـ مـ ص١٤١ .

<sup>(</sup>٢٦) نفس المصدر ، نفس الموضع .

تحليل بعض الاختلافات الأساسية بين أراء المتكلمين وأرائه هو الخاصة .

إن تفسيره للصلة في عرضه للآراء الكلامية بنيثق من السياق التالي: في نهاية مقدمته المنهجية العامة ، بعد تأويله الفلسفي لوصف الله في "الكتاب المقدس" بأنه "راكب السماء" (سفر التثنية ، الاصحاح ٢٦:٣٣)(٢٧) بمعنى أنه المستولى على السماء بقدرته وإرادته لإحداث حركة الفلك الأقصى المحيط بالكل ، يقول : إن تعبير "الكتاب المقدس" مؤولاً على هذا النحو يشير إلى البرهان الفلسفي على وجود الله من الحركة ، "وهذه هي القدرة العظيمة التي حرِّكت الجميع ولذلك سمًّاها العظمة فليكن هذا المعني حاضرًا دائمًا في ذهنك لما استأنفه لأنه أعظم دليل عُلمَ وجود الإله به أعنى دوران الفلك كما سأبرهن ، فافهمه "(٢٨). هنا ، كان "ابن ميمون" مستعدًا لمباشرة تأويله الفلسفي الخاص الذي يقترحه لتعاليم الكتاب المقدِّس ، والذي يبدأ ، في القسم الثاني من كتابه ، بدليله الأول على وجود الله من الحركة. غير أنه يحاول ، فيما هو واضح ، وقد شعر بضرورة تبرير ما كان مقدمًا عليه ، أن يُبيِّن كيف أن الفلسفة اليونانية كانت قد وُجدت في "اليهودية" في وقت ما بما هي تقليد شفاهي oral traditon إلى جانب التقليد المعروف "بالقانون الشفاهي" Oral law) وكيف أن مثل هذا "القانون الشفاهي" أتخذ سبيلاً إلى تفسير تعاليم "القانون المكتوب" written law الذي يشتمل عليه "الكتاب المقدس"، وكيف حدث أن اختفى هذا التقليد الفلسفى الشفاهي، وكيف أن علينا أن نلتمس أثبارًا منه فحسب في "التلمود" talmud و "المدراشيم" Midrashim (٢٠).

<sup>(</sup>۲۷) جاء في الكتاب المقدس: "ليس مثل الله يا يشورون يركب السماء في معونتك والغمام في عظمته". (التثنية: ۲۲:۲۳)

<sup>(</sup>۲۸) المصدر السابق ، ص ۱۲۰

<sup>(</sup>٢٩) هي الأحاديث الشفوية المنسوبة إلى موسى . (المترجم)

<sup>(</sup>٣٠) التلمود : ومعناه "التعاليم" ، يتكون من نص "المشنا" العبرى أى المثنى والمكرّد الذى يسجلُ الشريعة اليهودية المروية على الألسنة ، ونص "الجُمارا" الأرامى ، ومعناه الشرح والتعليق . وقد ظهر تلمودان: أحدهما التلمود الغربى أو "الأورشليمى" الذى تمّ فى فلسطين ، والثانى التلمود الشرقى أو "البابلي" الذي تمّ فى العراق. والتلمود البابى فقط هو الذى يغطى شرحه كل نص المشنا". والمدراشيم أو "المدراش" Midrash هي التأويلات التى صرّح بها الربيون وفق قواعد عديدة صاغوها لاستنباط المعانى الخفية أو المجديدة التى تكشف عنها النصوص المقدّسة عندهم. ( المترجم )

وأيضاً ، وهو يحاول أن يُبين كيف أدخلت الفلسفة من جديد في 'اليهودية' مؤخراً بتأثير أجنبيي ، يُقابل بين النياط قين باسم 'اليهودية' في الشرق' الجاؤنين' Geonin و القرائين' (٢١) Karaites وبين الناطقين باسم 'اليهودية' في إسبانيا. فالسابقون ، فيما يقول : "في مناقشتهم التوحيد وما يتعلّق به تابعوا 'المعتزلة' من بين فرق 'المتكلمين في الإسلام' (٢٢) ، أي أولئك المعتزلة الذين كانوا منذ القرن العاشر الميلادي قد 'خلطوا مناهج الكلام بمناهج الفلاسفة (٢٢) ، على حين أن الآخرين. بما فيهم هو نفسه ، اتبعوا 'الفلاسفة (٤٦٠). وكان من الطبيعي تمامًا أن تقتضي هذه المقابلة عرضًا لآراء الكلام على نحو ما وُجدت في عصره ، مقارنة بارائه المستندة إلى الفلسفة ، ومن الطبيعي تمامًا أن يقتضي عرض كهذا شيئًا من التفصيل للإطار التاريخي للآراء المعروضة .

يبدأ "ابن ميمون" موجزه للإطار التاريخي لآراء علم الكلام على نحو ما وُجدت في عصره بالعبارة التالية: "واعلم أن كل ما قالته فرق الإسلام في تلك المعانى المعتزلة منهم والأشعرية هي كلها أراء مبنية على مقدمات ، تلك المقدمات مأخوذة من كتب اليونانيين والسريانيين الذين راموا مخالفة أراء الفلاسفة ودحض أقاويلهم" (٢٥).

(٢١) الجماءونيم: أى الفقهاء، و" القسراون" هم أتباع فرقة يهودية هي أحدث فرق اليهود أنشاها "عنان بن داود" أحد علماء اليهود في بغداد في أواخر القرن الثامن الميلادي على زمن الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور. ومذهبها التمسك بما جاء في العهد القديم وحده وعدم الاعتراف بأحكام التلمود وتعاليم الربانيين. وهي تقر بالاجتهاد الخاص في فهم النصوص الدينية ، كما أن بعض اتباعها يقرون نبوة عيسى ومحمد عليهما السلام . (المترجم)

(٣٢) المصدر السابق ، ص١٢١–١٢٣ .

(٣٣) انظر فيما سبق ص ٦٤-٦٥ .

أما الأندلسيون من أهل ملتنا كلهم ، يتمسكون بأقاويل الفلاسفة ويميلون لأرائهم ما لا تناقض قاعدة شرعية ، ولا تجدهم بوجه يسلكون في شيء من مسالك المتكلمين. فلذلك يذهبون في أشياء كثيرة نحو مذهبنا في هذه المقالة في تلك الأمور النزرة الموجودة لمتأخريهم". ( المترجم)

(٣٥) المصدر السابق ، نفس الموضع .

<sup>(</sup>٣٤) ابن ميمون: "دلالة الحائرين": جـ١ ص ١٣٢. وفي ذلك يقول "ابن ميمون" ما نصه: "أما النزر اليسير الذي تجده من الكلام في معنى التوحيد وما يتعلق بهذا المعنى لبعض الجاؤنين وعند القرّائين فهي أمور أخذوها عن المتكلمين من الإسلام وهي نزرة جداً بالإضافة إلى ما ألفته فرق الإسلام في ذلك. واتفق أيضاً أن أول ابتداء الإسلام بهذه الطريقة كانت فرقة ما ، وهم المعتزلة ، فأخذ عنهم أصحابنا ما أخذوه ، وسلكوا في طريقهم. وبعد ذلك بمدة حدثت في الإسلام فرقة أخرى وهم الأشعرية ، وحدثت لهم أراء أخرى ، لا تجد عند أصحابنا من تلك الأراء شيئًا ، لا لأنهم اختاروا الرأى الأول على الرأى الثاني ، بل لما اتفق أن أخذوا الرأى الأول وقبلوه وظنوه أمرا برهانيا .

وعلى حين أن تعمير "تلك المعاني" - في هذه الفقرة - بشمير من الناحية اللغوية إلى العبارة السابقة عن "الكلام في معنى التوحيد وما يتعلِّق بهذا المعنى" ، فإنه إشارة اعتراضية من الناحية السبكولوجية إلى ما يصفه مؤخرا في نفس الفصل بأنه أدلة المتكلمين على إثبات حدوث العالم ، والوحدانية والتنزيه (٢٦). وعلى ذلك ، فإن ما يريد "ابن ميمون" أن يقوله حقا في هذه الفقرة هو أنه بقدر ما يستخدم المعتزلة والأشاعرة الطريقة الفلسفية في مجادلاتهم لتأييد عقيدة حدوث العالم ، الأمر الذي ينكره معظم الفلاسفة ، أو لتأييد عقيدة وجود الله ووحدانيته وتنزيهه ، وهو ما يُسلِّم به معظم الفالسفة ، فإنهم يترسّمون خطى الفلاسفة المسيحيين ، إما بأخذ بعض حججهم أو بتبنى منهجهم بصياغة حجج جديدة. وهكذا أيضًا ، بينما كان يشرع في نفس الفصل فيما بعد ، في نقد حجج المتكلمين بالنسبة لهذه المعتقدات الأربعة ، فإنه يبدأ نقده أيضًا بقوله: "وبالجملة إن كل المتكلمين الأول من اليوبانيين المتنصرين ومن الإسلام"<sup>(٢٧)</sup> اشتركوا في عنصر شائع في صبياغة حججهم على هذه المعتقدات الأربعة ، ويستمر في الحديث عن " الأقدمين من المتكلمين"(٢٨) وعن "هؤلاء المتكلمين"(٢٩) وعن "طريق المتكلمين" (٤٠) وذلك قبل أن بيدأ في قوله " هذا طريق كل متكلم من الإسلام في شيء من هذا الغرض"(٤١). وعلينا أن نلاحظ أن "ابن ميمون" محق في تأكيده هذا ؛ إذْ يمكن إظهار أن نضال المتكلمين لإثبات أن العالم حادث يمكن أن يستند إلى برهان برُّد إلى "أباء الكنيسة" (٤٢). وبالمثل يمكن أن نرد إلى "أباء الكنيسة" ، دليل المتكلمين لإثبات وجود الله على أساس الخلق <الحدوث> فيحسب - وذلك لأن "آباء الكنيسية" ، على حين

<sup>(</sup>٣٦) المصدر السابق ، ص١٢٤ .

<sup>(</sup>۳۷) الصصدر السابق ، ص۱۲۳ .

<sup>(</sup>٢٨) المصدر السابق ، نفس الموضع .

<sup>(</sup>٣٩) المصدر السابق ، ص١٢٢–١٢٤ .

<sup>(</sup>٤٠) المصدر السابق ، ص١٢٤ .

<sup>(</sup>٤١) المصدر السابق ، نفس الموضع .

<sup>(</sup>٤٢) انظر بعثى :

<sup>&</sup>quot;The Patristic Arguments agaist the Eternity of the World,"HTR,59: 351-367, (1966)

كانوا يستخدمون دليل الحدوث وبعض الأدلة الأخرى ، فإنهم لم يستخدموا أبدًا دليل "أرسطو" القائم على أزلية الحركة (٢٤). وكذلك أيضًا يمكن أن تُرد بعض أدلة المتكلمين الأساسية على وحدانية الله وتنزيهه إلى "آباء الكنيسة". فهكذا ، يمكن ، على سبيل المثال ، أن ترد الحجة الأولى ، من بين الحجج الخمس على الوحدانية التي أوردها "ابن مي مون" منسوبة إلى المتكلمين ، والتي يصفها بأنها "طريقة التمانع" (hahimmona) (١٤١) ، إلى "يحيى الدمشقي" وha-sore) وبأنها ما هي إلا شكل مختلف الخامسة التي يصفها بأنها حجة "الافتقار" (ha-sorek) وبأنها ما هي إلا شكل مختلف من حجة "التمانع" (١٤٠٥)، يمكن أن تُرد إلى "يحيى الدمشقي" أيضًا (١٤٠٥). وصيغت ، بالمثل ،

- (٤٢) نوقشت هذه المسالة في الفصل المتعلق ببراهين وجود الله في المجلد الثاني غير المنشور من كتابي: "The Philosophy of the Church Fathers".
- (٤٤) ابن ميمون: 'دلالة الصائرين' ، جـ١ ، ص١٥٦ . هذا النمط من التدليل يوجد في كتاب ' الإرشاد' للجويني، ص٢٦ ، حيث يُستخدم لفظ "تمانع" (ص٢٦) بعد ذلك وصفا لرواية أخرى لنفس الدليل. كما يظهر أيضًا عند الشهرستاني في "نهاية الإقدام" ص١١- ٩٢ . ويقتبسه ابن رشد منسوبا إلى الأشاعرة في كتابه: "الكشف عن مناهج الأدلة" ص٤٨- ٤٤ ويصفه بـ "ممانعة" hindrance
- (٥٥) يحيى الدمشقى: (٨١-١٣٧هـ = ٢٠٠-٥٧٥م). اسمه العربى منصور ، وهو ابن سرجون Sergius بن منصور الرومى المسيحى ، كاتب الخليفة الأموى معاوية بن أبى سفيان. خدم يحيى الدمشقى الأمويين ثم اعتزل العمل سنة ١٨٦هـ = ٢٧٠م واعتكف فى أحد الأديرة للعبادة والتأمل وتصنيف الأبحاث اللاهوتية، من أعماله : كتاب "الإيمان المسيحى" ، الذى دافع فيه عن العقيدة المسيحية بأدلة عقلية. وتُرجم هذا الكتاب ، إلى اللاتينية واستفاد منه توما الأكوينى ؛ وكتاب فى الدفاع عن المسيحية وضعه فى شكل مناظرة" بين مسلم ومسيحى. كان يحيى من دعاة حرية الإرادة ونفى القدر. (المترجم)
  - De Fide Orthodoxa 1, s. (PG94, 801 B). (£1)
- (٤٧) ابن ميمون: "دلالة الحائرين"، جـ١ ص١٥٨ . ويقدم "ابن ميمون" هذه الحجة بقوله: "زعم بعض المتأخرين « أنه » وجد طريقا (برهانيا) على التوحيد". ويورد الجويني هذا الدليل بإيجاز في كتابه "الإرشاد"، ص٢١ . وهو يوجد في صيغة أكثر تفصيلا في "نهاية الإقدام" الشهوستاني، ص٣٧-٩٠ . وفي القسم الأول من هذه الحجة يقول الشهوستاني: لو أن إلها من إلهن لم يشارك في خلق العالم لكان إذن "مفتقراً إلى غيره والفقر ينافي الألوهية «ثم ينتهي إلى القول "وهذه الطريقة تعضد بيان طريقة الاستغناء، وهي أحسن ما ذكر في هذا المسألة". وعلى هذه النحو تماما ، يحتج ابن ميمون هنا بأنه؛ إن كان لا يتم هذا الوجود ، ولا ينتظم إلا باثنين معًا ؛ فلكل واحد منهما يصحبه عجز لافتقاره للآخر" ، ولن يكون قادراً بنفسه على الخلق ، وهكذا لن يكون "مستغنيا بذاته". وتشكل هذه الحجة عند "ابن رشد" في ألكشف عن مناهج الأدلة" ، ص٤٥ جزءا من حجة "التمانع" التي يعزوها إلى الأشاعرة (ص٨٤). وانظر فيما سبق الحاشية رقم ٧١ .
  - De Fide Orthodoxa 1,5 (PG 94, 801A) . (٤٨)

الحجة الثالثة من حجج المتكلمين على لا جسمية الله (التنزيه >(٤٩) وفق حجة "جريجورى النازيانسوزى" Grogory of Nazianzus (٤٩) وكلا الحجتين تبرهنان على تنزيه الله برد نقيض التنزيه إلى الاستحالة ، وعلى حين أن لكل حجة منهجها الخاص فى الاستدلال برد ذلك النقيض إلى الاستحالة ؛ فإن المتكلمين ، فى تعبيرهم عنها ، يستخدمون نظريتهم الخاصة فى التجويز (١٥١).

يستمر "ابن ميمون" ، على ذلك ، في وصف أصل الفلسفة المسيحية ، فيقول:
"لما عُمَّت الملّة النصرانية لتلك الملل < يقصد اليونايين والسريانيين > ، ودعوى النصارى ما قد عُلم، وكانت آراء الفلاسفة شائعة في تلك الملل. ومنهم نشأت الفلسفة ونشأ ملوك يحمون الدين ، رأوا علماء تلك الأمصار من اليونان والسريان ، أن هذه دعاوى تناقضها الآراء الفلسفية مناقضة عظيمة بينة ، فنشأ فيهم علم الكلام هذا (٢٥) وابتدأوا ليثبتوا مقدمات نافعة لهم في اعتقادهم ويردُوا على تلك الآراء التي تهد قواعد شريعتهم (٢٥).

<sup>(</sup>٤٩) ابن ميمون: "دلالة الحائرين" ، جـ ١ ص ١٦١ .

<sup>(</sup>٠٠) القديس جريجورى النازيا نسوزى (٣٢٩-٢٨٩م). من الآباء الكابادوكيانيين. ابن أسقف نازيانسيوس فى كبادوكيا، درس فى أثينا ثم اختار حياة الرهبنة، حوالى سنة ٣٧٦ أصبح أسقفا على ساسيما ، من قرى كبابوكيا ، وساعد والده، وفى سنة ٣٧٩ أستدعى إلى القسطنطينية حيث ساعد وعظه هناك على تدعيم العقيدة "النيقية" Nicene Faith. وفى سنة ٣٨١ عُينٌ أسقفا على القسطنطينية لكنه اعتزل قبل نهاية العام . تشتمل كتاباته على : "خمس عظات لاهوتية" ، تناول فيها عقيدة 'روح القُدُس'، وكتاب "Philocalia" ، وهو مختارات من كتابات "الوريجن" التي أكملها مع القديس "باسيليوس Basil ؛ وخطابات ضد الأبوليناريين Apollinarianism ؛ وقصائد. (المترجم)

Gregory of nazianzua, Oratis xxvIII, 7 (PG 36,33 B). (a1)

<sup>(101)</sup> ابن ميمون: "دلالة الحائرين" ، جا ، فصل ٧٣ ، المقدمة العاشرة ، ويشير ابن ميمون إلى "التجويز" عند المتكلمين فيقول: "إنهم يعتبرون أن" كل ما هو متخيل فهو جائز عند العقل... وهم مع هذا مجمعون على أن اجتماع الضدين في محل واحد وفي أن واحد محال ، لا يصحح ولا يجوز ذلك في العقل" .

(المترجم) .

<sup>(</sup>٥٢) في الأصل "فنشأ فيهم هذا علم الكلام"، وتقديم اسم الإشارة هنا عن موضعه في تقديرنا خطأ من الناسخ، (راجع نشرة "آتاي" للنص العربي، ص ١٨٠). (المترجم)

<sup>(</sup>٥٢) المصدر السابق ، ص١٢٢ .

إن الحقائق التاريخية القائمة وراء هذه العبارة هي كالتالي :

إن التراث الدفاعى والجدالى المسيحى بدأ فى الظهور قبل تحوّل "قسطنطين" إلى المسيحية بوقت طويل ، ومن ثمّ بدأ قبل مجمع نيقية Nicene Council بكثير (٤٠).

هذا التراثُ كتبه باللغة اليونانية أناس يمكن وصفهم بأنهم يونان ، مثل "كادراتوس" Quadratus (٥٥) وبواسطة رجل يمكن وصفه بأنه سرياني يُدعى "تيوفيلوس؛ الأنطاكي Theophilus of Antioch (٢٥) . ويُجد أيضًا ذلك النوع من التراث المكتوب باللاتينية عند أمثال "ترتوليان" Tertullian و "أرنوبيوس" Arnobius (٥٨) . وفي القرن الرابع أي بعد تحول "قسطنطين" إلى المسيحية وبعد مجمع "نيقية" ، بدأت تظهر الأعمال المسيحية في اللغة

- (20) مجمع "نيقية : مجمع دينى مسكونى انعقد فى عام ٢٢٥م بأمر الإمبراطور الرومانى "قسطنطين" وضم الفين وثمانية وأربعين أسقفا ممثلين لجميع الكنائس المسيحية فى العالم ، وذلك للفصل فى النزاع بين "أريوس" اليوس" Arius ومعارضيه حول طبيعة المسيح وانتهى المجمع إلى إقرار ألوهية المسيح وتكفير "أريوس" وحرمانه وطرده وتحريم الكتب التى تقول إن المسيح إنسان. ويذكر "ابن البطريق" أن المجتمع نص على أن "الجامعة المقدسة والكنيسة الرسولية تحرم كل قائل بوجود زمن لم يكن ابن الله موجودا فيه ، وأنه لم يوجد قبل أن يولد ، وأنه وجد من لاشىء ، أو من يقول : الابن وجد من مادة أو جوهر غير جوهر الآب. وكل من يُعر أنه خُلق أو مَنْ يقول إنه قابل للتغير. (المترجم)
- (٥٥) أرستيديس: فياسوف وجدلى مسيحى ، من أثينا ، حاول فى حجاجة ضد الامبراطور "هادريان" سنة ١٢٤ موضد "أنطونينوس پيوس" Antoninus Pius (+١٦١م) الدفاع عن وجود الله، وبيان أن المسيحيين فهموا طبيعة الله على نحو أكمل من فهم البرابرة واليونان أو اليهود ، فالمسيحيون هم الذين يحيون وفقًا لوصاياه . (المترجم)
- (٦٥) تيوفيلوس الأنطاكي: ازدهر قبل نهاية القرن الثانى الميلادى . أسقف أنطاكية سنة ١٦٩م. أحد "آباء الكنيسة" وهو مؤلف لدفاع عن الدين المسيحى كان يستهدف بيان تفوق نظرية الخلق على أساطير الديانة الأولمبية، وهو أول لاهوتى يستخدم كلمة "الثالوث" Triad في التعبير عن الألوهية . (المترجم)
- (۵۷) أرنوبيوس Arnobius : ازدهر سنة ۳۰۰م ، أحد أوائل المدافعين عن الكنيسة في شمال أفريقيا ، مؤلف كتاب "ضد الكفار" Adversus Gentes الذي يدفع به التبهم التي شاعت عن الديانة المسيحية في الإمبراطورية الرومانية. (المترجم)
- (٥٨) **لاكتانيوس**: كاتب مسيحى، ذهب إلى بلاد الغال سنة ٢٠٦م بدعوة من "قسطنطين" الكبير ليعلَّم ابنه "كريسبوس". مؤلف لكتاب "Divinarum Institutionum Libri Septem" ، كما تنسب إليه رسالة فى بعث الأموات هي De Mortibus Persecutorum. (المترجم)

السريانية التي كتبها أناس يمكن وصفهم بأنهم من السريان أمثال "أفراطيس" Aphrates (١٥) و "إفرايم سايروس" Ephrem Syrus (١٠) . ومن بين هذه المجموعات اللغوية الثلاث للتراث المسيحي اتصل المسلمون بما كتب باليونانية وبالسريانية فقط . وكان اتصالهم بالأعمال المكتوبة باليونانية إما عَبْر ترجمات أعدَّما مسيحيون سريان من اليونانية مباشرة أو عَبْر ترجمات أعدَّت من ترجمات سريانية عن اليونانية . وهناك حقيقة تذكر ، أكثر دلالة ، وهي إنه لم تسترجم أي كستابات دفاعية أو جدلية إلى اللغة العربية من كتابات الفترة التي سبقت مجمع نيقية (١٦) .

لدينا ، في ضوء هذا كله، ما يدعو إلى افتراض أن عبارة "ابن ميمون" هنا لم تكن تقصد إلى وصف الأصل التاريخي للكتابات المسيحية الدفاعية والجدالية؛ وإنما كانت تقصد فحسب إلى وصف أنماط التراث المسيحي الدفاعي والجدالي الذي أصبح المتكلمون المسلمون على معرفة به ، وكذلك إلى بيان أن هذه الكتابات قد أنتجت كلها أثناء الفترة اللاحقة على مجمع "نيقية" عندما كان قد وُجد حقا "ملوك يحمون الدين".

يحاول "ابن ميمون" ، إذن ، أن يبين كيف أصبحت الفلسفة المسيحية معروفة المسلمين . والحقائق التاريخية في ذلك هي على النحو التالى : بدأت ترجمات الأعمال الفلسفية اليونانية العامة في القرن الثامن الميلادي خلال حكم الخليفة "المنصور" (٧٤٥ – ٧٧٥) ووصلت إلى الذروة ، لا إلى نهايتها ، في عهد الخليفة "المأمون"

<sup>(</sup>٥٩) أفراطيس: (بداية القرن الرابع). أول آباء الكنيسة السريانية. كان زاهدًا . أكمل بين سنتى ٣٢٧ و ٣٤٥ براهينه على العقيدة وهي المعروفة بـ Homilies . (المترجم) .

<sup>(</sup>٦٠) القديس افرايم سايروس: (٢٠٦ – ٣٧٣). مُفستر سرياني للكتاب المقدس، ولاهوتي . عُينَ شماسا ، ربما بواسطة القديس تجيمس النصيبيني". وفي سنة ٣٦٣ استقر في الرها حيث كتب معظم كتبه، أغلب كتاباته التفسيرية والعقائدية والزهدية صيغت شعرًا . وتشتمل كتاباته على ترانيم للأعياد الكبرى للكنيسة، وعلى دحض أراء الهراطقة . كتب عمومًا بالسريانية ، غير أن كتبه قد ترجمت منذ وقت مبكر إلى الأرمينية واليونانية . (المترجم)

Graf, Geschichte der christlichen arabischen Literatur, 1 (1944), pp. 302-310. (71)

(۱۲۸ – ۱۲۳) . ومع "الكندى" ( +۱۲۰) بدأت تظهر أعمال كتبت أصلاً باللغة العربية، على أساس من الكتابات الفلسفية اليونانية ، واستمرت تظهر حتى عصر "ابن ميمون" . وحوالى نفس الفترة ، ومنذ القرن السابع ، بدأ مسيحيون تحت الحكم الإسلامى ينقلون تعاليم "أباء الكنيسة" اليونان إلى أعمال مكتوبة بالعربية ، وبدأوا أيضًا يترجمون بعـض هـذه الأعمال . أول هـؤلاء المؤلفين المسيحيين في العربية هو الملكاني "أبو قُرّة" المعروف بـ Abucara (ازدهر حوالى النصف الأول من القرن التاسع)(۱۲)(۱۲) ، والبطريرك النسطوري "طيموطاوس الأول" 1 Timothy (+ ۲۲۸ م)(۱۲) ، و "أبو رائيطة " وهـو معـاصـر لأبـي قرة )(۱۰)(۱۲) وتبع هؤلاء آخرون ، وإلى ما بعـد عصـر ابن ميمون" كان اليعقوبي "يحيى بن عدى" (۱۸۳ – ۱۹۷۶م). (۱۸ وفي القرن التاسع بدأت تظهر الترجمات المباشرة من بن عدى" (۱۸ – ۱۹۷۶م).

<sup>(</sup>٦٢) تيوبور أبو قُرَّة (+٢١١ هـ = ٢٢٨ م) أستقف حَرَّان. ازدهر زمن المأمون وجرت بينه وبين العلماء فى العراق والشام مجادلات دافع فيها عن المسيحية وردً على مزاعم المبتدعة . له مقال : "فى وجود الخالق والدين القويم" . (المترجم)

<sup>(</sup>٦٣) المصدر السابق ، المجلد الثاني ، ص ٧ وما بعدها .

<sup>(</sup>٦٤) المصدر السابق ، ص ١١٤ .

<sup>(</sup>٦٥) هو حبيب بن خدمة أبو رائيطة التكريتي : مطران يعقوبي من القرن التاسع في زمن الخليفة المأمون. كتب رسالة في الثالوث المقدّس، مستعينًا ببعض الأفكار الفلسفية ومفندًا مزاعم القائلين بتحريف الكتاب المقدّس؛ ورسالة في التجسد ؛ وفي صحة النصرانية. وهو غير تيودور أبو رائيطة Preaparatio المقدّس؛ ورسالة في التجسد عوم) راهب دير رائيطة في خليج السنويس والذي كنتب Preaparatio والذي كنتب Cyril of Alexandria دفاعًا عن صيغ التعليل الإلهي لطبيعة المسيح عند القديس كيرلس الإسكندراني Severus of Antioch و "جوليان (+ ١٥١٨) ومهاجمًا لنظريات معاصرَيْه : "سيفريوس الأنطاكي" Severus of Antioch و "جوليان الهاليكار ناسيوسي" Severus of Halicarnassus . (المترجم)

<sup>(</sup>٦٦) المصدر السابق ، ص ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٦٧) المصدر السابق ، المجلد الأول ، ص ٧٩ - ٨٢ .

<sup>(</sup>٦٨) المصدر السابق ، المجلد الثاني ، ص ٣٣٣ وما بعدها .

التراث اليونانى لـ "آباء الكنيسة" ، أحيانًا فى شكل مجاميع فقط ، أو فى شكل مختصرات وشروح (١٩٠) ، ومع الوقت أنجزت ترجمات لأعمال عديدة للكثيرين من "آباء الكنيسة" (٧٠) ولكتاب مسيحيين آخرين أيضًا ، من بينهم "يحيى النحوى" (٧١) . انعكاسا لهذا كله ، يقرر ابن ميمون أمرين :

أولاً يقول: "فلما جاءت ملّة الإسلام ونُقلت إليهم كتب الفلاسفة ، نُقلت إليهم أيضاً تلك الردود التي ألَّفت على كتب الفلاسفة "(٢٧) . ويجب ملاحظة أن "ابن ميمون" لا يستخدم كلمة ترجمت التي تعنى Were translated في الإنجليزية (٢٤) . وإنما يستخدم بدلاً منها كلمة "نُقلت" العربية التي تعنى في الإنجليزية were transmitted كما تعنى were transmitted على السواء «أي تعنى النقل والترجمة معًا » وهو يستخدم الكلمة الأخيرة «أي : نُقلت » عن عمد ، لأن الأعمال الفلسفية اليونانية والكتابات الفلسفية المسيحية التي كُتبت باليونانية قد عرفها المسلمون من خلال ترجمات مباشرة إلى حد ما وإلى حد ما أيضًا من خلال أعمال كُتبت أصلاً بالعربية ، كما يجب أن نلاحظ أنه كما أن عبارة "فلمًا جاءت ملّة الإسلام ونُقلت إليهم كتب الفلاسفة "لا تعنى أن الفلسفة اليونانية قد أصبحت معروفة في الحال بظهور الإسلام في القرن السابع ، سواء من خلال ترجمات عربية أو من خلال أعمال كُتبت أصلاً بالعربية؛ كذلك لا تعنى عبارة "نُقلت إليهم أيضًا تلك الردود التي ألفت على كتب الفلاسفة أن الكتابات المسيحية المكتوبة باليونانية قد أصبحت معروفة للمسلمين في الحال ، سواء من خلال ترجمات إلى العربية أو من خلال أعمال كُتبت أصلاً بالعربية . ما يريد أن يقوله "ابن ميمون" بالفعل هو أنه بعد ظهور الإسلام بوقت بدأت تظهر هناك ترجمات عربية للأعمال بالفعل هو أنه بعد ظهور الإسلام بوقت بدأت تظهر هناك ترجمات عربية للأعمال بالفعل هو أنه بعد ظهور الإسلام بوقت بدأت تظهر هناك ترجمات عربية للأعمال بالفعل هو أنه بعد ظهور الإسلام بوقت بدأت تظهر هناك ترجمات عربية للأعمال الميرية الميرية أن الكتابات عربية الميرية الم

<sup>(</sup>٦٩) المصدر السابق ، المجلد الأول ، ص ٢٩٩ - ٣٠٠ .

<sup>(</sup>۷۰) المصدر السابق ، ص ۲۰۲ – ۲۷۸ .

<sup>(</sup>٧١) المصدر السابق ، ص ٤١٧ .

<sup>(</sup>٧٢) ابن ميمون: "دلالة الحائرين"، جـ ا ص١٢٢.

<sup>(</sup>۷۳) يستخدم "ابن خلدون" لفظ "تَرْجُم" في إشارة إلى الترجمات العربية الفلاسفة اليونان . انظر : "المقدمة" جـ٣ ، ص ١٠١ ، ص ٢١٣ . كما يستخدم "ابن ميمون غالبًا اللفظ "تَرجُم" . انظر : "دلالة الحائرين" ، حبا ص ٢٠٩ ، حبر ص ٢٠٥ ، ٢٩١ . ويستنفدم "الشهرستاني" ، كما رأينا اللفظ "فُسُرت" (انظر فيما سبق ص ٦٥) .

الفلسفية اليونانية أعقبتها أعمال عن الفلسفة كُتبت بالعربية أصلاً ، وبمرور الوقت بدأت تظهر كذلك ترجمات عربية للأعمال المسيحية اليونانية بالمثل كما بدأت تظهر أعمال مسيحية كُتبت أصلاً بالعربية ، وما إن بدأ هذا النوع من الإنتاج يظهر حتى استمر ولسنوات عديدة ، حتى عصر "ابن ميمون".

وفى عبارته الثانية يقول: "فوجدوا كلام" يحيى النحوى" و "ابن عُدى" وغيرهما فى هذه المعانى، فتمسكوا بها وظفروا بمطلب عظيم بحسب رأيهم" (٤٤) . ولا تعنى هذه العبارة أن "ابن ميمون" يعتبر "يحيى النحوى" و"ابن عدى" على السواء أول الكتاب المسيحيين الذين أصبحوا معروفين المسلمين والذين تعلم المسلمون منهم طريقة الحجاج الفلسفى . وما يقوله — صراحة — من أن "كلام" هؤلاء الكتاب المسيحيين كان "فى هذه المعانى" — أى فى موضوعات علم الكلام الإسلامى : فى خلق العالم وما يلزم عنه من الكلام فى وجود الله ، وفى توحيد الله وتنزيهه أيضًا — إنما يُظهر بوضوح تمامًا أن هذين الاسمين أى : " يحيى النحوى" و "ابن عدى" يذكرهما " ابن ميمون فحسب باعتبارهما ممتلين المسلمين المسائل المسلمين المسائل المستويين الذين أثروا فى صياغة المتكلمين المسلمين لمسائل الاعتقاد الأربع هذه ، ومن المحتمل أيضًا أنه يذكرهما باعتبارهما ممتلين الطائفتين من أولئك الذين تُرجمت أعمالهم من اليونانية ولأولئك الذين تُرجمت أعمالهم من اليونانية ولأولئك الذين تُرجمت أعمالهم أصلاً بالعربية كذلك .

ومن الملاحظ أنه لم يكن بوسع " ابن ميمون " أن يجد أفضل من هذين المثالين تصويراً لهاتين الواقعتين . " فيحيى النحوي" ( ازدهر في القرن الخامس ) هو أحد أكبر شراح "أرسطو" خصوبة - وكان قد تحول إلى المسيحية - كتب في نقض الاعتقاد بقدم العالم ضد "أرسطو" وضد "برقلس" Proclus(٥٠٠)، وهذان العملان تُرجما إلى

<sup>(</sup>٧٤) ابن ميمون: "دلالة الحائرين"، جـ١ ص١٢٢.

<sup>(</sup>٧٥) يرتاس: (٤١٠ - ٨٥٥م) فيلسوف وثنى من أتباع الأفلاطونية المحدثة ، رأس أكاديمية أثينا. مؤلف لكتاب "إلهيات أفلاطون" Platonic Theology و "مبادئ الإلهيات" Platonic Theology المختصر ، وشروح على أعمال أفلاطون: "طيماوس" و "الجمهورية" وبارمنيدس" و "القبيادس ١" و "أقراطيليوس" ، إلى جانب عدد من الأعمال العلمية والأدبية المتنوعة . وهو أخر كبر قدامى الفلاسفة اليونانيين أصحاب المذاهب. كمان لبرقاس تأثيره الملحوظ ، على تفكير العصدر الوسيط ، على نطاق واسع من خلال "ديونسيوس الأربوباغي" ، وكان تأثيره أشد على تفكير عصر النهضة . (المترجم)

العربية (٢٠١) ، وأحد الأدلة ضد قدم العالم التي ينسبها "ابن ميمون" إلى المتكلمين يمكن ردّها إلى "يحيى النحوى" (٢٠٠) . ويصف "جراف" "يحيى بن عدى" بأنه "واحد من أعلى النجوم قُدرًا في سماء الباحثين في الشرق المسيحي" (٢٠٠) . فإلى جانب كونه مترجمًا ومؤلفًا لأعمال فلسفية خالصة ومؤلفًا لأعمال مسيحية خالصة (٢٠١) ، كان مؤلفًا أيضًا لأعمال تتناول عقائد مشتركة بين المسيحيين والمسلمين ، مثل معرفة الله بالجزئيات (٢٠٠) وقد اعتبره "ابن ميمون" – بلا ريب ؛ واحدًا من أهم مصادر معرفة المسلمين بما كان يسميه بـ علم الكلام المسيحي" .

وهكذا ، ف "ابن ميمون" لا يذكر "يحيى النحوى" و "يحيى بن عدى فحسب على أنهما مثالان لمن كانوا مسئولين عن نشأة علم الكلام بل بالأحرى على أنهما مثالان لأولئك الذين ساعد نفوذهم على تشكيل بعض الأدلة على المعتقدات الأربعة التي سوف بتناولها البحث (٨٢).

وقد حاول "ابن ميمون" حتى الآن أن يبين كيف تابع المتكلمون المسلمون أولئك الذين يسميهم بالمتكلمين المسيحيين في تصورهم التكوين المادى الكون ، فيقول : إنهم « أي : المسلمون » اختاروا أيضًا من آراء الفلاسفة المتقدمين كل ما رآه المختار أنه نافع له ، وإن كان الفلاسفة المتأخرون قد برهنوا على بطلانه كالجزء والخلاء . ورأوا أن هذه أمور مشتركة ومقدمات يضطر إليها صاحب كل شريعة "(٨٢) .

Steinschneider, Die arabischen ubersetzungen aus dem Griechischen, \$55 (79). (V٦)

- (۷۷) انظر فیما یلی : ص ۸۰۲ ، ۸۰۸–۸۰۸ .
  - Graf, Geschichte, 11, p, 220. (VA)
  - (٧٩) المصدر السابق ، ص ٢٣٣ وما بعدها .
- (٨٠) المصدر السابق ، ص٢٤٣ . وانظر فيما يلي : القصل التاسع ، القسم الخامس -٢ .
  - (٨١) المصدر السابق ، ص ٢٣٩ ، ٢٤٣ .
- (٨٢) الدارسون لهذا الفصل من "دلالة الحائرين" عوالذين يعتبرونه تفصيلاً للأصل التاريخي لعلم الكلام عند "المعتزلة" يجدون إشارة ابن ميمون إلى يحيى بن عدى تمثل هنا مفارقة تاريخية . (انظر ملاحظة "مونك" Munk على هذا الموضع ، في ترجمة الفرنسية لكتاب "دلالة الحائرين" ، جـ١ ص١٣٤٠ ، حاشية رقم ٢) ويالمثل الملاحظات التي أبداها "فسريدلاندر" Friedlander و "قسيس" Weiss و "بينيس" Pines في ترجماتهم الخاصة .
  - (٨٣) ابن ميمون: "دلالة الحائرين"، جـ ١ ص١٢٢ .

فى عصر "ابن ميمون" كان من المعروف بالضرورة على وجه العموم ، من النظر فى عصر "ابن ميمون" كان من المعروف بالضرورة على وجه العموم ، من النظر فى أعمال من قبيل رسائل "يحيى بن عدى" ضد المذهب الذرى ، ذلك القبول الذى لم يشاركهم فيه من يُسمُّون بالمتكلمين المسيحيين (١٤٠) ، وإلى الحد الذى لم يشعر معه "ابن ميمون" بالحاجة هنا إلى تقرير أن قبول المتكلمين المسلمين المذهب الذرى لم يكن راجعًا إلى تأثير مسيحى .

وهو يستمر في بيان كيفية اختلاف المتكلمين المسلمين عمن يُسمّون بالمتكلمين المسيحيين أيضًا في طرقهم في البرهنة على خلق العالم والتوحيد والتنزيه. وإذ يستخدم كلمة "طُرُق" ، التي تعنى حرفيًا سبُلُ – دروب ، خلال مناقشاته ، بمعنى "مناهج" (٥٠) ، أي مناهج التدليل أو الحجاج ، فإنه يقول : "ثم اتسع الكلام وانحطُوا « أي المتكلمين المسلمين » إلى طرق أخرى عجيبة ، ما ألم بها قط المتكلمون من يونان وغيرهم لأن أولئك كانوا على قُرب من الفلاسفة" (٢٠) . غير أن هذا يعنى أنه ، على الرغم من اتباع المتكلمين المسلمين للمتكلمين المسيحيين في تمسكهم بأن مسالة خلق العالم قابلة للبرهنة وفي تمسكهم ببعض حججهم الأساسية على وجود الله ووحدانيته وتنزيهه ، فإنهم انحرفوا عنهم بأن صاغوا أدلةً على مسائل ليست مُسلَّمة عند الفلاسفة ، من قبيل أدلتهم على الخلق استنادًا إلى المذهب الذرى ، وأفسدوا كذلك بعض الأدلة الفلسفية الحسنة على وحدانية الله وتنزيهه (٨٠)

ينهى هذا عرض "ابن ميمون" للإطار التاريخي لمجموعتي الأراء التي كان يناقشها عند المتكلمين ونعنى بهما:

١ - تصورهم للتكوين المادى للكون .

٢ -- قضاياهم حول خلق العالم ووجود الله ووحدانيته وتنزيهه . ثم تأتى بعد ذلك الفقرة التالية : "ثُمَّ جاءت في الإسلام أقاويل شرعية خصيصة بهم ، احتاجوا ضرورة

Périer, Yahyá ben <sup>c</sup>Adi, p. 75, Nos. 27, 28, 32, 33, p. 76, N. 35. (A£)

<sup>(</sup>٨٥) انظر مثلاً : ابن ميمون : "دلالة الحائرين" ، جـ١ ، ص١٣٤ ، ص ١٥٠ .

<sup>(</sup>٨٦) المصدر السابق ، جـ١ ، ص١٢٢ -- ١٢٣ .

<sup>(</sup>٨٧) المصدر السابق ، جـ١ فصل ٧٥ القضية الثانية ، وفصل ٧٦ القضية الثابثة .

أن ينصروها ، أو وقع بينهم اختلاف في ذلك ، فأثبتت كل فرقة منهم مقدمات نافعة لها في نصرة رأيها "(٨٨) .

<sup>(</sup>٨٨) المصدر السابق ، جـ١ ص ١٢٢ .

<sup>(</sup>٨٩) انظر هنا: الترجمة العبرية "لابن طبون" Ibn Tibbon ، و"حريزى" Harizi . ومن الواضع أن ابن ميمون" يريد التعبير هنا عن وقائع التأثير الثقافي التي حدثت بالترتيب مع التراخي في الزمن. (المترجم)

<sup>(</sup>٩٠) ابن ميمون: "دلالة الحائرين" جـ ١ ، ص١٢٢ .

<sup>(</sup>٩١) نفس المصدر ، نفس الموضع ، وفي ذلك يقول ابن ميمون : "والأشياء الخصيصة بكل ملّة منهما «يقصد المسيحية والإسلام» مما اتضع فيها فلا حاجة بنا نحن إليها بوجه" . ("دلالة الحائرين" فصل (٧) . (المترجم) .

<sup>(</sup>٩٢) نلاحظ هنا شيئًا من عدم التدقيق في التعبير عن فكرة "ابن ميمون" بما يخرج بها عن حدود المقصود وبما يُوهم أن القول بقدم القرآن يمثل أصلاً من أصول الإسلام ، ونلاحظ أيضًا أن ما أورده ابن ميمون قد يؤدي إلى عدم تمييز البعض بين "الكلام" بمعنى علم أصول الدين وبين "الكلام" بمعنى "القرآن الكريم" الموحى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ، وهو ما يلزم توضيحه ، فهل كان يقصد بعبارته هذه الحديث عن علم الكلام ومشكلاته أو الحديث عن الكلام الإلهى أو كان يقصد إلى المعنيين معًا ؟

يقول ابن ميمون: "جاحت في الإسلام أقاريل شرعية خصيصة بهم ، احتاجوا ضرورة أن ينصروها ، أو وقع بينهم أيضًا اختلاف في ذلك فأثبتت كل فرقة منهم مقدمات نافعة لها في نُصرة رأيها ، ولا شك أنُ ثُمُّ أشياء تعُم ثلاثتنا أعنى اليهود والنصاري والإسلام ، وهي القول بحدوث العالم الذي بصحته تصحّ المعجزات وغيرها ، أما سائر الأشياء التي تكلَّفت هاتان الملتان «أي : المسيحية والإسلام» الخوض فيهم =

هى الصفات الإلهية والقدر ، وبعض مسائل الأخرويات (٩٣) ، وهى التى كانت مثار جدال في الإسلام .

هذا عن الإطار التاريخي لآراء المتكلمين التي اختار "ابن ميمون" أن يناقشها. ونأتي إلى تحليله العام لبعض الفروق الأساسية بين المتكلمين وإلى آرائه هو التي تخصّه. وحيث إن الآراء التي يعزوها إلى المتكلمين تقع، كما رأينا، في قسمين فإن تحليله لكيفية اختلافه عنهم يقع أيضا في قسمين. فهو، أولا، يبيّن كيف يختلف عنهم فيما يتعلق بأدلتهم على خلق العالم، وعلى وجود الله ووحدانيته وتنزيهه (١٤١). ويبيّن، ثانيا، كيف أن تصوره للتكوين المادي للكون يختلف عن تصور المتكلمين (١٠٠).

حاولت ، فى تحليلى للفصل الواحد والسبعين ، من القسم الأول من "دلالة الحائرين" أن أبين أن "ابن ميمون" لم يكن يقصد إلى شرح أصل علم الكلام وتطوره التاريخي بل كان يقصد بالأحرى إلى بيان الإطار التاريخي للتصور المادى للكون الميز

كفوض أولئك في معنى الثالوث وخوض بعض فرق هؤلاء في الكلام حتى اختاروا إلى إثبات مقدمات ،
 يثبتون ، بتلك المقدمات التي اختباروها ، الأشياء التي خاضوا فيها والأشياء الخصيصة بكل ملة
 مما اتضم فيها" . ("دلالة الحائرين" ، الفصل ٧١) .

ومعلوم أن مفكرى الإسلام اختلفوا حول قدم القرآن وحدوثه ولو كان القول بقدم القرآن خصيصة للإسلام وأصلاً من الأصول الإيمانية المقررة لما اختلف فيه ، بل إن الاختلاف حوله لا يهدم أصلاً من أصل الدين . كما أن حدوث العالم ، الذي يعتبره "ابن ميمون" يُعمّ الملل الثلاث : اليهودية والمسيحية والمسيحية والإسلام ، ليس فيه كذلك إجماع بين المسلمين باعتباره أصلاً من أصول الدين، فهناك كثيرون قالوا بالخلق القديم للعالم . وهذا ما دفع الإمام "محمد عبده" إلى القول : "لا مسوع للمناداة بتكفير القائلين بالقدم ، والقول بأنهم أنكروا شيئًا ضروريًا من الدين" (حاشية على شرح الدواني على العقائد العضدية للايجي" مص ٦٠ - حاشيتا "السيالكوتي" ومحمد عبده "المطبعة الخيرية ٢٣٢٢هـ ، القاهرة ) . وإذا كانت عبارة "ابن ميمون" وتعليق "ولفسون" عليها من بعد ، تعرض صراحة أو ضمنا لكون القول بقدم الكلام الإلهي ، شأنه شأن قول المسيحيين بقدم "الكلمة ، عقيدة خاصة بالإسلام فإن ذلك يصدر ، في رأينا عن عدم التمييز بين عقيدة الإسلام التي تمثلها النصوص المحكمة وبين التفسيرات المتباينة لهذه العقيدة عند من ينتسبون إلى الإسلام والتي تخلط بين "المحكم" و "المتشابة" وبين ما هو إلهي وما هو إنساني. (المترجم) . ينتسبون إلى الإسلام والتي تخلط بين "المحكم" و "المتشابة" وبين ما هو إلهي وما هو إنساني. (المترجم) . المصدر السابق ، نفس الموضع .

<sup>(</sup>٩٤) المصدر السابق، جـ١، ص١٢٣ - ١٢٣.

<sup>(</sup>٩٥) المصدر السابق، جدا، الفصل ٧٢.

المتكلمين ولأدلتهم الخاصة على خلق العالم وعلى وجود الله ووحدانيته وتنزيهه. وما يحاول "ابن ميمون" إظهاره هو: إنه على حين اتبع المتكلمون، على العموم، "أباء الكنيسة" في محاولتهم تأييد أربعة من المعتقدات الدينية على أساس فلسفى، حتى إنهم استعاروا بعض حجج الفلاسفة، إلا أنهم انحرفوا عنهم « أي: عن آباء الكنيسة » ، أولا: في تبنِّي بعض أراء الفلسفة اليونانية القديمة التي لم يستعملها المسيحيون، وثانيا: في صباغة حجج جديدة استندت إلى مقدمات غير مقبولة فلسفيا، وفي إفساد بعض الحجج الفلسفية الحسنة. ولكي يمهد "ابن ميمون" لهذا الرأى يصف لنا كيف أن الفلسفة المسيحية لـ"أباء الكنيسة"، التي قامت على أساس من الفلسفة اليونانية الوثنية وإنْ عارضتها، قد ظهرت إلى الوجود في كل من المحيط اليوناني والمحيط السرياني، وكيف أن كلا من الفلسفة اليونانية الوثنية والفلسفة المسيحية على السواء قد أصبحتا معروفتين للمسلمين من خلال ترجمات تمت إلى العربية ومن خلال أعمال كُتبت أصلا بالعربية . وكمثال على ذلك يذكر "ابن ميمون" مؤلفا مسيحيا يونانيا أصبحت أعماله معروفة للمسلمين من خلال الترجمة هو "يحيى النحوي" ومؤلفا مسيحيا كتب بالعربية أصلا هو "يحيى ابن عديّ ". وقد اختار "ابن ميمون" هذين المؤلفيْن فحسب كمثالينْ توضيحيينْ، لا لأنه كان يعتقد أن كلاً منهما هو الأشهر والأظهر في ميدانه وإنما لأنهما كانا أيضا مصدريْن للحجج التي كان يرى تقديمها فيما بعد على أنها الحجج التي تخصُّ المتكلمين . وأخيرا ، وهو يُلمِّح إلى بعض المعتقدات التي تخصُّ الإسلام ، يلاحظ أن المسلمين طبقوا، فيما يتصل بهذه المعتقدات ، طريقة البرهنة التي تعلموها من المسيحيين(٩٦).

(٩٦) لا يصبح هنا إغفال طبيعة الدين الإسلامى -- كما تتجلى فى النص القرآنى والحديث النبوى الشريف ، فى تشكيل العقل الإسلامى-- ولقد جاء التعبير عن الفكرة الدينية فيه تعبيراً جدليا يعرض للراى ونقيضه . وإذ يهيب الإسلام بالعقل الإنسانى ويستشير فيه على الدوام دواعى الفهم ويدين التقليد، فيصدق المرء بذلك فى ولائه لإنسانيته حين لا تستعبده الحروف والأشكال ولا المتون والأسفار، فإنه يدعوه إلى طلب البرهان على الدعوى أيا كانت مرجعيتها . وتمايز الإسلام، ختام ديانات الوحى، فى هذا الخصوص أمر جلي فى غنى عن البيان.

إن الأقرب إلى المعقول والمألوف – فيما نرى - هو أن تنعقد صلة حميمة في وعي المسلم بينه وبين الخطاب الإلهي « كلام الله » ، الذي يحيا به ومعه في المكان وفي الزمان، وبين ما يثيره في كوامن عقله الحر كتاب الكون الكبير كلما اتسعت حركة المسلم في الأفاق دون أن تحدّها الحدود. ويتُرى هذا الوعي، بطبيعة الحال، مختلف الروافد الثقافية، على تباينها، بما تزخر به من تصوير وتأويل لقضايا تشغل المفكر المسلم، وذلك كله مرهون بالجهد المبذول في التعرف الصادق عليها.

ومن غير المعقول وغير المقبول أن نقنع فقط بالمؤثرات البعيدة وغير المباشرة ونغض الطرف عن المؤثرات القريبة والمباشرة الموجودة أصلاً فيكون للفرع في حساب التقدير أكثر مما يكون للأصل. (المترجم)



# (٤) المؤثرات الأجنبية في علم الكلام

#### ١ - المسيحية

هل هناك أي تأثير مسيحي على علم الكلام ؟ هذا السؤال الذي يخطر في ذهن المرء حتما، عندما بقارن بين العرض التاريخي الذي حدّد "الشهرستاني" و"ابن خلاون" معالمه وبين ما حدُّده "ابن ميمون"، قد خطر بالفعل لواحد من أقدم الدارسين المعاصرين للفلسفة العربية. ففي كتاب نُشر عام ١٨٤٢ كتب "شمولدرز" Schmolders يقول: "لا أجدُ عن أصل المتكلمين شيئا محدداً. و"موسى بن ميمون"، الذي عرض لهم عرضا مُفَصِّلا إلى حد ما، يربطهم بالفلاسفة المسيحيين الأوائل، زاعما أن المتكلمين المسلمين قد استعاروا منهم حججهم ضد الفلاسفة. ومهما يكن من أمر، "فالشهرستاني"، وهو حُكم قدير، لا يقول عن ذلك شبئًا، وتصبح المسألة أبعد عن الرُحجان، عندما يفحص المرء بالفعل أعمال المتكلمين. ونحن نظن، على العكس، أنه لا توجد صلة بينهم وبين مَنْ كانوا مدافعين عن المسيحية Christian apologists"(١). وفي عام ه١٨٩، بعد أن اقتبس "مابيو" Mabilleau ما يقوله "ابن ميمون" عن التأثير المسيحي على علم الكلام الإسلامي، يقول: "إن تأكيد ابن ميمون غريبً ولا يُعبِّر عن جوهر الحقيقة بل هو تعبير عن مجرد تشابه"، لكن "مابيو" يعترف بأن علم الكلام يمكن أن يكون قد استعار من المسيحيين بعض الحجج في مناهضته للفلسفة(٢). وهذا هو ما يذهب إليه ابن ميمون، كما رأينا ، وفي العام نفسه يلاحظ "شراينر" Schreiner، بعد توجيه الانتباه إلى رأى "ابن ميمون" عن تأثير المسيحية على علم الكلام، أن التأثير المسيحي بجب التماسه فقط عند المعتزلة المتأخرين وعند الأشاعرة،

Schmölders, Essai (1842), pp.735 - 136.(1)

Mabilleau, Histoire de la Philosophie atomistique, (1895), p.325. (Y)

لا عند أوائل المؤسسين للاعتزال من أمثال "واصل بن عطاء" و"عمرو بن عبيد"(٢)(٤) وهذا، كما رأينا، هو ما كان يقصد "ابن ميمون" إلى قوله تماما.

على أيه حال، فإن كل المؤرخين المحدثين الآخرين للفلسفة العربية، وللإسلام (٥) عموما، يوافقون على أنه قد وُجد تأثير مسيحي على علم الكلام، لكن التأثير الذي يتحدثون عنه ، وخلافا لما يتحدث عنه "ابن ميمون"، ليس هو التأثير المسيحى على مجادلات المتكلمين ضد الفلسفة أو على مجادلاتهم ضد بعضهم البعض لكنه التأثير الذي يظهر بالأحرى في صياغة بعض العقائد الإسلامية التي أصبحت بالتالي مسائل خلافية بين المتكلمين . أما كيف وصل هؤلاء الباحثون المحدثون إلى رأى هكذا "فهو أمر" قد قرره "دى بور" في عام ١٩٠١ بوضوح أكثر وذلك في قوله: "ونحن نجد بين مذاهب المتكلمين الأولى في الإسلام وبين العقائد النصرانية شبها قويا بحيث لا يستطيع أحد أن ينكر وجود اتصال وثيق بينهما. وأول مسائلة كثر حولها الجدل بين علماء المسلمين هي مسائلة الاختيار؛ وكان النصاري الشرقيون يكانون جميعا يقولون بالاختيار". ولقد نوقشت مسائلة الاختيار "من كل وجوهها ... في النوائر المسيحية في الشرق أيام الفتح الإسلامي . وبجانب هذه الاعتبارات التي هي إلى حد ما ذات طابع الولاني الأوائل، الذين قالوا بالاختيار كان لهم أساتذة من النصاري"(١).

يكشف هذا لنا عن وضع المعرفة الخاصة بالتأثير المسيحى على علم الكلام فى سنة ١٩١٧. وكان كل الدارسين للفلسفة الإسلامية، إما قبل ذلك العام أو بعده، يجدون ذلك التأثير إما في هذه المشكلات الثلاث كلها، التي ذكرها "دى بور" أو في بعضها،

 <sup>(</sup>۲) عمرو بن عبيد (۸۰- ١٤٤هـ= ٦٩٩- ٧٦١م). عاش في البصرة وعاصر واصل بن عطاء وانضم إليه وأصبح شيخ المعتزلة بعده. (المترجم)

Schreiner, Der Kalam in der jüdischen Literatur (1895), pp. 2-3 (1)

<sup>(</sup>٥) من الواضح أن المؤلف يقصد هنا عموم الحضارة الإسلامية ولا يقصد مجر. الإسلام بما هو دين. (المترجم)

de Boer, Geschichte der philosophie im Islam, (1910), p.34. (٦). وقيد أثبيتنا منا ترجيمية محمد عبد الهادي أبو ريدة : (تاريخ الفلسفة في الإسلام م مم ١٤ الطبعة الخامسة القاهرة د.ت)

ويقوم رأيهم فى وجود مثل هذا التأثير، كما يقول "دى بور" (٧) ، إما على تشابه عام بين المشكلات التى ناقشها كل من المسلمين والمسيحيين على السواء أو على دليل ما من الأدلة . لنفحص الآن ما يقوله دارسو الفلسفة الإسلامية عن التأثير المسيحى فيما يتعلق بهذه المشكلات الثلاث وعن الدليل الذى استخدموه.

بالنسبة لمشكلة الجبر والاختيار فيرى معظم الدارسين المحدثين أن الاعتقاد بالاختيار ظهر تحت تأثير المسيحية في معارضتها للاعتقاد الإسلامي الساذج بالجبر. وتدليلا على هذا يشير "كريمر" في عام ١٨٧٣ (١) إلى "يحيى الدمشقى"، الذي يعقد مناظرة بين مسيحي ومسلم حول هذه المسألة في كتابه "مناظرة بين مسيحي ومسلم" Disputatio Christiani et Saraceni ، وفيها يدافع المسيحي عن الاختيار ويتمسنك المسلم بالجبر. ونفس الرأى يكرره "بكر" Becker في عام ١٩١٢ (١) ، و"جيوم" Guillaume في عام ١٩١٢ (١) ، و"سويتمان" Sweetman في عام ١٩١٤ (١١) ، و"جارديه" و"قنواتي" في عام ١٩٤٨ (١٠) على حين يذهب جولدتسيهر في عام ١٩١٠ (١٠) ، و"تريتون" Tritton في عام ١٩٤٨ (١٠) ، إلى أن و"تريتون" Tritton في حيل ديفض آيات القرآن ذاته ، غير أنه ، على حين أن

Assyriologie, 26: 184 (1912).

 <sup>(</sup>٧) دى بور: مادة 'الفلسفة الإسلامية' فى: "دائرة معارف الدين والأخلاق" ERE، المجلد التاسع، ص٨٧٨ أ.
 والمشكلة الرابعة التى يذكرها هى: "علاقة الله بالإنسان وبالعالم".

Kremer, Culturgeschichtliche Streitfüge auf dem Gebiete des Islams (1873), pp. 7 ff. (^) Becker, "Christliche Polemik und Islamische Dogmenbildung. Zeit schrift für (^)

Guillaume, "some remarks on free will and Predestination in Islam", Journal (1-) of the Royal Asiatic socciety, 19224, pp. 43 - 49.

J. sweetman, Islam and Chrristian Theology, I, 1 (1945), pp. 61 - 63, 1, 2 (11) (1947), pp. 174 - 180.

Gardet et Anawati, Introduction á la Théologie Musulmane (1948) , p. 37. (۱۲) : فن المحافظة في Goldziher, Vorlesungen über den Islam (1919), pp. 95- 96. (۱۲)

Muslim Creed (سنة ۱۹۳۲، ص۲۰) لرأى جولدتسهير Goldziher هو صحيح جزئيا فحسب.

Tritton, Muslim Theology (1947), p. 54. (18)

Watt, Free will and Predestination in Isam, (1948), pp. 38, 58, n. 77. (10)

"جولدتسيهر" و"تريتون" يربان أن التأثير المسيحى قد عجلً بنمو وجهة النظر الإسلامية هذه، فإن "وات" ينكر أى تأثير مسيحى. أما فيما يتعلق بعقيدة الجبر<sup>(۱۱)</sup> عند أهل السننة؛ فإن "شراينر" يذهب فى عام ۱۹۰۰ إلى أنها كانت ترجع إلى تأثير الذهب الجبرى Fatalism السابق على الإسلام، والذى لم تستطع الآيات المناقضة له فى القرآن أن تقضى عليه بالكليّة (۱۹) ، وبالمثل يرى "جولدتسيهر" فى عام ۱۹۱۰ أنه على حين نبعت المشكلة من القرآن نفسه أولا، إلا أن بعض التقاليد الميشولوجية قد عضد تها (۱۸)، وهو ما يعنى بها المذهب الجبرى السابق على الإسلام.

ومن جديد يطرح "وات" في عام ١٩٤٨ مسائلة بعث مذهب جبرى، في الفترة السابقة على الإسلام، بمزيد من الدقة.

فيما يتعلّق بالصفات، يظن بعض الباحثين المحدثين أن لإنكار المعتزلة للصفات أصلاً مسيحيا. من بينهم، "كريمر" الذي حاول في سنة ١٨٧٧ أن يبرهن على ذلك بأن أخذ اللفظ العربي "تعطيل" الذي أستخدم وصفا لرأى المعتزلة في الصفات، على أنه ترجمة للفظ المسيحي ,κενωσις، وكلا اللفظين عادة ما يترجم بـ"تفريغ" κενωσις « للصفات من محتواها ». ومن الممكن ملاحظة أنه ليس للفظين ذات المعنى. فاللفظ العربي "تعطيل" أطلقه خصوم المعتزلة على مذهبهم « أي سموهم" المعطلة" »، يقصدون بذلك أن المعتزلة ، بإنكارهم لحقيقة الصفات ، قد جرّبوا الله من صفاته أو سلبوها عنه (٢٠). واللفظ اليوناني ,κενωσις يُستخدم في المسيحية بمعنى أن "ابن الله" جرّب نفسه من صورة "الله" واتخذ صورة إنسان. وما يقوله "ماكدونالد" Macdonald في عام

<sup>(</sup>١٦) ترجمنا كلمة Predestination هنا إلى الجبر، وذلك التعبير عما يقصده المؤلف وغيره من الباحثين؛ على أنه يجب التمييز تماما بين الجبر وهو ما تبراً منه جمهرة المفكرين في الإسلام لأنه هدم الشريعة ومحو التكاليف وبين القدر الذي هو أصل من الأصول الإيمانية المقررة في العقيدة الإسلامية. ومهما يكن الأمر، فهذا التمييز لا يحرص عليه معظم الكتاب الغربيين عن الإسلام على وجه العموم. (المترجم)

Schreiner, Studien über Jeschu'a b. Jehuda, p. 11. (\v)

Goldziher, Vorlesungen, p. 95. (\A)

Watt, Free will, pp. 19 ff. (11)

Kremer, Culturgeschichtliche, p. 8. (Y.)

۱۹۰۲ هو أن الأصل في إنكار الصيفات "أمرغامض، مع أنه يُذكّرنا بما دار من مناقشات بين اللاهوتيين اليونان"(٢١). ويحاول "بكر" في عام ١٩١٢ أن يبيّن أن إنكار المعتزلة للصفات يستند إلى الرأى المسيحي الذي يذهب إلى أن عبارات التشبيه في "الكتاب المقدس" لا يجب أن أن تُؤخذ مأخذًا حرفيًا(٢٢). وعلى أية حال، فإن "قنسنك" في عام ١٩٣٧ يعتقد – فيما يبدو – أن لإنكار الصفات ولإثباتها على السواء أصلا مسيحيا، وأنه وجد شبها بين إنكار المعتزلة للصفات وبين آراء "ديونسيوس الأريوباغي" مسيحيا، وأنه وجد شبها بين إنكار المعتزلة للصفات وبين آراء "ديونسيوس الأريوباغي" الإسلام السلفي متفق مع العقائد المسيحية بوجه عام "(٢٠٠). وقد جمع "سويتمان" في الإسلام السلفي متفق مع العقائد المسيحية بوجه عام "(٢٠٠). وقد جمع "سويتمان" في عام ١٩٤٥ كل ما قد قيل عن موضوع الصفات خارج دائرة الإسلام وذلك ليبين أنه المسيحية أو الديانة الإسلامية فإنه توجد مدارس مختلفة من التفكير"(٢٦). وفي عام المديحية أو الديانة الإسلامية فإنه توجد مدارس مختلفة من التفكير"(٢٦). وفي عام ١٩٤٧ يقول "تريتون" إن "يحيى الدمشقي" استبق المعتزلة في نظريتهم القائلة "إن الصفات" ليست غير الله "(٢٠٠). ويقول "جارديه" و"قنواتي" متابعين في ذلك "بكر" إن المسفات قد ظهرت في الإسلام نتيجة للمجادلات المسيحية ضد التشبيه (٨٠٠).

<sup>(</sup>۲۱) يستخدم "الأشعرى" في كتابه "الإبانة" لفظ " التعطيل" لا بمعنى إنكار الصفات فحسب (ص٤٥) ولكن بمعنى إنكار إمكانية رؤية الله أيضا. (ص١٩) .

Macdonald, Development of Muslim Theology, (1903), pp. 131-132. (۲۲)

<sup>(</sup>٢٢) ديونسيوس الأريوباغي: Dionysius the pseudo Areopagite (٥٠٠م) لاموتي صرفي مجهول، يقول عن نفسه إنه تلميذ بولس الرسول؛ فاعتبر خطأ أنه ديونسيوس الأثيني الذي تحول إلى المسيحية على يد القديس بولس، والراجع أنه أسقف سوري متشبع بالأفلاطونية المحدثة، وكتب بعد وفاة "أبرقلس" سنة ههاي المدينة، أعماله الرئيسية هي: "اللاهوت الصوفي" و "المراتب السماوية" والمراتب الكنسية" و"الأسماء الإلهية". كتاباته هي مُركَّب من العقيدة المسيحية والأفلاطونية المحدثة عند "أبرقلس" ولم يرد ذكر لهذه الكتابات قبل الثلث الأول من القرن السادس. وبعد أن ترجم "جون سكوت إرجينا" John Scotus Erigena أعماله أصبحت هي الأساس لكثير من الكتابات اللاهوتية والصوفية في العصر الوسيط. (المترجم)

Becker, "Christliche Polemik", pp. 188 - 190. (Y£)

Wensinck, "Muslim Creed", pp. 70 - 71. (Yo)

<sup>(</sup>٢٦) المصدر السابق، ص٧٢.

Sweetman, "Islam and Christian Theology", 1, pp. 78 - 79. (YV)

Tritton, Muslim Theology, p. 57. (YA)

وفي عام ١٩٠٣ يقول "ماكدونالد" فيما يتعلق بمشكلة القرآن، وهو يتحدث عن خُلْق القرآن: "لا يمكن أن تكون لدينا صعوبة في التعرف على أنها نشأت - فيما هو واضح -عن "اللوجوس" < الكلمة > المسيحي وفي التعرف على أن الكنيسة المسيحية ، قد لعبت أبضيا دورًا في تشكيلها ، ريما من خيلال "يحيي الدمشقي". هكذا تتطابق مع "اللوجوس" السماوي غير المخلوق القابع في أحضان الآب "كلمة الله" الأزلية غير المخلوقة؛ وتجلِّى "يسوع" Jesus في الأرض يطابق "القرآن"، "كلمة الله" التي نقرأها ونتلوها "(٢٩). ويحاول "بكر" في عام ١٩١٢ أن يبيّن أن المشكلة بأسرها، مشكلة ما إذا كان القرآن قديما أم حادثا نشأت في المسيحية بفعل مناظرة افتراضية "ليحيى الدمشقى" بين مسيحي ومسلم، وفيها بجادل المسيحي من أجل إثبات المماثلة بين مشكلة القرآن في الإسلام ومشكلة "اللوجوس" في المسيحية<sup>(٣٠)</sup>. وفي عام ١٩٢٤ يُنكر "جيّوم" أن تكون نظرية قدم القرآن قد نشأت بسبب "يحيى الدمشقى"، وذلك على أساس أنه كانت قد وجدت في الإسلام من قبل ، طبقا اشهادة "يحيى الدمشقي" نفسه ، بدعة إنكار قدم القرآن<sup>(٢١)</sup>. وفي عام ١٩٣٢ يشرح " فنسنك" الاعتقاد السلفي بأزلية القرآن على اعتبار أنه ناشئ عن التصور الشرقي القديم لما قبل الوجود، وذاكرًا على وجه الخصوص قدم "التوراة" في "اليهودية" وما قبل الوجود أو أزلية "اللوجوس" في "المسيحية"، ويفسر إنكار المعتزلة لقدم القرآن بكونه لازما عن اعتقادهم بأن الله وحده هو القديم<sup>(٢٢)</sup>. وفي عام ١٩٤٧ يذهب "سويتمان" إلى أن الاعتقاد السلفي بقدم القرآن نبع من الاعتقاد المسيحي بقدم "اللوجوس" وأن إنكار المعتزلة للقدم راجع إلى رد فعل ضد الاعتقاد المسيحي < بقدم الكلمة><sup>(٣٣)</sup>. وفي عام ١٩٤٨ يقول "جارديه وقنواتي"، بعد أن اقتبسا ما قاله "بكُر"، إن الاعتقاد بقدم القرآن نشأ بتأثير "اللوجوس" المسيحي<sup>(٢٤)</sup>.

Gardet et Anawati, Introduction, p. 38. (۲۹)

Macdonald, Development of Muslim Theoloogy, p. 146. (r-)

Becker, "Christliche Polemik", pp. 186 - 188. (TV)

Guillaume, "Free will and Predestination", p. 49. (TT)

Wensinck, "Muslim creed", pp. 77 - 78. (TT)

Sweetman, Islam and christian Theology, 1, 2, p. 116. ( $\Upsilon$ £)

وهكذا، فإن كل ما قُدِّم حتى الآن دايلاً على التأثير المسيحى على هذه المشكلات الشالات هـو أن المسلمين كانوا على صلة بالمسيحيين وأن تأكيد الاختيار، على نحو ما وُجد في الإسلام عند "القدريين" antipredestinationists هو من أثر التعاليم المسيحية، وأن إنكار الصفات، على نحو ما نجده عند المعتزلة، يمكن أن يظهر على أنه رأى "يحيى الدمشقى" أو رأى الآباء" على وجه العموم، وأن الاعتقاد الإسلامي بقدم "القرآن" مشابه للاعتقاد المسيحى بقدم "اللوجوس" < الكلمة >.

### ٢ - الفلسفة اليونانية

لئن كان المؤرخون المحدثون فيما يتعلق بالأثر المسيحى على "علم الكلام"، مدفوعين كليةً إلى الرجوع لشهادة المصادر "العربية"، قد استطاعوا أن يستشهدوا بـ"ابن ميمون" فحسب، فإنهم في مناقشتهم للتأثير الفلسفى وجدوا المصادر العربية كلها تتحدث عن هذا التأثير بالفعل. وكل تلك المصادر العربية، إلى جانب رؤيتها العامة لتأثير الفلسفة على علم الكلام الذي بدأ مع الترجمة عن فلاسفة اليونان، تذكر لنا أيضًا الأصول الفلسفية لبعض الآراء الكلامية. هكذا نجد "ابن حزم" يعزو أقوال المتكلمين في "الجواهر الفردة والخلاء" إلى "الفلاسفة المتقدمين" (٥٦). وكذلك "البغدادي" يعزو إنكار "النظّام" للجواهر الفردة إلى "ملحدة الفلاسفة" (٢٦). و "ابن حزم" بعد أن ينسب إلى "النظّام" إنكار القول بالجزء الذي لا يتجزّأ ينسبه أيضًا إلى "كل من يُحسن يأسب إلى "النظّام" ويقول "الشهرستاني" إن "النظّام" وافق الفلاسفة في نفى الجزء الذي لا يتجزأ "وافق الفلاسفة في نفى الجزء الذي لا يتجزأ "وافق الفلاسفة في نفى الجزء الذي لا يتجزأ "النظرية الكمون التي يُعرف بها الجزء الذي لا يتجزأ " ونظرية الكمون التي يُعرف بها

Gardet et Anawati, Introduction , p. 38 (To)

<sup>(</sup>٢٦) ابن حزم: "الفصل" ، جـه ، ص٦٩ .

<sup>(</sup>٣٧) ابن ميمون : "دلالة الحائرين" ، جـ١ ص١٢٢ .

<sup>(</sup>٢٨) البغدادي: "الفرق بين الفرق" ، ص ١١٢ .

"النظّام"؛ قد سلمٌ بها أيضًا كثير من "الملحدين" (٢٩) . ويذكر الشهرستانى أن "النظام" إنما أخذ هذه المقالة من أصحاب الكمون والظهور من الفلاسفة" (٤٠) ، ويذكر من بينهم "أنكساجوراس" (٤١) و"طاليس" (٤١) . ويجد "الشهرستانى" أيضًا تأثيرات فلسفية على "أبى الهذيل" في رأيه في الصفات (٢٤) ، وعلى "النظّام" في إنكاره لقدرة الله (٤١) (٥٤)

(۲۹) ابن حزم: "الفصل" ، جه ، ص۹۲ .

ونص عبارة ابن حزم هنا هو: "وذهب النظام وكل من يحسن القول من الأوائل إلى أنه لا جزء وإن دق ، إلا وهو يحتمل التجزؤ أبداً بلا نهاية ، وأنه ليس في العالم جزء لا يتجزأ ، وأن كل جزء انقسم الجسم إليه فهو جسم أيضاً ، وإن دق أبداً (المترجم) .

(٤٠) الشهرستاني: "الملل والنحل"، ص ٢٨.

(٤١) الأشعرى: "مقالات الإسلاميين"، ص٢٢٩، وانظر فيما يلي ص١٥٧-١٥٨.

(٤٢) الشهرستاني: "الملل والنحل" ، ص٣٩

(٤٣) المصدر السابق ، ص٢٥٧ . و أنكساجوراس" Anaxogas of Clazomenae (٤٠٠/٥٠٠ - ٢٥٨ / ٢٥٧ قصم معظم حياته العملية ٢٧ قصم معظم حياته العملية في أثينا حيث تعرض للاضطهاد السياسي وللاتهام بعدم التقوي . مذهبه الكوني رد فعل حاد ضد واحدية بارمنيدس" ، وهو يصر على العكس من "زينون الأبلي" على وجوب أن تكون المادة منقسمة إلى ما لا نهاية . يلعب "العقل" عنده دوراً كبيراً ، غير أنه ، مثله مثل كل شيء آخر في الفلسفة السابقة على سقراط ، لا يزال جسمانياً . (المترجم) .

(٤٤) المصدر السابق ، ص ٣٥٨ .

"طاليس": هو أول فلاسفة اليونان الباحثين عن طبيعة الأشياء في مجموعها . كان مزدهراً في سنة ٥٨٥ ق.م. وهي السنة التي تنبأ فيها بالكسوف ، ربما استناداً على أعمال الفلكيين البابليين . محاولته لتقديم تفسير معقول لظواهر العالم في مقابل التفسير الأسطوري الشعري قامت على أساس اعتقاده بأن الماء هو المبدأ الأول للطبيعة . ومن المحتمل أن يكون ذلك مأضوذاً من الأساطير الكونية المصرية أو البابلية . اعتبره "أرسطو" أول فيلسوف . (المترجم) .

(٥٥) يلزم أن نتوقف عند عبارة المؤلف هذه التي يُصور فيها رأى النظام في حدود القدرة الإلهية ونتحفظ على هذا الإطلاق في تعبيره لما فيه من تجاوز يستوجب التقييد . ونرجع في ذلك إلى رأى "الشهرستاني" - وهو الأشعرى المناهض "للنظام" ، ومنه يتبين مقصد "النظام" الأساسي في الدفاع عن "العدل الإلهي" . يقول الشهرستاني " عنه : "إنه طالع كثيرا من كتب الفلاسفة وخلط كلامهم بكلام المعتزلة وانفرد عن أصحابه بمسائل : الأولى منها إنه زاد على القول بالقدر خيره وشره منا قوله إن الله لا يوصف بالقدرة على الشرور والمعاصى وليست هي مقدورة للباري تعالى خلافاً لأصحابه فإنهم قضوا بأنه قادر عليها لكنه لا يفعلها لأنها قبيحة . ومذهب "النظام" أن انقبح إذا كان صفة ذاتية للقبيح وهو المانع من الإضافة إليه فعلاً ؛ ففي تجويز وقوع القبيح منه قبح أيضاً في جويز والمنافة إليه فعلاً ؛ ففي الظلم . وزاد=

أيضًا على هـذا الاختيار فقال: إنما يقـدر على فعـل ما يعلم أنه فيه صلاحًا لعباده ولا يقدر على أن يفعل بعباده في الدنيا ما ليس فيه صلاحهم هذا في تعلّق قدرته بما يتعلق بأمور الدنيا ، وأما أمور الآخرة فقال لا يوصف الباري تعالى بالقدرة على أن يزيد في عذاب أهـل النار شيئًا ولا على أن ينقص منه شيئًا، وكذلك لا ينقص من نعيم أهل الجنة ولا أن يخرج أحدًا من أهل الجنة وليس ذلك مقدورًا له . وقد ألزم عليه أن يكون الباري تعالى مطبوعًا مجبورًا على ما يفعله فإن القادر على الحقيقة من يتخير بين الفعل والترك ؛ فأجاب أن الذي الزمتموني في القدرة يلزمكم في الفعل . فإن عندكم يستحيل أن يفعله وإن كان مقدورًا فلا فرق . وإنما أخذ هذه المقالة من قدماء الفلاسفة حيث قضوا بأن الجواد لا يجوز أن يدَّخر شيئًا لا يفعله ؛ فما أبدعه وأوجده هو المقدور ولو كان في علمه ومقدوره ما هو أحسن وأكمل مما أبدعه نظامًا وترتيبًا وصلاحًا لفعل < وقد تكون إشارة الشهرستاني إلى مسذهب أفلـوطين وأتباعه > ، والثانية قوله في الإرادة إن الباري تعالى ليس موصوفًا بها على الحقيقة ، فإذا وصف بها شرعًا في أفعاله فالمراد بذلك أنه خالقها ومنشئها على حسب ما علم وإذا وُصف بكونه مريدًا لأفعال العباد فالمعني به أنه أمر بها" . ("الملل" ،

ويبُينَ 'البغداديُّ أَنْ 'النظَّام' يذهب إلى " أن الله لا يقدر على أن يفعل بعباده خلاف ما فيه صلاحهم" ('الفرق بين الفرق" ص١١٦) . ويعرض "ابن حزم" لرأى "النظام" وأتباعه في سياق بيانه لرأى جمهور المعتزلة فيقول: "وقالت طائفة إن الله تعالى قادر على غير ما فعله ، إلا أنه لا يوصف بالقدرة على أصلح مما فعل بعباده ، وهو قول جمهور المعتزلة ؛ وقالت طائفة إن الله تعالى قادر على غير ما فعل ، إلا أنه لا يقدر على الظلم ولا على الجور ولا على اتخاذ الولد ولا على إظهار معجزة على يد كذَّاب ولا على شيء من المحال ولا على نسخ التوجيد" وهذا قول "النظام" وأصحابه ("الفصل": ح٢ ص١٣٩). ويفصلُ "فخر الدين الرازي" بيان رأى "النظام" في القدرة الإلهية فيقول: "وأما النظّام فقد زعم أنه لا يقدر على خلق الجهل وسائر القبايح ، واحتج بأنَّ فعل القبيح محال ، والمحال غير مقدور ؛ أما أنه محال فلأنه يدل على الجهل والحاجة ، وهمًا محالان ، والمؤدى إلى المحال محال ؛ وأما إن المحال غير مقدور فإن المقدور هو الذي يصبح إيجاده ، وذلك يستدعى صحة الوجود، والممتنع ليس له صحة الوجود . ( "المحصل" : ص ١٣٠ ، طبعة القاهرة ١٣٢٣هـ) . ومن المهم هنا أن نشير كذلك إلى رأى 'الخياط' المعتزلي - في بيان حقيقة مندهب النظُّام ، يقول الضيَّاط في ردُّه على "ابن الروندي": "وهذا أيضًّا كذب على إبراهيم «يقصد النظَّام» لم يفعل الله عن وجلَّ عند إبراهيم فعلاً إلا وهو قادر على تركه وفعل غيره بدلاً منه إلا أن ذلك الفعل وتركه صلاح لخلقه ونفع لهم ، والفرق بين المطبوع المضطر عند إبراهيم وبين ما يصف الله به أن المطبوع غير قادر على ما فعله ولا على تركه ولا مختار ولا مؤثر له على غيره ، ولا يكون منه في الأفعال إلا جنس واحد كالنار التي لا يكون منها إلا التسخين والثلج الذي لا يكون منه إلا التبريد . والقديم عند إبراهيم قادر على فعله وعلى تركه مختار له ... وإن إبراهيم كان يحيل قول منْ وصف الله بالقدرة على الظلم وإدخال أهـل الجنسة إلى النار ، وقد أخبر بتخليدهم في الجنة وجعله ثوابًا على طاعتهم له في = دار الدنيا ، لأن ذلك ظلم لا يجوز في صفة الله ... وإن إبراهيم كان يفصل بين قوله وبين ما ألنزمه المنانية فيقول : وجدت الظلم ليس يقع إلا من ذي أفة وحاجة حملته على فعله

أو من جاهل به . والجهل والحاجة دالان على حدّت من وصف بهما ، ويتعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .. وإبراهيم يزعم أن الله تعالى مختار لفعله للعدّل ، واحكمة بالحق ، وللخير الذى يفعله بعباده يقدر عليه وعلى أمثاله لا إلى غاية ويقدر على تركه ، وإنما أحال قول من زعم إن الله يقدر على الظلم والكذب وهما لا يقعان إلا من ذى أفة مجتلب لمنفعة أو دافع لمضرة ،

والله عن هذه الصفة الدالة على حدث من وُصف بها متعال . وقول إبراهيم هذا قولُ كثير من أهل الكلام" (الانتصار : ص٢٣ ، ٢٦، ٢٧ ، ٤٤ ، ٤٩) .

ويُعلِّق محمد عبد الهادى أبو ريدة على هذه المشكلة التى أثارتها أقوال النظام حول إمكانية التوفيق بين الاختيار وبين عدم اتصاف الله بالقدرة على الظلم - فيقول: "هذه مسألة صعبة ودقيقة جدًا في مذهب النظام ، وكانت موضع اعتراضات كثيرة مهمة وهي على كل غامضة رغم كل ما وصل إلينا من أمرها ؛ وسأحاول أن أبين غامضها بقدر المستطاع . لم يذكر أحد من أصحاب المقالات الذين أعرفهم أن النظام أنكر القدرة ، بل هو أثبتها على معنى إثبات الذات ؛ ومذهبه أن لله فعلاً مستمراً في الكون وهو بقدرته يقهر الاشياء على غير طبعها ... والنظام وسائر المعتزلة يعتقدون أن الله قديم ، وأن العالم حادث ومخلوق لله .

ونستطيع أن نتبيِّن أن هناك حالتين : حالة القديم حينما كان وحده قبل خُلُق العالم ، وهي حالة عدم الفعل ؛ وفيها كان الله يقدر على خلق العالم وعلى عدم خلقه ؛ وهذه الحالة أعنى حالة عدم الخلق لا ظلم فيها من جانب الله ، لأن ما في العدم من النقص أمر ذاتي له ، وليس بفعل فاعل . والحالة الثانية هي حالة الفعل والخلق ، وفيها اختار الله خلق العالم على عدم خلقه ، وهذا الخلق لمنفعة المخلوق ؛ ولما كان الله كاملاً لا حاجة به إلى شيء ، ولم يكن جاهلاً ولا ذا أفة ، ولما كان الظلم لا يصدر إلا عن نقص ، فإنه ينتفى عن الله لانتفاء هذه الأشياء كلها عنه ؛ فالأفعال الإلهية كلها كمال ، لأن الله لا تدعوه الدواعي إلى غير ذلك ؛ وسؤال من يسال: هل يقدر الله على الظلم أو على إدخال أهل الجنة في النار أو أهل النار في الجنة هو سؤال لا معنى له . ولا يوصف الله بذلك ، لأن الأساس الذي يُبني عليه هذا الوصف منعدم في حق الله .. وعندى أن مسألة قُدرة الله على الظلم هي ومسألة العدل متلازمتن . والبحث في قدره الله على الظلم ربما كان فرعًا لمسئلة العدل ؛ فأهل السنَّة يقولون إن الله خالق كل شيء وأن أفعال الإنسان كلها مخلوقة لله وهم بذلك يحرصون على التوحيد الحق كما يتصورونه . والمعتزلة يقولون إن الإنسان حرّ ، وهو خالق لأفعاله وإنما أرادوا بذلك التنزيه لله وأن يحولوا دون إضافة الشرور والمعاصى إليه ؛ ثم انتقل البحث إلى القدرة الإلهية ذاتها ، وإلى هل يوصل الله بالقدرة على الظلم أم لا ؟ وأغلب الظن أن منشأ هذا البحث يرجع إلى القرآن؛ ففي القرآن آيات تدل على أن الله قادر على كل شيء ، وأنه يفعل ما يشاء ، لا نُسال عما بفعل ، وأنه القاهر فوق عباده ، وأنه لوُّ شاء لهدى منهم من ضَلٌّ ، ولو شاء لقبض فضله عن العباد فلم يترُّك منهم من أحد. وفي القرآن آيات أخرى تؤكد أن الله عادل ، وأنه لا يظلم الناس قط ، وأنه مُثيب منُّ أطاعه ، معناقب من عصناه بحسب العمل ... وينبغي ألا نهمل أثر القرآن والحديث فني =: ووصيفه لأى فعل أو تغيّر بأنه "حركة" (٤٦) وعلى ما قَرَّره "مُعَمَّر" (٤٧) عن النفس الإنسانية (٤٨) .

ليس مما يدعو إلى العجب ، فى ضوء هذا كله ، أن توجد إحالات متفرقة إلى مختلف الفلاسفة على الأغلب فى كل مؤلّف حديث يتناول علم الكلام . ويعد "هوروقتس" Horovits "وهورتن " Horten بوجه خاص أكثر الدارسين المحدثين تميّزا الذين حاولوا إظهار التأثير الفلسفى على علم الكلام . ففى عديد من الدراسات حاول "هـوروقتس" أن يبيّن كيف أن بعض المتكلمين تبنّوا أراء فلسفية يونانية بعينها ، على نحو ما تبيّن كيف أن النظّام تَبنّى أراء "رواقية" معينة (٢٠) ، وكيف تنبى "معمّر" و"أبو هاشم" (٠٠) أراء "أفلاطونية" معينة (١٠) : وكيف أن بعض المفاهيم الكلامية مثل "التولد" هى انعكاس لمفاهيم يـونانيـة بعينها (٢٠) ؛ وكيف أن مذهب الشك اليوناني Scepticism كان قد نـفذ إلى "عـلـم الكلام" (٢٠) . وفي تحـليل "هـورتن" الذي قدّمـه في كتابه

("إبراهيم بن سيّار النظام وأراؤه الكلامية الفلسفية"، ص٩٢، ٩٦، القاهرة، ١٩٤٦). (المترجم).

تطور مباحث المتكلمين وفي مناشئها .. ويُلاحظ في آراء "النظام" خاصة أنه يجعل القرآن شائًا كبيرًا ؟
 فهو يُرشد إلى طريقة تفسيره .. ويحاول أن يفهم مراميه ، وأن يصل إلى ما يمكن أن يُؤخذ من آياته
 من الأحكام" .

<sup>(</sup>٤٦) المصدر السابق ، ص ٢٤ .

<sup>(</sup>٤٧) مُعمرٌ بن عباد السلمى (+ ٢٢٠ هـ = ٨٣٥ م) هو عند الشهرستانى من أعظم المعتزلة فى دقيق القول بنفى الصفات ونفى القدر . انفرد معمرٌ عن المعتزلة بمذهبه فى "المعانى" التى استعاض بها عن الصفات. وكان يميل إلى مذهب الفلاسفة . (المترجم) .

<sup>(</sup>٤٨) المصدر السابق ، ص ٣٧ - ٣٩ .

<sup>(</sup>٤٩) المصدر السابق ، ص/٤ .

 <sup>(</sup>٥٠) آبو هاشم الجبّائي" (+٣٢١هـ = ٣٣٢م). هو أبو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبّائي .
 شيخ معتزلة البصرة بعد أبيه ، رفيق دراسة للأشعرى ، اشتهر بنظريته في "الأحرال" (المترجم) .

<sup>(</sup>۱٥) المصدر السابق ، ص ٤٧ .

S. Horovitz, uber den Einfluss der griechischen Philosophie auf die Entwicklung (oY) des Kalam (1909), pp. 6 - 44.

<sup>.</sup> VA = £2 ,  $\omega$  ,  $\omega$  .  $\Delta$  .  $\Delta$  .  $\Delta$  .

أراء (1912) Die philosophischen systeme der spekulatiren im Islam المختلف آراء شيوخ الكلام ، يعلق باختصار على أصولها في فلسفة اليونان وعلى هذا يحتوى فهرست ذلك العمل على إشارات عديدة إلى فلاسفة اليونان أولئك وإلى اصطلاحاتهم الفلسفية ، وذلك من قبيل الإشارة إلى "أنكساجوراس" و "أرسطو" و "الذريين" و"كارنيادس" (30) ، ود"يمقريطس" (00) و "أمبادوقليس" و "جالينوس" (30) وفلاسفة يونان ، وهرقليطس" (40) وإلى تشابه الأجزاء "هومويميرس" Bhomoeomeries و "المثال" واللوجوس" ، "والأفلاطونين المحدثين" (40)

(٥٤) كارنيادس" Carneades (٦٢٠ - ٢٠١ ق.م): فيلسوف شكّى ، رأس 'الأكاديمية الجديدة' . وهو جدلى لامع وخصم للرواقية وبقية المذاهب الاعتقادية في عصره . ذهب في سنة ١٥٥ ق.م. إلى روما باعتباره رئيسًا للأكاديمية وترك أثر عميقًا بقوته في الجدل وتوجيه النقاش وفق أي وجهة من وجهات النظر. (المترجم) .

(٥٥) "ديمقريطس" Democritus of Abdera (٥٥) - ٢٧٠ق،م) معاصد لـ "ليوقيبوس" Leucippus الذّرى وأصغر منه سنا . الشذرات الوحيدة الباقية من عمله هي من كتاباته الأخلاقية ، والتي عرضت لأول مرة للأخلاق الطبيعية في الفلسفة العابقة ، اعتبره "ماركس" Marx أبا روحياً للفلسفة المادية .

وهو أهم ممثلي المذهب الذرى عند اليونان . (المترجم) .

(٥٦) جالينوس: Galen (٢٧٩ – ١٩٩٩م) . طبيب وفياسوف يونانى . تركت كتاباته الطبية تأثيرًا هائلاً على النظرية والتعليم الطبى . عُرف بنظريت في الأخلاط الأربعة . في أواخر العصر السكندري رتَّب الإسكندرانيون مجموعة مصنفاته الطبية في سنة عشر كتابًا . له ميول فلسفية رواقية أفلاطونية . وكان يرى أن "الطبيب الفاضل لابد أن يكون فيلسوفاً" (المترجم) .

(٥٧) هرقليطس Heraclitus of Ephesus (توفى بعد سنة ٤٨٠ق م) فيلسوف يونانى شهير يُعرف بالفيلسوف "الفامض" أو "الملغز". قال بأن كل الأشياء فى تغير مستمر ؛ وأن "اللوجوس : الكلمة أو العقل" يحفظ كل شيء بنظام . وقال هرقليطس بوحدة الأضداد المتصارعة وكان يرى أن النار هي الأصل المادي للكون ، وأن نار النفوس الإنسانية متصلة بالنار الكونية . (المترجم) .

(٨٥) الأفلاطونيون المحدثون Neoplatonists مصطلح جديد يطلق على طائفة بعثوا الفلسفة الأفلاطونية من جديد . كان أول من مثلً هؤلاء هو أفلوطين Plotinus ( ٢٠٥ – ٢٠٠٨) وكانت قد سبقته بثلاثة قرون محاولة لإحياء التأمل الأفلاطوني (عُرفت بالأفلاطونية الوسطى) . وقد ربط أفلوطين ربطًا فعالاً الأفلاطونية البنطريات الفيثاغورية والأرسطية والرواقية ليشكل نسقا فلسفيا يتفق مع الاهتمامات الدينية في عصره . والنظرية الأساسية عند أفلواطين هي نظرية الأقانيم الثلاثة (الواحد والعقل والنفس) والتي يفيض العقل فيها عن الراحد وتفيض النفس عن العقل . وكانت فلسفته هذه في العالم الناطق باليونانية بمثابة دين ينافس المسيحية ويمثل الأفلاطونيين المحدثين بعده يامبلي جوس lamblichus (٢٥٠ – ٢٥٥م) . وقد وُجدت اللافلاطونيين المحدثين مدرستان : واحدة في الإسكندرية أصبحت مسيحية وواحدة في أثينا هي التي أغلقت أخيرًا في سنة ٢٩٥م باعتبارها مركزًا للوثنية ، وكان "برقلس" من أفضل أعضاء مدرسة أثينا هذه . وفلاسفة الأفلاطونية المحدثة هم همزة الوصل بين الفلسفة القديمة والفكر الوسيط . وقد تم إحياء ولافلاطونية المحدثة في عصر النهضة واستمر تأثيرها حتى القرن التاسع عشر . (المترجم) .

و السفسطائيين ، و الرواقيين . ولسنا في حاجة إلى القول بأن الدارسين لا يزالون يتابعون في الوقت الراهن البحث عن التأثيرات الفلسفية على علم الكلام .

# ٣ - الديانات الإيرانية الهندية

إن "البغدادى" الذى قال عن "النظام" كما رأينا إنه قد وقع تحت تأثير "ملحدة الفلاسفة"، قال عنه أيضًا إنه: "كان في زمان شبابه قد عاشر قومًا من الثنوية"(٥٠) وعزى "البغدادى" ثلاثة آراء بالتحديد إلى النَظَّام قال بها متأثرًا بأولئك الثنوية (٢٠)، وبالنسبة للرأى الرابع فإن "البغدادى" يشك فيما إذا كان راجعًا إلى تأثير الثنوية أو إلى تأثير النظام" كتب كتابًا عن الثنوية وأنه في هذا الكتاب نقد رأيًا "للمانوية"(٢٦).

ومن بين المؤرخين المحدثين لعلم الكلام ، نجد أن "هوروقتس" في فحصه لآراء النظّام ، تلك التي ينسبها البغدادي إلى تأثير الثنوية الفرس ، يحاول أن يبيّن أنها كان يجب أن تنسب حقًا إلى الرواقية "(٦٢). ويقتبس "هورتن" عبارات البغدادي عن تأثير

- (٥٩) البغدادى: "الفرق بين الفرق"، ص ١١٣.
  - (٦٠) المصدر السابق ، ص ٧٨ ٩١ .
- (١٦) المصدر السابق ، ص ١٢٤ ، ١١٩ ١٢٠ .
- (٦٢) المصدر السابق ، ص ١٢١ ، وانظر ص ١٢٤ .

المانوية Manichaeism : حركة دينية سُمِّيت باسم مؤسد مها الفارسي "ماني" : "رسول الله" (٢١٦ - ٢٧٨م) ، وهي ليست هرطقة في قلب المسيحية ولكنها حركة مستقاة ظلت فترة من الزمن منافساً خطيراً للمسيحية ، جمعت المانوية بين عناصر بوذية وزرادشتية ومسيحية ، وكان القديس "أوغسطين" من أنصار المانوية لفترة قصيرة في شبابه ، والمانوية في أساسها حركة ثنوية ترى العالم ، وبخاصة الحياة الإنسانية ، بمثابة صراع بين مبدأين مستقلين تماماً هما : الخير والشر (النور والظلام، الله والمادة) ، ورأى المانويين أنهم يأخذون جانب النور من خلال الزهد والمجاهدة فيصلون إلى التحرر الأقصى من عناصر الظلمة والمادة في الطبيعة الإنسانية ، (المترجم) .

S. Horovitz, Der Einfluss der griechischen skepsis auf die Entwicklung der Phi- (٦٢) losophie bli den Arabern .P.29 ff.

الثنوية على النَظَّام (٦٤) ويئتى بكل أنواع التقارير من مصادرها الأصلية عن الصلات بين المتكلمين والثنوية ، والمجادلات التى دارت بينهم ، وعن تأثير الثنوية على متكلمين بعينهم ، مضيفًا إلى ذلك بعض ما يراه بخصوص هذه التأثيرات (٦٥) .

فى عام ١٨٤٢ طرح "شمولدرز" فى الدراسات الحديثة مسألة النفوذ الهندى على علم الكلام . وبالرجوع إلى ما جاء فى مخطوطات عربية عديدة ، يُدلى ، وهو يصف قوما يُعرفون بالسمنية – بالتعليق التالى : "يُقال إن فرقة السمنية انحدرت من الهند ، وبرغم أنه (٢٦) لا يسبهل حتى الآن تأكيد صحة هذا الرأى ، فما أظن بوسع أحد أن يرتاب فيه" . ومن ثم فإنه يستمر فى بيان كيف أنه يمكن رد فرقة السمنية إلى "الكارقاكا" (٢٠) Charvakas الهندية (٢٨) . ويُلمَّح "شمولدرز" فى موضع آخر إلى تأثير هندى آخر على علم الكلام ، إضافة إلى تأثير السمنية ، وذلك فى قوله : "إن النظريات الهندية لم تكن مجهولة للعرب كما نظن ؛ فلدى العديد من الكتاب ، ولدى بعض شيوخ المعتزلة البارزين ، أفكار دقيقة عنها إلى حد ما . وآملُ أن تتاح لى فرصة العودة إلى هذه المسألة فى وقت آخر "(٢٩) .

ولم تكن لدى "شمولدرز" الفرصة أبدًا لمعاودة بحث مسألة التأثير الهندى على علم الكلام . غير أن "مابيو" استأنف بحثها في عام ١٨٩٥ . فهو يحاول ، في دراسته

Horten, Systeme, pp. 200 ff. (%)

<sup>(</sup>٦٥) المصدر السابق ، ص٦٣١ .

Schmölders, Essai, pp. 111-115. (٦٦)

<sup>(</sup>١٧) الكارقاكا: فاسفة هندية مادية تتضمن أشكالا مختلفة الشك الفلسفي والقدر المحتوم واللااكتراث الديني . يمكن تتبع أشارها حتى أيام "القيدا" وإن لم تحاول تبرير تعاليمها وفقًا للنصوص الأصلية ["للقيدا" أو "الأوبانيشاد"] . أقدم كتاباتها الرئيسية ترجع إلى القرن السادس قبل الميلاد . وهذه الفلسفة تُقرّر أنه لا يوجد شيء خارج العالم ولا توجد حياة مقبلة للإنسان . والتصور هو مصدر المعرفة الوحيد ، وما لا يتصور لا وجود له . الحواس هي المطريق الوحيد للمعرفة . والمبادئ المطلقة للموجودات هي العناصر الأربعة : التراب والماء والهواء والنار . والروح هي جسيد متصف بالذكاء . وفرضيات الدين : الله والحرية والخلود مجرد أوهام . لا توجد عناية إلهية وليس الفضيلة أو الشر قيمة مطلقة وإنما يتحددان على أساس مواضعات اجتماعية (المترجم) .

<sup>(</sup>٦٨) المصدر السابق ، ص ١١٤ .

<sup>(</sup>٦٩) المصدر السابق ، ص ٩٩ ، حاشية رقم ٢ .

لتاريخ المذهب الذرى ، أن يُبيّن أن المذهب الذّرى الكلامى لم يأت من المذهب الذرى اليونانى لكنه جاء بالأحرى من المذهب الذّرى الهندى (١٠٠) . هذا الرأى ، الذى يذهب إلى أن أن ثمة عناصر بعينها فى المذهب الذّرى الكلامى قد جاءت من الهند ، أصبح ، بعد أن تُمَّ تعديله إلى حد كبير ، مقبولاً على وجه العموم ؛ وقد قَدَّم "بينيس" عرضًا مفصلاً بذلك (١٠٠) . وخلاصة القول إن المذهب الذرّى الكلامى فيه الكثير مما لا يوجد فى المذهب الذرى اليونانى على حين يوجد فى المذهب الذرى الهندى وعلى الخصوص ذلك الرأى الذي سلّم به كثيرون فى علم الكلام وهو أن الذرات ليست ممتدة (٢٠٠) .

استأنف "هورتن" بحث موضوع "السمنية" الذي تطرق إليه "شمولدرز" في أول الأمر ، وذلك بعد سنوات عدة ، وبالتحديد في عام ١٩١٠(٢٢) . وحاول أن يؤيد بالدليل ما كان عند "شمولدرز" موضع تخمين ، وهو أن فرقة السمنية كانت فرقة هندية . ودليله هو ما قرّده "ابن المرتضيّي" من قيام "جهْم"(٤٢) ومعمّر بمناظرة السمنية في الهند(٥٠) وقيام مناظرة أخرى في الهند بين سمني ومسلم(٢٠) . وحاول "هورتن" في كتابه وقيام مناظرة أخرى في الهند بين سمني ومسلم(٢٠) . وحاول "هورتن" في كتابه أراء المتكلمين طابعًا هنديًا . غير أن هذا كله ، كما لاحظ "ماسينيون" في عرضه لذلك الكتاب - إنما يقوم على مشابهات وإتفاقات لا رابطة بينها(٧٠) .

- Mabilleau, Histoire de La Philosophie atomistique, pp. 38ff. (V-)
  - Pines, Atomenlehre, pp. 102 ff. (VI)
    - (۷۲) انظر فیما یلی ، ص ۱۲۰–۱۲۱ .
- Horten, "Der Skeptizimus der Sumanija nach der Darstellung des Razi, 1209," (VT) Archiv für Geschichte der philosopie, 24: 143; 144, n. 6 (1910).
  - وانظر : .Systeme, pp. 93-96
- (٧٤) جَهُم بن صفوان (+٨٢٨هـ = ٥٤٥م) . تلميذُ "الجعد بن درهم" . كان جبريا لا يثبت للعبد فعلا ولا قدرة أصلاً ، ويقول بنفى الصفات وبخلق القرآن وبفناء الجنة والنار وفناء حركات أهلها ، وبإنكار "الرؤية" . وهو يوجب المعارف بالعقل قبل ورود الشرع . انتشرت مقالته بترمذ بخراسان . قتله "سلم بن أحوز" لخروجه مم "الحارث بن سريج" . (المترجم)
  - Al Mutazillan, p. 21, 11. 54 ff. (p. 34, 11. 9 ff). (Vo)
    - (٧٦) المصدر السابق ، ص ٢١ ، ص ٥٥ .
      - Der Islam, 3: 408 (1912). (VV)

#### ٤ - اليهودية

هناك أخيرًا مسالة التأثير اليهودي على علم الكلام - بما هي مسالة متميّزة عن التأثير اليهودي على القرآن والحديث التي لا جدال فيها (٧٩)(٧٨) . وقد تمّ التعبير عن

(٧٨) من المؤكد أن بحث التأثير اليهودي على دراسات القرآن والحديث وتطور علومهما عند المسلمين ، وهو أمر استقصاؤه مشروع تمامًا ، شيء ودعاوي التأثير اليهودي في النص القرآني أو نص الحديث الصحيح شيء آخر مختلف تمامًا ، فالنص القرآني وحي إلهي معجز بمعناه ولفظه ، تحدى الله سبحانه وتعالى لعموم خلقه الإتيان بمثله أو بمثل بعضه قائم في الزمن ، وصحيح الحديث مرتبط بالنص القرآني – كما هو معلوم – ارتباط الفرع بأصله ، ومن اليسير أن نلاحظ أن أساس هذه الدعاوي – قديمها وحديثها – المتعلقة ببنية النص وعلاقته بمنتجه وبمتلقيه هو اعتبار النص القرآني نصاً كأي نص إنساني ؛ وأنة قد صدر كذلك عن محمد عليه النص وقف على أخبار الآخرين من أحبار اليهود ورهبان النصاري فيكن فحكمت ثقافته المختزنة بنية النص معنى ومبنى ؛ وبذلك الزعم ينعدم التمييز بين الأزلي والزماني وبين اللامتناهي ولينا لمطلق والنسبي ، فيقع النص القرآني – في وهم الواهمين – من ثم في حوزة المتلقين فهما وتأويلا ويخرج آنذاك عن سطوة مؤلفه (جلل وعلل) !! ، وصاحب هذا الموقف يغفل أن يتغافل عن حقيقة مهمة وهي أن تفسيرات النص المتعاقبة في الزمان – على كثرتها – لا يمكن أن تكون في التعبير النهائي والمطلق عنه . (المترجم)

(٧٩) للوقسوف على التأثير اليهسودي على التفسيرات المُبكرَّة للقرآن ، انظر ابن خلدون ، "المقدمة" ، جـ ٢ ص ٣٩٣ . ويحسن هذا أن نورد بالتفصيل رأى "ابن خلدون" الذي أشار إليه المؤلف لنعرف أن المسلمين ، وقد عملوا بوصية نبيِّهم عليه الصلاة والسلام بضرورة تحرِّي صحة ما يؤخذ عن أهل الكتاب ، قد استقامت لدى الكثيرين منهم النزعة النقدية في التفسير . يقول ابن خلدون - وهو بصدد الحديث عن التفسير النقلي القائم على الآثار المنقولة عن السلُّف؛ ومن المعروف أن هذا ما هو إلا مجرد لون واحد من ألوان التفسير العديدة التي أبدعها المسلمون: "وقد جمع المتقدمون في ذلك وأوعوا ؛ إلا أن كتبهم ومنقولاتهم تشتمل على الغث والسمين والمقبول والمردود والسبب في ذلك أن العرب لم يكونوا أهل كتاب ولا علم ، وإنما غلبت عليهم البداوة والأميّة ، وإذا تشوقوا إلى معرفة شيء مما تتشوق إليه النفوس البشرية في أثبات المكونات وبدأ الخليقة وأسرار الوجود فريما يسالون عنه أهل الكاب قبلهم ويستفيدون منهم ، وهم أهل التوراة من اليهود ومن تبع دينهم من النصاري ، وأهل التوراة الذين بين العرب يومئذ بادية مثلهم ولا يعرفون من ذلك إلا ما تعرفه العامة من أهل الكتاب ، ومعظمهم من حمُّيّر الذين أخذوا بدين اليهودية ، فلما أسلموا بقوا على ما كان عندهم مما لا تعلقً له بالأحكام الشرعية التي يحتاطون لها ، مثل أخبار بدء الخليقة وما يرجع إليه الحدثان والملاحم وأمثال ذلك . وهؤلاء مثل "كعب الأحبار" و "وهب بن منبّه" و"عبد الله بن سلام" وأمثالهم . فامتلات التفاسير من المنقولات عندهم في أمثال هذه الأغراض أخبارا موقوفة عليهم، وليست مما يرجع إلى الأحكام فيتحرى فيها الصحة التي يجب بها العمل. وتساهل المفسرون في مثل ذلك ، ومائوا كتب التفسير بهذه المنقولات . وأصلها كما قلنا عن أهل التوراة الذين يسكنسون البادية ولا تحقيق عندهم بمعرفة ما ينقلونه من ذلك . إلا أنهم بُعُد صبيتهُم وعظمت أقدارهم لما كانوا عليه من المقامات في الدين والملَّه ، فتُلقَّيت بالقبول من يومئذ . فلما رجع الناس إلى التحقيق =

مختلف الآراء فيما يتعلق بالتأثير اليهودي على المشكلات الثلاث الرئيسية في علم الكلام وهي :

- ١ التشبيه والتنزيه .
- ٢ القرآن القديم أو المخلوق .
- ٣ الجبر أو الاختيار . وكما رأينا ، فقد ناقش الباحثون المحدثون المشكلتين
   الأخريين في ضوء علاقتهما بالتأثيرات المسيحية .

فيما يتصل بالتشبيه ، فإن "الإسفرايينى" (١٠٠) ، الذى يُقسم اليهود فريقين ، فريق منهما يصف أصحابه بأنهم "المشبّهة" ، يقول : "إن التشبيه عند طوائف المسلمين كالروافض وغيرهم قد جاءهم من اليهود (١٠١) . وفى حديث "الشهرستانى" عن المشبّهة من المسلمين يقول: "وأكثر تشبيهاتهم "مقتبسة" من اليهود؛ فإن التشبيه فيهم طباع (٢٠٠) . وعلى أية حال ، فإنه يقول ، فى موضع آخر ، وهو يذكر المشبّهة المسلمين ثانية : "لقد كان التشبيه صرفًا خالصًا فى اليهود لا فى كلهم بل فى القرائين منهم" (٢٠٠) ، ودون أن يضيف "الشهرستانى" إلى قوله أنَّ المشبّهة المسلمين قد أخذوا عن اليهود . وفى موضع آخر كذلك بعد أن يُقرّر أن اليهود هم المشبّهة (١٤٠) ، يذكر فحسب أن "الربّانيين

- والتمحيص ، وجاء أبو محمد بن عطية من المتأخرين بالمغرب ، فلخص تلك التفاسير كلما وتحرى ما هو أقرب إلى الصحة منها ، ووضع ذلك في كتاب متداول بين أهل المغرب والأنداس في حسن المنحى وتبعيب القرطبي فيي تلك الطيريقة عليي منهاج واحد في كتباب أخير مشهور بالمشرق . (ابن خلاون : "لمقدمة" ، ص ١٠٣١ ١٠٣٢ من نشرة وافي") . (المترجم)
- (٨٠) أبو المنظفر شاهفور عماد الدين الإسفراييني: هو فقية أصولي مفسر ومن رجال الطبقة الرابعة من الأشاعرة كان إقامته بطوس في نيسابور . توفي سنة ٤١٧ هـ . درس الكلام على كبار الأشاعرة في عصره وكان من أساتنته أبو منصور عبد القاهر البغدادي ، مؤلف "الفرق" الشهير". من مصنفات أبي المظفر الإسفراييني "تفسير الكتاب الكريم" باللغة الفارسية ، والكتاب "الأوسط" في الملل والنحل . وكتاب "التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين" ، وهو أشهر كتبه . (المترجم)
  - (٨١) الإسفراييني: "التبصير في الدين"، ص ١٣٣.
    - (٨٢) الشهرستاني: "الملل والنحل"، ص ٧٧.
      - (٨٢) المصدر السابق ، ص ٦٤ ، ١٥ .
        - (٨٤) المصدر السابق ، ص١٦٤ .

منهم كالمعتزلة فينا والقراءون كالمجبِّرة والمشبِّهة" (٥٠) . ومن بين الباحثين المحدثين يذهب "شراينر" إلى عكس ذلك تماماً ، أى إلى أن من رفضوا التشبيه من المسلمين كانوا هم الذين تأثروا بالهيود ، ولكى يثبت رأيه هذا اقتبس ما قرره "السبكى" من أن إنكار التشبيه يرجع فى أصله إلى "لبيد بن الأعصدم" اليهودي (٢٦) . ويوافق "نيومارك" Newmark "شراينر" فيما يذهب إليه (٨٠) .

" وفيما يتعلق بمشكلة خلق القرآن يقتبس شراينر عبارة من "ابن الأثير" تبينً ثانية أن "لبيد بن الأعصم" كان أول من أدخل نظرية خلق القرآن في الإسلام (^^^) يتابع "نيومارك" "شراينر" في أنه قد وُجد بين اليهود منْ كان يعتقد بقدم التوراة (^^ ) ، وأن المجادلات التي قامت في علم الكلام حول القرآن نشأت بتأثير المجادلات اليهودية حول التوارة . وقد اقتبسنا من قبل قول " فنسنك" (^^) ، الذي يجعل من التقليد اليهودي عن قانون الشريعة الأزلى pre-existent أحد مصادر الاعتقاد بقدم القرآن .

وفيما يتعلق بمشكلة الجبر والاختيار ، يقول المسعودى عن القرَّائين اليهود إنهم ممن يذهب إلى العدل والتوحيد (٩٢) ، أى أنهم يُصرَّحون بنفس النظريات التى صرَّح بها المعترزلة بين المسلمين ، وعلى النقيض من هذا تمامًا ما يقرره "الشهرستانى" عن الاختيار، حين يقول : "الربَّانيون منهم كالمعتزلة فينا والقرَّاءون كالمجبرة

<sup>(</sup>٨٥) المصدر السابق ، نفس الموضع ،

<sup>(</sup>٨٦) لبيد ين الأعصم: من أشد اليهود عداوة للإسلام ، كان يقول بخلق القرآن . وأخذ ابن أخته طالوت عنه هذه المقالة وصنف في خلق القرآن فكان أول من فعل ذلك في الإسلام . وكان طالوت هذا زنديقا فأفشى الزندقة ("الكامل" ، جـ٧) . (المترجم)

Schreiher,Kalam, P.4, m.2. (۸۷) حيث يقتبس من كتاب "طبقات الشافعية" للسبكي.

Newmark, Geschichte, 1, p. 119; Toledot, 1, p. 112. (AA)

Schreiner, Kalm, p. 3. (A1)

Newmark, Geschichte, 1, P. 119, Toledot, 1, P.111. (9.)

<sup>(</sup>٩١) انظر فيما سبق ص ١٢٠ .

<sup>(</sup>٩٢) المسعودي : "التنبيه والإشراف" ، ص ١١٢ ، ١١٣ .

والمشبّهة (٩٣) . ولا يعتبر كل من "الشهرستانى" و "المسعودى" أن الاسلام قد تأثر باليهودية في هذا الجانب . ومهما يكن الأمر ، فبعد أن قال "الاسفرايينى" إن الفرقة الثانية ، من الفرقتين اللتين ينقسم اليهود إليهما ، هى فرقة "القدرية أضاف قائلاً والقدرية الذين ظهروا في دولة الإسلام أخذوا طريقهم من قَدَرية اليهود" (٩٤)(٩٥) . ومن بين الدارسين المحدثين ، يحاول "شراينرا أن يبين أن قول "واصل بن عطاء" في القدر هو في الأغلب ترجمة حرفية لقول الربّانيين (٩٥) . وينظر "نيومارك" ، مثله في ذلك مثل "جولد تسيهر" ، إلى عقيدة الجبر Predestination في الإسلام على أنها ميراث سابق يرجع إلى ما قبله من عقائد (٩٥) ، ويتفق "شراينر" في أن عقيدة الاختيار < حرية الإرادة الإنسانية > قد دخلت إلى الإسلام تحت تأثير يهودي (٩٨) .

- (٩٣) الشهرستاني: "الملل والنحل"، ص ١٦٤.
- (٩٤) يصف "الإسفراييني" تأثر جماعة من معتزلة عصره بأفكار القدرية اليهودية بقوله: "وكان في عصرنا جماعة من ينتسب إلى أصحاب الرأى ، ويتستّر بمذهبهم ، وهو يُضمر الإلحاد والقول بالقدر ، وكان يُراجع اليهود ويتعلم منهم الشبّه التي يُغرون بها العوام ، وكفاهم خزيا تعلمهم من اليهود واقتداؤهم بهم" . ("التبصير" ، ص ١٣٣) ، وإذا كان الترويج لمصدر يهودي أخذ عنه بعض متكلمي المعتزلة ، على وجه الخصوص !، قد وجُد ذلك عند الاسفراييني ، المسلم ، ولم يكن قاصرا فقط على الباحثين المحدثين من اليهود فإننا يجب أن نأخذ رأى الاسفراييني هنا بتحفظ للأسباب الآتية :
- (i) إن ما تبقى لنا من نصوص المعتزلة القليلة يشبهد على بسالة الدفاع عن العقيدة الإسلامية ضد المخالفين لها ومن بينهم اليهود .
  - (ب) إن قول الإسفراييني هذا مقيد بزمان الإسفراييني ومكانه وليس حكمًا عامًا مطلقًا .
- (جـ) إن الإسفراييني كانت معظم إقامته في طوس ولم تقدر له سياحة واسعة في حواضر العالم الإسلامي شأن غيره من المؤرخين الثقاة أمثال الطبري والمسعودي وغيرهما .
- (د) إن الإسفراييني يصدر في رأيه عن عداوة ظاهرة للمعتزلة إلى حد وصمهم بالإلحاد وطريقته في عرض أراء الخصوم وهم (الفرق الهالكين) يصدق عليها وصف "الفارابي" لأصحابها بأنه "لما كانت ملتهم عند أنفسهم صحيحة لا يشكون في صحتها ، رأوا أن ينصروها عند غيرهم ويحسنوها ويزيلوا الشبهة منها ويدفعوا خصومهم عنها بأي شيء اتفق" . (المترجم) .
  - (٩٥) الإسفراييني: "التبصير في الدين"، ص١٣٣.
    - Schreiner, Kalam, P.4 (11)
  - Newmark, Geschichte, 1, p. 119; Toledot, 1, p. 68. (4v)
    - Idem, Geschichte, 1, p. 119; Toledot, 1, p. 111. (٩٨)



## (٥) الأصل - البنية - التنوع

لم تكن المهمة التى أخذتها على عاتقى ، فى هذا العمل ، تعقب التأثيرات وإنما كانت وصف أصل وبنية وتنوع التعاليم الكلامية . وعندما كنت ألتقى مصادفة أثناء دراستى بمعتقد ما لم يكن العثور عليه فى القرآن ممكنا أو لم يكن قد نشأ تلقائيًا بما هو تأويل لشىء موجود فى القرآن ، فإننى كنت أطرح على نفسى سؤالين حاولت أن أجد إجابة عليهما .

السوال الأول هو: ما أصله ؟ ولم تكن الإجابة على هذا السوال لتوجد في اكتشاف شيء ما مشابه له في نسق فكرى آخر من الأنساق التي كان ممكنا أن تكون محاكاة له . إن المعتقدات والأفكار معدية حقًا ، وتاريخ المعتقدات والأفكار ما هو في الغالب إلا تاريخ المحاكاة بطريق العدوى . لكن لكى يكون لعدوى معتقد ما أو فكرة ما تثيرها ، فيجب أن يوجد استعداد مسبق وقابلية من جانب أولئك الذين عليهم أن يتأثروا بها . وفي الحالة التي أمامنا ، علينا أن نتسائل على الدوام ، ما الذي كان موجودًا في الإسلام مما يفسح مجالاً لإمكانية ذلك التأثير الأجنبي المعين ؟ كذلك تنتقل المعتقدات والأفكار عبر اصطلاحات - تخصها - ، وعندما يكون هنالك نقل لمعتقد ما أو لفكرة ما من إطار لغوى إلى إطار آخر ، فإنه يكون مصحوبا دائمًا بانتقال الاصطلاح الفني الأساسي المرتبط بالاعتقاد أو بالفكرة المنقولة ، إما من خلال ترجمة صحيحة أو خاطئة . وعلى ذلك فإننا لا يمكن ، في الحالة التي أمامنا ، أن نقرر على وجه التحديد وجود تأثير ما لا تؤيده رابطة اصطلاحية terminological linkage . وثمت اعتبار آخر هو أن المشكلات المهمة للتأثير أو للبحث عن الأصول ، التي ظهرت في دراسة علم الكلام ، الم تكن متعلقة أساساً بمعتقدات بسيطة تم التعبير عنها بألفاظ مفردة أو بعبارات

مفردة ، وإنما كانت بالأحرى متعلقة بمعتقدات معقدة ، أو بشبكة من المعتقدات معقدة ، نُسجَت معا من جدائل عديدة من الفكر ومن خيوط عديدة من الاستدلال ، وفضلاً عن دلك ، مهما يكن التأثير الأجنبى المقترح ذاته في البحث عن الأصل في دراسة أي مشكلة من مشكلات الكلام ، فإنه نادرًا ما يأتي مباشرة عن طريق التراث الأصيل بل غالبًا ما يكون قد أتى عن طريق كتابات محرفة أو عن طريق نقول شفاهية . بالنظر إلى هذا كله ، فإن مجرد الإشارة إلى فقرة أجنبية مفردة ، أو إلى اقتباس منها ، لن يكون كافيًا للإجابة على السؤال الأول .

يتلو السؤال الأول سؤال عما إذا كان تنوع العبارة في أي موضوع بعينه من موضوعات الكلام يمكن صياغته برغم تفرّقه في مذهب فكرى متسق؟

وهنا أيضنًا ، لا يمكن أن تكون الإجابة هي في جمع كل العبارات الخاصة بمشكلة ما وترتيبها وفق خطة معينة . ذلك أن طبيعة المصادر تجعل إجراءً كهذا غير ملائم . والحاصل أن الأعمال الأصلية لشيوخ الكلام الأوائل ليست موجودة بالفعل . وتعاليمهم محفوظة في مجموعات غير موثقة doxographic collections قُبِّدت مؤخرًا ، وبنان تعاليمهم ، وربما الاقتباسات الأصلية من هذه التعاليم ، نجدها موزَّعة بين مختلف أنواع المؤلفات الأخرى ، الممتدة عبر قرون عديدة . وقد سنُجِّلت تعاليم شيوخ الكلام في هذه الأنواع المختلفة من المؤلفات إما مباشرة أو بوساطة أو بسلسلة من الوسائط في صورة أقوال متفرقة تنسب إلى أفراد بعنيهم أو إلى مدارس بعينها أو إلى جماعات بعينها لمدارس بعينها . والروايات عن هذه الأقول في مختلف المجموعات المتوالية المظنونة ، حتى بالنسبة للعمل الواحد منها ، لا تكون روايات متسبقة على الدوام . فأحيانا ما نجدها تختلف فيما بينها في الاصطلاح ، وتواجهنا مشكلة أي الاصطلاحات هي الأصلية . وأحيانا ما تكون الروايات متناقضة ، أو تبدو على أنها كذلك ، ومن ثمَّ يصعب تقدرير الرأى الأصلى من بين ما اقتبسناه من المؤلف أو من المؤلف، ، وغالبًا ما تكون الأقوال المقتبسة شنذرات ، وعلى المرء مهمة تجميعها معًا . في ضوء هذا كله فإن مجرد مجموعة من الأقوال ، مهما تكن طريقة تصنيفها ، لن تُسلّمنا إلى إجابة على السؤال الثاني . ما يلزم حقًا للإجابة على كلا هذين السؤال هو: أولاً أن نرد جميع الافتراضات بوجود تأثير أجنبي في المشكلات التى تناولها المتكلماون إلى كل المصادر المتاحة ، وأن إليهم مباشرة أو إلى أولئك الذين ربما كانوا مصادر لمعلوماتهم الشفاهية ، وأن نستخدم أيضًا ما يكن تسميته بالمنهج الاستنباطي الفرضي hypothetico - deductcive في تأويل النص ، أو على نحو أكثر بساطة ، بمنهج التخمين والتحقق conjecture and في تأويل النص ، الذي كنت قد وصفته في موضع آخر ، وذلك لمحاولة تأسيس أصل وبنية وتنوع المشكلات التي يتناولها علم الكلام . وباختصار ، فإن هذا المنهج في تأويل النص يماثل ما يسمعي في العلم بالتجربة الضابطة control - experiment وكما يبدأ العلماء في بعض تجاربهم بعدد معين من الأرانب ، كذلك في بحثنا لأي موضوع نبدأ بعدد معين من النصوص الممثلة التي تتفق مع ذلك الموضوع . وكما أن المجرب العلمي يعطي مادة اللقاح لواحد أو أكثر من أرانبه ويستخدم الباقي مجموعة ضابطة كذلك نحن سنقوم بكل تأويلاتنا الحدسية على واحد أو أكثر من نصوصنا ونستخدم باقي النصوص على أنها نصوص ضابطة .

هذا ما شرعت في أدائه في هذا العمل.

إن المشكلات التى تناولها علم الكلام كثيرة ومتنوعة . بعضها دينى خالص وبعضها فلسفى خالص ، والبعض الآخر عبارة عن مشكلات دينية تعالج معالجة فلسفية . وقد اخترت من هذه الأنماط الثلاثة موضوعًا للنقاش فى هذا المؤلّف مشكلات من النمط الثالث فحسب . فالنمط الأول لا يدخل فى نطاق المشكلات التى تناولتها فى سلسلة دراساتى التى ينتمى هذا الكتاب إليها ، والنمط الثانى من المشكلات سوف نتناوله فى مجلد يكرس للفلسفة العربية بما هى فلسفة متميزة عن فلسفة الكلام . وحتى بالنسبة للنمط الثالث فإننى اخترت فحسب تلك المشكلات التى إما هى خاصة بعلم الكلام تمامًا أو هى مشكلات تم تناولها فيه باستفاضة . أما المشكلات التى عالجها الفلاسفة معالجة أكثر استقصاءًا وأكثر شمولاً ، فمع أن المتكلمين قد مَسرُّها فى بحوثهم مسئًا رفيقًا ، إلا أننى تركتها للمجلد المذكور أنفا عن الفلسفة العربية . فالمشكلات المختارة التى يتناولها هذا العمل على ذلك هى مشكلات ست : الصفات ، والمشكلات المختارة التى يتناولها هذا العمل على ذلك هى مشكلات ست : الصفات ، والمتوان ، والخلق ، والمذهب الذرى ، والسببية ، والجبر والاختيار . وكل واحدة من هذه والقرآن ، والخلق ، والذهب الذرى ، والسببية ، والجبر والاختيار . وكل واحدة من هذه

المشكلات الست أدرجها كل من "ابن ميمون" (١) و "ابن خلدون" (٢) ضمن قائمة الموضوعات التي كان للمتكلمين فيها ، فيما يذهبان ، آراء تميزوا بها على الخصوص . وأخيرا ، فإن المشكلات المختارة على هذا النحو تم تناولها بقدر ما هي مميزة لعلم الكلام في مجموعه أو لمدرسة من مدارسه أو لفرقة داخل مدرسة كلامية ، وتم تناول بعض أفراد من المتكلمين بقدر تمثيلهم لعلم الكلام في مجموعه أو لمدرسة من مدارسه أو لفرقة داخل مدرسة أو مخالف ومثير .

وليست هذه المشكلات الست بمشكلات جديدة استحدثها علم الكلام . فهي مشكلات قديمة ، ومناقشتي لها هنا استمرار لمناقشتي لنفس المشكلات في دراساتي لـ "فيلون" و "أباء الكنيسة" ، والتي تعد الدراسة الراهنة لعلم الكلام تتمة لها . إن مشكلة الصفات هنا هي أساسًا تطور تال للمشكلة التي بُحثت في فصل "الله ، وعالم المثلة ، واللوجوس" في المجلد الأول من كتاب "فيلون" ، وفي الفصول التي جاءت بعنوان : "التثليث ، واللوجوس ، والمثل الأفلاطونية" في المجلد الأول من كتاب "فلسفة أباء الكنيسة" ، وإلى حد ما في مناقشتي لموضوع "عدم إمكانية معرفة الله والصفات الإلهية" في كل من المجلد الثاني من كتاب "فيلون" ، وفي المجلد الثاني من كتاب "فلسفة أباء الكنيسة" (") . ومشكلة قدم القرآن هنا هي إلى حد ما تطوير لمشكلات بُحثت في الفصول المذكورة أنفا في المجلد الأول من كتاب "فيلون" وفي المجلد الأول من كتاب "فلسفة أباء الكنيسة" . ومشكلة الخلق والمشكلات التي بُحـثت أيضا في القبلون" ، وفي فصل بـ "اللوجوس الجواني" فيلون" ، وفي فصل "سر التجسد" في المجلد الأول من كتاب "فلسفة أباء الكنيسة" . ومشكلة الخلق والمذهب الذري هنا تطوير للمشكلة التي بُحثت في فصول : "الخلق وتكوين العالم" في كل من المجلد الأول من كتاب "فلسفة أباء الكنيسة أباء الكنيسة أباء الكنيسة .

<sup>(</sup>١) انظر فيما يلي ص ١٥١-١٥٢ .

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون: "المقدمة" ، حـ ، ص ١١٤ .

<sup>(</sup>٣) المجلد الثانى من كتاب تفلسفة آباء الكنيسة " The Philosophy of the Church Fathers المشار إليه هنا لم ينشر بعد .

ومشكلة السببية هنا تطوير لمناقشة قوانين الطبيعة والمعجزات في كل من المجلد الأول من كتاب "فيلون" وفي المجلد الثاني من كتاب "فلسفة آباء الكنيسة". ومشكلة الجبر والاختيار هنا تطوير لمناقشة الاختيار في كل من المجلد الأول من كتاب "فيلون" وفي المجلد الثاني من كتاب "فلسفة آباء الكنيسة".

وباعتبار هذا العمل جزءًا من سلسلة دراسات عن "التكوين والنمو المذاهب الفلسفية من أفلاطون حتى إسبينوزا" فإنه يقدّم نسقًا من الفلسفة الدينية تقوم على بعض الافتراضات المسبَّقة من الكتاب المقدّس وضعها "فيلون". هذه الافتراضات المسبَّقة عند "فيلون" هي:

- ١ وجود الله .
- ٢ وحدانية الله .
  - ٣ خلق العالم .
- ٤ العناية الإلهية .
- ه وحدة العالم<sup>(1)</sup> .
  - ٦ وجود المُثل .
- ۷ وحى الشريعة Law .
  - $\Lambda$  أزلية الشريعة $^{(6)}$  .

لننظر ، إذن ، كم من هذه الافتراضات الثمانية كان مقبولاً في علم الكلام .

فى المسيحية ، كما رأينا<sup>(٦)</sup> ، نُبذت أزلية الشريعة تمامًا ، ووحدة العالم ، مع أنها مفترضة ، فإنها ليست من بين المبادىء الدينية ؛ ووجود المثل تمَّ إحياؤه فى صورة

- (٤) وحدة العالم : Unity of the world بمعنى أن العالم المخلوق واحد وليست هناك عوالم أخرى مخلوقة في الزمان بخلاف عالمنا هذا . (المترجم)
  - (ه) انظر: . Philo, 1, pp. 164 169
  - (٦) انظر : . The philosopy of the Church Fathers, 1, pp. 80 96.

معدَّلة فى نظرية التتليث . وبالنسبة للافتراضات المسبَّقة الخمسة الباقية فى "الكتاب المقدس" فإنها قبلت كلها ، غير أنه ظهرت فيما يتعلق بالتوحيد انحرافات معيننة بدءا من "فيلون" .

عند "فيلون" ، كانت وحدانية الله تعنى أربعة أشياء:

ا الشرك < تعدد الآلهة > polytheism

٢ - إنكار اعتماد الله على غيره ، أى تأكيد الاستقلال الذاتى لله < واستغنائه</li>
 عمن سواه > .

٣ - تأكيد أن الله وحده هو القديم eternal حيث إن القدم يعنى الألوهية .

3 – التأكيد ، نتيجة للربط بين مبدأ التنزيه الوارد في "الكتاب المقدس" وبين التحليل الفلسفى لمعنى لفظ "الواحد"، على بساطة الذات الإلهية المطلقة ، واستبعاد لا الكثرة الذاتية فحسب ، تلك التى يتضمنها تصور الجسمية وإنما استبعاد أى لون آخر من ألوان الكثرة الذاتية < في الله > أيضا . وقد تم في المسيحية ، على وجه العموم ، قبول التصور الفيلوني للوحدانية بما هي إنكار للشرك وبما هي تأكيد للاستقلال الذاتي وبما هي تسوية بين القدم والألوهية . لكن وحدانية الله بمعنى بساطته المطلقة أصبحت مثار جدل في الخلافات الطائفية التي نشبت حول نظرية التثليث إذ رفضتها المسيحية الأرثوذكسية وقبلتها طوائف من المسيحية المبتدعة المعدة إطلاق اللفظ "جسمي" (أي ظهر أيضا في المسيحية الأرثوذكسية يتعلَّق بصحة إطلاق اللفظ "جسمي" العصوب وصفًا لله ؛ إذ احتج أحدهم ، وهو "ترتوليان" بأننا نستطيع أن نصف الله بأنه جسم ، على أن نفهم أن جسميته ليست كالأجسام" (٧) .

وتم في الإسلام ، بالمثل ، نبد مبدأ أزلية الشريعة Law ؛ ومع أن مبدأ وحدة العالم مفترض ، إلا أنه لا يندرج في الاعتقادات الدينية (أ) ؛ وظلَّ وجود المُثل باقيًا

Adv. Prax. 7 (PL 2, 162V). (V)

<sup>(</sup>۸) انظر :

Steinschneider, Polemische, pp. 322-325, Scheriner, Polemik, pp. 619, 647-648.
(٩) قول المؤلف هنا عن الإسلام "مع أن مبدأ وحدة العالم مفترضٌ إلا أنه لا يندرج في الاعتقادات الدينية" قول لا نوافقه عليه برغم ما يبديه المؤلف من تحفظ بشأنهونري أن سلامة النظرة الإسلامية تتجلى في =

بصورة معدَّلة فى نظرية الصفات وفى نظرية قدم القرآن . وبالنسبة للافتراضات المسبّقة الخمسة فى "الكتاب المقدس" ، التى حدَّدها "فيلون" ، فإنها أيضا قبلت جميعها كما كان الشأن فى المسيحية .

إن وجود الله ، على نحو ما قال به فيلون (١٠) ، يعنى فى الإسلام لا نبذ الإلحاد atheism فحسب بل ويعنى نبذ المذهب الشكى scepticism كذلك . وهكذا فمن الشائع فى الإسلام التمييز بين أولئك الذين اعتقدوا بوجود خالق وأولئك الذين لم يعتقدوا بوجود خالق (١١) وأن يُدرج ضمن الملحدين قبل ظهور الإسلام أنماط مختلفة من الشكّاك ، الذين أطلق عليهم الاصطلاح العام "سفسطائيين" sophists) . غير أنه فيما يتعلق

تقرير أن هذا الكون على اتساعه ليس تعبيرًا مطلقاً ونهائيًا عن القدرة المضافة النرمتناهية التي أوجدته ؛ فالله سيحانه وتعالى ﴿ يَزِيدُ فِي الْخُلْقِ ما يَشَاءُ ﴾ (فاطر: ١) . ومن التناقض البيّن أن نفترض أي قيود على مشيئة الله في الخلق وهو القائل في محكم آياته : ﴿ . كُلَّ يَوْم هُوَ فِي شَأَن ﴾ (الرحمن: ٢٩) وأيضًا : ﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدُ وَإِنّا لَمُسَعُونَ ﴾ (الذاريات: ٤٧) ، وأيضا : ﴿ لا أَقْسُمُ بِرَبُ الْمَشَارِقَ وَالْمَغَارِبِ إِنّا لَقَادُ وَلاَنَاهَ وَالْمَغَارِبِ إِنّا لَقَادُ وَلاَنَا عَلَى أَد نَبِيدُ لَا خَيْرُ النّهُمُ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِيْ ﴾ (المعارج: ٤١٤) . وغني عن البيان دلالة صيغة الجموع التي حفل بها النص القرآني وهو يتحدث عن العالمين و "السموات" و "السموات و "السموات و "السعوات السبح والمشرق" و "المعارب" .. إلى عن وكلها إشارات واضحة إلى سعة خلق الله وعوالمه التي لا نعرف منها إلا أقلًا القليل . وإذا كان التراث الديني العبراني الذي تشكّل في التاريخ تسبوده نزعة استاتيكية في النظر إلى طبيعة الذات الإلهية وإلى فعلها في الكون تستند إلى ما جاء في "سفر التكوين" : فاكملت السموات والأرض وكل جندها . وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل . فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل" . (الإصحاح الثاني : ١-٢) ، فإن النظرة الإسلامية إلى الفاعلية الإلهية التي لا ينفذ عطاؤها تسطع باهرة في قوله تعالى :﴿ وَلَقَدْ خُلَقَنَا السَّمُوات وَالأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُما فِي ستَّة أَيَّامُ وَمَا مَسْنَا مِن لَمُوب ﴾ (ق : ٢٨) . فالله سبحانه وتعالى – في النصور الإسلامي الصحيح – لم يؤدة خلق ما ابتدا ولا تدبير ما ذرأ ، ولا وقف به عجز عما خلق" . ("نهج البلاغة حـ٢ ، ص ١٧) . (المترجم) يؤدة خلق ما ابتدا ولا تدبير ما ذرأ ، ولا وقف، به عجز عما خلق" . ("نهج البلاغة حـ٢ ، ص ١٧) . (المترجم)

<sup>(</sup>۱۰) انظر : . Philo, 1, pp. 165-171

<sup>(</sup>۱۱) البغدادي : "الفرق بين الفرق" ، ص٣٤٦ .

<sup>(</sup>١٢) المصدر السابق ، نفس الموضع ؛ وانظر : الشهرستاني : "الملل والنحل" ، ص٢٠٢ .

وقول "البغدادى" في ذلك هو: "ومن أصناف الكفرة قبل الإسلام السوفسطائية المنكرة الحقائق ، ومنهم السيمنية القائلون بقيم العالم مع إنكارهم للنظر والاستدلال ودعواهم أنه لا يعلم شيء إلا من طرق الحواس الخمس ، ومنهم الدهرية القائلون بقدم العالم ، ومنهم القائلون بقدم هيولي العالم مع إقرارهم بحدوث الأعراض منها ، ومنهم الفلاسيفة الذين قالوا بقدم العالم وأنكروا الصانع ، وبه قال منهم فيثاغورس وقاوذروس ، ومنهم الفلاسيفة الذين أقروا بصانع قديم ؛ ولكنهم زعمرا أن صنعه قديم معه ،=

بوحدانية الله ، فإن التصور الأول ، من بين التصورات الفيلونية الأربعة المذكورة آنفا ، أي إنكار الشرك هو أكثر التصورات تأكيدًا في القرآن (١٣) . وبالمثل تأكد في القرآن استقالال الذات الإلهية وغناها ، حتى إن لفظ "الغني" ، أي المستغنى عن الحاجة والمكتفى بذاته ، ورد ضمن أسماء الله الحسني التسعة والتسعين (١٤) . ومهما يكن من أمر ، فإن وحدانية الله بمعنى أن الله هو وحده القديم eternal أصبحت موضوعًا للجدل والخلاف من نواحي مختلفة عند بحث مشكلة الصفات ، فمعظم الصفاتية -Attri للجدل والخلاف من نواحي مختلفة عند بحث مشكلة الصفات ، فمعظم الصفاتية الصفات للمنات المنات ، وكذلك أصبح مبدأ وحدانية الله بمعنى بساطته المطلقة موضوعًا للمجادلة أيضًا ، في بحث مشكلة الصفات ، فكل "الصفاتية" يرفضونه ؛ و "نُفاة الصفات" يقبلونه (١٥) .

وإذن ، كما ظهر خلاف فى المسيحية ، ظهر هناك خلاف فى الإسلام السلفى orthodox ، ربما لم يكن إلا خلافًا لفظيًا ، يتعلق بما إذا كان من الممكن أن يوصف الله بأنه جسم أو حتى بأن له جسمًا ، ووجد بين السلف أولئك الذين أجازوا ، على أساس من دعوة القرآن فحسب إلى عدم تشبيه الله بخلقه (السورة ٢٢ الآية ١١)

وقالوا بقدم الصانع والمصنوع كما ذهب إليه [أبرقلس] . ومنهم الفلاسفة الذين قالوا بقدم الطبائع الأربع والعناصر الأربعة التي هي الأرض والماء والنار والهواء . ومنهم الذين قالوا بقدم هذه الأربعة وقدم الأولان والكواكب معها وزعم أن الفلك طبيعة خامسة وأنها لا تقبل الكون والفساد لا في الجملة ولا في التفصيل" ("الفرق بين الفرق" ، ص ٣٤٦) . (المترجم)

وقــول "الشهرستاني" هــو: "من الناس من لا يقول بمحسوس ولا معقول وهم السوفسطائية". ("الملل والنحل"، من ٢٠٢). (المترجم)

<sup>(</sup>١٣) سبورة النساء آية ٤٨ ، وسبورة طه : ٨ : ١٤ ، وفي مواضع أخرى كثيرة .

<sup>(</sup>١٤) استنادًا إلى الآيات القرآنية الكريمة من سورة الأعراف: ١٨٠ ، وسورة الإسراء: ١١٠ ، وسورة طه: ٨ ، وسورة الحشر : ٢٤) .

<sup>(</sup>۱۵) انظر فیما یلی ص ۲۱۳.

<sup>(</sup>١٦) انظر فيما يلي ص ٢٢٧ .

<sup>(</sup>۱۷) انظر فيما يلي ص ۲۱۵ .

<sup>(</sup>۱۸) انظر فیما یلی ص ۲۱۱ ، ۲۲۶-۲۲۰ .

وسورة ١١٢: الآية ٤) (١١)، تصور الله تصوراً جسمانيًا أو حتى تصور أن له جسماً، على أن تؤخذ جسمانيته أو جسمه بمعنى عدم مماثلته لشيء سواه وهكذا يقول "ابن رشد" عنهم: "ولهذا صار كثير من أهل الإسلام إلى أن يعتقدوا في الخالق أنه جسم لا يشبه سائر الأجسام وعلى هذا الحنابلة وكثير ممن تبعهم (٢٠٠). ويشير "ابن خلدون" إلى بعض المسلمين ، الذين يصفهم بأنهم "مجسمة" فيقول: "أما المجسمة ويرون – إثبات الجسمية [لله] وأنها لا كالأجسام (٢١) "وابن حزم" نفسه الذي كان يعتقد بأن الله مُنزَّه عن الجسمية يحتج قائلا: إنه "لو أتانا نص بتسميته تعالى جسما لوجب علينا القول بذلك ، وكنا حينئذ نقول: إنه جسم لا كالأجسام (٢٢) ويمكن أن نجد أيضا إشارة إلى هذا الرأى في الإسلام في أعمال الفلاسفة اليهود الذين كتبوا بالعربية ، فغي إشارة إلى بعض المتكلمين يقول "يوسف البصير": إن قولهم الله جسم لا كالأجسام غير قابل للتأييد (٢٢).

<sup>(</sup>١٩) الإشارة هنا إلى قوله تعالى في سنورة الشنورى : ﴿ ... لَيْسَ كَمَثْلُهِ شَيَّةٌ .. ﴾ (الآية ١١) وفي سنورة الإخلاص ﴿ وَلَمْ يَكُن لُهُ كُفُواْ أَحَدٌ ﴾ (الآية ٤)

<sup>(</sup>٢٠) ابن رشد : "الكشف عن مناهج الإدلة" ، ص ٦٠ . ويُروى أيضًا أن "هشام بن الحكم الرافضى" قال "إن الله جسم لا كالأجسام" ("مقالات الإسلاميين" ، ص ٣٣ ، ص ٢٠٨) .

<sup>(</sup>٢١) ابن خليون : "المقدمة" ، حـ٣ ص ٥٢ ؛ وانظر ص ٣٨ أيضا .

ولزيد من الإيضاح ، ولبيان إدانة التجسيم ورفض موقف المجسّمة نثبت هنا رأى "ابن خلاون" في أن "المجسّمة فعلوا مثل ذلك - أي إثبات صفات لله تعالى مجهولة الكيفية فرارًا من التعطيل كما فعل الحنابلة - في إثبات الجسمية وأنها لا كالأجسام ، ولفظ الجسم له < أي لله تعالى > يثبت في منقول الشرعيات . وإنما جرَّأهم عليه إثبات هذه الظواهر لها ؛ فلم يقتصروا عليه بل توغّلوا وأثبتوا الجسمية ، يزعمون فيها مثل ذلك ، وينزهونه بقول متناقض سفساف وهو قولهم "جسم لا كالأجسام" . والجسم في لغة العرب هو العميق المحدود، وأمًا غير هذا التفسير ، من أنه القائم بالذات ، أو المركب من الجواهر وغير ذلك ، فاصطلاحات المتكلمين يريدون بها غير المدلول اللغوى . فلهذا كان المجسّمة أوغل في البدعة ، بل والكفر ، حيث أثبتوا لله وصفًا موهما يوهم النقص لم يرد في كلامه ولا كلام نبيه" ("المقدمة"، من شرة "وافي")؛ وانظر ما سبق أن أثبتناه تعلقيًا على المشبّهة الحشوية . (المترجم)

<sup>(</sup>۲۲) ابن حزم : "الفصل" ، حـ۲ ، ص١١٨ .

Mahkimat Peti 18, p. 114b. (۲۲)

وعندما يقتبس "أبن ميمون" أقوال بعض المتكلمين الآخرين الذين عارضوا هذا الرأى يشير إليه بقوله: "إنْ [قلت] جسما ليس كالأجسام، فقد ناقضت نفسك"(٢٤).

إن مبدأ خلق العالم مقررً في القرآن بوضوح  $\binom{(7)}{1}$  ، وقد أصبح ، كما هو الشأن عند "فيلون" و "آباء الكنيسة" مبدأ مقررًا من مبادئ العقيدة الإسلامية ، غير أنه ، كما هو الشأن في اليهودية ، ظهرت هنالك خلافات تتعلق بحقيقة معناه  $\binom{(7)}{1}$  . ومن المقرر أيضا في القرآن صراحة الاعتقاد بالعناية الإلهية  $\binom{(7)}{1}$  ، التي تندرج تحتها مشكلات السببيّة causality ، والتي ثار حولهما خلاف في الإسلام  $\binom{(7)}{1}$  . وأخيرًا ، نجد ، من المقرر في القرآن صراحة الاعتقاد بحقيقة الوحي  $\binom{(7)}{1}$  ، غير أنه ظهرت أيضا خلافات حول معنى هذا الاعتقاد  $\binom{(7)}{1}$  .

على هذا قامت فلسفة المتكلمين ، شانها في ذلك شأن فلسفة "آباء الكنيسة" على افتراضات مسبقة < مقدمات > خمسة من بين الافتراضات الثمانية المسبقة التي بينها لنا "فيلون" من قبل . على هذا النحو ، يميّز "ابن ميمون" ، في فصل يتناول فيه علم الكلام الإسلامي وآباء الكنيسة" بين المعتقدات الشائعة في اليهودية والمسيحية والإسلام وجدهما . وكمثل على هذه المعتقدات في وبين تلك التي تخص المسيحية والإسلام وجدهما . وكمثل على هذه المعتقدات في الديانات الثلاث يذكر "القول بحدث العالم الذي بصحته تصح المعجزات وغيرها" (١٦) . ويشير إلى المعتقدات الأخرى في قوله "وغيرها" والتي تستند ، بالإضافة إلى الاعتقاد

<sup>(</sup>٢٤) ابن ميمون : "دلالة الحائرين" ، حـ١ فصل ٧٦ (المقدمة الثانية) ، ص ١٦٠ .

<sup>(</sup>٢٥) سورة الرعد: ٣-٤ ، وفي مواضع أخرى كثيرة في القرآن .

<sup>(</sup>٢٦) انظر فيما يلى ، الفصل الخامس .

<sup>(</sup>٢٧) سورة الأنعام : ٥٩ ؛ وسورة الحجّر : ٢٠ ، وفي مواضع أخرى كثيرة في القرآن .

<sup>(</sup>٢٨) انظر فيما يلي: القصل السابع .

<sup>(</sup>٢٩) سورة البقرة : ٣ ، ومواضع أخرى كثيرة .

<sup>(</sup>٣٠) انظر فيما يلي: الفصل الثالث.

<sup>(</sup>٣١) ابن ميمون : "دلالة الحائزين" ، حـ ، فصل ٧١ ، ص١٢٣ .

بالمعجزات ، إلى القول بحدوث العالم ، ويمكننا أن نفترض أنه كان يقصد بها : وجود الله ووحدانيته ، والعناية الإلهية ، والوحى . ومع أن "ابن ميمون" يعتقد أن يمكن إقامة مبدأ وجود الله وبمدأ وحدانيته التى تتضمن عنده التنزيه < اللاجسمية > بطريق غير مباشر على أساس افتراض قدم العالم ، فإن البرهان المباشر والحقيقى على هذين المبدأين ، فيما نراه ، يقوم على مبدأ حدوث العالم الذى كان هو نفسه يؤمن به (٢٢) ، وفيما يتعلق بالعناية الإلهية وبالوحى ، فإن "ابن ميمون" قد أقر بأنهما عملان معجزان (٢٢) ومن ثم ، فإنهما يستندان ، شأن كل المعجزات ، إلى الاعتقاد بالخلق . ويذكر "ابن ميمون" ، من المعتقدات الخاصة بكل من المسيحية والإسلام ، نظرية "التثليث" في حالة المسيحية ، ونظرية قدم القرآن ، التي هي جانب من جوانب نظرية الصفات ، في حالة الاسلام (٤٢) . وهاتان النظريتان ، كما رأينا ، من جوانب نظرية المسفات ، في حالة الاسلام (٤٢) . وهاتان النظريتان ، كما رأينا ، التصورات الفيلونية لمعنى الوحدانية . وهكذا ، طبقًا لما يذهب إليه "ابن ميمون" فإن فلسفة آباء الكنيسة شأنها شأن فلسفة المتكلمين تمامًا ، تنبني على مبادئ خمسة فلسفة آباء الكنيسة شأنها شأن فلسفة المتكلمين تمامًا ، تنبني على مبادئ خمسة فلسفة آباء الكنيسة شأنها شأن فلسفة المتكلمين تمامًا ، تنبني على مبادئ خمسة

<sup>(</sup>٢٢) المصدر السابق ، ص ١٧٥ ، ١٧٦ .

وفى ذلك يقول "ابن ميمون": إنْ كنتُ ممنْ يقنع بما قاله المتكلمون وتعتقد أنه قد صعّ البرهان على حدوث العالم فياحبذا . وإن لم يتبرهن عندك بل تأخذ كونه حادثًا من الأنبياء تقليدًا فلا ضبير (ص١٨٤ من نشرة أتاى) .

وحين يتحدث "ابن ميمون" عن مسلكه في إثبات وجود الله يقول: "فإنني أثبته بأقاويل تنحو نحو القدم، ليس ذلك لأنى معتقد القدم، لكنيّ أريد أن أثبت وجود الله تعالى في اعتقادنا بطريق برهاني لا نزاع فيه بوجه، ولا نجعل هذا الرأى الصحيح العظيم الخطر مستندًا لقاعدة كل أحد يهزّها ويروم هدّها" (ص١٨٥-١٨٥). (المترجم).

<sup>(</sup>٣٣) انظر ما يقوله "ابن ميمون" عن خصائص العلم الإلهى والعناية الإلهية في : "دلالة الحائرين" ، حـ٣ ، ص١ ٥٥ ، وعن خصائص النبوة في مقدمة تعليقه على M.Sanhedrin x ، ووصفه لنزول الوحى على جبل سيناء ، في "دلالة الحائرين" ، حـ ٢ : ٣٣ .

<sup>(</sup>٣٤) ابن ميمون : "دلالة الحائرين" ، حـ١ فصل ٧١ ، ص١٢٣ .

يقول "ابن ميمون" -- في هذا الشأن - عن المسيحية والإسلام: "أما سأن الأشياء التي تكفّلت هاتان الملتان الخوض فيها كخوض أولئك < أي: المسيحيين > في معنى الثالوث وخوض بعض فرق هولاء < أي: المسلمين > في الكلام حتى احتاجوا إلى إثبات مقدمات ، يثبتون بتلك المقدمات التي اختاروها ، الأشياء التي خاضوا فيها والأشياء الخصيصة بكل ملّة منهما مما اتضع فيها" . ("دلائلة الحائرين" ، فصل ٧١) .

مشتركة مع اليهودية ، تلك المبادئ الخمسة التي هي من بين الافتراضات الثمانية للوحى ، على نحو ما عرضها "فيلون"

ونلاحظ أن المؤلّف لم يعرض عرضاً مفصلاً ما كان ابن ميمون قد قرره في هذا الخصوص حيث تحدُّث عن عقيدة قدم القرآن: "وخوض بعض فرق هؤلاء"، أي بعض المسلمين وليس كل المسلمين، وأن خوض بعض المسلمين وليس كل المسلمين، وأن خوض بعض المسلمين كان لإثبات المقدمات الخصيصة بملتهم وهو ما يعني أن موقفهم هذا كان تعبيراً عن فهمهم الخاص للعقيدة . و "محنة" خلق القرآن دليل واضح على أن مسألة قدم القرآن كانت مسألة خلافية وليست عقيدة مستقرة ، نصا أو دلالة ، بين عموم المسلمين . واعتبار القول بقدم القرآن مناظراً للقول بقدم "الكلمة" عند المسيحيين أو شبيها برأيهم في أن الكلمة هي الأقنوم الثاني من أقانيم الذات الإلهية الثلاثة ليس صحيحاً على الإطلاق إذ لا يجمع بين القول بقدم القرآن والقول بقدم الكلمة عند المسيحيين إلا شبه ظاهري نبّه إليه القرآن الكريم ذاته وصرح ببطلانه ، ومعلوم أنه استقر عند المسيحيين بعد مجمع "نيقية" ، اعتقاداً ودعوة ، كما يقول "الشهرستاني" ، "أن الابن يسوع المسيح ابن الله الواحد بكر الخلائق كلها وليس بمصنوع إله حق من جوهر أبيه ..." ("الملل والنحل" ، ص١٧٤) . (المترجم)

## (٦) علم الكلام المسيحي واليهودي

يشير الكُتَّاب المسيحيون ، مثل كُتَّاب المسلمين واليهود ، إلى " المتكلمين المسيحيين " . فهكذا يتكلم " يحيى بن عدى " عن " المتكلمين المسيحيين " (١) . ويتحدث " ابن رشد " عن المتكلمين " من أهل الملّ الشيلاث عن المتكلمين من أهل الملّ الشيلاث الموجودة اليوم " (٢) ؛ ويتحدث " ابن ميمون " عن " المتكلمين الأول من اليونانيين المتنصرين ومن الإسلام " .(٤)

فى هـذه الاقتباسات الثلاثة عـن المتكلمين المسيحيين ، تشير عبارات "يحيى ابن عدى "و" ابن ميمون "أيضًا ، كما يمكن أن نحكم من السياق ، إلى آباء الكنيسة المسيحيين . لكن عبارة "ابن رشد" عن "المتكلمين من أهل الملل الثلاث "، والتى يقول فيها إنهم يوافقون على مبدأ الخلق "من عدم "ex nihilo ، تشير بوضوح تمامًا إلى اللاهوتيين المسيحيين وإلى اليهود الذين كتبوا بالعربية والذين كان يعرف أعمالهم ؛ وعلى حين أنه ربما يكون قد عرف إصرار المسيحيين على مبدأ الخلق من عدم من الترجمات العربية لأعمال آباء الكنيسة ، فلم يكن بوسعه أن يعرف الإصرار اليهودي على هذا المبدأ إلا من الأعمال التي كتبها لاهوتيون يهود بالعربية . وبما أنه كان يُشار إلى هـؤلاء اللاهوتيين المسيحيين واليهود بانهم متكلمون ، فإننا نود معرفة ما إذا كان تراثهم يشترك مع علم الكلام الإسلامي في أي من خصائصه .

Périer, Petits, p. 39. (1)

p. 304 F. ، تفسير ما بعد الطبيعة لابن رشد " ، ص ١٤٨٩؛ والترجمة اللاتينية ، p. 304 F.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ١٥٠٢ ، والترجمة اللاتينية . p. 304 F.

<sup>(</sup>٤) ابن ميمون: " دلالة الحائرين " ، حـ ١ ص ١٢٣ .

<sup>(</sup>ه) انظر: . Steinschneider, Heb. Uebers., pp. 368-461

## ١ - علم الكلام المسيحي

كان المسيحيون في الأقطار التي دخلت في حوزة الإسلام في القرن السابع يستخدمون من قبل لغات ثلاث هي اليونانية والسريانية والقبطية . لكنهم بدأوا في القرن الثامن يستخدمون اللغة العربية أيضًا . وعلى حين كان استخدامهم للعربية منحصراً في أول الأمر في ترجمات " الكتاب المقدس " والأعمال الكنسية ، فإنهم بدأوا بحلول القرن العاشر في استخدامها في ترجمة الأعمال اليونانية والسريانية " لآباء الكنيسة " وكذلك أيضًا في كتابة أعمال أصلية عن مشكلات لاهوتية (أ) . معظم هذا التراث مخطوط لم يطبع بعد . غير أنه يمكن أن نستنتج ، من الأعمال القليلة التي طبعت ومن أوصاف الأعمال المخطوطة ، أنها كانت استمراراً لتعاليم آباء الكنيسة وأنها لم تتأثر بأي تعاليم فلسفية أو دينية هي من خصائص الكلام. وهكذا، فمن كتابة "يحيي ابن عدى" لعدة رات أن من كتابة تلميذه " أبي الخير الحسن بن سوار" لرسائل تكوين الأجسام من ذرات (أ) ومن كتابة تلميذه " أبي الخير الحسن بن سوار" لرسائة مختصرة أبطل غيها دليلاً كلامياً، على حدوث العالم، قامًا على النظرية الذَّرية (أ) ، يمكن أن نفهم أن المتكلمين المسيحيين لم يقبلوا المذهب الذّري لعلم الكلام الإسلامي . وكذلك أيضًا ، لكون بعض الأشاعرة ، الذبن وحبول ابن الصفات الإلهية وبين الأقنوم الثاني والثالث من أقانيم " التثليث " التثليث " التثليث " التثليث " النائي والثالث من أقانيم " التثليث " التثليث " النائي والثالث من أقانيم " التثليث " التثليث " التثليث " التثليث " النائية وبين الأقنوم الثاني والثالث من أقانيم " التثليث " التثليث " المناعرة " النائي والثالث من أقانيم " التثليث " التثليث " النائية " التثليث " المنائية " التثليث " التثليث " المنائية " التثليث " النائية المنائية ال

(٨) المصدر السابق ، الماشيتان ٣٦ ، ٣٦ ، وانظر أيضيًا: ص ٧٦ ، الماشية: ٣٥ .

Bernhard Lewin, "la notion de Muhdath dans le kalam et dans la philosophie", (1) Doumun Natalicium H.S. Nyberg oblatum (1954), pp. 88-93.

وأيضًا مقالة: "أبى الخير الحسن بن سوار البغدادى " في كتاب عبد الرحمن بدوى: " الأفلاطونية المحدثة عند العرب ". (١٩٥٥) ، ص ٣٤٠-٣٤٧ ، وانظر: فيما يلى ص ٣٣٥-٣٤٥ .

(١٠) نتحفَّظ هنا على ما أورده المؤلف مما قد يُظن معه أنه قولٌ صريح لنفر من الأشاعرة بعينهم مع أنه لم يذكر لنا أسماء أي من أصحاب هذا الرأي. وفي ظننا أنه استند إلى قول "ابن حزم" إن هذا "أعظم من قول النصاري وأدخل في الكفر والشرك لأن النصاري لم يجعلوا مع الله تعالى إلا اثنين هو ثالثهما وهؤلاء جعلوا معه تعالى خمسة عشر هو السادس عشر لهم. وقد صرَّح الأشعري في كتابه المعروف بالمجالس بأن مع الله تعالى أشياء سواه لم تزل كما لم يزل. وهذا إبطال التوحيد علانية.. ولقد قلتُ لبعضهم «أي بعض الأشاعرة» إذا قلتم إن لله تعالى خمسة عشر صفة كلها غيرها وكلها لم تزل فيما الذي أنكرتم على النصاري إذ قالوا إن لله ثالث ثلاثة ، فقال لى : إنما أنكرنا عليهم إذ جعلوا معه =

وجدوا أن المسيحية أخطأت فى قصرها الأقانيم ، التى افترضوا أنها كالصفات سواء بسواء ، على أقنومين فقط (١١) ، فإنه يتبيَّن أن المسيحيين فى الأقطار الإسلامية فترة وجود علم الكلام استمروا فى اعتناق الرأى الكنسى القائل إن أى ألفاظ تُحمل على الله بخلاف الألفاظ التى تعين أشخاص الثالوث لا تشير إلى موجودات حقيقية ، وأخيرًا من عرض " أبى قُرة " فى القرن الثامن لتصور مسيحى عن الإرادة المطلقة (١٢) ومن أن رفض " يحيى بن عدى " فى القرن العاشر حتى النظرية الكلامية المستحدثة فى " الكسب "(١٠) ،

شيئين فقط ولم يجعلوا معه أكثر"! ('الفصل حـ٤ ص ٢٠٧). على أن كتاب "المجالس' هذا الذي يحيل "ابن حزم" إليه كثيرًا كتاب مفقود، ولم نجد له ذكرًا ضمن قائمة "ابن فورك" المستفيضة لمؤلفات الأشعرى وهي التي أوردها "ابن عساكر" في كتابه "تبين كذب المفتري" (١٢٨-١٣٦). ونحن نجد الأشعري بقول عن نفسه في كتاب "الإبانة عن أصول الديانة": "قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب الله عن وجل وبسنَّة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وما روى عن الصحابة والتابعين وأنمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نضر الله. وجهه وأجزل مثوبته قائلون ولمن خالف قوله مجانبون ... وجُملة قولنا أنا نقرّ بالله وملائدته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله وما رواه الثقاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نردُّ من ذلك شيئًا وأن الله عزُّ وجل إله واحد لا إله إلا هو فردً صيمد لم يتخذ صباحية ولا ولدًّا.." ("الإبانة"، ص ٨-٩ ،لا. إدارة الطباعة المنيرية، القاهرة دات)، وأما قول "ابن حزم" : "وقال كبيرهم وهو "محمد بن الطبب الباقلاني" إن لله تعالى خمسة عشر صفة كلها قديمة لم تزل مع الله وكلها غير الله وخلاف الله تعالى وكل واحدة منهن غير الأخرى وخلاف لسائرها وأن الله تعالى غيرهن وخلافهن" ("الفصل" حـ٤، ص ٢٠٧) فلا يُفهم منه بالضرورة أن الصفات أقبانيم تشارك الله تعالى في الألوهية بما يعني الشرك والتعدد. فالباقلاني صبرح في أن القديم لم يزل "هو الله جلُّ ذكره وصفات ذاته.. وليس يجوز أن يكون صائع العالم اثنين ولا أكثر من ذلك. والدليل على ا ذلك أن الاثنين يصبح أنْ يختلفا ويريد أحدهما ضد مراد الآخر" (الباقلاني: "كتاب التمهيد" ، ص ١٦-٢٠). والباقلاني نفسه يفرد في كتابه "التمهيد" بابا للرد على النصاري في قولهم إن الله جوهر وللردّ عليهم في الأقانيم ويفند آراء النسطورية والملكية ويبيِّن تناقض آرائهم.. وهو إذْ يقول لهم: ما أنكرتم أن تكون الأقانيم خمسة وعشرة يقول بالمثل ولما أنكرتم أن تكون أربعة أو اثنين وبماذا ترون أن يكون الله تعالى واحدا قديما موصوفا بصفات قديمة ليست ذاته وليست غيره" (كتاب "التمهيد" ، ص ٧٥-١٠٣) . ومهما يكن الأمر، فإننا لا نرى شبهًا حقيقيًا بين العقيدة الأشعرية في الصفات وبين التثابث المسيحي، على نحو ما قد يُفهم من كلام المؤلف أو حتى من كلام: ابن حزم" الظاهري . (المترجم) .

<sup>(</sup>١١) ابن حزم: "الفصل" ، جـ٤ ص٢٠٧ .

Graf, Geschichte, 11, p. 13, No. 9. (١٢)

Périer, Yahyá ben Âdí, p. 73, No. 7. انظر: (۱۳)

بصرية الإرادة (١٤) يمكن أن نستنتج من ذلك أن من كان يُطلق عليهم اسم المتكلمين المسيحيين لم يتأثروا بنظرية الجبر predestination في علم " الكلام " الإسلامي السلفي،

وبما أن المسيحيين كانوا أقلية في مجتمع إسلامي شاسع فلم يكن بمقدورهم إلا أن يتأثروا بالإسلام القوى المحيط بهم . وبمرور الوقت واكتساب المسلمين معرفة بالمنطق وبالمتنافيزيقا ولكونهم مهروا كذلك في استخدام هذه المعارف ، ظل هجومهم المتواصل على النظرية المسيحية في التثليث ، والذي أكده القرآن ، ينمو ويزداد قوة وتأثيرًا . وعلى النقيض من هذا ، فَقَد تكرار المسلك القديم من الحجج الدفاعية عن هذه النظرية تأثيره ، خصوصًا وأن المسلمين قد أصبحوا على دراية بفساد هذه الحجج في تاريخ المسيحية ذاتها عند الهراطقة heretics . وكان يلزم اللجوء إلى مسلك جديد من الحجاج أكثر حيوية وأكثر دفعا وأكثر إلزاما . وعلى ذلك ، فإن المسيحيين تحت الحكم الإسلامي ، وقد انحرفوا دون أن يشعروا عن مذهبهم السلفي ( الأرثوذكسي ) بدأوا في التوفيق بين نظريتهم في التثليث وبين النظرية الإسلامية في الصفات الإلهية ، وبدأوا في التدليل ، أخبرًا ، على أنه لا يوجد فرق أساسي بين أشخاص الثالوث المسيحي وبين صفات الله عند المسلمين فيما يتعلق بأثر ذلك على عقيدة التوحيد التي كان يؤمن بها المسيحيون والمسلمون على السواء . وببراعة شرعوا يردون الاختلافات بين أشخاص الثالوث وبين الصفات إلى مجرد اختلافات لفظية. وهكذا سنرى كيف أعادت مجموعة من النساطرة صياغة عقيدتهم الإلهية السلفية في التثليث في اصطلاحات هي نفسها المستخدمة في صبياغة نظرية الصفات الإلهية في الإسلام ، ويدون أن ينحرفوا ، على أية حال ، عن تصورهم السلفي الأصلى التثليث(١٥) وسوف نرى ، فيما بعد ، أيضًا كيف أن تلك الجماعة النسطورية ذاتها ، لكي توفِّق بيت تصورها للمسيح وبين التصور الإسلامي ، غيِّرت الصيغة النسطورية السائدة عن الطبيعة الإلهية للمسيح إلى صيغة ظلت سائدة بين النساطرة فحسب<sup>(١٦)</sup> .

<sup>(</sup>١٤) انظر فيما يلى ص ٨٥٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>۱۵) انظر فيما يلى ص ٤٦٩-٤٧٥ .

<sup>(</sup>١٦) انظر فيما يلى ص ٥٧٥-٧٧٧ .

## ٢ - علم الكلام اليهودي(١٧)

لم يكن لدى اليهود الذين خضعوا للحكم الإسلامي في القرن السابع الميلادى ، في تراثهم المكتوب بالعبرية أو بالآرامية أو بكليهما معًا ، أي أعمال فلسفية تناظر الكتابات الفلسفية لآباء الكنيسة ، وهي الكتابات التي كانت لدى المسيحيين الذين خضعوا لحكم المسلمين في نفس الزمن. وعلى أية حال ، فقد بدأت تظهر بينهم ، في نهاية القرن التاسع تقريبًا ، أعمال فلسفية بالعربية ذات محتوى يهودى واستمرت في الظهور حتى نهاية القرن الثاني عشر ، سواء في المشرق أو في إسبانيا ، وإنْ كانت تظهر عرضًا أعمال منفصلة حتى بعد ذلك الوقت (١٨)

وقد وصف "ابن ميمون"، في الملاحظات التمهيدية أثناء عرضه المنهجي لعلم الكلام في كتابه "دلالة الصائرين"، الضصائص المميّزة لذلك التراث اليهودي الفلسفي في العربية منذ بدايته الأولى وحتى عصره، وذلك في قوله: "أما هذا النزر اليسير الذي تجده من الكلام في معنى التوحيد وما يتعلق بهذا المعنى لبعض الجاؤنيين وعند القرائين فهي أمور أخذوها عن المتكلمين من الإسلام (١٩١٩). ثم يضيف ابن ميمون فيقول: إنه لما كانت أول فرقة ظهرت بين المتكلمين المسلمين هي فرقة المعتزلة، "أخذ عنهم أصحابنا ما أخذوا، وسلكوا في طريقهم "(٢٠٠)، وفيما يتعلق بالآراء الجديدة التي ظهرت بمجيىء الأشاعرة بعد ذلك، فيقول: "لا تجد عند أصحابنا من تلك الآراء شيئًا، لا لأنهم اختاروا الرأى الأول على الرأى الثاني، بل لما اتفق أن أخذوا الرأى الأول، وقبلوه وظنوه أمرًا برهانيا "(٢١). وفي معقد المقارنة بين أولئك النُظّار اليهود في الشرق وبين اليهود في الأندلسيون من أهل ملًّتنا كلهم، يتمسكون وبين اليهود في الأندلس، يقول: "أما الأندلسيون من أهل ملًّتنا كلهم، يتمسكون

The seventy- Fifth Anniversary volume of the إعادة نشر مع بعض التنقيع لما ظهر في الانقيع التنقيع التنقيع الما إلا إلا إعادة نشر مع بعض التنقيع الما إلا إلى إلى إلى الما إلى إلى الما إلى الما

Steinschneider, Die arabische Literatur der Juden, 23 ff. (\A)

<sup>(</sup>١٩) ابن ميمون: " دلالة الحائرين " ، حـ ١ ، فصل ٧١ ، ص ١٢٢ .

<sup>(</sup>۲۰) المصدر السابق ، ص ۱۲۲ .

<sup>(</sup>٢١) المصدر السابق ، نفس الموضع.

بأقاويل الفلاسفة ويميلون لأرائهم مالم تناقض قاعدة شرعية ولا تجدهم بوجه يسلكون فى شىء من مسالك المتكلمين . فلذلك يذهبون فى أشياء كثيرة نحو مذهبنا فى هذه المقالة فى تلك الأمور النزرة الموجودة لمتأخريهم "(٢٢)

يقدّم "ابن ميمون"، في هذه الفقرة، ثلاث عبارات ذات مغزى: الأولى، إن تأثير المتكلمين على النظّار من رجال الدين اليهود في المشرق، وهم "الجاؤنيون" أي الربانيون ومعارضوهم "القراءون" إنما يوجد فحسب في تناولهم "للتوحيد وما يتعلَّق به "والثانية، فيما يتعلَّق "بالتوحيد وما يتعلَّق به "والثانية، فيما يخص "التوحيد وما يتعلَّق به والثانية، فيما يخص "التوحيد وما يتعلق به فإن الربانيين والقرّائين، في المشرق، على السواء اتبعوا المعتزلة على حين أن الأندلسيين من أهل ملتنا كلهم، يتمسكون بأقاويل الفلاسفة ويميلون لآرائهم ". والعبارة الثالثة تبيّن أن تفضيل الجاؤنيين والقرائين لآراء المعتزلة لم يكن نتيجة اختيار متعمد لكنه كان بالأحرى لمجرد أنهم عرفوا المعتزلة أولاً.

كل عبارة من هذه العبارات الثلاث في حاجة إلى تعليق:

فالعبارة الأولى كانت تقصد إلى استبعاد مثل تلك الآراء المتميِّزة التى اعتنقها المتكلمون كالمذهب الذّرى ، بينما اتبعه المتكلمون كالمذهب الذّرى ، بينما اتبعه "القرّاؤن " في المشرق ، كما هو الشئن عند " يوسف البصير " Joseph al-Basir " القرّاؤن " في المشرق ، كما هو الشئن عند " يوسف البصير " وجدوا " Jeshua Ben Judah (٢٢) اللذين كانا معروفيْن ؛ لابن ميمون " ، في جشوا بن جودا " لم يتابعوه ، بل ويمكن أن نضيف ، أنه لم يتابعه حتى القرّائين المتأخرين مثل معاصره " جودا هاداسى " Judah Hadassi وربما لم يتابعه

<sup>(</sup>٢٢) المصدر السابق: نفس الموضع ، وانظر أيضًا: مقدمة " دلالة الحائرين " ، ص ١٠ ، حيث يضيف " ابن ميمون " ، بعد أن يقرر أن كتاب يتناول بعض المواضع العريصة ، " والله يعلم أنى لم أزل أستهيب كثيرًا جدًا وضع الأشياء التى أريد وضعها في المقالة، لأنها أمور مستورة لم يوضع فيها قط كتاب في الملّة في أهذا زمان الجلاء < يقصد السبّى > التى عندنا ما ألف فيها، فكيف ابتدع أنا بدعة وأضع فيها".

<sup>(</sup>٢٣) جشوا بن جودا: (ازدهر في القرن الحادي عشر الميلادي). قراً أي فلسطيني عاش في أورشليم. أعماله الرئيسية هي ترجمة عربية للأسفار الخمسة من الكتاب المقدس مع شرح فلسفي لها. وذلك إلى جانب دراسة موضوعات فلسفية أخرى . (المترجم)

آخرون كذلك  $(^{70})$  ممنْ لم يكونوا معروفين "لابن ميمون". وفيما يتعلق بإنكار العليَّة فإن الجاؤنيين فيما هو مؤكد لم يتابعوهم في ذلك ، وليس من المؤكد ما إذا كان القراعُون للمعروفون له في المشرق كانوا قد تابعوا إنكار العليَّة ذاك أم  $(^{77})$ .

تخضع العبارة الثانية لعدد من التقييدات: فتعبير "التوحيد وما يتعلَّق به "المحكوم بما نجده بالفعل في كتابات الجاؤنيين والقرائين التي تعكس خلفية كلامية ، يشير لا إلى مناقشات تتعلق بمعنى التوحيد فحسب لكنه يشير أيضًا إلى مناقشات تتعلق ببراهين وجود الله وتنزيهه وببراهين على إنكار واقعية الصفات ، وعلى حدوث العالم وعلى حرية الإرادة الإنسانية. صحيح أن الربانيين في المشرق والقرائين تابعوا طرائق المعتزلة في كل هذه المناقشات ، غير أنه من المؤكد أنه كانت لا تزال توجد بعض الاختلافات بينهم. وهكذا ، بينما أنكر كل من الربانيين والقرائين واقعية < حقيقة > الصفات ، تابع " يوسف البصير " القرائي نظرية " أبي هاشم " في الأحوال ، (٢١) الصفات ، تابع " يعبر الرباني " سعديا " (٨١) عن نفسه بطريقة تستبعد نظرية الأحوال وكذلك أيضًا يفعل " المقمص " al-Mukammas وكذلك أيضًا يفعل " المقمص " المقاسلة على حين يُعبر الرباني المقمص " المقاسة المنات المقمود المقاسة على المنات المقمود المقاسة المقاسة المنات المقمود المقاسة المنات المقاسة المنات المقاسة المنات المقاسة المنات المقاسة المنات المقاسة المنات المن

Eș Ḥayyim, p. 18, 11. 4-5. (Yo)

<sup>(</sup>٢٦) سبق أن ناقشنا هذا في دراستنا غير المنشورة عن أصداء علم الكلام في الفلسفة اليهودية ".

<sup>(</sup>٢٧) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢٨) سعديا (سعيد بن يوسف الفيومي) (٩٤٢-٩٩٢): ولد في مصر. درس العربية والكتاب المقدس والأدب التلمودي. ذهب بعد ذلك إلى فلسطين وبابل حيث أصبح جاؤنا أو رئيس مدرسة في "سورا" Sura. شملت معرفته الرياضيات والفلسفة ، وكتب عديدا من الأعمال الكلاسيكية منها ترجمة عربية للكتاب المقدس ، وكتاب عن الصلاة ، ومعجم عبري وكتابه " الأمانات والاعتقادات " عن المذاهب الفلسفية والمعتقدات هـو أشهر الكتب وأكثرها تأثيراً على الفكر اليهودي في العصر الوسيط قبل مجيء ابن ميمون " ابن ميمون " . يقبل سعديا الحقيقة التي تثبت بالوحي والتقليد والعقل. حاول أن يوفق بين اليهودية والإسلام والإسلام والهندوسية والمسيحية والزرادشتية والمانوية والفلسفة اليونانية. (المترجم)

<sup>(</sup>٢٩) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣٠) المقمَّس (٨٨٠-٩٣٧م): هو داوود بن مروان المقمِّص. وُلد في بابل. مؤلف لشرح على "سفر التكوين" له تأثير على تطور القبالة. كان يرى أن مراتب الترقى المعرفي هي: (١) الفلسفة العملية ، (٢) والفلسفة النظرية ، (٣) ومعرفة التوراة. وظلت أعماله منسية لقرون إلى أن اكتشف أحدها حديثًا في سنة ١٨٩٨ . (المترجم)

<sup>(</sup>٢١) المصدر السابق.

ببراهين حدوث العالم ، التى تستخدم أيضًا كبراهين على وجود الله ، فعلى حين يستخدم الربانيون والقراون على السواء فى الشرق الحجج التى يعتبرها "موسى بن ميمون " نفسه حججًا تخص علم الكلام (٢٦) ، فإن القرائين الذين تبنوا نظرية " الأجزاء التى لا تتجزّأ « الذرات » يستخدمون هذه الحجج فى صياغتها الكلامية الأصلية المستندة إلى المذهب الذرى ، على حين أن "سعديا " ، الرافض للمذهب الذرى ، يستخدم نفس الحجج فى صيغة معدّلة ، أستبعدت فيها نظرية " الأجزاء التى لا تتجزأ "(٢٦) .

وأيضًا ، بالإشارة إلى عبارة " ابن ميمون " المتعلقة بالضلاف بين ممثلى اليهودية في المشرق وبين أولئك الأندلسيين ، فعلى حين انصرف بعض فلاسفة اليهود في إسبانيا عن المنهج الكلامي في إثبات حدوث العالم ووجود الله (٢٤) ، فإن اثنين منهم هما "بحايا بن فاقودة " Pahya Ibn Pakuda (٥٠) و " يوسف بن صديق " Hoseph هما "بحايا بن فاقودة " سعديا " في الشرق ، استخدما الصيغة المعدّلة للحجج الكلامية على حدوث العالم ومن ثمّ على وجود الله كذلك (٢٧) . قصد " ابن ميمون " ، بلا ريب ، بتعميمه هذا الإشارة فحسب إلى أولئك الذين يندرجون تحت من يصفهم بد " متأخريهم " ومن الواضح أنه لم يكن يضع " بحايا بن فاقودة " و " يوسف بن صديق " بينهم وبالنظر إلى مشكلة الصفات ، فعلى الرغم مما قد يبدو من أنها تندرج ضمن موضوع " وحدانية الله " ومما قد يبدو من ثمّ أنها تندرج أيضًا ضمن ما يراه ضمن موضوع " وحدانية الله " ومما قد يبدو من ثمّ أنها تندرج أيضًا ضمن ما يراه

<sup>(</sup>٣٢) انظر فيما يلي ص ٥٠٩ .

<sup>(</sup>٣٢) انظر فيما يلى ص ٥٣٦-٢٧٥ ، ٤٢٥-٣٤٥ .

<sup>(</sup>٣٤) كما نجد مثلاً عند " إبراهيم بن داوود " .

<sup>(</sup>٣٥) انظر فيما سبق ص ٢٢-٦٢ .

يحايا بن يوسف بن فاقودة (ازدهر في القرن الحادي عشر الميلادي): فيلسوف يهودي إسباني ، عاش في سراقوسة. كتابه الرئيسي ، الذي كتبه بالعربية ، هو " الهداية إلى فرائض القلوب" ، وقد تُرجم إلى العبرية فيما بعد على يد " يهودا بن طبون" ؛ والكتاب يكشف عن تأثير التصوف الإسلامي والأفلاطونية المحدثة. وله كتاب آخر هو " عقيدة النفس" بالعربية وترجم أخيرًا إلى العبرية. (المترجم)

<sup>(</sup>٣٦) يوسف بن صديق (١٠٨٠-١١٤٩م). يهودى عاش فى قرطبة. مؤلفه الأساسى بالعربية هو "العالم الأصغر". وهو متأثر بغلسفة "إخوان الصفا" على وجه الخصوص كما أنه متأثر بالأشاعرة وكانت وفاته سنة ١١٤٩م. (المترجم)

<sup>(</sup>٣٧) انظر : , Munk, Guide, 1, 71, p. 339, n. 1. وانظر فيما يلي ص ٢٨ه-٢٩ه ، ٤٢ه-٤٣ه .

"ابن ميمون " عمومًا من اختلاف بين ممثلى اليهودية في الشرق وبين أولئك الأندلسيين ، فإنه يمكن بيان أن مشكلة الصفات لا يشملها هذا التعميم ، وهذا للسببين التاليين: أولاً ، فيما يتعلق بالمسألة الأساسية في مشكلة الصفات فإنه لم يكن هنالك خلاف بين المعتزلة وبين أولئك الذين يسميهم " ابن ميمون " " بالفلاسفة " . ثانيًا ، يشير التعميم فقط إلى تلك المواضع التي يتناولها في الفصول التالية عن علم الكلام ، أما الصفات فيتناولها في فصول أسبق.

والعبارة الثالثة ، التى تتضمن قوله : إنه ليس لأن الجاؤنين والقرائين قبلوا أولاً أراء المعتزلة قبل ظهور الأشاعرة فإنهم تابعوا المعتزلة ، عبارة ملغزة على نحو ما . فلا يوجد خلاف بين المعتزلة والأشاعرة في طرق إثباتهم لحدوث العالم ووجود الله ووحدانيته وتنزيهه. والخلاف بينهم هو في بعض مسائل دينية عامة من قبيل مسائة الصفات ومسائة حرية الإرادة ، وأيضًا في مسائة إسلامية خالصة تلك التى تتعلق بقدم القرآن . وعلى ذلك ، فعندما يقول " ابن ميمون " ، ضمنا ، إنه بسبب ظهور المعتزلة أولاً ربما كان الجاؤنيون والقراءون قد تابعوا الأشاعرة ، فهل كان يقصد أن يقول إنه ربما كان بوسعهم متابعة الأشاعرة في رأيهم في ثبوت الصفات وفي الجبر؟ لكنه لا يوجد أساس بلاشاعرة أصلاً ، وإنما كان قد استقر في الإسلام حتى قبل ظهور المعتزلة (٢٠٠) . وقد الأشاعرة أصلاً ، وإنما كان قد استقر في الإسلام معروفًا للجاؤنين وللقرائين ، الذي كانوا لا يزالون منحازين إلى المعتزلة في رفضهم الموقف الإسلامي السلفي الذي اعتنقه لا يزالون منحازين إلى المعتزلة في رفضهم الموقف الإسلامي السلفي الذي اعتنقه الأشاعرة بعد ذلك ، من هاتين النظريتين. وفضلا عن ذلك ، على حين أن أراء الأشاعرة الإشاعرة بعد ذلك ، من هاتين النظريتين. وفضلا عن ذلك ، على حين أن أراء الأشاعرة الإشاعرة بعد ذلك ، من هاتين النظريتين. وفضلا عن ذلك ، على حين أن أراء الأشاعرة بعد ذلك ، من هاتين النظريتين. وفضلا عن ذلك ، على حين أن أراء الأشاعرة بعد ذلك ، من هاتين النظريتين. وفضلا عن ذلك ، على حين أن أراء الأشاعرة بعد ذلك ، من هاتين النظريتين. وفضلا عن ذلك ، على حين أن أراء الأشاعرة بعد ذلك ، من هاتين النظريتين. وفضلا عن ذلك ، على حين أن أراء الأشاعرة بعد ذلك ، من هاتين النظريتين. وفضلا عن ذلك ، على حين أن أراء الأشاعرة بعد ذلك ، على حين أن أراء الأشاعرة بعد كلي المعترفة المعترة بعد كلي السلام السلوم الموقف الإسلام عربوبا المعترفة والمعروفة المعروفة المعر

<sup>(</sup>٢٨) إن مقصد " ابن ميمون " - فيما نرى - على ما في عبارته من بعض الالتباس - هو أن الجاؤنيين والقرآئين على السواء قد عرفوا في أول الأمر مذهب المعتزلة وقبلوه. وعندما ظهر مذهب الأشاعرة بعد ذلك لم يقبلوه ولذا فإننا لا نجد له تأثيرًا عليهم. ويعلل " ابن ميمون " موقفهم هذا على أساس من ألفة الجاؤنيين والقرائين لذهب المعتزلة وظنهم أنه برهائي. ولم يكن ذلك على أساس من المفاضلة بين النسقين ، سواء على مستوى المنهج أو على مستوى النظريات الدينية الخاصة بكل منهما . (المترجم)

<sup>(</sup>۲۹) أنظر فيما سبق ص ٦٢ - ٦٤ .

لم تكن معروفة بالفعل "لسعديا" وقت أن كتب كتابه "الأمانات والاعتقادات " Emunot ve-De'ot في بغداد سنة ١٩٣٣م، وبرغم أن التعاليم السلفية "للأشعرى" وكتاباته تقع في الفترة ما بين سنة ٩١٢ وه ٩٣ م، وبرغم أن "سعديا" قضى سنوات عمره الأخيرة في بغداد حيث توفي هناك، فإن "يوسف البصير" القرائي يقتبس أراء الأشاعرة ويرفضها (١٠٠) فكيف أمكن إذن، "لابن ميمون" أن يقول إن اتفاق الجاؤنيين والقرائين مع المعتزلة كان راجعًا إلى مجرد مصادفة هي أن الأشاعرة كانوا غير معروفين لهم ؟

إن الإشارة إلى أتباع علم الكلام الإسلامي من اليهود ، بذكر القرائين فقط ، نجدها أيضًا في كتاب " خوازي " Cuzari " يهودا اللاوي " Judah Halevi . ففي موضع من هذا العمل كُتب في صيغة حوار بين ربّي وبين ملك الخرر ما إن يجعل يهودا الرّبيّ يشرح للملك المذهب الأرسطي – الأفلاطوني المحدث في الفلسفة حتى يستطرد الربّي قائلاً له: " فلستُ أسلك به طريق القرائين الذين ارتقوا إلى العلم الإلهي دون الربي قائلاً له: " فلستُ أسلك به طريق القرائين الذين ارتقوا إلى العلم الإلهي دون درج لكنني ألخص لك عيانا يعينك في تصور الهيولي و < الصورة > (١٤) ثم الاسطقسات ثم الطبيعة ثم النفوس ثم العقل ثم العلم الإلهي "(٢١) . وعلى ذلك فالفقرة ربما كانت تعنى ضمنا أن ما يقصد يهودا قوله هو أن القرائين خاضوا بالفعل في مبحث العلم الإلهي دون أن يُمهدوا لذلك بدراسة الطبيعة (٢١) . ولو أخذنا أعمال " يوسف البصير " و جشوا بن جودا " كمثالين ، فلن يكون هذا وصفًا دقيقًا لمنهجهما . فهما لا يخوضان في جدل حول الألوهية ، وإنما يشرعان بالأحرى في مناقشة الحاجة إلى النظر العقلي في تناول المشكلات اللاهوتية . بعد ذلك يواصلان تفسير بعض الألفاظ والمفاهيم

Ne'imot, pp. 44a, 1. 18 ff. (ε·)

والنص العربي لكتاب " المحتوى " ، ص ٩٨ ، ،

<sup>(</sup>٤١) جاء في النص العربي كلمة المشتركة مثبتة بحروف عبرية ونظنها خطأ من ناسخ الكتاب فصوبناها بكلمة: الصورة ليستقيم المعنى ، وهكذا كانت قراءة " ولفسون " لها. (المترجم)

Cuzari V, 12, p. 294, 1. 18-p. 296, 1. 1; p. 297, 1.2. (£Y)

<sup>(</sup>٤٣) انظر التعليقات في موضعها .

المستخدمة فى العلوم الطبيعية حيث يناقشان براهين حدوث العالم. وعندئذ فقط يشرعان فى تناول مشكلات لاهوتية خالصة من قبيل: وجود الله ، وتوحيده ، وتنزيهه وصفاته. (33) هذا هو منهج الكلام على الحقيقة ، غير أنه المنهج الذى يستخدمه أيضاً فلاسفة يهود من غير القرائين مثل "سعديا" و " بحايا ".

ولتفسير عبارة " اللاوي " يمكن القول إن تعبير " بلا درج " والذي ترجمته حرفيا بـ " دون الصعود على مراحل " ، لا يعنى أن القرأئين خاضوا في اللاهوت دون أن يقدِّموا لذلك ببحث تمهيدي للمفاهيم الفيزيقية ، وإنما يعني بالأحرى أن المفاهيم الفيزيقية التي يبحثها القراءون في بداية بحثهم للاهوت ليست هي تلك المفاهيم المتعلقة بنظام الموجودات المتدرج في عملية فيض متتابعة ، مثل التي يصفها هو نفسه بعد ذلك ، في عرضه لمذهب الفيض الأرسطي -- الأفلاطوني المحدث ، حيث يتحدث عن " معرفة ... مرتبة (Madregah) العقل [من الميدع] ومرتبة النفس من العقل ومرتبة الطبيعة من النفس ومرتبة الهبولي والصورة من الطبيعة ومرتبة الأفلاك والنجوم [و] الكائنات من الهيولي والصورة "(٤٥) . وكلمة " درج " darag هنا تُستخدم على هذا مكافئة لكلمة "مرتبة " بمعنى " رتبة " ، و "نظام " و "تسلسل " . وهذان اللفظان " درج " و " مرتبة " يُترجمان بكلمة " مدرج " Madregah في الترجمة العبرية لكتاب " اللاوي " : " خُزارى " . وما يريد " اللاوى " أن يقوله هنا هو : إننى ، خلافًا للقرّائين ، من أمثال بوسف التصير وجشوا بن جودا اللذين قُدَّما عرضهما للاهوت ، باعتبارهما تابعين للمتكلمين ، من خلال مناقشة مفاهيم مثل : الشيء ، والموجود ، واللاموجود ، والأزلى والمخلوق ، والذّرة والعرض ، والحركة والسكون ، سوف أُقدرم عرضي للاهوت بمناقشة مفاهيم أكثر ملاءمة لفلسفة الفيض السائدة وسوف أبدأ بالأدنى : المادة ثم أتدرج خطوة خطوة إلى الصورة والعنصر والطبيعة والنفس والعقل وصولا إلى مناقشة اللاهوت في نهاية الأمر.

النص العربي حس ص ١١-١١؛ Ne'imot, Hebrew, pp. 1b-9a (٤٤) النص العربي حس ص ١١-١١؛ Maḥkimet Peti, 1-9, pp. 103b-103b-109b.

<sup>(</sup>٤٥) .Cuzari V, 12, p. 316, 11. 15-24; p. 317, 11. 9-18. (ده) في طبقا لقراءة " هرشفيك " H.Herschfeld ناشر النص. (المترجم)

إذن فقد وُجد بين اليهود فيما يذهب إليه "اللاوى" و"ابن ميمون"، أولنك الذين تابعوا علم الكلام. ويذكر "اللاوى" هنا، وهو يحصر مناقشته فى ذلك الموضوع فى مشكلات فلسفية خالصة، القرّائين فقط؛ على حين أن "ابن ميمون"، وهو يتناول أيضًا مشكلات لاهوتية، لا يذكر كلا من الربانيين والقرائين، واصفا كتاباتهم فى هذه المشكلات بأنها "النزر اليسير من الكلام" ويقصد بذلك أنها كانت مشكلات معدودة، وتتميز بأنها تنتمى إلى النمط الاعتزالي من علم الكلام الإسلامي، وهو ما يقصد به أنها كانت تقوم على بعض الآراء اليهودية التقليدية عن توحيد الله وتنزيهه وعن حرية الإرادة الإنسانية التى تقف مع أراء المعتزلة وتتعارض مع أراء الأشاعرة، وأنهم جميعًا، في محاولتهم لتدعيم هذه الآراء اليهودية التقليدية، يستخدمون الحجج التى استعاروها من المعتزلة.

لكن الأعمال القليلة المكتوبة للجاؤنين والقرائين التى يشير " ابن ميمون" إليها إجمالا ودون تحديد ، شأنها شأن تلك الأعمال المعروفة لنا والتى لا تزال منتشرة ، لا ينبغى أن تُتخذ مقياسا لمدى انتشار مناقشات اللاهوت النظرى بين اليهود فى الأقطار العربية أثناء فترة ازدهار علم الكلام فى الإسلام. فذلك عصر لم يكن فيه كل من بحث أو حتى عرف الفلسفة أو اللاهوت وكان لديه شىء ما جديد يُقال فى أى من هذه الموضوعات قد دون أفكارًا. ونجد فى أعمال المؤلفين المسلمين لذلك العصر إشارات إلى فلاسفة ولاهوتيين يهود ، نعرف بعضهم فقط من اقتباسات وردت عرضا عند مؤلفين آخرين وبعضهم لا نعرف غير مجرد أسمائهم فحسب. على هذا النحو يشير " المسعودى "(٢٤) (+ حوالى سنة ٢٥٩م) إلى مَنْ اسمه " أبو كثير يحيى ابن زكريا الكاتب الطبرانى " ، والذى يصفه بأنه أستاذ " سعديا بن يعقوب الفيومى "

<sup>(</sup>٢٦) المسعودي: أبو الحسن على بن الحسين . وُلد في بغداد حوالي نهاية القرن الثالث الهجري ، وقضى السنوات العشرة الأخيرة من حياته في سوريا ومصر ، وتوفي بالقاهرة سنة ٢٤٦هـ١٩٥٨م. معتزلي ، رحالة وجغرافي ، ومؤرخ شهير سافر كثيراً واكتسب خبرة علمية وعملية هائلة . أهم كتبه: " مروج الذهب ومعادن الجوهر" وهو موسوعة تاريخية وجغرافية كتبت سنة ٢٩٤٨م وراجعها مؤلفها بعد ذلك وهي تكشف عن شغف علمي حقيقي وكتاب" التنبيه والإشراف" وفيه مراجعة لأعماله وتقديم خلاصة لفلسفته الطبيعية . (المترجم) ..

ويذكر المسعودى أنه "قد كانت جرت بيننا وبين أبى كثير ببلاد فلسطين والأردن مناظرات كثيرة فى نسخ الشرائع والفرق بين ذلك وبين أعبُدوا Aboda وغير ذلك "(٢٤) . ولا يُعرف شيء عن أبى كثير الطبراني هذا من مصادر أخرى ، برغم أن بعض الباحثين اليهود المعاصرين يحاولون أن يوحِّوا بينه وبين أحد النحاة العبريين (٢٤) . وكذلك يذكر " المسعودى " شخصيتين ، يقول عنهما: "لم أشاهدهما ، وهما داوود ولقبه المقمص al-Mukammas الذي عاش في أورشليم و " إبراهيم البغدادي "(٢٩١) . وأول هذين الشخصين يُعرف بأنه مؤلف لكتاب على النمط الكلامي (٥٠) ؛ ولا يُعرف عن وأول هذين الشخصين يُعرف بأنه مؤلف لكتاب على النمط الكلامي (١٥) ؛ ولا يُعرف عن الشرات بيننا وبين يهودا بن يوسف Yahuda ibn yusuf المعروف بابن أبى الثناء تلميذ ثابت بن قُرَّه الصابئ ، في الفلسفة والطب ، وبين سعيد بن على المعروف بابن أشاميًا بالرَّقة أيضًا "(٢٥) . وعن هذين فلا نعرف عن الأول إلا ما ورد من خلال اقتباس بالرَّقة أيضًا "(٢٥) . وعن هذين فلا نعرف عن الأول إلا ما ورد من خلال اقتباس القرقصاني " (٢٥) . ولا نعرف عن الثاني إلا مجرد اسمه . وأخيرًا يروى " المسعودي " المقرقصاني " (٢٥) . ولا نعرف عن الثاني إلا مجرد اسمه . وأخيرًا يروى " المسعودي " المقرقصاني " (٢٥) . ولا نعرف عن الثاني إلا مجرد اسمه . وأخيرًا يروى " المسعودي " المقرقصاني " (٢٥) (١٥) و وين سعود عن الثاني إلا مجرد اسمه . وأخيرًا يروى " المسعودي " المقرقصاني " (٢٥) (١٥) و وين سعودي " المتعرف عن الثاني إلا مجرد اسمه . وأخيرًا يروى " المسعودي "

(٤٧) المسعودى: "التنبيه والإشراف"، ص ١١٣، وانظر: .. Munk, Guide 1, 71, p. 337n. رجعنا في إثبات الاقتباس من نص "المسعودى؛ هنا إلى نشره "دى خويه" التى أحال إليها المؤلف. ومن الملاحظ أن المؤلف قد ترجم نص كلام المسعودى ترجمة شارحة لم يتقيد فيها بحرفية العبارة. والنقل الحرفي لترجمة المؤلف الإنجليزية للنص يأتى كالتالى: "جرت بيننا مناظرات كثيرة ببلاد فلسطين والأردن عن نسخ الشريعة Law وعن الفرق بين المفاهيم العبرية "للتوراة" وبين "أعبدا"، وعن موضوعات أخرى ". وبالرجوع إلى معجم "دى خويه" الدقيق للأعمال التي ورد ذكرها عند المسعودى ولفهرست (أسرماد الأماكن والأمم) نجده وهو يذكر ضمن (سرد الأعمال) كلمة "أعبدا" فيقول: "تسمية آرامية ومن المحتمل أنه مؤلف ديني " (P.X) (المترجم)

Malter, Saadia, p. 53, nn. 22, 23. انظر (٤٨)

(٤٩) المسعودي ` التنبيه والإشراف ' ، ص ١١٣ . وقد ورد اسم ' المقمِّص ' في النص المطبوع مشرِّها هكذا (داود المعروف بالقومسي) . (المترجم)

Schreiner, kalam, pp. 22 ff. : انظر (٥٠)

(١١٥) يُذكر خطأ في النص المطبوع للمسعودي أن المناقشة تمت في " الرُّقة من ديار مصر " (ص١١٢). انظر: .37. Steinschneider, Die arabische Literatur der Jurden, 24, n.. 1, p. 37

(٥٢) المسعودي: " التنبيه والإشراف" ، ص ١١٣ .

(٥٣) القرْقَصائى: أبو يوسف يعقوب. (ازدهر فى القرن العاشر) يهودى عراقى قرائى ينتسب إلى بلدة قرَفَصان القريبة من بغداد. كان أكثر المدافعين عن مذهب القرائين فى عصره. (المترجم)

Steinschneider, Die arabische literater der Jurden 24, p. 36. (01)

أنه جرت مناظرات بينه وبين من "شاهدنا من متكلميهم < يقصد اليهود > بمدينة السلام مثل يعقوب بن مرْدُويْه ويوسف بن قيوما وآخر من شاهدنا منهم من تقدَّم إلينا من مدينة السلام بعد الثلاثمائة إبراهيم اليهودي التُسْرَّي وكان أحذقَ من تأخر منهم في النظر وأحسنهم تصرّفا فيه "(٥٠).

ولا نعرف شيئًا عن أى من الأسماء الثلاثة هذه . ويذكر عيسى بن زُرعة (١٠٠٩-٩٤٣) مَنْ يُدعى أبا الخير داود بن موساف ، الذى يقول عنه إنه "كان واحدا من المتكلمين الرئيسيين اليهود وأعلاهم شأنًا "(١٠٠) . والمشار إليه " بأبى الخير اليهودى " هو الذى ذكره أيضًا " أبو حيان التوحيدى " (+١٠٠٩) على أنه واحد من جماعة الفلاسفة في بغداد في حلقة " أبى سليمان محمد بن طاهر السجستاني "(٥٠) ؛ وإنْ كان لا يرد له ذكر في الأدب اليهودى . وفضلاً عن ذلك ، فإن " سعديا " يناقش رأيين كان لا يرد له ذكر في الأدب اليهودى . وفضلاً عن ذلك ، قان " معديا " يناقش رأيين عول نظرية الخلق يقول عن أحدهما إنه مأخوذ عن " قوم من أمتنا "(١٠٥) ، " ومَنْ علمُته من أمننا " (١٠٥) ولا يمكن إرجاع أي من الرأيين إلى عمل مكتوب . وبالمثل ، توجد في نهاية مخطوطة " البودليان " النص العربي لكتاب " دلالة الحائرين " توجد في نهاية مخطوطة " البودليان " النص العربي لكتاب " دلالة الحائرين " البن ميمون ( الجزء الأول ) حاشية على الهامش يُفهم منها أنها كُتبت بواسطة " ابن ميمون " نفسه ، وفيها يذكر من بين اللاهوتين والفلاسفة اليهود المشهورين فيلسوفين " ابن ميمون " نفسه ، وفيها يذكر من بين اللاهوتين والفلاسفة اليهود المشهورين فيلسوفين

<sup>(</sup>٥٥) المسعودى: " التنبيه والإشراف " ، ص ١١٢-١١٤ .

<sup>(</sup>۱م) مقتبس من مخطوطة ، ذكره " مونك " انظر: Munk, Guide, 1,71, p. 337n.

Goldziher, "Mélanges Judea - arabe" JER, 47 : 4-46 (1903) (oV)

Emunot, 1, 3.2 and theory, p. 43, 1.17. (oA)

ربما كان "أحد أولتك القوم" المشار إليهم هنا عند "سعديا" هو "ابن أبى سعيد" الذى يُبيِّن فى رسالة تسلمها من "يحيى بن عدى " فى سنة ١٩٥٢م ، بعد عشر سنوات من وفاة سعديا ، اهتمامًا بمشكلة الخَلق ، لأن أحد المواضع التى تناولتها هذه الرسالة هى الاعتراض على قدم العالم عند أرسطو ، الذى يتطابق تمامًا مع حجة "سعديا" الأولى ضد القدم في نظريته الأولى عن الخلق ، ويوصف "ابن أبى سعيد" باعتباره مولى لأسرة يُذكر اسمها في رسالة كتبها ، وكان أحد أفرادها على صلة وثيقة بابن أبى سعيد" ، انظر . A J R, 24 (1955), pp. 10-3-136.

<sup>(</sup>٩٥) Emunot I, 3, 6th rheory, p. 57, 1..2. الأمانات والاعتقادات " جاء على هذا النحو: " ومَنْ عامتُهُ من أمتنا توهم قدّم شيء من الطبائع " ( ص ٥٧). (المترجم)

غير معروفين ، أحدهما معاصر لـ "سعديا " ويرد ذكره في مصادر أخرى والثاني لا يُذكر في أي مكان آخر (٦٠) .

من كل هذا يمكن أن نفهم ، أنه بجانب أولئك اللاهوتيين الذين كتبوا كتبا وصلت إلينا ، وُجد آخرون لم يكتبوا كتبا أو أن كتبهم لم تصل إلينا . ويمكن أن نفهم أيضًا أنه كان يشير إلى أولئك اللاهوتيين النَّظار من يهود تلك الفترة ، المعروفين وغير المعروفين على السواء على أنهم " متكلمون " . ولقد رأينا كيف يطلق " المسعودى " نفس الاصطلاح على أولئك اللاهوتيين اليهود البغداديين . ونجد " ابن حزم " أيضًا يطلق نفس اصطلاح " متكلمى اليهود " على " سعديا " و " المقمص " و " إبراهيم البغدادى " و " أبى كثير الطبراني "(١٦) . وهكذا نجد " موسى بن عزرا " Moses ibn Ezra أيضًا ، الذي كتب بالعربية " ، يتحدث عن " أعظم المتكلمين الربي سعديا والربي هائي (١٦) .

وإذ نعرف أنه - إلى جانب أعاظم متكلمى اليهود الذين يتحدثون إلينا من خلال كتاباتهم - وجد بين اليهود أيضًا فى فترة وجود علم الكلام الإسلامى جمهرة من متكلمى اليهدود ممن لم يدونوا شيئًا ولم يذع صيتهم ، فعلينا أن نتبين ، على ذلك ، ما إذا كان جميع أولئك المتكلمين اليهود المجهولين قد قدَّموا ، مثل اليهود المعروفين لنا من

Munk, Guide 1, p. 462, n.t p. 459. (1.)

<sup>(</sup>٦٢) الربي هائي (٩٣٩-٩٣٩م) آخر المعلّمين بمدرسة بومباديثا Pumbedite التي وصلت معه إلى أقصى شهرتها أصبح جاؤنًا في سنة ٩٩٨ واستمر يُعلَّم حتى بلغ التاسعة والتسعين من عمره. له شروح بالعبرية والعربية على الكتاب المقدس والتلمود ، وله مؤلفات شرعية وكهنوتية وكتابات أخرى . (المترجم) Polemik p. 202, n. 5. مقتبس من كتاب " المحاضرة والمذاكرة " أورده Schreiner في كتابه 5. المحاضرة والمذاكرة "

كتاباتهم ، نمطًا من الكلام في اليهودية مماثلاً لعلم الكلام الاعتزالي في الإسلام أم أنه قد وُجد بينهم كذلك من انحرف عن هذا النمط المحدّد لعلم الكلام اليهودي. وفضلاً عن ذلك ، فإننا وقد عرفنا كذلك أن المفكرين الدينيين المتأخرين من يهود الأندلس ، الذين يصفهم " ابن ميمون " بأنهم فلاسفة ، برغم اختلافهم في طريقتهم في البرهنة عن المفكرين الدينيين الأسبق في المشرق لم يختلفوا عنهم في آرائهم في المشكلات التي كانت مثار جدل بين المعتزلة وبين أهل السلف في الإسلام ، فيجب علينا أن نعرف على وجه العموم ما إذا كان قد وُجد بين اليهود المتحدثين بالعربية من زمن " سعديا " إلى زمن " ابن ميمون " أي جماعات أو أفراد انحرفت عن النموذج الشائع للآراء التي نجدها في أعمال المفكرين الدينيين اليهود الذائعي الصيت لتلك الفترة .

بوجه عام ، كما كان المعتزلة تأثير على العقلانية الدينية بين اليهود فى الأقطار الإسلامية ، كان هناك أيضًا تأثير الإسلام السلفى على أولئك اليهود المعارضين العقلانية الدينية يمكن فهمه من تراث الفترة . فمنذ القرن العاشر ، ما إن بدأت تظهر العقلانية الدينية حتى حاول "سعديا" أن يجابه الاعتراض عليها بأن تخيلً "واحدا" من اليهود يمكن – فيما يقول "سعديا" نفسه – أن يتساءل عن جدوى المسلك العقلى فى الأمور الدينية على أساس أنه يوجد "هناك ناس لا يوافقون على هذا ، لكونهم من أنصار الرأى القائل بأن النظر يؤدى إلى الكفر ويُخْرج إلى الزندقة heresy "(١٤) . وافظ "ناس "هنا ، كما يمكن أن نحكم به من إجابة "سعديا" ، إنما يشير إلى المسلمين. وما يفعله "سعديا" هذا ، على ذلك ، هو أن يجعل واحدا من اليهود يثير شكًا حول العقلانية الدينية بأن يضع فى مواجهتها رأى أهل السلف المسلمين . وفي إجابته على هذا يقول سعديا: "إن رأيا كهذا إنما هو عند عوامهم " (٢٥) أي عوام المسلمين. هذا يقول سعديا أنه إنْ حاول البعض أن يستدل على ما يعارض العقلانية الدينية بعبارة معينة من عبارات التلمود ، فيمكن بيان أنه مخطى (٢٦) . وفي مناقشته الإجمالية معينة من عبارات التلمود ، فيمكن بيان أنه مخطى (٢٦) . وفي مناقشته الإجمالية

Emunot, Introduction 6, p. 20, 11. 18, 20-21. (\(\frac{1}{2}\))

lbid., p. 21. 1.1. (%)

<sup>(</sup>٦٦) .bid., 11.5 ff. (٦٦) وفي ذلك يقول سعديا ونحن مجمعون على تخطئة فاعل هذا وإنْ كان نظارًا (ص٢٦) ). (المترجم).

المشكلة ، يمكن ملاحظة أن "سعديا" لا يشير أبدًا إلى وجود معارضة راهنة العقلانية الدينية بين يهود عصره. وإن كل ما يفعله ، وقد سمع بوجود من يعارض العقلانية الدينية بين المسلمين ، هو أن يُنصب شخصية يهودية متخيلة تحاول أن تجد سندا لمثل هذا الاعتراض في فقرة ما ربًانية rabbinic.

على أية حال ، فإننا بعد انقضاء قرن ، ربما نتيجة لتأثير العقلانية الدينية على بعض اليهود ، نجد بين اليهود المتحدثين بالعربية معارضة صريحة لمتك العقلانية ، وذلك ترديدًا لمشاعر تماثل تلك التى وجدت بين أهل السلف من المسلمين. وهكذا ، فإن "ابن جناح" مالله الله الله الله التى وهدت بين أهل السلف من المسلمين. وهكذا ، فإن كتب النحو والمعاجم العبرية ، يقول في تعليقه على الآية التى تحذر من عمل كتب كثيرة بغير حد (١٨٠): "وهكذا جرى استعمال هذه اللغة في كلام الأوائل رضى الله عنهم " بلا " في قولهم. ولم يمنع الحكيم < يقصد: "سليمان " عليه السلام > بهذا القول الاستكثار من العلوم الديانية المقربة من الله ولا من غيرها من العلوم النافعة المُدركة بالحقيقة أنما منع من الاشتغال بالكتب المؤدية بزعم منتحليها إلى علم المبادئ والأصول المبثوث بها عن كنه خلقه العالم العلوى والعالم السنفلي لأنه شيء لا يوقف على حقيقته ولا ببلغ منه إلى غاية (١٦) مع أنه مفسد للدين مُذهب لليقين متعب للنفس بلا عائدة ولا فائدة ، كما قيل: " كثير من الأشياء تصيب البدن (٢٠) وإلى هذا أيضًا أشار الحكيم بقوله: "كل الأشياء المضرة لا يستطيع الإنسان أن يتحدث عنها " ، فكان الصواب عند الحكيم "كل الأشياء المضرة لا يستطيع الإنسان أن يتحدث عنها " ، فكان الصواب عند الحكيم الاستسلام لله والانقياد لما أمرت به الشريعة والارتباط بالدين كما قال: " فلنسمع الاستسلام الله والانقياد لما أمرت به الشريعة والارتباط بالدين كما قال: " فلنسمع

<sup>(</sup>٦٧) مروان بن جَناح (أو: جُناح): (٩٩٠-، ١٠٥٥م) نحوى يهودى وُلد فى قرطبة واستقر فى "سراقوسة " وأصبح طبيبًا. ألُف كتاب، " اللَّمع " وضمنًه قوائم أبجدية لجذور الكلمات العبرية وفسرها فى ضوء الكتاب المقدس والتراث الربًانى وقارنها بلغات سامية أخرى، كان له تأثير كبير على دراسات علم اللغة العبرية، وترجم كتابه من العربية إلى العبرية "جودا بن طبون" Judah ibn Tibon . (المترجم)

<sup>(</sup>١٨) الإشارة هذا إلى الآية الثانية عشرة من الإصحاح الثانى عشر من سفر "الجامعة": ".. فمن هذا يابنى تحذّر لعمل كتب كثيرة لا نهاية والدرس الكثير تعب للجسد". (المترجم)

<sup>(</sup>٦٩) الإشارة هنا إلى قول "سليمان" عليه السلام في سفر "الجامعة": "كل الكلام يقصرُ. لا يستطيع الإنسانُ أن يُخبر بالكل، العين لا تشبع من النظر والأذن لا تمتلئ من السمّع". (الإصحاح الأول: ٨) .

Yabamoth 85 A. (V-)

ختام الأمر كله. اتق الله واحفظ وصاياة لأن هذا هو الإنسان كله " (الجامعة ١٣:١٢) < أي: الإنسان الكامل >، واهجر الحقيقة التي عرقّتها من قبل "(٢١) . غير أنه مازال من الواجب علينا أن نعرف إلى أي مدى سارت هذه المعارضة. وهل كانت مجرد معارضة لاستخدام المناهج العقلية في البرهنة على المعتقدات الدينية ، أمّ كانت أيضًا معارضة لمعتقدات بعينها قام عليها البرهان؟. وكنا نُودُ أن نعرف على وجه الخصوص ما إذا كان قد وُجد بين هؤلاء اليهود المعارضين لتعقل الدين فلسفيًا مَنْ دافع صراحة ، مثل أهل السلف في الإسلام ، عن ثبوت الصفات وعن "الجبر" أو منْ دافع صراحة مثل أخرين من أهل السلف في الإسلام أيضًا عن "جسمانية " Corporeality الله ؟

لنفحص هذه الأسئلة الثلاثة واحدًا واحدًا.

بشأن الاعتقاد بثبوت الصفات ، لا يوجد في نص الوحى اليهودى < الكتاب المقدّس > ، كما لا يوجد في نص القرآن ما يدفعه تلقائيًا إلى قيام مثل هذا الاعتقاد . ولا يوجد بين يهود ذلك العصر الظرف الخارجي المعيّن ، أي تأثير المسيحية ، الذي كان يمكن أن يؤدى إلى ظهور نظرية في الصفات بينهم على نصو ما أدى إليه في الإسلام (٢٠٠) . كما لا يوجد أي سبب لافتراض أنه كان بوسع أحد من اليهود البسطاء لمجرد استماعه إلى أهل السلف المسلمين وهم يتلونه في عقيدتهم أن يُدرك اعتقادًا من هذا القبيل (٢٠٠) . وأدنى من ذلك أن نفترض ، دون دليل إيجابي ، أن يكون أي من متعلمي اليهود قد وقع تحت إغراء حجج المتكلمين من أهل السلف المسلمين ، وهي حجج دفاعية ، اليتبنّي اعتقادًا يلزم الدفاع عنه على الدوام. وإذن ، فعندما يرفض ممثلو اليهودية في ذلك العصر في صوت واحد ، في كتاباتهم المنشورة ، ثبوت الصفات < للذات الإلهية > فإنه

Kitáb al- Lum<sup>c</sup>a, ed. J.Derenbourg, Chap. xxiv, p. 267, 11. 11-21,; Sefer ha- (V\) Riķmah, ed. Wilensky, chap. xxiv (xxv), p. 282, 11. 9-16; cf S.munk, "Notice sur Abou'l - walid Merwan Ibn - Djana'h," Journal Asiatique, 16:45-46 (1850).

<sup>(</sup>۷۲) انظر فيما يلى ص ۱۸۷ وما بعدها.

Wensinck's Muslim Creed, pp. : في: (۲) في: العقيدة المسمَّاة المعقيدة المسمَّاة العقيدة العقيدة المسمَّاة العقيدة العق

و " العقيدة؛ النسفية " في:

Eider's translation of Taftazani' Commentary on it, pp. 49, 58 (Arabic, p.69, 1.2 - p. 77, 1.9).

يكون لدينا الحق في تصديق أن اعتقادًا كهذا لم يجد له في "اليهودية " أتباعًا بالمرة.

في حالة " الجبر " الأمر مختلف على نحو ما.

فمع أن الوحى اليهودى « الكتاب المقدس » أكثر صراحة من القرآن فى تأكيده لحرية الاختيار الإنسانى ، فلا يزال – شأنه فى ذلك شأن القرآن متشدًدا أيضًا فى تأكيده على سلطان الله القاهر (١٤٠) . وحتى بين التأكيدات الربانية rabbina لحرية الإرادة فإننا نجد فى واحد منها التعبير القائل: " إن حريَّة الاختيار معطاة للإنسان " يكافئ العبارة القائلة : " إن كل شىء معلوم سلفا "(١٥٠) . وفضلاً عن ذلك ، فإنه برغم التأكيدات الكثيرة الصريحة على حرية الإرادة الإنسانية فى الأدب الربّانى توجد عبارات معينة قد تبدو منطوية على الجبر ، وذلك من قبيل العبارة التى ناقشها – على سبيل المثال – ابن ميمون نفسه ، أى إن الله يقضى بأن " ابنة فلان وفلان لفلان وفلان وفلان الله وأن ثروة فلان وفلان لفلان وفلان "(٢٠١) . وإذن ، ففى حالة هذه المعضلة ، سوف يصبح من المعقول افتراض أنه عندما تعرَّف اليهود الناطقون بالعربية على مناقشات المسلمين حول الجبر والاختيار وأدركوا كيف أن أولئك الذين سلموا بالجبر حاولوا تأويل الآيات القرآنية التى ظهر أنها تؤكد حرية الإرادة ، فلربما وجد بينهم « أى: اليهود » منْ شرع فى الاعتقاد برأى مماثل عن الجبر. وعلى أية حال ، فحاصل الأمر أنه لا يوجد بين الفلاسفة اليهود السابقين على ابن ميمون ، الذين احتجوا ضد الجبر ، أو ضد مَنْ اليهود . والو من طرف خفى ، أن الذين كان يحاجهم هم من اليهود .

ويمكن التعرف على معلومات مباشرة تتعلّق بمشكلة الجبر والاختيار بين اليهود في الأقطار الإسلامية من عبارات وردت في عملين من أعمال "ابن ميمون ": ففي كتاب " تثنية التوراة " Mishneh Torah المكتوب بالعبرية ، وهو يعرض الرأى اليهودي التقليدي عن حرية الإرادة الإنسانية – على أساس فقرات من " الكتاب المقدس " وفقرات ربًانية – يستحث القارئ ألا يعير اهتماما لذلك الذي يقوله الحمقي tippeshim .

<sup>(</sup>٧٤) انظر فيمل سبق الحاشية رقم ٨ .

M. Abot 111, 15. (Vo)

Pesikta de Rab Kahana, ed. Buber, pp. 11b - 12a; Genesis Rabbah 68, 4. (۷۱) Teshubot ha-Rambam159 (kobes 1, p. 34c), 348 (ed. Freimann, p. 309). وانظر: ... Shemonah Perakim 8 (p. 28, 11. 24 ff).

من الأميين gentiles < غير اليهود > ولما يقوله معظم الأميين gelamim اليهود ، لكى يشهدوا " بأن الله الأقدس يُقرر للإنسان في لحظة تكوينه في رحم أمه ما إذا كان سيكون بارًا أم شقيًا "(٧٧) . إن الله ظ العبري tippeshim ، الذي يعنى حرفيًا "لحمقي " مستخدم هنا بمعنى " الجهلاء " ، وأنا أعتبره مكافئا للألفاظ العربية : "البله " " الجاهلين " ، " ألجهّال " والتي تفيد معنى " الحمقي " كما تفيد معنى " الجهلاء " . وابن ميمون يستخدمه في النص العربي لكتابه " دلالة الحائرين " ، "الجهلاء " ، أي أولئك الذين يتبعون التقليد ويكونون جاهلين بالفلسفة أو معارضين لها بجهلهم إياها (١٠٨) (١٠٩) . وفي عبارة أخرى يستخدم " ابن ميمون " الفظ mippeshim بمعنى غير العقلاء أو بمعنى المناهضين للعقل. ومن الواضح تمامًا أنه يستخدم لفظ gelamim في التعبير: " معظم الأميين < غير المتعلمين > من اليهود " ، في تعليقه على الـ Abot بمعنى اللفظ ذلك المعنى ، فإن يقول براء خاطئة دون أن يدرى لافتقاره إلى المعرفة ، وإذا اكتسب اللفظ ذلك المعنى ، فإن

Mishneh Torah, Teshubah v, 2. (VV)

<sup>(</sup>٧٨) نص عبارة "ابن ميمون" في "دلالة الحائرين" - هنا - هو كما يلي: "الجاهلون والمتوانون الذين يعجبهم أن يجعلوا نقصهم وبلههم كمالا وحكمة وكمال غيرهم وعلمه نقصا وخروجا عن الشرع". (حدا، فصل ٢٢). (المترجم)

<sup>&</sup>quot; انظر استخدام " ابن ميمون " للألفاظ العربية في " دلالة الحائرين الألفاظ العربية في " دلالة الحائرين الإرك, 1, 32,p. 47, 1.13, 1, 50, p. 75, 1.2; 1, 59, p. 96, 1.11.

وفي كل هذه المواضع يترجمها "صمويل بن طبون باللفظ العبرى peta'im ، الذي يعنى: "البسطاء من الناس " كما يعنى "الحمقى " وفي: , الروم و p. 54, 1,30 ro, المنظ العربى " بله " باللفظ العبرى " بله " باللفظ العبرى " بله " باللفظ العبرى المحمقى " كما يعنى " الجاهلين " والذي يترجم المفرد منه في العبرى sekalim الد " glical الدي يترجم المفرد منه في المحمقى " الجاهلين " والذي يستخدم " ابن ميمون " أيضًا في hakamim بمعنى المتنجيم لفظ tippeshim بمعنى "الجهال بالفلسفة " في مقابل لفظ الحكيم hakamim بمعنى المتضلعين في الفلسفة (kobes 11, p. 25 a) وبالمثل يترجم " يهودا بن طبون dluda lbn بالفظ العبرى المحال الفظ العبرى المعنى المتضلعين في الفلسفة (kesil بني عنى المترجم " يهودا بن طبون المعتزلي المعتزلي بالمنا النوعلي المنا المنا المعتزلي المعتزلي المعتزلي المعتزلي المعتزلي المعربي المعربي " بالمنا المعربي المع

<sup>(</sup>٨٠) التعليق على Abot v, 7 ، عندما يستخدم "ابن ميمون " في كتابه " تثنية التوراه " لفظ golem بالمعنى الاصطلاحي للـ " مادة " في مقابل "الصورة " . (Yesode ha - Toah IV, 8) .

<sup>(</sup>۱۸) نسبة إلى الأدب الأجادي Aggadah وهو الذي يضم أقسامًا من التامود و المدراش جمع فيه الربيون تعاليم أخلاقية وأساطير وفولكلور ونبوات الكتاب المقدّس في مقابل الأقسام القانونية Halakah. الربيون تعاليم أخلاقية وأساطير وفولكلور ونبوات الكتاب المقدّس في مقابل الأقسام القانونية عمال وهو أدب غير موثق ، فلا يعرف أي عمل أجادي قبل القرن الرابع الميلادي ، ثم بدأت تظهر أعمال أجادية عديدة حتى القرن العاشر والقرن الحادي عشر الميلاديين. وقد جمع الأقسام الأجادية من التلمود جاكوب Jacob وليقى بن حبيب Levi ibn Haviv ، والترجمة الإنجليزية الشهيرة التي تمثل معظم التراث الأجادي هي ترجمة Covis Ginzberg وغنوانها (1928-1909) التراث الأجادي هي ترجمة مجلدات. والأدب الأجادي حافل بالأمثال والرموز والأحاجي وضروب المجاز. (المترجم) Teshubot ha-Rambam 159 (kobes, 1, p. 34c), 348 (ed. Freimann, p. 309).

<sup>(</sup>٨٣) ابن ميمون: " دلالة الحائرين " ، حـ ٢ ، ١٧ (النظرية الخامسة) ، ص ٣٣٨ . ونص عبارة " ابن ميمون " هـ و عـلى النحـو التالى: " قاعدة شـريعة سيدنا موسى عليه السلام ، وكل من تبعها هى: إن الإنسان نو استطاعة مطلقة ، أعنى أن بطبيعته وباختياره وإرادته يفعل كل ماللإنسان أن يفعله دون أن يُخلق له شيء مستجد بوجه... أعنى أن من مشيئته القديمة في الأزل.. أن يكون الإنسان ذا استطاعة على كل ما يريده أو يختاره مما يستطيع عليه. وهذه قاعدة لم يُسمع قط في ملتنا خلافها بحمد الله " . (المترجم)

الإرادة صراحة ، وبدون أن يعارضوا صراحة من يعتقدون بحرية الإرادة . هكذا يتضح أنه ، في الوقت الذي ساد فيه الاعتقاد بالجبر بين غير اليهود لم توجد بين اليهود حتى في الأقطار الناطقة بالعربية معارضة صريحة للقول بحرية الإرادة ، على الرغم من أن معظم الجُهّال من اليهود الناطقين بالعربية في تلك الأقطار الإسلامية ، على حين لم ينكروا حرية الإرادة صراحة ، قد تحدثوا مثل جيرانهم من غير اليهود عن سلطان الله المطلق على أفعال الإنسان .

نفس الأمر أيضاً فيما يتعلق بمشكلة تنزيه الله عن "الجسمية الماسرة بعدم فعلى حين توجد في "الكتاب المقدس"، كما توجد في القرآن، أوامر مباشرة بعدم تشبيب الله بأى من خلقه، فإن الله يوصف على الدوام بألفاظ تشبيهية الكتاب مالله على الدوام بألفاظ تشبيهية الكتاب المقدس": فالربانيون في تأكيدهم الواضح على أن آيات التشبية في "الكتاب المقدس" لا يجب أن تؤخذ مأخذاً حرفياً، سمحوا لأنفسهم أن يصفوا الله بألفاظ تشبيهية، وهم يتوقعون بجلاء أنها لن تؤخذ بالمعنى الحرفى. وفي هذه الحالة أيضاً، سوف يكون من المعقول افتراض أنه عندما يصبح اليهود الناطقون بالعربية على دراية بمجادلات المسلمين حول التشبيه والتنزيه وعلى دراية بأن أولئك الذين سلموا بالتشبيه من المسلمين قد أولوا الآيات القرآنية التي تمنع تشبيه الله بخلقه، فسوف يوجد بين اليهود من يكون قد توصل إلى اعتقاد مماثل بأن الله جسم. وسواء وجد مثل هؤلاء اليهود بالفعل أم لا ؟ ومن أي جماعات اليهود كانوا فأمرٌ في حاجة إلى استقصاء (١٤).

لندرس إذن ونُحلل بعض فقرات من شائنها أن تؤثر على بحث المسالة .

إن الفقرة الواعدة أكثر من سواها توجد في كتاب " الأمانات والاعتقادات " Emunot الذي كتبه " سعديا " في بغداد عام ٩٣٣م . ففي مقدمة هذا العمل ، وبعد التصريح بأنه كُتب لمنفعة غير اليهود الذين يشير إليهم بأنهم " جنسنا البشرى ، جنس

<sup>(</sup>٨٤) من الواضح أن " ولفسون " يقلب المسالة هنا ويخرج على رأى غالبية مؤرخى العقائد حين يجعل مصدر التشبيه عند اليهود اختلاطهم بجماعات المسلمين في الأقطار الناطقة بالعربية وليس العكس . وقد عرضنا من قبل لأثر اليهود في إشاعة التشبيه بين بعض جماعات المسلمين. ففي رأى " ولفسون " وُمن يذهب مذهبه إغفال لما طرأ على عقيدة التوحيد اليهودية النقية من تطور وتحريف أشار إليه القرآن الكريم . ( المترجم )

الكائنات العاقلة "ولمنفعة اليهود كذلك الذين يشير إليهم بأنهم "أمتنا بنى إسرائيل "(^^)، يُحدد ثلاثة أنماط من الناس ، من الواضح أنها تشمل غير اليهود واليهود ، الذين يتصورهم قراءً لكتابه ، في البداية يقول "سعديا ": "كثير من المؤمنين إيمانهم لا خالص واعتقادهم غير صحيح ، وكثير من المبطلين يتظاهرون بالفساد وقد طلوا على أهل الحق وهم يضلون . ورأيت الناس قد غرقوا في بحار الشكوك وقد غمرتهم أمواء اللبوس ولا خائض يصعدهم من أعماقها ولا سابح يأخذ بأيديهم فيعبرونها "(٨٦).

من بين هذه الأنماط الثلاثة من القُرّاء الذين تخيّلهم "سعديا" ، يمكن افتراض أن النمط الأول فقط يشمل أولئك الذين آمنوا بجسمانية الله . وهناك بالفعل فقرة واحدة طويلة تتناول هذا النمط من القراء . وسوف يكون من الواجب علينا إذن أن نكشف عما إذا كانت تلك الفقرة تحوى أية إشارة إلى مثل هؤلاء المؤمنين بين اليهود . وهذه الفقرة بعينها تبدأ أيضًا بقسمة مزدوجة لأولئك الذين يعتقدون بجمسانية الله ، إلى :

١- أولئك الذين " يسومون تصويره في أوهامهم جسمًا " .

٧- وأولئك الذين " لا يفصحون بتجسيمه لكنهم يطالبون له اللمية أو كيفية أو مكان أو زمان أو ما أشبه ذلك . فمطالباتهم هذه هي المطالبة بالجسم بعينها إذ هذه الأوصاف هي معاني الجسم "(١٨) . ثم يصور سعديا هذين النمطين من المؤمنين بجسمانية الله بأن يذكر نمطين من المثلثة المسيحين ، أي " العامة منهم " و " صفوتهم " ، وبأن يلمع ، أيضًا ، بطريق غير مباشر إلى نمطين مماثلين من المجسمة بين الصفاتية المسلمين (٨٨) . غير أننا لا نجد أي إشارة منه أو تلميح إلى مؤمنين بالتجسيم بين اليهود

<sup>(</sup>۸۵) سعديا : " الأمانات والاعتقادات "، ص٤ ، وانظر : -لكام) " الأمانات والاعتقادات "، ص٤ ، وانظر : -لكام) ter, Saadia, P. 200, n. 470.

<sup>(</sup>٨٦) المصدر السابق ، ص٤ .

<sup>(</sup>۸۷) المصدر السابق ، ص٧٧.٧٧ .

<sup>(</sup>٨٨) المصدر السابق ، ص٨٦ . ونص كلام "سعديا " في ذلك هو : " وليست أقصد بهذا الردّ على عوامهم ، إذ عوامهم الله على عوامهم الله على عوامهم الله على مثلهم لا يعرفون إلا التثليت المجسّم فقط فلا أشغل كتابي بالردّ على مثلهم لبيانه وخفة مئونته ، ولكن أقصد إلى الردّ على خواصهم الذين زعموا أنهم يعتقدون التثليت بنظر ودقة ، فهم جاءوا إلى هذا الثلاث صفات فتعلّقوا بها وقالوا لا يخلق إلا شيء حيّ علام فاعتقدوا حيويته وعلمه شيئين غير ذاته فصارت عندهم ." ( المترجم )

مماثلين لأولئك (^^^) وبالطبع ، كان هناك في زمن " سعديا " العمل الرئيسي التشبيهي وهو " شعُور قوما " Shi'ur Koma الذي اعتبره القراء و والمسلمون على السواء دليلا على عقيدة اليهود في التجسيم ( (^^) . لكن هذا العمل غير مكَّرس للتجسيم ؛ وإنما يصف الله في ألفاظ جسمية ، مثل تلك الموجودة ، ولو بدرجة أقل ، في بعض فقرات من " التلمود " وفقرات من " الكتاب المقدس " أيضًا ، ويروى أن " سعديا " قد كتب كتابا ، غير موجود الآن يذهب فيه إلى أن ذلك العمل لو كان للرَّبي " إسماعيل " -Rabbi Ish غير موجود الآن يذهب فيه إلى أن ذلك العمل لو كان للرَّبي " إسماعيل " -mael إذن أن نؤول الأوصاف الجسمية لله التي وردت في الكتاب تأويلا مجازيا بنفس الطريقة التي تؤول بها أوصاف الله الواردة في " الكتاب المقدس " وفق " التقليد " اليهودي في ذلك " . وهكذا ، لا يجب – في نظر " سعديا " – في كتاب يؤلف مؤلف ذو ثقة أن

<sup>(</sup>٨٩) يردُّ قول المؤلف هذا ردًا صريحا عندنا أن "سعديا "نفسه كان يقصد بأولئك المجسَّمة الذين يذكرهم مَنْ شبّه الله بخلقه من غير اليهود ومن اليهود على السواء ؛ وذلك حين قال : " فلما وقفتُ على هذه الأصول وسوء فررعها أجفنى قلبى لجنسى جنس الناطقين < ويقصد هنا عموم المتدينين من البشر > واهتزت نفسى لأمتنا بني إسرائيل مما رأيته في زماني هذا من كثير من المؤمنين ... " ( " الأمانات والاعتقادات " ، صحة ) . ( المترجم )

<sup>(</sup>٩٠) ابن حزم: " الفصل " ، حـ١ ص ٢٢١ وما بعدها .

Perush sefer yesirah" by juda b. Barzilai, pp.20-21 . (٩١) . 15-20-21 النا على منا أورده المؤلف بشنان كتاب الربي اسماعيل وهو كتاب Shi'ur Koma الملاحظات الآتية :-

أولاً: قول المؤلف: " وُجد بالطبع في زمن " سعديا " العمل الرئيسي التشبيهي Shi'ur Koma يقطعُ بوجود هذا الكتاب الذي اعتبره الكتّاب القراءون والمسلمون على السواء دليلاً على عقيدة اليهود في التجسيم .

ثانيًا: قول المؤلف: " يُروى أن سعديا قد كتب كتابا ، هو غير موجود الآن ، يذهب فيه إلى أن ذلك العمل لو كان الربّي إسماعيل حقًا ، وليس لمؤلف سواه غير ذى ثقة ولا حاجة إلى الالتفات إليه .. " محاولةً منه لإلقاء ظلال من الشك على وجود هذا الكتاب ، الذى يُعد بشهادة الكتّاب القرائين أنفسهم من اليهود حجر الزواية في التشبيه والتجسيم ، وكل سنده في ذلك رواية من كتاب مفقود ! وبالرجوع إلى " ابن حزم " (الفصل ، حـ١) يتبيّن ، على وجه اليقين ، وجود هذا الكتاب بالفعل ومدى خطره في تشكيل الفكر الديني اليهودى الذي كان مزدهرًا أنذاك . وفي ذلك يقول " ابن حزم " : " وأشنع من هذا كله نقلهم < أى اليهود > الذي لاتمانع بينهم فيه عن كثير من أحبارهم المتقدمين الذين عنه وعن أصحابه أخذوا دينهم ونقلوا توراتهم وكتب الأنبياء – بأن رجلا أسمه " إسماعيل " كان إثر خراب البيت إذ خربه طيطش فيذكرون عنه أنه أخبرهم عن نفسه أنه كان ماشيا في خراريب بيت المقدس فسمع الله تعالى يئن كما تئن الحمامة ، ويبكي وهـو يقول : " الويل لمن أخرب بيته ، وضعضع ركنه ، وهـدم قصره ، وموضع سكينته ، ويلي على = ويبكي وهـو يقول : " الويل لمن أخرب بيته ، وضعضع ركنه ، وهـدم قصره ، وموضع سكينته ، ويلي على =

يؤخذ مجرد استخدام الأوصاف التشبيهية لله على أنه اعتقاد بالتجسيم أو على أنه يرقى إلى أن يكون دفاعا عن اعتقاد كهذا .

وعلى أية حال ، فإن " بحايا " Bahya في كتابه " الهداية إلى فرائض القلوب " Hobot ha-Lebabot المكتوب في سراقوسة في أواخر القرن الحادي عشر الميلادي يُلمح إلى نمط الرجل التقيّ من اليهود ، الذي يتصور الله ، بسبب عجزه عن فهم التشبيهات الواردة في " الكتاب المقدس " على سبيل المجاز ، تصورًا جسميا . ولكن " بحايا " يصف

ما أخربتُ من بيتى وعلى ما فرَّقتُ من بنى ويناتى ، قامتى منكَّسة حتى أبنى بيتى ، وأرد إليه بنى ويناتى " .
 ويستمر " ابن حرم " فى إيراد مناقضات هذا الكتاب وبيان ما فيه من حماقة وفساد واستحالة قبول ما فيه على ظاهرة واستحالة تأويله عقلا .

وجدير بالتنويه أيضاً ما يقوله " ابن حزم " (قبل الموضع السابق ذكره) وهو يتحدث عن كتب اليهود التى حرَّفت تعاليم التوراة الموحاة: " وفى كتاب لهم يُسمى " شعر توما " < ولعلها تحريف من الناسخ وصحتها " شعر قوما" ، وهو تحريف سهل الوقوع > من كتاب " التلمود " . و " التلمود " هو معولهم فى فقههم وأحبام دينهم وشريعتهم ، وهو من قول أحبارهم بلا خلاف من أحد منهم ، ففى الكتاب المذكور أن تكسيس جبهة خالقهم من أعلاها إلى أنفه خمسة آلاف ذراع " . ويعلق " ابن حزم " على ذلك قائلاً : " حاشا لله من الصور والمساحات والحدود والنهابات " .

وقد جاء في قاموس " بلاكويل " عن اليهودية من تحرير " دان كوهين – شيربوك " : - Dan Cohen المنشور في عام ١٩٩٢ ، عن كتاب Sherbok, " The Blackwell Dictionary of Judaica ", عن كتاب أشعور قوما " ها الله الله الكتاب المعور قوما " معناه " شعور قوما " معناه " قياس البدن " . ويرجع الكتاب إلى الفترة الجاؤنية أو إلى فترة أسبق . وهو ينسب لله أبعادا هائلة ( وهذا يتفق مع ماقال به ابن حزم ) . وقد أدين الكتاب من الكثيرين بأنه مُفرطُ في التشبيه ، والذين يدافعون عنه يرون أنه لا يجب أن يفهم فهما حرفيا " .

حقًا ، ساد التشبيه والتجسيم الفكر الديني عند اليهود ، وهذه هي الصورة التي رسمها له من أرخوا له وجادلوا أصحابه ، سواء في مشرق العالم الإسلامي مثل " الشهرستاني " أو في مغربه مثل " ابن حزم " . ومما له دلالة واضحة أن يُخصص " ابن ميمون " عدة فصول في بداية كتابه " دلالة الحائرين " لمقاومة هذا المنحي الخطير ، وأن يرى وجوب تأويل ما جاء من نصوص دينية تشبيهية في الكتاب المقدس فلا تؤخذ بظاهر معناها . وخلاصة موقفه أنه ينبغي أن يقلّد الجمهور " بأن الله ليس بجسم ولا شبه بينه وبين مخلوقاته أصلا ، في شيء من الأشياء ، ولا وجوده شبه وجودها ، ولا حياته شبه حياة الحيّ منها ، وأن ليس الاختلاف بينه وبينها بالأكثر والأقل فقط ، بل بنوع الوجود ، أعني أن يُقرر عند الكل أن ليس علمنا وعلمه أو قدرتنا وقدرته تختلف بالأكثر والأقل ، والأشد والأضعف وما أشبه . إذ القوى والضعيف متشابهان بالنوع ضرورة ويجمعهما حد واحد . وكذلك كل نسبة إنما تكون بين شيئين تحت نوع واحد " . دلالة الحائرين ، فصل ٣٥ ، ص٨٥ من نشرة آتاي ) .

المؤمن التقى من هذا النمط بأنه "الجاهل الغبى " ha-Kesil ha-Peti وهو - على حد قوله - يُعذر عندما يكون جهله راجعا فحسب إلى نقص فى تعليمه ؛ وإذا كان لديه المقدرة على التعلم وعلى معرفة الأصح ويفشل فى أن يفعل ذلك فإنه يكون مسؤلا عن هذا الاعتقاد الخاطئ (٩٢) . ما يقصده - فيما هو واضح تماما - هو أنه ليس بوسع يهودى متعلم . لا مَنْ تعلم الفلسفة وإنما مَنْ تعلم التقليد اليهودى Jewish Lore ، أن يؤمن بتجسم الله .

وبالمثل ، يقول "إبراهيم بن داود (٩٢) في كتابه " Emunah Ramah " ، الذي ظهر في طليطلة عام ١٩٨٨م : يعتقد " العامة " he-hamon ، الذين درجوا على اتباع الفكرة الشائعة عن الله ، [ أن الله جسم ] لأنهم يظنون أن ما ليس جسما لا وجود له . وعندما يُذكرون فقط [ بما ورد في الكتاب المقدس ] يُصدقون ما يتفق مع ما نُقل إليهم من تعاليم الأسلاف والربّانيين . لكن مالم يكونوا مهتدين { بالفلسفة } فسوف تتور في عقولهم على الدوام شكوك وأفكار مختلطة ، وفيما يتعلق بمثل هذه الأمور فإن " الكتاب المقدس " يقول : " هذا الشعب قد اقترب إلى بفمه وأكرمني بشفتيه وأما قلبه فأبعده عنى " ( " أشعيا " : الإصحاح التاسع والعشرون : ١٣ ) (١٠٠ ) . والمعنى المتضمن هنا هو أن اليهود العادى ما كان ليعترف بجسمانية الله صراحة ، حتى إنه ، لو لم يكن فيلسوفا ، فلن يسعه تصور الله على أنه جسم

بعد اثنى عشر عاما يحاول "موسى بن ميمون " فى كتابه " تثنية التوراة " -Mish المؤلف فى عام ١١٨٠م أن يحدد نقطتين فيما يتعلق بمسأله جسمانية الله . فأولا ، تطبيقا لإنكار " الكتاب المقدس " لأى تشابه بين الله وغيره من الموجودات

Hobot 1, 10,p. 74, 1.17 -p. 75, 1.5 . (91)

<sup>(</sup>٩٣) إبراهيم بن داود (١١١٠ - ١١٨٠م): مؤرخ وفيلسوف إسبانى، ولُد فى طليطلة . كتابه بالعربية وعنوانه العقيدة الرفيعة Emunah Ramah يعكس الفلسفة الأرسطية وبلخُص تعاليم الفارابى وعنوانه العقيدة الرفيعة Arar على يد صمويل مرتوت حاول أن يبين عدم وجود اختلاف بين العلم (الأرسطى) والدين اليهودى . مؤلفًه التاريخي Sepher ha- Kabbalah بيان لسلسلة التقليد الرباني من عصر موسى حتى عصر المؤلف، وهو يحتوى على معلومات كثيرة عن اليهود في إسبانيا . (المترجم)

Emunah Ramah 11, 1,p. 47. (11)

الأخرى ("أشعيا" ٢٥:٤٠) ( $^{(\circ)}$  على عقيدة التوحيد ("التثنية" ٢:٤) الموحاة يُبيّن" ابن ميمون "أن الاعتقاد الضرورى بأنه لا إله إلا الله يجب أن يتضمّن أيضا الاعتقاد بأن الله ليس جسما ( $^{(\circ)}$ ). وثانيا ، بتذكر عبارة التلمود بأن الوثنى هرطيق heretic «خارج على العقيدة » $^{(\land)}$ ) ، وباعتبار أن لفظ "وثنى "يشمل المشرك أيضا، وبمتابعة رأيه القائل إن الاعتقاد بإله واحد يشمل بالضرورة كذلك الاعتقاد بأن الإله الواحد ليس جسما ، يعلن " ابن ميمون " أنّ منْ يقول إن الله واحد لكنه جسم وله هيئة فهو هرطيق « خارج على العقيدة » $^{(\land)}$ ).

غير أنه سوف يُلاحظ أنه على حين يشير " ابن ميمون " في مناقشته لمسألة حرية الإرادة إلى " جُهال اليهود " الذين " يقولون " إن الله قدر منذ الأزل كل شيء ، فإنه لا توجد أية إشارة في مناقشته لتنزيه الله عن الجسمانية إلى يهود جُهًال يقولون إن لله جسما . وبلا ريب فإن هذا راجع إلى أنه لا يوجد في الحقيقة يهودي ، مهما يكن جهله وعدم قدرته على تصور موجود لا يكون جسما ، قد جرؤ على أن يؤكد صراحة كون الله جسمًا .

من كل هذا يمكننا أن ندرك أنه فى زمن تأليف " تثنية التوراة " لم يكن بين اليهود الناطقين بالعربية من دافع عن جسمانية الله صراحة ، وأنه حتى العوام ، الذين لم يكن بوسعهم تصور موجود لا جسمى ولم يكن أيضًا بوسعهم تفسير أو فهم التأويلات المجازية لما ورد فى " الكتاب المقدس " من تشبيهات ، لم يجروا على التعبير صراحة عن اعتقادهم بجسمانية الله(١٠٠٠).

```
(٩٥) " فبمَنْ تُشبِّهونني فأساويه ، يقول القدُّوس " ( "أشعيا" ، ٢٥:٤٠ ) . ( المترجم )
```

<sup>(</sup>٩٦) " اسمع يا إسرائيل: الرّب إلهنا ربّ واحد " ("التثنية"، ٤:١) . ( المترجم )

Mishneh Torah, Yesode Ha - Torah 1.8 . (٩٧)

Abodah Zarah 26b; cf. Yesode ha - Torah 1.6 . (٩٨)

Mishneh Torah, Toshubah 111, 7. (٩٩)

<sup>(</sup>۱۰۰) كل هذا لا يتفق مع ما سبق أن أوردناه عن سيطرة النزعة التشبيهية والتجسيم على الفكر الدينى اليهودى . (راجع التعليق على الحاشية رقم ٩١) . (المترجم)

بعد سنوات قليلة ، نجد " ابن ميمون " يشير في كتابه " دلالة الحائرين " ، الذي ألّفه بين عامي ١١٨٥ و ١١٩٠م (١٠٠١) إلى " الناس " الذين ، لأنهم ظنوا أن لفظ « صورة » Form في الآية : " لنصنع الإنسان على صورتىنا (Şelem) كمثالنا (demut) " (٢٦٠١ ) (٢٦٠١ ) ينبغى أن يُؤخذ مأخذا حرفيا ، و " ظنوا أن الله على صورة إنسان أعنى شكله وتخطيطه فلزمهم التجسيم المحض فاعتقدوه ورأوا أنهم إن فارقوا هذا الاعتقاد كذّبوا النص بل يعدمون الإله إنْ لم يكن جسما ذا جه ويد مثلهم في الشكل والتخطيط ، لكنه أكبر وأبهى بزعمهم ومادته أيضًا ليست بدم ولحم "(١٠٠٠) . وبعد أن يشرح " ابن ميمون " كيف أن لفظ " الصورة " Selem لا يجب أن يُفهم على نحو تشبيهى واصل تفسيره موضحًا أن لفظ " الشبه " -bd والسلال النبه أن يُفهم على نحو تشبيهى .

فمن كان هؤلاء الناس ؟

هنا بعض النصوص التي سوف تساعدنا في الإجابة على هذا السؤال.

إن " ابن حزم " في بيانه أن في توراة اليهود تصوراً تشبيهيا لله ، يقتبس الآية السادسة والعشرين من الإصحاح الأول في سفر التكوين ، والتي تقرأ عنده على هذا النحو : " أصنع أبناء آدم كصورتنا كشبهنا " ، ويُعلق عليها بقوله : " وأو لم يقل إلا كصورتنا لكان له وجه حسن ومعنى صحيح ، وهو أن نضيف الصورة إلى الله تعالى إضافة الملك والخلق ... أي تصوير الله ، والصفة التي انفرد بملكها وخلقها ، لكن قوله " كشبهنا " منع التأويلات ، وقطع السبل وأوجب شبة آدم لله عز وجل ولابد ضرورة ...

<sup>(</sup>١٠١) انظر التعليق الذي أورده D.H. Banetth ، عن التاريخ ١١٨٥م الذي أقرَّه Z. Die-sendruck ، عن التاريخ ١١٨٥م الذي أقرَّه Z. Die-sendruck ، وذلك في نشرته له: " .1922 الله في نشرته له : " .1922 الله في نشرته له نسبت الله في نشرته له : " .1922 الله في نشرته له نسبت الله في نشرته له الله في نشرته له نسبت الله في نسبت الله في نشرته له نسبت الله في نشرته له نسبت الله في نسبت ال

<sup>(</sup>١٠٢) يمكننا أن نفترض أنه في الترجمة العربية للأسفار الخمسة ، التي كان يستعملها الناس المشار إليهم عند " ابن ميمون " هنا ، فإن اللفظ العبري Selem ) الوارد في سفر التكوين ٢٦:١ قد تُرجم إلى " صورة ، لأنه يُترجم هكذا عند " سعديا " .

<sup>(</sup>١٠٣) ابن ميمون: " دلالة الحائرين " ، حـ١ ص١٤ .

وهذا يعلم بطلانه ببديهة العقل ، إذْ الشبه والمثل معناهما واحد ، وحاشا لله أن يكون له مثل أو شبيه "(١٠٤) . والنتيجة التي يريدنا أن نستخلصها هنا هي أنه نظرًا لأن لفظ " الشُّبُّه " لا يمكن أن يؤخذ مأخذ تشبيهيا فكذلك لفظ " الصورة " لا يجب أن يؤخذ أيضًا مأخذا تشبيهيا . وفي غمرة محاولته لإثبات الطابع التشبيهي للتوراة ، فإن تسليمه بامتناع التأويل المجازى لتعبير " كصورتنا " يجد له سببا فيما ورد عند اثنين من المؤلفين اليهود اللذين كتبا بالعربية وهما "سعديا " و " القرقصاني " : الأول في تعليقه على لفظ Selem "صورة " في " سنفر التكوين " ( الإصنحاح الأول ، الآية السنابعة والعشرين)، والتي هي مجرد تكرار للآية السادسة والعشرين « السابقة عليها في سنفر التكوين »، والثاني في تعليق على لفظ Selem "صورة " في كل من الآية السادسة والعشرين والآية السابعة والعشرين من " سفر التكوين " حيث يؤوَّل هذا الفظ تأويلا مجازيا<sup>(١٠٥)</sup> . ويقين " ابن حزم " بأن لفظ " شبّه " likeness ، الذي جاء في " سيفر التكوين " (١ : ٢٦) ، على أسياس أنه مرادف للفظ " مثُّل " لا يمكن أن يؤخذ مأخذا مجازيا بل يجب أن يؤخذ حرفيا ، راجع ، بلاريب ، إلى اعتقاده بأن الآية القرآنية : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيَّةً ﴾ (١٦ : ١١) إنما تستهدف الإشارة إلى ما جاء في " سفر التكوين " (١ : ٢٦) .

لدينا هنا إذن مؤلف مسلم يهاجم محاولة اثنين من المؤلفين اليهود تأويل لفظ " الصورة " Şelem في " سفر التكوين " (١ : ٢٦-٢٧) ويصر أ، معارضا إياهما ، على

<sup>(</sup>١٠٤) ابن حزم: " الفصل " ، حـ١ ص١١٧ - ١١٨ .

<sup>(</sup>١٠٥) سعديا : " الأمانات والاعتقادات " ، ص ١٤ حيث يقول : " فأبين أن هذا على طريق التشريف " ، والذي يواصل تفسيره بقوله مع أن " له جميع الأرضين ، إلا أنه شرف واحدة منها بقوله هذه أرضى وله جميع الجبال وشرف حبلا واحداً بقوله هذا جبلى كذاك له جميع الصور وشرف صورة واحدة منها بأن قال هذه صورتنى على سبيل التخصيص لا على سبيل التجسيم " . ويقول " القرقصانى " في كتابه " أنوار : " (Anwar 11, 24, 12, p. 176, 11.7-8(ed. Leon Nemony) " على سبيل التخصيص والتشريف " . ويقول " ابن حزم " في الفصل ، حاصل ١٩٠١ : " ونقول القرد والقبيح والحُسن هذه صورة الله أي تصوير الله والصفة التي انفرد بملكها وخلقها " .

أن لفظ " الصورة " شائه شأن لفظ " الشبه " demut ( " سفر التكوين " ١ : ٢٦ ) يجب أن يؤخذ حرفيا ، دونما تأويل .

وهناك فقرات يمكن أيضًا أن نتبينً منها أن لفظ " الصورة " Selem الوارد فى الآية ٢٧ من " سفر التكوين " التى هى مجرد تكرار ، كما لاحظنا من قبل ، للآية ٢٦ قد فهمه بعض المسلمين بمعنى تشبيهى anthropomorphic .

ويبين "الشهرستانى "فى كتابه "نهاية الإقدام "أن هناك فرقا شيعية ، من بينها "الهشامية "ومن نسج على منوالهم مثل "جماعة من مُشبّهى الصفاتية "، يقصد بهم جماعة بعينها من أهل السنتُ ، اعتقدوا أن الله "نو صورة مثل صورة الإنسان "، ومضيفًا إلى ذلك قوله: "إن اعتقادهم هذا استند إلى القول المنسوب إلى النبى صلى الله عليه وسلم ، الذي يُروى بروايتين:

١- " خلق الله أدم على صورة الرحمن " .

Y - وفي رواية: "على صورته (١٠٠١). والنوع الثاني تشبيه المخلوق بالخالق ". (١٠٠١) ومنْ بين مشبّهة الصفاتية هؤلاء غير المذكورين بالاسم هنا يمكن أن نتعرف على رأى " داود الجواري "، الذي اقتبس " الشهرستاني " في الملل والنحل " قوله: إن الله " جسم ولحم ودم ، وله جوارح وأعضاء " ، وعبارة " خلق الله آدم على صورة الرحمن " ، التي تنسبها السننة إلى محمد « عرفي " » والتي يجب أن تؤخذ على ظاهرها (١٠٠٨). إن هذا القول المنسوب أيضنًا إلى محمد « عرفي " » في أي من قرائتيه غير موجود في القرآن . ويمكن ، على أية حال ، ردة في كلتا قرائتيه ، إلى الآية السابعة والعشرين من " سفر

<sup>(</sup>١٠٦) ورد الحديث النبوى الشريف " إن الله خلق آدم على صورته " فى : " مُسنَّد أحمد بن حنبل " (الباب الثانى ٢٤٤) وفى " صحيح البخارى " (حـ١١٠٥ و فى الاستئذان باب بدء السلام ، وفى الأنبياء باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته ، وفى " صحيح مسلم " برقم ٢٨٤١ باب : " يدخل الجنة أقـوام وأفئدتهم مثل أفئدة الطير " ، ( المترجم )

<sup>(</sup>١٠٧) الشهرستاني: "نهاية الإقدام"، ص١٠٣ – ١٠٤.

<sup>(</sup>١٠٨) الشهرستاني: " الملل والنحل " ، ص٧٧ .

التكوين ". إننا نقرأ في الترجمة الإنجليزية للتوراة ما نصه بالعربية: "والله خلق الإنسان ha-adam على صورته Selem ، وعلى صورة الله خلق الله الإنسان ". فيمكن أن نتخيلً أن هذه الآية ، وبدون الكلمات الثلاث الأخيرة منها التي يمكن أن تكون كلمة واحدة في العربية ، كانت تدور على ألسنة المسلمين الأوائل في ترجمة عربية تقرأ هكذا: "والله خلق أدم على صورته الرحمن ". وفي ترجمة "سعديا "للأسفار الضمسة نجد القسم الأول من الآية يُقرأ على هذا النحو: "والله خلق أدم على صورته ". وفيما يتعلق بإحلال كلمة "الرحمن " محل كلمة "الله " في القسم الثاني من العبارة فهو أمر طبيعي تمامًا بالنسبة للمسلمين الذين اعتادوا لغة القرآن . وإذن ، يمكننا فضلاً عن ذلك أن نتخيل أن الصديث (١٠٠٠) في دورته الشفاهية (١٠٠٠) قد انشطر إلى قسمين :

١- " خلق الله أدم على صورته " .

٢- " خلق الله آدم على صورة الرحمن " ، وكلا هذين الشطرين نسبا إلى محمد « عَرَاكُ » .

ويُعلِّق "الغزالى "على إحدى القرائتين العبارة المسبوبة عادة إلى محمد « عَلَيْكُ » فيقول : " فإنْ كنتَ قد فهمت من قوله صلى الله عليه وسلم أن الله خلق أدم على صبورته الصبورة الظاهرة المدركة بالبصر فكن مشبِّهًا مطلقًا كما يُقال كن يهوديًا صبرْفا وإلا فلا تَلْعب بالتوراة . وإنْ فهمت منه الصبورة الباطنة التي تدرك بالبصائر لا بالأبصار فكن منزِّهًا صرفًا ومقدِّسًا فحلاً واطو الطريق ﴿إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُورًى ﴾ (طه : ١٢) (١١١) .

<sup>(</sup>١٠٩) استخدم المؤلف كلمة Verse التي ، أثرنا أن نترجمها هنا بلفظ " الحديث " ، وهو لا يحرص على تخصيص كلمة تدل على الحديث النبوى متميزة عن كلمة أية ، التي تدل على العبارة القرآنية ! ( المترجم )

<sup>(</sup>۱۱۰) يثير هذا الرأى زعمًا خطيرًا مؤداه أن نص الحديث النبوى الشريف ، المتعلّق خاصة بعقائد الإسلام الأساسية ، قد تعرض فى دورانه على الألسنة إلى ظواهر التعديل أو الانشطار أو إعادة الصياغة ، وفى مثل ذلك تجاهل للجهود الخارقة التى بذلها علماء الحديث منذ عصر التابعين لضبط الحديث ، ولما استقر عند علماء الإسلام من أن ما يروى من أحاد لا يعمل به فى مجال العقائد . ( المترجم )

<sup>(</sup>١١١) الغزالي : " إحياء علوم الدين " - كتاب التوحيد والتوكُّل ، المجلد الرابع ، ص١٧٨ ، مصطفى البابى الحلبي ، القاهرة ١٣٨٧هـ .

إن معنى الاقتباس وما يتضمنّه من تحذير بعدم اللعب بالتوراة ، هو أن الذين يأخذون قول محمد « على الله على معناه الظاهر على نحو تشبيهى هم مثل اليهود الذين يأخذون العبارة المناظرة في الآية السابعة والعشرين من سفر " التكوين " على معناها الظاهر ، يعكس ، على هذا النحو ، جدالا مثل الذي أثاره " ابن حزم " ، أو ربما يعنى أن جدال " ابن حزم " حول أن تعبير " صورة الله " الذي ورد بسفر " التكوين " عن قصة خلق أدم مفاده أن اليهود قد أخذوه بظاهر معناه . وأخيراً ، فإن " الهشامية " الذين أخذوا تعبير " صورة الله " في خلق أدم على نحو تشبيهي ، يروى عنهم " الشهرستاني " أن " هشاماً " قال [ فيما حكاه الكعبي عنه ] : إن الله " جسم ذو أبعاد له قَدْر من الأقدار ولكن لا يشبه شيئًا من المخلوقات ولا يشبهه شيء (١١٢) ، وهو نفس ما قرّره " الأشعري " عنه تماماً ، من أن " الله جسم لا كالأجسام "(١١٢) . وبالمثل فإن " الجواري " الذي حكى " الشهرستاني " عسنه أنه أخذ " صورة الله " في خلق ادم على نحو تشبيهي يروى " الشهرستاني " عسنه أنه أخذ " صورة الله " في خلق ادم على نحو تشبيهي يروى " الشهرستاني " عسنه أنه أخذ " صورة الله " في خلق ادم على نحو تشبيهي يروى " الشهرستاني " عنه قوله أيضاً : " إن الله جسم لا كالأجسام ولحم لا كاللحوم ودم لا كالدماء "(١١٤) .

من هذه الروايات نفهم أن " ابن حزم " قد رفض مباشرة ، كما رفض " الغزالى " بطريق غير مباشر ، أن يكون لفظ الصورة Selem في سفر " التكوين " ( الآيتين ٢٧ ، ٢٦ ) قُصد به ظاهر معناه ، وعلى هذا النحو أيضًا كانت معارضة " ابن حزم " لأن يؤخذ لفظ الشبه ( الآية ٢٦ ) الوارد في سفر " التكوين " ( الآية ٢٦ ) بمعنى تشبيهي . وفضلاً عن ذلك ، فإنه عندما نُسبت إلى محمد « عَرَاتُ » عبارة تستند إلى ما جاء في الآية السادسة والعشرين من سفر " التكوين "(١١٥) أخذ بعض المسلمين لفظ " صورة "

<sup>(</sup>١١٢) الشهرستاني: " الملل والنجل " ، ص١٤١ .

<sup>(</sup>١١٣) الأشعرى : " مقالات الإسلاميين " ، ص٣٣ ، ص٢٠٨ .

<sup>(</sup>١١٤) الشهرستاني: " الملل والنحل " ، ص٧٧ .

<sup>(</sup>١١٥) لم يكف أغلب الباحثين الغربيين ، قديمًا وحديثًا ، عن محاولاتهم المستمرة لرد بعض النصوص الدينية الموحاة إلى النبى صلى الله عليه وسلم إلى أصول عبرانية أو لالتماس مقاربات بين النص القرآنى أو نص الحديث وبين نصوص الديانة العبرانية ، وهو أمر يدفعه القرآن الكريم ذاته مقررًا مصدره الإلهى المتعالى ، وأن ما بلغه النبى صلى الله عليه وسلم عن ربّه إن هو إلا وحى يوحى علّمه شديد القُوى وأنه ختام الوحى وما هو بقول بشر . ( المترجم )

المقابل للفظ العبرى Selem ، بمعنى تشبيهى ، وأخيرًا ، فإن أولئك المسلمين الذين أخذوا لفظ "صورة " الوارد فى آيتى سفر " التكوين " (٢٧, ٢٦) بمعنى تشبيهى قد خنفوا من تصوراتهم المشبّهة لله بأن قالوا ، على حد تعبير أحدهم ، " إن الله جسم لا كالأجسام ولحم لا كاللحوم ودم لا كالدماء " .

فى ضوء هذا كله ، فعندما يشير " ابن ميمون " إلى " ناس " " ظنّوا " أن لفظ صحورة" الوارد فى قصة خلق أدم فى سفر " التكوين " ( الآية ٢٦ ) يجب أن يؤخذ بمعنى تشبيهى ، فإن الناس المشار إليهم هنا هم مسلمون ؛ وعندما يقول أيضًا إن هؤلاء الناس سلَّموا بأن الله أكثر وأبهى [ الأجسام ] ومادته أيضًا ليست بلحم ولا دم ، فإن الإشارة هى إلى ما سلَّم به أولئك المسلمين الذين أخذوا لفظ " الصورة " الوارد فى قصة خلق آدم بمعنى تشبيهى ؛ وعندما يستمر فى الاحتجاج بأنه حتى لفظ الشبه قصة خلق آدم بمعنى تشبيهى فإن احتجاجه هذا موجه هنا إلى "ابن حزم ". و " الناس " الذين أولوا الآية السادسة والعشرين من سفر " التكوين " ابن حره تشبيهى لا يمكن رد تأويلهم إلى مصادر يهودية . كما لا يمكن افتراض أن تأويلاً كهذا للآية السادسة والعشرين من سفر " التكوين " قد انتقل شفاهة منسوبًا إلى بعض اليهود ، لأن " ابن ميمون " عندما كان يتناول أمرًا ما انتقل إليه شفاهة فإنه عادة ما كان يقول ذلك (١١٠٠) .

<sup>(</sup>١١٦) انظر: ابن ميمون: "دلالة الحائرين"، حـ١، فصل ٢. ونص عبارة "ابن ميمون" هنا هو: " صورة ومثال: قد ظُنُ الناس أن الصورة في اللسان العبراني يدلُ على شكل الشيء وتخطيطه فودًى ذلك إلى التجسيم المحض لقوله لنصنع الإنسان على صورتنا كمثالنا وظُنوا أن الله على صورة إنسان أعنى شكله وتخطيطه فلزمهم التجسيم المحض فاعتقدوه ورأوا أنهم إنْ فارقوا هذا الاعتقاد كذّبوا النص بل يعدمون الإله، إنْ لم يكن جسما ذا وجه ويد مثلهم في الشكل والتخطيط، لكنه أكبر وأبهى بزعمهم، ومادته أيضاً ليست بدم ولحم. هذه غاية مارأوا أن يكون تنزيها في حق الله". (ص٢٧ من نشر آتاي). ولاندرى السبب الذي يجعل من غير المكن افتراض أن يكون تفسير الآية السادسة والعشرين من سفر "التكوين" تفسير الآية السادسة والعشرين من أو قرأه في كتابات لهم سبقت . إن كل حجة "ولفسون" على ذلك أن " ابن ميمون " نفسه لم يقل لنا إن هذا التفسير انتقل إليه شفاهة ! وتلك حُجة واهية ؛ فليس صمحت " ابن ميمون " عن قول ذلك ، أو حتى معرفته به ، دليل على عدم حدوثه ! (المترجم)

على أية حال ، فإن الإشارة إلى بعض أفراد من اليهود بأنهم – إما أنهم شكُوا في لاجسمانية الله أو أنهم أنكروها صراحة – قد جاءت في كتاب " ابن ميمون " في لاجسمانية الله أو أنهم أنكروها صراحة – قد جاءت في كتاب " ابن ميمون " كتابه ma'mar tehiyyat ha-Metim المؤلّف حوالي سنة ١٩٠٠م إجابة على بعض منتقدى كتابه Meshneh Torah (١٧٧). والفقرة التي عرضت للمسألة تقرأ على هذا النحو: " لقد قابلنا من كان يُنظر إليه على أنه من علماء اليهود ، ووالله الأزلى! لقد كان عارفًا الشريعة وشارك منذ شبابه ، كما زعم ، في مناقشات حول الشريعة ، ومع ذلك كان لا يزال في شك حول ما إذا كان الله جسمًا ، له عين ، ويد ، وقدم وأحشاء ، كما ذكر في بعض آيات الكتاب المقدّس ، أو فيما إذا كان الله ليس جسمًا . وفضلاً عن ذلك ، كان هناك أخرون من بين من قابلتهم من أهل البلاد يجزمون بأن الله جسم ويعلنون أن منْ ينكر هذا لا يكون مؤمنًا ويطلقون عليه الألفاظ العبرية العديدة التي تطلق على الزنديق ينكر هذا لا يكون مؤمنًا ويطلقون عليه الألفاظ العبرية العديدة التي تطلق على الزنديق مامعتها من رجال لم ألتق بهم "(١٨٨).

فى هذه الفقرة فإن الحائر الذى يعارض تنزيه الله عن الجسمية والذى يقف فى مواجهة أولئك " الآخرين من أهل بعض البلاد " ، كان بلا شك من مواطنى " ابن ميمون " الذى قدم لزيارته فى الفسطاط من مدينة أخرى من مدن مصر . والدهشة التى يظهرها " ابن ميمون " من اعتقاد مَنْ له شهرة فى معرفة قانون الشريعة اليهودية بمثل هذا الرأى هى إشارة إلى أن " ابن ميمون " قد شك فى أن يكون زائره وقع ضحية لتأثير خارجى . وبالمثل ، يمكن أن نفترض أن يكون المعارضون الآخرون لتنزيه الله عن الجسمانية فى هذا النص هم يهود من بلاد إسلامية ، وعلى الرغم من أنه لا يوجد ما يدعم مثل هذا الافتراض إلا أن كل معارضة واجهها " ابن ميمون " حتى ذلك لوقت

<sup>(</sup>۱۱۷) من اللافت للنظر أن هذا يتناقض مع فقرة المؤلف السابقة بأسرها التي اجتهد فيها أن يثبت أن إشارة " ابن ميمون " إلى بعض " الناس " كانت إلى أناس من المسلمين وليسوا يهودًا ! . ( المترجم ) الشارة " Ma'amar Teḥiyyat ha - Metim (Kobes 11, p. 8a; ed. Finkel, s3-4). (۱۱۸) أيضًا من " ابن ميمون " نفسه تنقض ما حاول ولفسون إثباته عن إرجاع التشبيه إلى المسلمين لا إلى اليهود أصلاً . ( المترجم )

كانت قد جاءته من يهود فى أقطار إسلامية . ومن المؤكد أنه لم يكن يقصد بهؤلاء "الآخرين من بين أهل بعض البلاد "أولئك الزوار الذين يمدحهم حين يتحدث عنهم فى رسالته إلى "صمويل بن طبّون " Samuel Ibn Tibbon وكون يهود البلاد الإسلامية ليسوا جميعًا بمنأى عن التأثر بالإسلام فى الأمور الدينية هو أمر يمكن أن نستنتجه من "ابن ميمون "نفسه فى ردّه على رسالة الربّى "فنحاص بن مسلّم " -Phi السكندرى " nehas b. Mesullam

بيد أنه سيلاحظ إنه على حين توجد معارضة لعدم تناول " ابن ميمون " لمسألة بعث الأجساد في " تثنية التوراة " Mishneh Torah مثلما توجد معارضة لوصفه للحياة الأخرى بأنها غير جسمانية ، وهو ما ظهر في كتابته صراحة (١٢١) ، فإن معارضة إنكاره لجسمانية الله كانت قد ذاعت شفاهة فحسب . ويشير " ابن ميمون " إلى ذلك بمجرد قوله " ظنَّ بعض الناس " أو " قابلنا من قبل بعض .. مَنْ كان في شك " أو " آخرون ... ممنْ قابلته قد استخلص قطعًا " . ومن الواضح أنه لا واحد ، ولا واحد نو منزلة رفيعة بالتأكيد قد جرؤ أن يعارض في كتابته صراحة الاعتقاد بتنزيه الله عن الجسمانية كما لا نجد حتى الآن من يدافع عن الاعتقاد بجسمانية الله أو حتى على الأقل مَنْ يتغاضي عن هذا الاعتقاد .

وأول من جرؤ صراحة فى كتابته على معارضة الاعتقاد بلاجسمانية الله وعلى التغاضى ، إنْ لم يكن على الدفاع مباشرة ، عن جسمانية الله كان هو الربى الشهير "إبراهيم بن داوود البوسكيرى (١٢٢) " Rabbi Abraham ben David of Posquiéres .

lggerot ha - Rambam (Kobes 11,p.27a). (۱۱۹) وهذه الرسالة كتبت في سنة ۱۱۹۹م .

Teshubotha - Rambam 140 (Kobes 1,p. 25b) . (۱۲۰)

Ma'amar Tehiyyat ha - Metim (Kobes 11, pp. 8 b, 8 d, ed. Finkel, 10,16,17) . ( $\mbox{\c NTN}$ )

(۱۲۲) إبراهيم بن داويد البوسكيرى ، الشهير بـ " راياد " Rayad (ه١٢٠-١١٩٨م) : فرنسى ، من أشهر علماء " التلمود " في عصره والحُجة الربانية الشهيرة . قُبلت آراؤه في الأجيال التالية ، جُمعت ردوده في كتاب التلمود " في عصره والحُجة الربانية الشهيرة . قُبلت آراؤه في الأجيال التالية ، جُمعت ردوده في كتاب المناسق Temim Deim وأصبح شهيراً بكتاب bassagot الذي انتقد فيه كتاب " ابن ميمون " " تثنية التوراة " لأنه كان يعتقد أنه قد يحلُّ محلًّ دراسة التلمود . وله انتقادات كذلك على " الفاسى " Alfasi الترجم ) و " زراحيًا بن إسحاق اللارى " Zerahiah ben Isaac halevi . ( المترجم )

ففى هجومه المشاكس على كتاب "ابن ميمون " " تثنية التوراة "الذى ألّف بعد سنة الامرام المرام المرام المرام المرامة ( الزنادقة ) المرام المرام المرامة ( الزنادقة ) التى أوردها " منْ يقول إن الله واحد لكنه جسم وذو هيئة : " لماذا يُسمّى مثل هذا الشخص زنديقًا heretic عندما يكون هناك أناس كثيرون أعظم منه وأحسن قد تابعوا مثل هذا التصور (mahashabah) عن الله لكونه مطابقًا لما رأوه في "الكتاب المقدس "أو حتى لكونه أكثر قبولاً في العقل مما كانوا قد رأوه في كلمات "الأجادوت " Agadot التى تثير دهشة العقول ؟ "(١٢٢) .

أتخيلً لو أنه طلب من الربّى البوسكيرى على سبيل التحدى أن يُسمّى لنا واحدًا اعترف صراحة باعتقاده بجسمانية الله فلسوف يصعب عليه ذلك لكى يجعل عبارته سليمة . وهل ينبغى علينا الزعم بأن تعبير " تابعوا مثل هذا التصور عن الله " ، والذى كان قد استخدمه عمدًا ليشير إلى أنه « على حين لا يوجد فى " اليهود " منْ قال صراحة إن الله جسم ، فلا يزال هنالك كثيرون ، ليسوا فلاسفة مثل " ابن ميمون " ، لم يستطيعوا إلا أن يتصوروا الله بعقولهم ، على أنه موجود جسمى ، ثم ما هو السبب الذى دفعه إلى الزعم بأن " ابن ميمون " سوف يلصق تهمة الهرطقة heresy بمن يذهب إلى مجرد تصور الله جسمًا بدون أن يكون " ابن ميمون " قد قال بذلك فعلاً ؟ ولى مجرد تصور الله جسمًا بدون أن يكون " ابن ميمون " قد قال بذلك فعلاً ؟ أو لم يستخدم " ابن ميمون " تعبير " أى واحد يقول "(١٢٤) ؟ وفى الحقيقة ، كما بينت فى موضع آخر ، إن مجرد تصور الله جسمًا بالنسبة لمن لا يقوى على تصور وجود أى

انظر : . Emunot ve - De'ot, Hakdamah 2, 3; 1v, 6

ومن ثُمَّ جاءت ترجمتي بمعنى " التي تثير دهشة العقول " Which set minds awondering . (١٢٤) انظر فيما سبق الحاشية رقم ٩٩ .

شىء لا جسمانى incorporeal لا يُنظر إليه ، كما وصف " ابن ميمون " ذلك بنفسه ، على أنه هرطقة (١٢٥) .

أيمكن أن يخطر ببالنا إذن أن تكون إشارة الربّى إلى "أناس كثيرون أعظم منه وأحسن "هى إلى بعض المؤلفين والكُهّان اللاحقين على عصر التلمود المعروفين لديه ، والذين ، وهم يتابعون "الكتاب المقدّس "و "أجادوت التلمود " Agadot the Talmoud، لم يتردّدوا في استخدام أوصاف تشبيهية عن الله ، وما السبب الذي دفعه إلى الزعم بئن مثل هذه الأوصاف تشير إلى اعتقاد بجسمانية الله ؟ ولماذا لم يزعم أن أولئك المؤلفين والكُهّان ، بسبب تأويلهم للأوصاف التشبيهية في "الكتاب المقدس "وبسبب فهمهم للأجادوت التلمودي فهما مجازيا ، كانوا قد وصفوا الله أيضًا وصفًا تشبيهيًا بمعنى مجازي ؟ ألم يقل "سعديا "، وهو يقتبس من كتاب كان معروفًا له من غير شك، إن التشبيه الموجود في "شعر قوما "كذلك يجب أن يؤخذ مأخذا مجازيا ، وحتى تلك التشبيهات الموجود في "الكتاب المقدس " فإن الأمر بالنسبة لها أيضًا سواء (١٢٦٠) .

ولى طلُب ثانية من الربّى البوسكيرى على سبيل التحدّى أن يقول ما إذا كان هو نفسه يعتقد أن الله جسم ، فلربما كان قادرًا ، إذن ، وحتى دون تذكر " ترتوليان "(١٢٧) Tertullian المسيحى أو المتكلمين المسلمين(١٢٨) ، وبوحى من فطنته الخاصة ، على مجرد بيان أن ما جاء فى الكتاب المقدّس من عدم مثلية الله إنما كان يُقصد به فحسب

Maimonides on the unity and Incorporeality of God, J Q R, n.s., : انظر بحثى بعنوان ( ۱۲۵ ) 56:112 - 136(1965) .

<sup>(</sup>١٢٦) Perush sefer Yesirah by Judah b. Barazillai, pp.20-21, 34 (١٢٦) كنسير مماثل للنزعة . Perush sefer Yesirah by Judah b. Barazillai, pp.20-21, 34 (١٢٦) التشبيهية الموجودة في كتاب " شعر قوما " ، يقترحه " يهودا اللاري Judah Ha-levi في كتابه : (1v, 3end) ، وقد شك " سعديا " ، كما أورد Judah b.Brazillai في (1v, 3end) ، وقد شك " سعديا " ، كما أورد أورد " البن ميمون " على يقين من أن مؤلفه ليس في أن يكون الربي إسماعيل هو مؤلف " شعر قوما " ، وكان " ابن ميمون " على يقين من أن مؤلفه ليس هو الربي إسماعيل ، وأعلن أنه بدون ريب من تأليف واحد من وعاظ اليهود البيزنطيين " . (Teshubot ha - Rambam 373, p. 343{ ed.Freimann}).

adv, Prax. 7{PL.2, 162c} . (\\Y\)

<sup>(</sup>١٢٨) انظر فيما سبق الحواشي ٧٠-٧٧ .

أن الله جسم لا كالأجسام (١٢٩) . لكن ما السبب الذي كان لديه هنا أيضًا للزعم بأن " ابن ميمون " ، الذي استخلص من تعاليم " الكتاب المقدس " لاجسمانية الله وعدم مثليته لشيء من الأشياء ، قد أدرج ضمن طوائف الزنادقة الخمس عنده منْ قال إن الله جسم لا كالأجسام . إن " ابن ميمون " ، في الحقيقة ، وكما بينت في موضع آخر ، لم يلصق تهمة الزندقة بتأكيد أن الله جسم لا كالأجسام ، لكنه كان يرى فحسب أن لفظ " الجسم " مستخدم بمعنى ملتبس (١٣٠) . وعلى ذلك ، فمن المعقول أكثر أن نفترض أنه لو كان الربي البوسكيري عرضة للتحدي على هذا النحو فلسوف يعترف بأمانة ومُسراحة أنه لم يكن يعتقد أن الله جسم . وأخيرًا ، رأينا أثناء المجادلة حول كتاب " دلالة الحائرين " أنه لم يدافع أي من ممثلي اليهودية الثقاة عن اعتقاد جسمانية إله ، ولا حتى أولئك المعارضين لتأويل " ابن ميمون " الفلسفي للتشبيهات الواردة في آيات " الكتاب المقدس " وفي تعاليم التلمبود Talmudic Lore. وعندما وصلت شائعات إلى الربيين الفرنسيين المنتسبين إلى نحميا Nahmanides of French rabbis الذين اعترضوا على عبارة معيّنة " لابن ميمون " فإنه جادلهم برفق وأظهر لهم بأدب أنهم كانوا على خطأ ، وبعد ذلك لم يسمع عن اعتراضهم شيء ما(١٣١) . وليس هناك موجب لافتراض أن تأكيد " موسى تاكيو " Moses Taku الشديد لاعتقاده بحرُفيّة التشبية الأجادي Agadic قد وجد له أتباعًا بين الرَّبانيين الألمان ، على الرغم من أنهم ريما وافقوا ضبمنا بسذاجتهم الفلسفيّة على إدانة تأويل التشبيهات عند " ابن ميمون " وغيره طالما كانت هذه التأويلات ، التي ذكرها " موسى تاكيو " ، مستندة كلها < عند أصحابها > إلى الفلسفة .

إن "سليمان "(١٣٢) من مواطنى مونبلييه Solomon of Montpellier وتلميذه " داوود بن شاؤول " David ben Saul اللذين يجهلان الفلسفة وأعلنا في أول فورة

<sup>(</sup>۱۲۹) تمت محاولات عديدة لتفسير ما كان يقصده إبراهيم بن داوود من عبارته ، وجُملةُ من هذه المحاولات نجدها في كتاب :. I.Twersky, Rabad of Posquiéres(1962),pp.282-286

<sup>(</sup>١٢٠) انظر الإحالة في الحاشية رقم ٩٩ .

lggeret ha - Ramban in lggerot Kena'ot (Kobes 111, pp. 9d-10A) . ( $\mbox{\em I}$ )

Ketab Tamin in Osar Nehmad 111, 1860, pp. 58 ff. (۱۲۲)

لمعارضتهما "لابن ميمون "عن اعتقادهما الكامل بحرفية كل ما جاء في الأجادوت التلمودية ، بما في ذلك حرفية الألفاظ التجسيمية المستخدمة في الوصف الأجادي Agadic لله (١٣٢) ، قد شجبا هذا الموقف فيما بعد واحتجا صراحة بأنهما بعيدان كل البعد عن تصور أن لله شبها أو صورة أويدا أو قدما أو أية أعضاء أخرى مما هو مذكور في "الكتاب المقدس" ، وأنهما لم يُعبرا عن رأى كهذا أبدًا كما لم تطرأ على عقلهما أي فكرة من هذا القبيل (١٣٤) . وربما وجدنا الربي البوسكيري قد أعلن ، بترفع أكثر في الآن نفسه ، أن "أناسا كثيرين ، حتى أعظم منى وأفضل ، عبروا بتهور في أغلب الأحيان وقالوا بأشياء تراجعوا عنها فيما بعد ".

Milhamot ha - Shem by Abraham Maimonides in Iggerot Kena'at (Kobes (۱۳۳) 111,pp.17a-18a).

Ibid., p. 19 c . (171)

الفصل الثانى الصفات الإلهية

|  |  |   | e e |  |
|--|--|---|-----|--|
|  |  |   |     |  |
|  |  |   |     |  |
|  |  |   | 7.  |  |
|  |  |   |     |  |
|  |  |   |     |  |
|  |  |   | •   |  |
|  |  |   |     |  |
|  |  |   | 7   |  |
|  |  |   |     |  |
|  |  |   |     |  |
|  |  |   |     |  |
|  |  |   |     |  |
|  |  | • |     |  |
|  |  |   |     |  |
|  |  |   |     |  |
|  |  |   | ,   |  |
|  |  |   | ·   |  |
|  |  |   |     |  |
|  |  |   |     |  |
|  |  |   |     |  |
|  |  |   |     |  |
|  |  |   |     |  |
|  |  |   |     |  |
|  |  |   |     |  |
|  |  |   |     |  |
|  |  |   |     |  |
|  |  |   |     |  |

## (١) الصفات الإلهية عند المسلمين والتثليث المسيحى(1)

استنادا إلى ما يروى عن التعاليم التى عارضها "واصل بن عطاء" (٢٤٨٦م) ، (٢) ظهر فى الإسلام منذ بداية النصف الأول من القرن الثامن الميلادى الاعتقاد بأن بعض الألفاظ التى تنسب إلى الله فى القرآن تعبّر عن كيانات حقيقية لا جسمانية موجودة فى ذات الله تعالى منذ الأزل. ولا يوجد فى القرآن ما يضمن صحة اعتقاد كهذا. ولا يوجد كذلك أيضا ما يضمن أنه قد انبثق تلقائيا – فى تلك الفترة المبكرة من تاريخ الإسلام—ذلك النوع من الاستدلال الذى حاول به المتكلمون المسلمون فيما بعد أن يدافعوا عنه ضد المعارضين له. يمكن فحسب تفسير ظهور ذلك الاعتقاد فى ذلك الوقت على أساس من الخضوع لمؤثر من المؤثرات الخارجية. وكان مثل هذا المؤثر الخارجي إما أنه تفسفة اليونان" أو "اليهودية" أو المسيحية". وهنا لدينا شهادة "الشهرستانى" بأن مشكلة الصفات لم تكن خضعت لتأثير الفاسفة اليونانية عند أتباع واصل، إلا فيما بعد .(٢)

(٢) المصدر السابق ، ص ١٩ . وانظر : . Horten, systeme, p. 133.

<sup>(</sup>۱) إعادة لما سبق نشره مع إضافات كثيرة في: (1956) 1-18 (1956) عن "الواصلية" - أتباع واصل بن (۲) الشهرستاني: "الملل والنحل"، ص۲۱، وفي ذلك يقول "الشهرستاني" عن "الواصلية" - أتباع واصل بن عطاء - : إن القاعدة الأولى عندهم " القول بنفي صفات الباري تعالى من العلم والقُدرة والإرادة والحياة. وكانت هذه المقالة في بدوها غير نضيجة وكان واصل بن عطاء يشرع فيها على قول ظاهر وهو الاتفاق على استحالة وجود إلهين قديمين أزليين ... وإنما شرعت أصحابه فيها بعد مطالعة كتب الفلاسفة وانتهى نظرهم فيها إلى رده جميع الصفات إلى كونه عالما قادرا ثم الحكم بأنهما صفتان ذاتيتان هما اعتباران للذات القديمة كما قال الجبائي أو حالتان كما قال أبو هاشم وميل أبى الحسين البصري إلى ردهما إلى صفة واحدة وهي العالمية وذلك عين مذهب الفلاسفة". (الملل والنحل"، ص٢١ - ٢٢) . كما بين الشهرستاني أنه " كانت بين المعتزلة وبين السلف في كل زمان اختلافات في الصفات . وكان السلف يناظرونهم عليها لا على قانون كلامي بل على قول إقناعي ويسمون الصفاتية. فمن مثبت صفات الباري تعالى معاني قائمة بذاته ومن مشببه صفاته بصفات الخلق وكلهم يتعلقون بظواهر ألكتاب والسنة". (ص١٩ - ٢٠). المترجم)

ويجب استبعاد تأثير "اليهودية" كذلك، لأن نمط "اليهودية" التى كان الإسلام على صلة مباشرة بها فى ذلك الوقت لم تكن تعاليمه مشتملة على شىء يمكن أن يكون ملهما لذلك الاعتقاد الجديد. ويمكن، بعملية استبعاد على هذا النحو، افتراض أن المسيحية كانت هى ذلك المؤثر الخارجي.

إن اقتراح أصل مسيحى للاعتقاد بثبوت الصفات الإلهية يوجد فى مناقشة تلك المشكلة فى تراث تلك الفترة عندما كانت لا تزال المشكلة فيها حيّةً. فالاعتقاد بثبوت الصفات الإلهية، فى نظر المعارضين له، كان مماثلا لعقيدة التثليث المسيحية. وفى حديث "أبى الفرج" المعروف بـ"ابن العبرى" Bar Hebraeus عن المعتزلة – الذين أنكروا حقيقة الصفات الإلهية – يقول إنهم "تجنبوا أقانيم النصارى"، (أع) مما يعنى أن الاعتقاد بثبوت الصفات الإلهية يدفع المرء، بطريق غير مباشر، إلى الاعتقاد بالتثليث المسيحى . وبالمثل، يروى "عضد الدين الإيجى" أن المعتزلة قد اتهموا مثبتى الصفات الإلهية بأنهم وقعوا فى خطأ الاعتقاد المسيحى بالتثليث. (٥) ومن قبل هذين المؤلفين، نجد من بين اليهود "داوود المقمص"، (٦) و"سعديا"، (٧) و"يوسف البصير"، (٨) و"ابن ميمون"، (١) عُندما تذكر النظرية الإسلامية فى الصفات فإنهم يقارنون بينها وبين نظرية التثليث المسيحية، وهم يعكسون فى ذلك بوضوح مصادر إسلامية أسبق. على هذا النحو، يجب علينا أن نبحث فى نظرية التثليث المسيحية عن أصل النظرية الإسلامية فى الصفات.

أشار إليه Munk في كتابه : . 180, n. 1.

E. Pocock, specimmen Historiae Arabum sive Gregorii Abul Faragii Malatiensis (1) de origine et Moribus Arabum (1650), p. 19, 1.12.

<sup>(</sup>ه) المصدر السابق . والاقتباس من كتاب "المواقف في علم الكلام" للإيجي ، أشار إليه "مونك" في نشرته لكتاب "دلالة الحائرين" ، ص ١٨٨ .

<sup>(</sup>٦) مقتبس من كتابه : "Ishrun Makalat" في 19.79 Judah b.Brazillai, Perush sefer yeşirah, p

<sup>(</sup>٧) سعديا: "الأمانات والاعتقادات" ، ص ٨٦ .

P.F.Frank, Ein Mu,tazilitischen Kalam aus dem loten Jahrhundert (1872), انظر (۸) pp. 15 and 28.

<sup>(</sup>٩) ابن ميمون: "دلالة الحائرين" حـ ا فصل ٥٠ .

غير أنه لايمكن أن تؤخذ كلمات الخصوم دائما على علاّتها بالمعنى الظاهر، فالخصوم، في أمور الدين على وجه الخصوص، عادة ما يتَّهم الواحد منهم الآخر في مسائل لا تكون بالضرورة موجية للاتهام. ولو كان لنا أن نزعم، على أساس ما قاله خصوم العقيدة، أن النظرية الإسلامية في الصفات قد استمدت أصلها من العقيدة المسيحية في التثليث، فعلينا أن نجد دليلا خارجيا ما يدعم ذلك الزعم. ولسوف يكون علينا أن نجد على وجه الخصوص سببا منطقيا، أو على الأقل دافعا سيكلوجيا، لنفسر كيف حدث أن بدأ المسلمون بنفي صريح لعقيدة التثليث المسيحية، التي تعارض التوحيد، ثم استعاضوا عنها بعقيدة كانت تتضمن حقا نفس المشكلة التي تشتمل عليها عقيدة التثليث. والقول بأنهم فعلوا ذلك لمجرد تقليد العقيدة المسيحية لن يكون شافيا. فمن الممكن أن يستخدم التقليد تفسيرًا في الحالة التي يوجد فيها اعتقاد مسيحي معن، له ما نشابهه أنضا في الإسلام أو على الأقل لنس له ما تعارضه مناشرة، وبكون قد وجد طريقه إلى الإسلام. ولايمكن استخدام التقليد تفسيرًا في الحالة الراهنة، ولم يكن قد وجد شيء مشابه في الإسلام لعقيدة التتليث، وخاصة عندما تكون هذه العقيدة، فضلا عن ذلك، قد رفضت صراحة. وكذلك، أيضا، فإن الأفكار تمتطى ظهر الألفاظ، وبذلك عندما تنتقل فكرة ما من لغة إلى لغة أخرى علينا أن نتوقع أيضا انتقال بعض الألفاظ الأساسية إما بطريق الترجمة أو برسم اللفظ بصروف اللغة الأخرى transliteration أو بطريق الترجمة الخاطئة كما يحدث في بعض الأحيان. فهل نستطيع، إذن، أن نجد لفظًا مستخدمًا في عقيدة الصفات الإسلامية يمكن ردَّه إلى لفظ من ألفاظ عقيدة التثلث المسحنة؟

وإذ نبدأ فنزعم على ذلك أن عقيدة الصفات الإسلامية ربما تكون قد نبعت أصلا من عقيدة التثليث المسيحية، فإننا سنحاول أولا أن نجد دليلا خارجيا على ذلك الزعم ثم نحاول من بعد أن نجد تفسيرا منطقيا للانتقال من عقيدة التثليث المسيحية إلى عقيدة الصفات الإسلامية.

أولا سوف نختار الدليل القائم على الاصطلاح terminology .

يستخدم من بداية مشكلة الصفات الإلهية في الإسلام لفظان عربيان للتعبير عما نسميه صفة، هما:

۱ – لفظ "معنى" . ۲ – لفظ "صفة" وهكذا، يُقال، فيما يُروى عن أول حدوث المشكلة، إن "واصل" زعم فى معارضته لأولئك الذين سلَّموا بثبوت الصفات، أن "مَنْ أثبت "معنى" و"صفة" قديمة فقد أثبت إلهين". (۱۰) لو أن هناك شيئًا من الحقيقة، إذن، فى الزعم الأولانى apriori بأن عقيدة الصفات صدرت عن عقيدة التثليث، فلسوف يكون لدينا الحق فى أن نتوقع أن هذين اللفظين الأساسيين المستخدمين فى عقيدة الصفات يعكسان لفظين أساسيين مماثلين فى عقيدة التثليث: لفظين ربما كانا قد أستخدما بطريق الصدفة عند المسيحيين الناطقين بالعربية أثناء مناقشاتهم مع المسلمين وربما لم يكونا أفضل لفظين مختارين، غير أنه لايزال بالإمكان ردهما إلى ما يطابقهما من ألفاظ يونانية أحسن استخدامها فى صياغة عقيدة التثليث.

إن للفظ "معنى" فى اللغة العربية، من بين دلالاته العديدة، (١١) المعنى العام كذلك الـ "شيء" وعلى هذا فإن لفظى: للـ "شيء" وعلى هذا فإن لفظى: "معنى" و "شيء" يستخدمان على السواء ترجمة للفظ اليونانى pragma (أي: "شيء" (thing)، في أعمال أرسطو المنقولة إلى العربية – نجد لفظ "معنى" عند "إسحاق بن حنين" (٢٢)

<sup>(</sup>١٠) الشهرستاني: "الملل والنحل"، ص٣١.

<sup>(</sup>١١) هنا أمثلة على ترجمة لفظ معنى في قول "واصل" الذي اقتبسناه فيما سبق:

Haarbrücker, 1, p. 45: "Begriff"; Horten, Systeme, p. 132: "geistige Realitat (Mana, Idee);

انظر أيضا: ,Horten, "Was bedeutet Ma'nā als philosophischer Terminus", ZDMG, وانظر أيضا: ,64 : 391 - 396 (1910); Sweetman, Islam and Christian Theology, 1, 2 (1947), "..."... بمعنى حقيقية الشيء أو ذاتيته "... p. 232: "meaning", "nature..."

De Interpr., 1, 16a, 7 and 7, 17a, 38. (۱۲) Aristoteles in der arabischen uebersetzung des Isḥāk ibn Ḥonein, ed. Isidor Pollak: Organon Aristotelis in versione Arabica antiqua, ed. Badawi).

Anal. Pri. 11, 27, 70a, 32; Top. 1,5. 102a; De Soph. Elen., 16, 175a, 8. (17)وانظر النص العربي في كتاب "منطق أرسطو" نشرة بدوي Metaph. v, 29, 1024 b 17 (انظر النص العربي : "تفسير ما بعد الطبيعة لابن رشد"، نشرة بويج ١٩٣٨ - ١٩٤٨)، Dal, t. 34, p. .684, 7.5 والترجمة العربية للنص التي بشرحها ابن رشد ربما تكون من عمل إسحاق بن جنين (انظر: Steinschneider, Die arabischen uberstzungen aus dem Greichischen, 35 (59). (١٤) أوريجن: (١٨٥ - ٢٥٤م) لاهوتي وناقد للكتاب المقدس. عُين أسقفا على الاسكندرية وخلف كليمنت Clement في رئاسة مدرسة اللاهوت الإسكندرانية . سافر إلى إيطالبا وبلاد العرب وفلسطين وكانت حياته مفعمة بالأحداث والمصاعب. بعد عزله وطرده من الكهنوت لجأ إلى قيصارية Caesarea سنة ٢٦١ وأنشأ مدرسة أصبحت شهيرة وفي سنة ٢٥٠ تعرض للاضطهاد والسجن والتعذيب. كان كاتبا غزير الإنتاج وكثير من أعماله مفقود وبعضها بقى في ترجمات فقط. له نظرية في التفسير بالمجاز أصبحت من بعد تميّز مدرسة التفسير بالإسكندرية. مؤلفه الرئيسي Xexapla في نقد الكتاب المقدس ، وكتابه اللاهوتي "عن المبادئ" De principiis يشتمل على أمور العقيدة. كتاباته في الزهد والحث على الاستشهاد كان لها صدى واسع. كتب دفاعا ضد "كلسيوس" Celsius، وكان يرى أن الوحدانية في معناها الأكمل تُفهم من الله الأب أما الابن فهو أقل في الألوهية. وأكد أزلية الخلق وخلاص كل المخلوقات في يوم الدينونة. (المترجم)

Cont. Cels. v111, 12 (P G11, 1533c). (10)

Adv. Prax. 7 (PL2, 162 AB). (17)

Ibid., 26 (PL2, 189B). (\V)

لمجمع أنطاكية عام ٣٤٣م كمكافئ للفظ prosopon (١٨) وبالمثل نجد "أثانا سيوس" لجمع أنطاكية عام ٣٤٣م كمكافئ للفظ prosopon (٢٠) ويستخدمه "باسليوس" Basil (١٩) مكان لفظ "الأقانيم" (٢٢) (١٩) ويستخدمه "كيرلس" الإسكندراني (٢٢) مكان لفظ "الأقانيم" (٢٤) غير أن ما له أهمية خاصة لمقصدنا هنا هو أن "تيودور أبو قُرة" Theodore Abucara، يصف ، في مؤلف له مكتوب بالعربية أصلا وإن يكن غير موجود الآن إلا باليونانية فحسب، كل شخص من الأشخاص الثلاثة في "الثالوث" بئنه پراجما Pragma (٢٥) وهو ما يعكس بوضوح تام إما لفظ "الشيء" أو لفظ "المعنى"

A.Hahn, Bibliothek der Symbole und Glaubensregeln der altern kirche, انظر: (۱۸) §159, ۱۷:

(۱۹) القديس أثاناسيوس St. Athanasius (۱۹)

من آباء الكنيسة اليونان . ظل لفترة طويلة من حياته معارضًا للأريوسية. عُرف عنه أنه من المجادلين الأقوياء وأنه أيضا "أبُ الأرثوذكسية" من أوائل الذين اشتغلوا بدراسة اللاهوت. شارك في مجمع نيقية سنة ٢٢٥ باعتباره بطريرك الإسكندرية ودافع عن ألوهية المسيح وحكم على أريوس بالكفر والطرد من الكنيسة. وقد رفض إطاعة أمر الإمبراطور ليعيد أريوس إلى سابق مكانته. (المترجم).

De Synodis 26, IV (PG 26, 729B), 26 v 111 (732 C). (Y-)

(٢١) القديس باسليوس (الكبير) (٣٦٠- ٣٧٩م). أحد الآباء الكابادوكيانيين. كان أخا للقديس "جريجورى النيسي". أنقن الثقافتين الوثنية والمسيحية. تنسك بالقرب من قيصرية الجديدة في سنة ٣٥٨ وبرك خلوته للدفاع عن العقيدة الأرثوذكسية ضد الإمبراطور الأريوسي قالينس Valens. وفي سنة ٣٧٠ أصبح أسقفا على قيصرية في كبادوكيا. تضمنت كتاباته مجموعة كبيرة من الرسائل منها رسالة عن "روح القدس" وثلاث كتب ضد إيونوميوس Eunomius زعيم الأريوسيين المتطرفين. ويُعزى إليه القضاء على الأريوسيين بعد مجمع القسطنطينية سنة ٣٨١م. كان يملك موهبة كبيرة على التنظيم، وأثر كثيرا على حركة الرهبنة من بعده. (المترجم)

Homilia xvi, 4 (PG 31, 480 C), xxiv (604D); Epist. 210, 4 (PG. 32, 773 B). (YY)

(٣٣) القديس كيراس الإسكندرائي (٣٧٦- ٤٤٤م)، روماني من أتباع الكنيسة الكاثوليكية. كان أسقفا على الإسكندرية في سنة ٤٤٦، دافع عن الأرثوذكسية بقوة واضطهد المبتدعة وطرد اليهود من الإسكندرية. عارض النساطرة، وترأس مجمع "إيفسيوس" Ephesus الذي أدان "نسطور" بالهرطقة، (المترجم)

Apologeticus Contre Theodoretum, pro xii Capitibus, 1(PG 76, 396 C). (YE)

Opuscula (PG 97, 1480 B). (٢٥). (٢٥) Opuscula (PG 97, 1480 B). (٢٥). لا يوجـد ما يوازى هذا الاقتباس في المؤلفات العربية لأبي قُرَة: (P. Constantin (Les oeuvres Arabes de Theodore Aboucara, Beyrouth, 1904). وانظر تحليل المتوازيات بين تلك الاعمال العربية والاعمال اليونانية "opuscula" في: arabischen Schrifften des Abu Qurra" Forschungen Zur Christlichen Literatur - und Dogmen geschichte, 10; 67- 78 (1910). واللفظان العربية هما: "أقانيم وجوب" (انظر .32. والفلات العربية هما: "أقانيم وجوب" (انظر .32. (Ibid., p. 32).

على نحو ما يُفهم في العربية. وإذن فلدينا الحق، في الاعتقاد بأنه منذ بداية القرن التاسع الميلادي، وهو زمن قيام المعتزلة، استخدم المسيحيون الذي عاشوا في ظل الحكم الإسلامي لفظ "پراجماتا" Pragmata بدلا من لفظ "الأقانيم" prosopa ولفظ أشخاص pragmata أو إلى جانبهما، في وصف أعضاء الثالوث وترجموا لفظ pragmata إلى العربية، متأثرين بعقيدة "التثليث" المسيحية، بـ"الأشياء" أو بـ"المعاني". وتبعا لهذا فمن المعقول أيضا الزعم بأنه عندما قدَّم أهل السلف من المسلمين عقيدتهم في ثبوت الصفات وأطلقوا على كل صفة لفظ "معنى" فإنهم كانوا يستخدمونه على أنه مكافئ للفظ "شيء"، أي بمعنى: "الشيء".

والدليل على أن لفظ "معنى" في عقيدة الصفات عند المسلمين كان يستخدم للدلالة على "الشيء" وأن استعماله بهذا المعنى إنما يرجع إلى استعمال لفظ "پراجما" في عقيدة التثليث يمكن العثور عليه في العبارتين التاليتين: أولا، فيما يتعلق بالصفات يشير "الأشعرى" في "مجالسه" – فيما يقتبسه "ابن حزم" إلى الصفات على أنها "أشياء"، (٢٦) على أنه في كتابه "اللمع" يشير إلى الصفة على أنها "معنى". (٢٧) ثانيا، فيما يتعلق بالتثليث، فإن "يحيى بن عدى" يصف أولا الأعضاء الثلاثة مستخدما الاصطلاح العربي الشائع "أقانيم" معاني "(٨٦) لكنه يشير إليها بعد ذلك على أنها أشياء"، (٢٩) المنافع أنها أشياء"، (٢٩) البن" و"روح القدس" – في التثليث – بما هما شيئان، ويشير "ابن حزم" إلى أعضاء الثالوث على أنها "ثلاثة أشياء". (٢٦) وفي الحقيقة، سوف يبدو أن الألفاظ: "المعنى" و"الشيء" و"الصفة" أصبحت تستخدم كلها بالتناوب باعتبارها وصفا لأي شيء يوجد و"الشيء" و"الصفة" أصبحت تستخدم كلها بالتناوب باعتبارها وصفا لأي شيء يوجد

<sup>(</sup>٢٦) ابن حزم "الفصل"، جـ٤ ص٢٠٧.

<sup>(</sup>۲۷) الأشعرى: "اللمع" ٢٦، ص١٤.

Périér, Petits Traités Apologétiques de Yahya ben <sup>c</sup>Adi, p. 65, 1. 2. (۲۸)

Ibid., p. 66, 1. 7. (۲۹)

Ibid., p. 67, 1. 2. (T.)

<sup>(</sup>٣١) سعديا: "الأمانات والاعتقادات"، ص٨٦.

<sup>(</sup>٣٢) ابن حزم: "الفصل"، جـ٤ ص٢٠٧.

<sup>(</sup>٣٣) المصدر السابق، جـ١ ص٤٩.

فى أى موضوع. هكذا نجد "الأشعرى" يقول: إن "عبد الله بن كلاَّب" اعتاد أن يُسمِّى "المعانى" التى توجد فى الأجسام أعراضا واعتاد أن يسميها "أشياء" واعتاد أن يسميها "منات". (٢٤)

يمكن بالمثل إظهار أن لفظ صفة الذي يستخدم مع اللفظ ؛ معنى عند "واصل ابن عطاء" وصفا لأي من تلك الصفات الإلهية الواقعية التي يرفضها، إنما يرجع إلى الاصطلاح المسيحى المستخدم في التثليث. فلفظ "صفة" مشتق من الفعل "وَصَف" الذي يرد في القرآن في صيغة الفعل ثلاث عشرة مرة وتأتى صيغة الاسم: "وَصَفّ" مرة واحدة (٢٠٠)؛ على حين لا ترد الصيغة : "صفة في القرآن أبدا. وعلى حين أنه يُستعمل الفعل "وَصَفّ" في معظم الحالات في القرآن للإشارة إلى مايقوله الناس عن الله، فإن استعماله يكون دائما إشارة إلى شيء غير حسن يقوله غير الاتقياء عن الله ؛ (٢٦) ولم يحدث أنْ استخدم أبدًا للإشارة إلى شيء حسن يُقال على الله. (٢٦) ولا يشار إلى الألفاظ الحسنة التي تُقال على الله في القرآن بأي صيغة من صيغ الفعل "وَصَفَ"؛ إلى الألفاظ الحسنة التي تُقال على الله في القرآن بأي صيغة من صيغ الفعل "وَصَفّ"؛ وإنما يُشار إليها بأنها ﴿ الأسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾ (سورة الأعراف: ١٧٩؛ وسورة الإسراء: ١١٠؛ وسورة طه:٧)، وتتحدّث السنّة النبوية عن الأسماء الحُسْنى التسعة

(٣٤) الأشعرى: "مقالات الإسلاميين" ص٢٧٠، سعديا: "الأمانات والاعتقادات" ٢.١ النظرية الثانية، الاعتراض الثاني، ٤٢. وكذلك يصف الكيفيات العرضية بأنها "معاني" و"صفات" للأجسام.

(٣٥) إشارة المؤلف هنا هي إلى قول الله عزَّ وجل: ﴿ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذَهِ الأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لَذُكُورِنَا وَمُحَرِّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُركَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصَفْهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلَيمٌ ﴾ ("الأنعام": ١٣٩). وهي المرة التي وردت فيها كلمة وَصَفْفَ في صبيغة الاسم. ونلاحظ أنه لا توجد أي علاقة بين مضمون هذه الآية الكريمة وبين الحديث عن طبيعة الذات الإلهية وكونها تتصف بصفات، وانما وردت الكلمة هنا للإشارة إلى شيء غير حسن يتعالى الله عن أن يُشار به إليه. (المترجم)

(٢٦) السور القرآنية: البقرة: ١٨، ٧٧؛ الأنعام: ١٠٠؛ الأنبياء: ١٨، ٢٢، ١١٢، المؤمنون: ٩١، ٩٦؛ الصافات: ١٥٨، ١٨٠؛ الرُخرف: ٨٦، ويُستعمل اللفظ في كل الصالات بالمثل إشارة إلى ماهو شر. انظر سورة

يوسف: ١٨، ٧٧؛ وسورة النحل: ٦٢، ١١٧.

(٣٧) يَقُول "ابن حزم" في ذلك: "وأما إطلاق لفظ الصفات لله عَزُ وجل فمحال لا يجوز لأن الله تعالى لم يَنُصُ قط في كلامه المنزل على لفظ الصفات، ولا على لفظ الصفة، ولاجاء قط عن النبى صلى الله عليه وسلم بأن لله تعالى صفة أو صفات، نعم ولا جاء قط ذلك عن أحد من الصحابة رضى الله عنهم، ولا عن أحد من خيار التابعين ولا عن أحد من خيار تابعي التابعين، وما كان هكذا فلا ينبغي لأحد أن ينطق به ". ("الفصل"، جـ٢ ص١٢٠). (المترجم)

والتسعين. (۱۸ أو الطائد الطائد الله المربية الذي ظهر في الترجمة اللاتينية لكتاب "ابن ميمون" دلالة الحائرين" في القرن الثالث عشر (۱۹ أولا من الذي سكّة في العربية ليحلّ محلّ اللفظ القرآني "اسم"، وغير معروف متى سكّ ولا من الذي سكّة. وأقدم ذكر الفظ "صفة" وكذلك الفظ "معنى" المكافئ له نجده فيما أثبتناه من قبل عن "واصل بن عطاء" (+ ۸۷ لم) مؤسس الاعتزال، ومن الواضح أن اللفظ "صفة" سرعان ما تبناه جميع الصفاتية. هكذا يروى لنا "الأشعري" قول "هشام بن الحكم" (+ ۸۱ م)، وهو أحد الصفاتية من جماعة الشيعة الرافضة، حكايةً عن "أبي القاسم البلخي"، وهو يتحدث عن صفات الله: "إن العلم صفة له ليست هي هو ولا غيره ولا بعضه". (١٠ أول صفاتي من أهل السنّة يستخدم لفظ "صفة"، على حد علمي، هو "ابن كُلاًب" (+ ٨٥ م)، الذي يروى عنه "الأشعري" أنه استخدم تعبيرات مثل: "أسماء الله هي صفات"، (١١ و السماء وصفات الله"، (١٤) و "أسماء على "الاسم". وتبعا "لابن حزم" فإن الذي "اخـترع لفظ الصفات المعـتزلة وهشام حبن الحكم> ونظراؤه من رؤساء الرافضة وسلك سبيلهم قوم من أصحاب الكلام سلكوا غير مسلك السلف الصالح ليس فيهم أسوة ولا قدوة". (٢١)

على الرغم من عبارة "ابن حزم" هذه فلا تزال الطريقة التي يُقدِّم "واصل بن عطاء" بها اللفظ "صغة" تعطى الانطباع بأنه أستخدم من قبل؛ ويلزم في هذه الحالة أن

<sup>(</sup>٣٨) وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَلِلّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُرهُ بِهَا وَذَرُوا الّذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَائه سَيُجْزُونْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (الاعراف: ١٨٠) و ﴿ قُلِ ادْعُوا اللّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ آيًا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ﴾ (الإسراء: ١١٠). وفي حديث النبي عَيَّكُم "إِن لله تسعة وتسعين اسمًا مائة إلا واحدًا، لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، وهو وَتر يحب الوتر". (رواه "البخاري" ومسلم"). (المترجم)

<sup>(</sup>۲۹) انظر : . . Religious Philosophy, pp. 56- 57.

<sup>(</sup>٤٠) الأشعرى: "مقالات الإسلاميين"، ص٤٩٤، وانظر ص٣٧.

<sup>(</sup>٤١) المصدر السابق، ص ١٧٣؛ وانظر ص٤٦٥. وفي ذلك يقول "الأشعري": "وقال عبد الله بن كُلاَّب: أسماء الله هي صفاته وهي العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر وسائر صفاته". (المترجم)

<sup>(</sup>٤٢) المصدرالسابق، ص١٦٩، ١٧٢.

<sup>(</sup>٤٣) ابن حزم: "القصل"، جـ٢ ص١٢١.

يكون الصفاتية قد سكوه. لكننا سنحاول، مهما يكن الأمر، بيان أن اللفظ "صفة" مثله مثل اللفظ "معنى" مشتق أيضا من معجم التثليث.

مع زعم المسيحية بأن "الأشياء" أو "الأشخاص" أو "الأقانيم" الشلاثة، مع أنها لا مادية، فإنها لا تزال متميزة فيما بينها بعضها عن بعض ولكل واحد منها وجوده الفردى برز السؤال عن ماهية "مبدأ التنوع" «التمييز» الموجود بينها (λογοζ διαφοραζ) (13) والذي يقوم مقام المادة التي تستخدم عادة مبدأ التنوع في الموجودات المادية الفردية. ومبدأ التنوع هذا قد أوجده "آباء الكنيسة" بخواص معينة تخص كل شخص من أشخاص الثالوث وتميزه عن غيره من الأشخاص، وهي خواص مميزه لا تتضمن مادة، وهي إذ تميز كل شخص عن غيره إلا أنها في هوية مع الذوات الخاصة للأشخاص الثلاثة كما أنها أوصاف لها.

يستخدم "الآباء" ألفاظا وتعبيرات متنوعة لتعيين هذه الخواص المميِّزة. لكن التعبيرين اللذين يقومان بوصف هذه الخواص المميِّزة عند "يحيى الدمشقى" John of Damascus الذي يمكن اعتباره على الدوام بمثابة حلقة الوصل بين "آباء الكنيسة"وبين الإسلام المبكر (١٤٠) هما:

- ( υποστατικαὶ ίδιοτητες) hypostatic properties "الخواص الأقنومية ١
- Υ "ما يضص الأقنوم الصحيح" (τὸ χαρακτηριστικὸν της ιδιάς υποστάσεως). (٢٦)

وعلى هذا، فلكل شخص من الأشخاص الثلاثة "خاصية" property أو "خصيصة" خصيصة وعلى هذا، فلكل شخص من الأشخاص الثلاثة "خاصية" Characteristic تجعله "شيئا" متميَّزا عن الشخصين الآخرين. وكذلك يمكن بيان أن الفعل اليوناني χαρακτηριστικον والاسم γαρακτηριστικον أو وصنف وللاسم "صنفة" أو "وَصنف". على على وجه الخصوص ترجمةً للفعل العربي "وصنف" وللاسم "صنفة" أو "وَصنف". على هذا النحو يتحدث "تيودور أبو قرة"، في المؤلفات التي كتبها بالعربية والتي توجد الآن

Basil, Epist. 38,3 (PG 32, 328 C). (££)

<sup>(</sup>٤ء) انظر : . Gardet et Anawati, Introduction à la Théologie Musulmane,p. 201.

De Fide Orthodoxa, 1.8 (PG 94, 824 B). (17)

فى اليونانية فحسب، عن "بولس" Paul) على أنه موصوف χαρακτηριζεται بـ خـواص" ιδιοτητες ، ويتحدث عن الذهب الذي انصهر في عمسلات ( بأنه ذهب بما هو كذلك " qua gold " (٤٨) < أي ذهب خالص > فهو "شيء" ليس له "وَصنْف" (χαρακτηρα) العملة" (٤١). وفي كلا الموضعين يقوم الفعل اليوناني، فيما يتضب تماما، مقام الفعل "وصنف" في العربية، ويقبوم الاسبم اليوناني، فيما يتضبح تمناما، مقام الاسبم العبربي "صفّة" أو "وَصنف". وعلى ذلك، فإنه يمكن الزعم بأن اللفظ "صفة" الذي يستخدمه "واصل" للدلالة على التصور الواقعى للصفات الإلهية الذي يرفضه هو، إنما يُمثِّل اللفظ اليوناني το χαρακτηριστικόν . الدليل على هذا نجده عند "يحيى بن عدّى" ( ٨٩٣-٩٧٤م ) الذي يقول، في عرضه للتثليث ، إنه تبعا لآراء المسيحيين: الأشخاص الثلاثة "الأقانيم" هي "خواص" و"صفات". (٥٠) اللفظ الأول "خواص" - من هذين اللفظين - هو الترجمة العربية المقرَّرة للفظ اليوناني λδιοτήτες ، وهو أحد الألفاظ التي يستخدمها "يحيى الدمشقي" للدلالة على "مبدأ التنوع". ولفظ "صفات" يمثل هنا بلا شك صفة الجمع للاسم اليوناني τὸ χαρακτηριστικον وهو اللفظ الآخر الذي يستخدمه "يحيى الدمشقى" للدلالة على مبدأ التنوّع. لكننا، فضلا عن ذلك، عندما نحاول اكتشاف ماهية هذه الخواص والصفات المميِّزة Characteristics لأشخاص الثالوث فسنجد أنها تتطابق

<sup>(</sup>٤٧) القديس بواس: يهودى من طرسوس كان اسمه شاول تحول إلى المسيحية، وأصبح رسولا إلى الأمم يبشر بالمسيحية. قام برحلات عديدة في البلاد وأسس كنائس كثيرة، وجه رسائل إلى بعض البلاد والشعوب وإلى بعض تلاميذه تعرف بـ "رسائل بواس" وعددها أربع عشرة رسالة كتبت في الأصل باللغة اليونانية وهي قسم من العهد الجديد، وأستشهد عام ١٧م، والمسيحية الحاضرة تعتمد على رسائل بولس أكثر من اعتمادها على ما عداها، وكلمة "رسول" إذا ما أطلقت فانها تنصرف إليه أكثر مما تنصرف إلى سواه، (المترجم)

Opuscula (PG 97, 1473 D). (٤٨)

<sup>(</sup>٤٩) (bid, (1480 C) ويوجد ما يناظر هدذين الاقتباسيين عند "أبى قدرة" في المؤلفات الأصلية (انظر فيما سبق الحاشية رقم ٢٥).

Périér, "un traité de Yahya ben <sup>c</sup>Adi, Defense du Dogme de la Trinité : انظـر (۰۰) contre les objections d'al- Kindi", in Revue de l' Orient Chrétien, 22: 5, 11. 2- 4 (1920- 22).

تماما مع الصفات التي كان يعتقد في الإسلام، في أول الأمر، أنها أشياء موجودة في ذات الله. وعند "الآباء اليونان" فإن الخواص أو الصفات المميزة عادة هي: عدم ولادة الآب، وولادة الابن من الآب، وانبثاق روح القُدّس إما كذلك من الآب أو من الآب والابن معا. هذه الصفات المميزة، في عقيدة التثليث المسيحية التي أصبحت معروفة للمسلمين، هي حقا صفات "حادثة" reproduced . غير أنه بالإضافة إلى هذه الصفات فإن مجموعة من خصائص أخرى ثلاث تظهر في التراث المسيحي منذ أقدم عهوده. هذه المجموعة من الخصائص يُقال إنها هي "الوجود" existence أو الذات "essence أو "الجود" المجموعة من الخصائص يُقال إنها هي "الوجود" في الديمة الربن وهي "الحكمة" (أو ما يكافئها من "العلم" generosity أو "العقل" (أو ما يراد بها من "المعرفة") أو "الحياة" أو "القدرة" بالنسبة لروح القدس. هكذا يقول "يحيي بن عَدّي" إن الخاصية أو الصفة الميزة للآب هي "الجود" وللابن هي "الحكمة" ولروح القُدس هي "القدرة" (أله ما يراد بها القدرة" (أله المينة المينة

- ، essence الذات ۱
  - ۲ الحياة ۱ife ،
- 7 العلم knowledge ، (<sup>°°)</sup> ويصف "المقمَّص" الابن أو الكلمة بأنه الحكمة (ḥokmah) ويصف "المقرق الابن أو الكلمة بأنه الحكمة (أ°°) والروح بأنه الحياة hayyim ، ويصف "القرقصاني" إليا النصيبيني" على التوالى بأنها "جوهر" Jahuar و"حي" hayy و"عالم" (alim) أوها والمائم بنفسسه self existent الأب" بائه ذات essence أو "قائم بنفسسه Eliyyah of Nisibis

Ibid., 11. 4-5. (a1)

<sup>(</sup>٥٢) سعديا: "الأمانات والاعتقادات"، ص٨٦٠.

Op. Cit. (above n.s), p. 79, 11. 19-20. (ar)

<sup>(25)</sup> القُرْقصائي: أبو يوسف يعقوب القرقصائي (نسبة إلى قرية قُرْ قصان القريبة من بغداد. ازدهر في القرن العاشر. مفسر قرَّائي، وصف في مؤلفه الرئيسي معتقدات القرَّائينَ وعوائدهم. وكتبَ أيضا تعليقات على الكتاب المقدّس إلى جانب أعمال لاهوتية. (المترجم)

Anwar 1, 8, 3 (p. 43, 1. 11). (00)

والابن بأنه "الحياة" وروح القدس بأنه "الحكمة". (٢٥) ويصف "الشهرستاني"، في موضع من كتابه "الملل"، الأشخاص الثلاثة بأنها:

- ١ "الوجود" .
- ٢ "الحياة" .
- ۳ "العلم" . <sup>(۱۵</sup>

وفي موضع آخر يصفها بأنها:

- ١ "الوجود" ،
  - ٢ "العلم" .
- ٣ "الحياة".(٥٨)

ويتحدَث "ابن حزم" عن بعض المسيحيين الذين يُسمُون "روح القُدس" الحياة ويُسمُّون "الابن" المعرفة. (٩٥) ويروى "الجويني" أن النصارى يفهمون من معنى الوجود "الأب" ومن المعرفة "الكلمة" التي يسمّونها أيضا "الابن" ومن الحياة "روح القُدس". (٦٠)

P. Louis Cheiko, vingt traités Théologique A' Auteurs Arabes Chrétiens, 2nd, ed. (07) (1950), p. 126,11. 2- 3'

وانظر: .124 ميث يقتبس من "كتاب L.E.Browne, "Eclipse of Christinianity in Asia". p. 124 حيث يقتبس من "كتاب شيخو" ثلاث رسائل" السالف الذكر ص٢٣، وصف إيليا النصيبيني "للآب" بأنه ذات، "وللابن" بأنه الكلمة Sweetman, Islam and Chistian Theology, وأنظر أيضا: ,2,p.92

- (٧٥) الشهرستاني: "الملل والنحل"، ص١٧٢.
  - (٨٥) المصدر السابق، ص٥٧١، ١٧٣.
  - (٩٩) ابن حرم: "الفصل" جـ١ ص٠٥.
- (٦٠) الجوينى: "الإرشاد"، ص٢٨. وفي ذلك يقول "الجويني": "وذهبت النصاري إلى أن الباري سبحانه وتعالى عن قولهم جوهر وأنه ثالث ثلاثة وعنوا بكونه جوهرا أنه أصل للأقانيم والأقانيم عندهم ثلاثة: الوجود والحياة والعلم، ثم يعبرون عن الوجود بالأب وعن العلم بالكلمة وقد يُسمّونه ابنا ويعبرون عن الحياة بروح القدسُ ولا يعنون بالكلمة الكلام فإن الكلام مخلوق عندهم". (المترجم)

ويصف "بولس" راهب أنطاكية" Paul rahib of Antioch الأب بأنه ذات والابن بأنه عقل (نطق - لوجوس) وروح القُدوس بأنه حياة.(٦٢)

ولم يكن أصل هذه المجموعة من الصفات المميِّزة قد استقر إلى حد بعيد، لأنه على حين يُطبق لفظ "الحياة" في "العهد الجديد" على الابن (٦٣) يطبق لفظ "القُوة" في "العهد الجديد" على الابن العبد الجديد" على "الابن العبد البين العبد الجديد" على "الابن العبد البين على السواء (١٥٥) ولفظ "الحكمة" يُطبق في "العهد الجديد" على "الابن"، (٢٦) ويُطبق عند بعض "آباء الكنيسة" أيضا على "روح القُدس" (٧٦)، ولم يكن قد أكتشف بعد أي من "الآباء اليونان" قد ميَّز الأشخاص الثلاثة ببتك الخواص التي كانت تتميز بها في الفقرات المقتبسة من المصادر العربية. ومن ثمانين عاما خلت أكَّد "داڤيد كاوفمان" David Kaufmann، في تعليقه على الفقرة التي اقتبسناها من "سعديا"، أن ما يراه "سعديا" من هوية بين الأشخاص الثلاثة وبين

(۱۲) بواس الراهب الانطاكي (ازدهر في القرن الرابع عشر الميلادي): كان أسقفًا على صيدا. زار بلاد الروم والفرنجة وكانت له مراسلات مع علماء عصره من المسلمين أمثال "ابن تيمية" (+ ۱۳۲۸م) و "محمد بن أبي طالب" (۱۳۲۸م). جمع الأب "لويس شيخو" بعض رسائله، وكان "بولس" على معرفة عميقة بالفلسفة الأرسطية وقد استخدمها في الدفاع عن العقيدة المسيحية. من أهم أعماله: رسالة في وجود الخالق وكماله وأقانيمه - شرح العقيدة النصرانية - خلاصة معتقد النصاري في التوحيد والاتحاد - في نسخ شريعة اليهود - وثلاث رسائل فلسفية. (المترجم)

Cheikho, vingt traités, p. 20, 11. 9- 10. (٦٢)

(٦٣) "إنجيل يوحنا" الإصحاح الأول: ٤؛ والرسالة إلى أهل كولوسى الإصحاح الثالث: ٤، وانظر "إنجيل يوحنا" الإصحاح الثاني: ٢٥؛ والإصحاح الرابع عشر: ٦.

وقد جاء فى "إنجيل يوحنا" فى البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. هذا كان فى البدء عند الله. كل شىء به كان وبغيره لم يكن شيئا مما كان. فيه كانت الحياة". (الإصحاح الأول: 1-3). وجاء فى "الرسالة الأولى إلى أهل "كولوسى: "متى أظهر المسيح حياتنا فحينئذ تظهرون". (الإصحاح الثالث: 3). وجاء فى "إنجيل يوحنا: "قال له يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة". (الإصحاح الرابع عشر: 7). (المترجم).

(٦٤) "الرسالة إلى أهل كورنتوس" الإصحاح الأول: ٢٤.

جاء في رسالة بولس إلى أهل كورنثوس: "فبالمسيح قوة الله وحكمة الله" (الاصحاح الأول: ٢٤). (المترجم) (٦٥) "إنجيل أوقا" الإصحاح الأول: ٣٥.

جاء في إنجيل "لوقا" في خطاب الملاك للسيدة مريم: "الروح القدس يحلّ عليك وقوة العليّ تظللك". (المترجم) (٦٦) "رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنتوس"، الإصحاح الأول: ٢٤.

(٦٧) انظر: , Theophilus, Ad. Autol. 11. 15, 18; Irenaeus, Adv. Haer. IV, 7, 4; IV, 20, 1

"الذات" "والحياة" و"العلم" ليس له ما يناظره في تاريخ العقيدة المسيحية، وأيّد هذا السنكيد الأستاذ "هيرمان رويتر البرسلاوي" Franz Delitzch على الرغم من أن الأستاذ "فرانتس ديلتيش" Franz Delitzch من ليبزج اقترح لذلك فقرتين الرغم من أن الأستاذ "فرانتس ديلتيش" Augustine من أوغسطين" والأخرى من "جريجوري النيسي" Gregory of Nyssa (١٩٠١)(١٠٠) وأثناء قراءتي عرفت مصادفة ولحدًا فحسب من أباء الكنيسة ممن يكتبون باللاتينية يستخدم ألفاظا مماثلة لتلك الألفاظ المقتبسة من مؤلفين عرب عن أشخاص الثالوث. ذلك هو الأب اللاتيني "ماريوس فيكتورينوس" من مؤلفين عرب عن أشخاص الثالوث. ذلك هو الأب اللاتيني "ماريوس فيكتورينوس" عن طريق المائلة بوحدة النفس Soul التي يظل فيها الوجود (esse) والحياة Soul والعقل والعقل (intelligentia) برغم تمايزهم متحدين في علاقتهم الواحد بالآخر، (٢٠٠) والذي

(۱۸) القديس أوغسطين: فيلسوف من آباء الكنيسة. ولد في تاجستا (بالجزائر) من أب وثنى وأم مسيحية، كان أوغسطين في البداية مانويًا ، وبعد أن مر بازمة روحية تحول ، بتأثير من "أمبروز" Ambrose أوغسطين في البداية مانويًا ، وبعد أن مر بازمة روحية تحول ، بتأثير من "أمبروز" ٢٩٥ ثم أسقفا في سنة ٢٩٥ وبعد عدة سنوات عُين أسقفا على "إيبونا". أصبح تأثيره كبيرا على العالم المسيحي بأسره بفضل عظاته ورسائله وكتبه. أعتبر على وجه الخصوص المدافع عن العقيدة الأرثوذكسية ضد المانوية وطوائف المبتدعة. أشهر أعماله "مدينة الله" و"الاعترافات". (المترجم)

(٦٩) القديس جريجورى النيسى (٣٠٠- ٣٦٥م) من الآباء الكابادوكيانيين. أخ القديس باسليوس، دخل الرهبنة ورسم أسقفا لنيسا عام ٣٧١، وعزله الأريوسيون في سنة ٣٧٦ لكنه استعاد مكانته في عام ٣٧٨. مفكر لاهوتي على قدر عظيم من المعرفة والأصالة. عرض في "عظاته" الشهيرة لعقائد التثايث والتجسد والفداء ولطقوس العماد ولصلاة الشكر. تتناول أعماله التأويلية المعنى الصوفي لنصوص الكتاب المقدس. وله رسائل حجاجية ضبد إيونوميوس Eunomius وأبوليناريوس Apolinarius ، وكتب أيضا رسائل عن العزوبية والكمال المسيحى. (المترجم)

(۷۰) أنظر: Kaufmann, Attributen Lehre, p.41, n. 44

(٧١) فيكتورينوس، جايوس ماريوس: مؤلف لاتينى عاش في القرن الرابع الميلادي. ولد في أفريقيا. علم الخطابة في روما وذاعت شهرته حتى ، ونصب له تمثال فيها . اعتنق، المسيحية في أواخر حياته . ألف كتبا عديدة في النحو واللغة وعلى وجه الخصوص في الفلسفة . ترجم "المقولات" و"العبارة" لأرسطو، و"إيساغوجي" لفرفريوس، وبعيض رسائل أفلوطين وشرح بعض كتب الأفلاطونيين الجدد، وشرح بعض كتب لفرفريوس، ومعنف رسائل في المنطق. بعد اعتناقه المسيحية ألف عدة كتب لاهوتية تأثر فيها بافلوطين (المترجم)

Adversus Arium 1, 63 (PL 8, 1087 D). (YY)

بقول في موضع آخر إن الأشخاص الثلاثة هي قوى ثلاث، أي الوجود (esse) والحياة (vivere) والعقل (intelligere) ونجد "جون سكوت إريجينا John Scotus Erigena (۲٤) يقول، بتأثير من عبارة "ماربوس فيكتورينوس" السابقة فيما هو محتمل: "إن أولئك الذين بحثوا عن الحقيقة سلَّموا بأن المقصود بالذات (essentiam) هو الأب وبالمعرفة (sapientiam) **الابن** وبالحياة (vitam) "روح القدس"<sup>(٧٥)</sup>. وعلى حين أنه لا يمكن اعتبار "ماريوس فيكتورينوس" مصدرا لأوصاف الثالوث المعروفة عند المسلمين - لأن اتصال المسلمين بالمسيحية كان مع فرعها اليوناني وليس مع فرعها اللاتيني - فلا يزال بوسعنا أن نعرف – على نحو ما – من خلال "فيكتورينوس" مثلما فعل "إربجنبا" تماما كيف أمكن أن يصل ذلك الوصف للثالوث إلى المسلمين. كان "ماريوس فيكتورنيوس" واقعا تحت تأثير الأفلاطونية المحدثة - شأنه في ذلك "جون سكوت إربحينا" من بعد. وفضلا عن ذلك، فإن كلمات "إربجينا": "أولئك الذين بحثوا عن الحقيقة قد سلَّموا" iquisitores) (veritatis tradiderunt ربما بدت إشارة إلى أن هذا الوصف للثالوث لم يكن بالشيء الذي يمكن وجوده في أعمال "الآباء" لكنه بالأحرى كان شيئًا موجودًا فحسب عند أولئك الذين بحثوا عن الحقيقة؛ أي عند أولئك الذين بحثوا مثله عن الحقيقة في كتابات الأفلاطونيين المحدثين ، والذين "قد سلِّموا به"، يما هو نوع من المعرفة الخفية esotric التي كان يسعى إلى اكتشاف كنهها. تتميّز الأفلاطونية المحدثة كذلك بثالوثها الذي لم يكن مخالفا لثالوث المسيحية، فلندرس هذا الثالوث الأفلاطوني المحدث(٧٦) إذن لنرى ما إذا كان سيزودنا ببعض معلومات أم لا.

Ibid. Iv, 21 (1128 D); cf. 1, 13 (1048 B). (VT)

<sup>(</sup>٧٤) چون سكوت إريجينا (؟- ٧٧٧ م): أكبر أساقفة القرن التاسع الميلادي. يُعدَّ مؤسس الفلسفة المدرسية. ايرلندي قصد إلى باريس وعلمًّ بها حوالي ٨٤٧. أهم كتبه: "في الانتخاب الإلهي" و"في قسمة الطبيعة". لايري فارقا بين الفلسفة والدين لصدورهما عن الحكمة الإلهية. تميّز عن "أوغسطين" في أنه يميل إلى مد سلطان العقل إلى موضوع الإيمان بأكمله دون تفرقة بين الطبيعة وما فوق الطبيعة. نادى بتأويل الكتاب المقدس عقليًا ودعى إلى البرهنة العقلية على العقائد. وهو يجعل "الابن" و"روح القدس" مخلوقين من الله. ويقول "بالخلق القديم، أتهم بالقول بوحدة الوجود، وهو لم يبتعد في فلسفته عن الأفلاطونية كثيرًا. (المترجم)

De Divisione Naturae 1, 13 (PL, 22, 455 C). (Vo)

Zeller, philos. d. Gr., 111, 24, pp. 748, 784, عن الثالوث الأفلاطوني المحدث كتاب: (٧٦) انظر عن الثالوث الأفلاطوني المحدث كتاب: 857- 858.

والأفلاطونيون المحدثون الذين سوف نستحضرهم في هذا الخصوص هم "يامبليخوس" Iheodore of Asine و"برقلس" Proclus.

يصف "يامبليخوس" ثالوثه، على نصو ما ذكر "يحيى الدمشقى" عنه، بأنه:

- ١ الأب أو الجوهر (υπαρξις) ،
  - ٢ القوة (δύναμις) ،
  - ، (<sup>(۷۷)</sup>(νόησις) ۳

ويصف "ثيودور الأسيني" ثالوثه، على نحو ما ذكر "برقلس" عنه ، بأنه :

- ، (τὸ έιναι,) الوجود
  - ، (τό νοειν,) العقل ۲
- ، <sup>(٧٨)</sup>(τὸ ξῆν,) الحياة ٣

وعند "برقلس" أوصاف عدة للثالوث . وهو في شلاث عبارات، سنربط بينها ونتناولها معا، يصف ثالوثه بأنه :

ا و الموجود (<sup>Λ\)</sup> أو الموجود (<sup>Λ\)</sup> أو الموجود (<sup>Λ\)</sup> أو البقاء ( $\tau$ ονο τα) أو الوجود ( $\tau$ ονο τα) أو الوجود ( $\tau$ ονο τα) ( $\tau$ ονο τα) أو الوجود ( $\tau$ ονο τα)

 $\Upsilon - 6$  والحياة ( $(\delta v \dot{\alpha} \mu \kappa)^{(\Lambda \Upsilon)}$  أو القوة ( $(\delta v \dot{\alpha} \mu \kappa)^{(\Lambda \Upsilon)}$  ؛

Damascius, philosophie Platonici Quaestiones primis principiis, 54 (ed.) Jos. (VV) Kopp, 1826), p. 144.

- Proclus, In Timaeum, 225 B. (VA)
- Plat. Theol. 111, 14, p.146, p. 146; IV, 1, p. 779 (v4)
- το ον ويتضع من مضمون هذا المرجع الأخير ، أن Inst. Theol. 103 ; Ibid., IV, 1, p. 180. (٨٠) يُخذ هنا بالأحرى بمعنى "الموجود" existente.
  - Plat. Theol. IV, 1,p. 180. (٨١)
    - Inst. Theol. 103. (AY)
  - Plat. Theol. 111, 14, p. 146, IV, 1, pp. 179, 180; Inst. Theol. 103. (AT)
    - Plat. Theol. IV, 1, p. 180. (AL)

 $^{(\Lambda \lambda)}(\tau \dot{o} \ vo \hat{\iota} \dot{v})$  أو الذكاء  $(\tau \dot{o} \ vo \hat{\iota} \dot{v})$ 

وفى عبارة أخرى يصف ثالوثه بأنه الجسود (αγαθοτης)، والقسوة (δυναμις) والعلم (αγαθοτης)، والعلم (αγαθοτης) . سوف يلاحظ أن هذا الثالوث الأخير، يتطابق مع ثالوث "يحيى بن عديً": "الجود" "والعلم" و"القوة"، الذي أوردناه فيما سبق.

فى ضوء صور الثالوث الأفلاطونى المحدث هذه يمكن أن نجد أصلاً لصفات الثالوث المسيحى على نحو ما عرفها المسلمون كما نجد أصلاً لأوصاف الثالوث المسيحى التى اقتبسناها من كل من: "فيكتورينوس" و"إريجينا". فالألفاظ العربية "جود" و"ذات" و"قائم بنفسه" و"وجود" التى استخدمت وصفا للشخص الأول فى الثالوث هى انعكاس للألفاظ اليونانية : παρξις ، τὸ ον ، ο νοσια ، αγαθότης المستخدمة فى وصف العضو الأول من الثالوث الأفلاطونى المحدث. والألفاظ العربية "حياة" واحكمة" و"نطق" أو "علم" المستخدمة وصفا إما للشخص الثانى أو الثالث من أشخاص الثالوث هى انعكاس للألفاظ اليونانية , κρίξ οτ و κούο و κούσις و νούσις المستخدمة فى وصف إما العضو الثانى أو الثالث فى الثالوث الأفلاطونى المحدث. وكذلك اللفظ العربي "قُدرة" المستخدم وصفا للشخص الثالث فى الثالوث المسيحى يعكس اللفظ اليونانى ξυναμις المستخدم فى وصف العضو الثانى من الثالوث الأفلاطونى المحدث.

وسواء أكنا محقين أم لا فى تفسيرنا لأصل "صفات" الأشخاص الثلاثة فى الثالوث المسيحى التى توجد فى التراث العربى فمن الواضح تماما أنه فى النص على عقيدة التثليث المسيحية فى العربية أستخدم اللفظ "قائم بنفسه" أو "وجـود" أو "ذات" أو "جود" وصفًا للأب، وأستخدم لفظ "الحياة" أو "الحكمة" أو "العلم" وصفا إما للابن أو لروح القدس، وأستخدم لفظ "القدرة" وصفا لروح القدس.

Plat. Theol. 111, 14, p. 146; IV, 1, pp. 179, 180; Inst. Theal. 103. (Ao)

Ins. Theol. 103. (אז)

Proclus, In Timaeum, 118 E. (AV)

وعندما ندرس أيضا ما يُروى عن تعاليم أوائل المعارضين لحقيقة الصفات، فسوف نجد أنها تحتوى فقط، فى ارتباط ثنائى أو شلائى، على ألفاظ: "الحياة" و"الحكمة" أو "العلم" و"القدرة"؛ وهى تلك الألفاظ ذاتها التى التقينا بها بما هى أوصاف للشخصين الثانى والثالث من أشخاص الثالوث. ففى رواية "الشهرستانى" عن "واصل" يقرر فى أول الأمر ببساطة أن واصل أنكر وجود صفات لله تعالى، دون أن يذكر لنا ما هذه الصفات، لكنه يستمر بعد ذلك فيقول إن أتباع واصل "بعد مطالعة كتب الفلاسفة"، لم ينكروا فقط وجود صفات واقعية ولكنهم "انتهى نظرهم فيها" إلى رد جميع الصفات إلى كونه عالما قادرا ثم الحكم بأنهما صفتان ذاتيتان"، (٨٨) وصف الله بهما فى القرآن. والدلالة المستخلصة من هذه العبارة هى أن "العلم والقدرة" كانا اللفظين الوحيدين اللاين شكلاً موضوع الجدال بين "واصل" وبين الصفاتية. "فالشهرستانى" يقول حقا عن الواصلية عموما، وقبل أن يثبت رأى "واصل" الخاص ورأى اتباعه المباشرين: إنهم قالوا "بنفى صفات البارى تعالى من العلم والقدرة والإرادة والحياة "(٨٩) لكنه عندما يضيف "بنفى صفات البارى تعالى من العلم والقدرة والإرادة والحياة "(٨٩) لكنه عندما يضيف إلى ذلك مباشرة قوله: "وكانت هذه المقالة فى بدوها غير نضيجة "(٨٠) فإنه يشير إلى أن الألفاظ الأربعة التى ذكرها كانت تتعلقً بفترة لاحقة، نعرف فيها وجود قائمة من ألفاظ الربعة وقد وضع "ضرار" (١٩٥)، فيما يروى "الأشعرى" تفسيره للاواقعية antirealistic

<sup>(</sup>٨٨) الشهرستانى: "الملل والنحل"، ص٣٠، من رواية الشهرستانى يظهر رأى واصل واضحًا وصريحًا فى نفى صفات البارى تعالى على الحقيقة، فقد نفى صفات العلم والقدرة والإرادة والحياة". لا كما يقول ولفسون" عنه إنه لم يذكر لنا ماهى تلك الصفات المنفية عن ذات الله، ونص رواية الشهرستانى عن الواصلية" - < ويقصد "الشهرستانى" بالتسمية هنا واصل وأتباعه على السواء > - هو: "واعتزالهم يدور على أربع قواعد: القاعدة الأولى القول بنفى صفات البارى تعالى من العلم والقدرة والإرادة والحياة. وكانت هذه المقالة فى بدوها غير نضيجة. وكان واصل يشرح فيها على قول ظاهر وهو الاتفاق على استحاله وجود إلهين قديمين أزليين، قال: من أثبت معنى وصفة قديمة فقد أثبت إلهين، وإنما شرعت أصحابه فيها بعد مطالعة كتب الفلاسفة وانتهى نظرهم منها إلى رد جميع الصفات إلى كونه عالمًا قادرًا تما الحكم بأنهما صفتان ذاتيتان هما اعتباران الذات القديمة". ("الملل والنحل"، ص٣١) (المترجم)

<sup>(</sup>٨٩) الممدر السابق، نفس الموضع.

<sup>(</sup>٩٠) المصدر السابق، نفس الموضع.

<sup>(</sup>٩١) ضرار بن عمرو: ظهر في زمن واصل بن عطاء"، وإليه تنسب فرقة من المجبَّرة تعرف بـ "الضرارية". نسبه "ابن الروندي" إلى المعتزلة لكنهم تبرُّأوا منه. وينسب "الشهرستاني" - في "نهاية الإقدام" - إليه القول بإمكان رؤية الله بحاسة سادسة، وروى عنه "ابن المرتضى" قوله بإنكار عذاب القبر. وضع "بشر بن المعترل عنه كتابًا هو "في الردُّ على ضرار"، كما أخرجه "الخياط" من المعتزلة لقوله بالتشبيه وكان يعده من الجهمية. (المترجم)

الصفات فيما يتعلق بألفاظ "العلم" و"القدرة" و"الحياة"،(٩٢) وذلك بالتسبة للفظى "العلم" و"القدرة" فحسب. (٩٣) وفي الفقرة التي يُذكر فيها ثلاث صفات، فمن الواضح تماما أن لفظى "القدرة" و"الحياة" يستخدم كل منهما بديلا للآخر. ويروى، بالمثل، أن أبا "الهذيل العلافِّ" كان قد قُدُّم تصوره للاواقعية الصفات إما من خلال ألفاظ "العلم" و"القدرة" و"الحياة"،(٩٤) أو لفظى "العلم" و"القدرة".(٩٥) وعندما يضع "المقمَّص" تصوره للاواقعية الصفات، وهو ما يعكس تأثير المعتزلة، فإنه يركزِّ على لفظى "حى" و"حكيم"، مع أنه في سياق مناقشته يُقدِّم، من بين قوائم الألفاظ الشائعة في عصره، ألفاظا مثل "سميع" و"بصير".(٩٦) وبالمثل، نجد "سعديا" وهو يقرر تصوره للاواقعية الصفات، على نحو يعكس تأثير المعتزلة أيضا، إنما يذكر فحسب ألفاظ "حي" و"قادر" و"عالم". (٩٧) ويجب هنا أيضا أن يؤخذ اللفظ "حي" و"قادر" باعتبارهما بديلين. وهنا أيضا يجب أن يُلاحظ أن "جهم بن صفوان"، الذي توصل - على نحو مستقل - إلى إنكار الصفات على أساس نهى القرآن عن تشبيه الله بغيره، لم يُقيّد نفسه بالفاظ "الحياة" و"العلم" و"القدرة".(٩٨) وبعد أن يقتبس "الشهرستاني" قول جهم: "لا يجوز أن يوصف الباري تعالى بصفة يوصف بها خلقُه لأن ذلك يقتضي تشبيها" ينتهي إلى القول إن جهما "نفي كونه حيا عالما". (٩٩) وريما كانت كلمات "الشهرستاني" الأخيرة هذه تبدو صدى للمناقشة المبكرة للصفات بين المعتزلة عندما كان الجدال دائرا حول لفظى "الحياة" و"العلم" فحسب.

<sup>(</sup>٩٢) الأشعرى: "مقالات الاسلاميين"، ص١٦٦.

<sup>(</sup>٩٣) المصدر السابق، ص٧٨٧- ٤٨٨؛ وانظر "الملل والنحل" ص٦٣. وقول الشهرستاني هنا عن "ضرار" وأصحابه هو أنهم يقولون: "الباري تعالى عالم قادر على معنى أنه ليس بجاهل ولا عاجز" (المترجم)

<sup>(</sup>٩٤) الأشعرى: "مقالات الاسلاميين"، ص١٦٥؛ و"الشهرستاني": "الملل والنحل" ص٣٤، وليس في الموضع المشار إليه هنا ذكر لرأى العَلاَف، وما يقوله "الشهرستاني" في "الملل والنحل" هو: "البارى تعالى عالم بعلم وعلمه ذاته قادر بقدرة وقدرته ذاته حي بحياة وحياته ذاته، وإنما اقتبس هذ الرأى من الفلاسفة الذين اعتقدوا أن ذاته واحدة لاكثرة فيها بوجه وأن الصفات ليست وراء الذات معاني قائمة بذاته بل هي ذاته وترجم إلى السلوب أو اللوازم" (ص٣٤). (المترجم)

<sup>(</sup>٥٥) البغدادى: "الفرق بين الفرق"، ص١٠٨.

<sup>(</sup>٩٦) الموضع السابق، الحاشية رقم ٥، ص١٤٧.

<sup>(</sup>٩٧) سعديا: "الأمانات والاعتقادات"، ص٨٤.

<sup>(</sup>٩٨) انظر الفقرات المقتبسه فيما يلى ص٢٢١، وكذلك الحاشية رقم ٩٣ ورقم ٩٥ .

<sup>(</sup>٩٩) الشهرستاني: "الملل والنحل"، ص٦٠.

وكون الجدال حول مسائة الصفات قد دار أصلا حول ألفاظ "العلم" و"القدرة" و"الحياة" فقط يمكن أن يُفهم أيضًا مما يقوله "الشهرستاني" عموما عن المستزلة. ورغبة منه في تفسير كيف أن المعتزلة، "الذين ينكرون الصفات القديمة كلية"، يؤولون الألفاظ المصمولة على الله في القرآن، يذكر فقط ألفاظ "العلم" و"القدرة" و"الحياة".(١٠٠) ووجود قوائم لأكثر من ثلاثة ألفاظ في عصر "الشهرستاني": قائمة من أربعة ألفاظ وقائمة من سبعة ألفاظ، شكُّل موضوعاً للمجادلة بين المعتزلة وبين الصفاتية، وفي تقريره لرأى المعترلة يذكر فقط هذه الألفاظ الثلاثة مما يبيّن أن هذه الألفاظ الثلاثة أصلا شكّلت وحدها موضوع الجدال حول مسائلة الصفات وأن هذه الألفاظ الثلاثة وحدها هي التي كان يزعم الصفاتية أنها تمثل موجودات حقيقية قديمة في ذات الله. ويقول "الشهرستاني"، حقا، في موضع أخر: إن المعتزلة ينكرون صفات العلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر،(١٠١) غير أنه من الواضح تماما أن هذه الصفات الست مأخوذة من قائمة الصفات السبع الشائعة في عصره والتي لا تمثل القائمة الأصلية للصفات التي شكَّلت موضوع النقاش في المرحلة المبكرة من ظهور المشكلة. وبالمثل، فإنه عندما يقول "الغزالي" "إن المعتزلة اتفقوا مع الفلاسفة على استحالة إثبات "العلم" و"القدرة" و"الإرادة" للمبدأ الأول"، (١٠٢) فيمكن الزعم بأن ذكر الصفات "الثلاث" وحدها إنما يمثل وجهة النظر الأصلية للمعتزلة، على حين يؤخذ لفظ "الإرادة" من القائمة المتأخرة للصفات الأربع أو السبع، الشائعة في عصر الغزالي، وهو اللفظ الذي حلِّ محل لفظ "الحباة" في القائمة الأصلية.

بمقارنة قائمة الألفاظ في العبارات الأسبق المتعلقة بمشكلة الصنفات بقائمة الألفاظ في العبارات الخاصة بعقيدة التثليث كما عرفها المسلمون سنوف نجد أن

<sup>(</sup>١٠٠) المصدر السابق، ص٣٠. ونص قول "الشهرستاني" هو: الذي يَعُمّ طائفة المعتزلة من الاعتقاد القول بأن الله تعالى قديم والقدم أخص وصف ذاته. ونفوا الصفات القديمة أصلا فقالوا هو عالم لذاته قادر لذاته حى لذاته لا بعلم وقدرة وحياة هي صفات قديمة ومعاني قائمة به لأنه لو شاركته الصفات في القدم الذي هو أخص الوصف لشاركته في الإلهية... وأوجبوا تأويل الآيات المتشابهة فيها وسمُوا هذا النمط توحيدًا". (المترجم)

<sup>(</sup>۱۰۱) المصدر السابق، ص٦١– ٦٢.

<sup>(</sup>١٠٢) الغزالي: "تهافت الفلاسفة"، جـ١٦٣.

كلا منهما تشتمل على ألفاظ "الحياة" و"القدرة" و"العلم" أو على لفظى "الحكمة" و"العقل" كذلك باعتبارهما اللفظين المكافئين للفظ "العلم". ومن الواضح تمامًا وجود علاقة معينة بين المعتقد الإسلامي في الصفات والمعتقد المسيحي في التثليث وفضلا عن ذلك، عندما نُدقِّق في فحص قائمة صفات التثليث المسيحي هذه، فسوف نجد أن "الابن" و"روح القُدس" هما اللذان يوصفان على الخصوص إما بـ "الحياة" و"العلم" أو بـ"العلم" و"الحياة" أو "بالعلم" و"القدرة". ومن الواضح تماما أن هذين الشخصين من أشخاص الثالوث، أي الابن وروح القُدس، هما اللذان انتقلا إلى الصفات الإسلامية، لأن الصفات المذكورة، كما رأينا في المناقشة الأسبق لمشكلة الصفات، هي إما "الحياة" و"العلم" أو "العلم" و"الحياة". والسؤال الآن هو كيف حدث هذا الانتقال؟ وما الذي دفع بالمسلمين إلى تبنى عقيدة مسيحية، ينبذها القرآن صراحة، وتحويلها إلى عقيدة إسلامية؟

دعنا إذن نعيد بناء الموقف المنطقى الذى يمكن أن يكون قد أدى إلى إحلال الصفات الإلهية للثالوث المسيحى في علم الكلام (١٠٢) الإسلامي.

من العبارة المقتبسة من قبل، ومن عبارات أخرى كذلك، يمكن أن نفهم بعض الملامح الرئيسية للعقيدة المسيحية في التثليث كما قُدِّمت إلى المسلمين. كانت هذه الملامح الرئيسية أربعة: أولا، كان هناك المعتقد المسيحي الأرثوذكسي في المساواة بين الأب والابن وروح القدس على الأب والابن وروح القدس كل واحد منهم إله. (١٠٤) ثانيا، الأب والابن وروح القدس كل واحد منهم أو شيء (معنى)؛ وأن ما يَعُمُّ الثلاثة يُسمى ذاتهم

متضمَّن في القرآن؛ انظر فيما يلى الحاشية ١٠٨ ، ١٠٩.

<sup>(</sup>١٠٣) في الأصل Muslim theology وقد أثرنا ترجمتها بـ علم الكلام" بدلا من "اللاهوت الإسلامي" تمشيا مع اختيار المسلمين لذلك عنوانًا على مباحثهم في أصول الدين، وبدلا من ترجمتها بـ "الإلهيات الإسلامية" التي تطلق اصطلاحًا على مباحث فلاسفة الإسلام في "ما بعد الطبيعة" أو "الميتافيزيقا". (المترجم) (١٠٤) انظر: اقتباس "يحيى بن عدى" للعبارة التالية عند المسلمين: "الأقانيم تبعا لهم متساوية من كل الجهات". (Périer, Petits, p. 36)، وتسمية المسيحيين لكل شخص من أشخاص الثالوث إلها

المشتركة أو جوهرهم. (١٠٠) ثالثا، "مبدأ التنوع" principle of differentiation بين هؤلاء الأشخاص الثلاثة أو بين هذه الأشياء things الثلاثة هو أن الأب هو "الجود" أو "الذات" أو "القيام بالذات" أو "الوجود"؛ والابن هو "الحياة" أو "الحكمة" أو "العلم" أو "القدرة". (١٠٠) رابعا، تُسمَّى هذه المجموعات الثلاث من الألفاظ التي يوصف بها الأشخاص الثلاثة أو الأشياء الثلاثة "خواص" أو "صفات". (١٠٠)

نعلم أيضًا ، من المناظرة التى تخيلها "يحى الدمشقى" (+٤٥٧م) بين مسيحى ومسلم، أنه كانت هنالك فى سوريا مناظرات بين المسلمين والمسيحيين حول عقيدة التثليث بعد الفتح الإسلامى فى سنة ١٦٥م. فلنرسم إذن ، مخططا ، لمثل هذا النمط من المناظرة بين المسيحى والمسلم. يُفترض ، فى مناظرة من هذا القبيل، أن يبدأ المسيحى ببيان أنه يُقصد "بالأب" – فى الأقانيم الشلاثة الواردة فى صيغة التثليث، ما يُشار إليه على وجه العموم عند المسيحيين وعند المسلمين على السواء بأنه "الله" ويقصد بالابن وروح القُدس خاصيتا الحياة والعلم أو الحياة والقدرة أو العلم والقدرة. ويسأل المسيحى وهو يتجه إلى المسلم، عما إذا كان لديه أى اعتراض على التطبيق ويسأل المسيحى وهو يتجه إلى المسلم، عما إذا كان لديه أى اعتراض على التطبيق

ousia ما يترجم اللفظ hypostases في الترجمة العربية للصيغة اليونانية بـ "أقانيم"، لكن بالنسبة للفظ hypostases فإنه عادة ما يترجم إما بـ جوهر" Substance بمعنى ذات "essence" (انظر: يحيى بن عدى، ص٦٦، "الملل والنحل"، ص١٧٦، ١٧٦) أو بـ "ذات" essence (انظر: ١٧٦، ١٧٢). وبالمثل في الترجمات اللاتينية لـ "ousia" يترجم إما بـ "جوهر" Substantia أو بـ "ذات" essentia (انظر: Vingt Traites, p. 27 وأحيانا يترجم (Augustine, De Trinité. V, 8, 10- V,9, 10). وأحيانا يترجم بـ "كيان" (Eliyya of Nisibis, "Vingt Traites, p. 126, 103) حيث يمكن أن تؤخذ الترجمة الحرفية لكمة Birya of Nisibis, "كيانا" وتجوهر" على السواء.

<sup>(</sup>١٠٦) انظر فيما سبق الحواشي ٥٦ - ٥٦. ومن الملاحظ أن بعض هذه الأوصاف العربية للأقانيم يجعل "الأب" هو الجوهر أي الـ ousia اليونانية في صياغة التنايث على حين أن البعض الآخر يجعل "الأب" هو essence "الجود" (يحيى بن عدى) أو "الوجود" (الجويني والشهرستاني) أو يجعله مساويا الدّذات" ousia وللـ قيام بالذات " self- existence معًا (إيليا النصيبيني). وفيما يتعلق بعلاقة "الجوهر" suia بالاقانيم، في صيغة "جوهر واحد وثلاثة أقانيم" والما النصيبيني وفيما يتعلق بعلاقة "الجوهر" والسيحية رأيان: بالنسبة لمعظم "آباء الكنيسة" فإن الجوهر يساوي "الأب"، وبالنسبة الوغسطين ومؤلف Quicunque رأيان: بالنسبة لمعظم "بالعقيدة الاثناسية" – نسبة إلى أثاناسيوس – ، فإن الجوهر من ousia هو المحلّ المشترك أو ما يُسمى "بالعقيدة الاثناسية الثلاثة كلها. (انظر كتابي: فلسفة آباء الكنيسة، جـ١ ص٢٥٣ – ٢٥٤).

المسيحى لهذه الخواص على الله. ويجيبه المسلم، فى الحال، بأنه ليس لديه على ذلك اعتراض، مضيفا أن القرآن يصف "الله" صراحة بأنه (الْحَيُّ)، (١٠٠) وبأنه (الْعَلَيمُ)، (١٠٠) وبأنه (الْعَلَيمُ)، (١٠٠) وبأنه (الْعَلَيمُ الله على ذلك، فيقرر كيف أن هناك خلافا بين المسيحيين حول طبيعة الأقنوم الثانى والأقنوم الثالث يقصد به، على نحو ما بينا من قبل، الارتباطات المتنوَّعة لخواص الحياة والعلم والقدرة. وبعض المسيحيين، الذين أدينوا بالهرطقة، (١١٠) يزعمون أن هذين الأقنومين هما مجرد اسمين من أسماء "الله". وعلى أية حال، فمعظم المسيحيين، وهم أهل الاعتقاد الصحيح، يعتبرون هذين الأقنومين شيئين واقعيين، وعلى حين أنهما متميزان عن جوهر الله، فهما غير منفصلين عنه. ومرة أخرى يتّجه المسيحى إلى المسلم فيساله عما إذا كان لديه أى اعتراض على أن الحياة والعلم والقدرة ، بما هى خواص لله، أشياء حقيقية لا تنفصل عن ذاته. وبعد شيء من التروى يجيب المسلم قائلا إنه لا يوجد في القرآن ما يمكن أن يؤخذ على أنه معارض لمثل هذا الرأى. وإذن فهو راغب في الاتفاق مع أهل الاعتقاد الصحيح من المسيحيين على أن الحياة والعلم والقدرة التي هي خواص لله أشياء حقيقية. (١٢٠)

ويواصل المسيحى فيقرّر أن بين أولئك المسيحيين الذين يعتبرون الأقنوم الثانى والاقنوم الثانى والاقنوم الثانى والاقنوم الثالث شيئين واقعيين البعض ، ممن أدينوا بالهرطقة، (١١٢) يزعم أن هذين المقنومين مخلوقان، على حين يزعم بقية المسيحيين ، وهم أهل الاعتقاد الصحيح كذلك، أن الأقنوم الثانى والأقنوم الثالث مع الأقنوم الأول ملازمان له فى القدم. ومرة أخرى

<sup>(</sup>١٠٨) سورة البقرة أية ٥٥٠ .

<sup>(</sup>١٠٩) سورة البقرة أية ٢٢ .

<sup>(</sup>١١٠) سورة الروم أية ٥٠ .

ومن الملاحظ أن ورود هذه الأسماء: حى وعليم وقدير منسوبة إلى الله تعالى فى القرآن الكريم إنما يأتما يأتما ينتى مسندا إلى الضمير إشارة إلى الذات العلية، على حين أنه لا تستخدم كلمة صفة أو أى من مستقاتها هنا، وهو ما سبق أن لاحظه المؤلف نفسه على النص القرآنى، ومن ثم يبطل هذا الجواب المزعوم الذى يجيب به المسلم المسيحى قائلا له فيما يتخيل يحيى الدمشقى، "إن القرآن يصف الله صراحة بأنه الحي وبأنه العليم وبأنه القدير". (المترجم)

<sup>(</sup>١١١) الإشارة هنا إلى "السابليين" Sabellians.

<sup>(</sup>۱۱۲) انظر فیما یلی ص ۲۲۳ - ۲۲۶ ،

<sup>(</sup>١١٣) المقصود هذا الأريوسيون أتباع "أريوس".

يتجّه المسيحى إلى المسلم فيساله رأيه عن أصل الحياة والعلم والقدرة بما هى خواص لله. ويجيب المسلم على الفور إنه، بقدر مايعتقد المسلمون، فالله حى منذ الأزل، عليم منذ الأزل قدير منذ الأزل، (١١٤) إذ إن هذه الخواص الثلاثة ، التى سلّم بأنها أزلية، هى أشياء واقعية من المسلّم به أنها قديمة مع الله.

حينئذ يوشك المسيحى أيضا أن يصل إلى حجته . فأولا، يقول: طالما أن المسيحيين يعتقدون بأن أى شيء قديم يُسمَّى إلها فيجب أن يُسمَّى كل من الأقنوم الثانى والثالث إلها، (١٠٥) وهكذا يجب أن تُسمَّى الأقانيم الثلاثة آلهة . وثانيا، يقول إنه سوف يبرهن بالأدلة على أن هذه الألهة الثلاثة هي حقا إله واحد. لكن عند هذه النقطة يقاطعه المسلم قائلا له : ادخر حججك كائنة ما تكون فقد حذَّرنا النبي منها بقوله (١١٦) ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالْتُ ثَلاثة وَمَا مِنْ إِلَه إِلاَّ إِلَه واحد ﴿ (١١٧) وفي مـثل هذه المناظرات بدأ المسلمون يُقرون شيئا فشيئا بأن الحياة والعلم والقدرة بما هي خواص لله إنما أشياء حقيقية لكنهم ينكرون تسميتها بالضرورة آلهة، فذلك الإقرار والإنكار هو الذي يكون المعتقد الإسلامي في الصفات باعتباره متميزًا عن المعتقد المسيحي في "التثليث".

هذا بيان لكيفية دخول نظرية الصفات الحقيقية real < للذات الإلهية > إلى الإسلام. وفي الأصل، فإن ثلاثة ألفاظ فقط، مرتبة في قوائم من لفظين ترتيبا متنوعا أعلن عنها كصفات حقيقية وذلك لأن المسيحيين كانوا قد استخدموا هذه الألفاظ الثلاثة في صلاتها المتباينة، عندما صاغوا عقيدتهم في التثليث، للدلالة على الشخص الثاني والشخص الثالث، أي على "الابن" و "روح القدس"، وهو الأمر الذي عرفه المسلمون، وسنري(١١٨) أنه سرعان ما أضيف إلى القائمة الأصلية للصفات لفظان أخران هما: الكلام (أو الكلمة) والإرادة، وكان هذا أيضا للدلالة على أحد أشخاص

<sup>(</sup>١١٤) ظهرت نظرية الصفات المخلوقة فيما بعد. انظر فيما يلى ٢٢٩ - ٢٣٤.

<sup>(</sup>١١٥) انظر فيما يلى ص٢١٦ الحاشية رقم ٩، ص٤٦٥ الحاشية رقم ٢٥.

 <sup>(</sup>١١٦) قول النبى صلى الله عليه وسلم هو بلاغ من الأمين المعصوم لما أوحى إليه من رب العالمين وليس من
 الإنصاف الادعاء بأن القرآن الكريم من اختراع النبى وقوله دونما دليل يرتضيه العقل. (المترجم)

<sup>(</sup>١١٧) سورة المائدة أية: ٧٣ .

<sup>(</sup>۱۱۸) انظر فیما یلی ص۲۳۸ – ۲۳۹.

الثالوث، وهو "الابن". وهكذا أصبح لهذه الألفاظ دورها في المناظرات بين المسلمين والمسيحيين. وشيئًا فشيئًا أضيفت ألفاظ أخرى جديدة وظهرت قوائم عديدة للصفات قامت كلها، كما يقول "موسى بن ميمون على "نص كتاب ما"، أي على نص من "القرآن" أو "السنّنة" كما قُيدت في الصحيح (١١٠)(١١٠). ويمكن أن نفهم من "البغدادي" أنه على حين حصر صفاتية السنّنة قوائم صفاتهم في تلك الألفاظ التي وصف الله بها في

(١١٩) استشهاد المؤلف بنص "ابن ميمون" هنا لا يترتب عليه صحة ما يذهب إليه من أن المسلمين في إيرادهم اللفاظ أخرى عديدة - إضافة إلى قائمة صفات الثالوث المسيحي - إنما كانوا يستندون في ذلك إلى نصوص "القرآن" و"السنَّنة" كما قُبِّدت في الصحيح. ونرى على العكس أن قول "ابن ميمون" الذي اجتزأه المؤلف من سياقه - لا ينحصر في بيان رأى الصفاتية السلمين على وجه الخصوص. فابن ميمون يعقد الفصل "الثالث والخمسين" من الجزء الأول من كتابه "دلالة الحائرين" لبيان أن ليس لله تعالى صفات ذاتية غير صفة الفعل عند "معشـر"الموحدين بالتحقيق". وهــو يبرّر اختــلاف الصفاتية -على العموم - في عد الصفات الذاتية اله تعالى بأن "الكل تابعون نص كتاب ما، ولنذكر لك ما الكُل مجمع عليه، ويزعمون أنه معقول، وأنه لم يُتَّبع فيه نص كلام نبي، وهي أربع صفات: حيٌّ ، وقادر، وعالم، ومريد". و"ابن ميمون" يدافع في هذا الفصل عما يراه تصوراً صحيحاً في هذه المسالة ولم يرد أي ذكر لأى من المسلمين. وكان "ابن ميمون" دقيقًا في صياغته التي جاءت في صيغة التنكير فقال "نص كتاب نصُّ وليس هنا ذكر صريح للقرآن الكريم أو لصحيح الحديث بالذات وإنما يذكر ابن ميمون مسلك المشبِّهة الذين يستندون إلى ظواهر النصوص، حتى وإن زعموا أنهم يعبرون عما هو صحيح في نظر العقل، مع أن الذي دعى إلى الاعتقاد بوجود صفات للباري - فيما يرى ابن ميمون- عند من يعتقدها < من أصحاب الملل الثلاث اليهودية والمسيحية والإسلام > "قريب من الذي دعا لاعتقاد التجسيم عند مَنْ يعتقده، وذلك أن معتقد التجسيم لم يدعه لذلك نظر عقلي بل تبع ظواهر نصوص الكتب، وكذلك الأمر في الصفات لما وجدت في كتب الأنبياء وكتب التنزيل قد وصفته تعالى بأوصاف حمل الأمر على ظاهره واعتقدوه ذات صفات". وابن ميمون ينبُّه بعد ذلك إلى مزاعم من يحاول تناول مسَالة الصفات عقلاً مدعيًا أنه لا يعتمد في ذلك على نص من نصوص التنزيل، لكن الأمر في حقيقته بخلاف ذلك ومن المعروف أن "ابن ميمون" يحارب نزعة التجسيم والتشبيه، ويرى وجوب أن تؤخذ الصفات المذكورة في كتب الأنبياء بحيث يعتقد في بعضها أنها صفات يُدلُّ بها على كمال، على جهة الشبه بكمالاتنا المفهومة". والنص الذي يشير المؤلف - إليه من "البغدادي" - بعد ذلك مباشرة - إنما يدل على أن بعض مفكرى الإسلام - وبالتحديد بعض معتزلة البصرة - لم يتقيّدوا بما جاء في نص التنزيل من إطلاق أسماء بعينها على الله، سبحانه وتعالى ، إنْ دلُّ القياس على ذلك. وواضع هنا أن حديث البغدادي هو عن قائمة أسماء وليس عن قائمة صفات كما يزعم المؤلف، وواضح أيضا من عبارة البغدادي" ، أيضًا ، أن بعض المعتزلة البصريين لا يستندون في رأيهم إلى نص ديني منزل < القرآن الكريم > وإنما يستندون إلى ما أداهم إليه نظر العقل أو كما يقول البغدادي نفسه "إذا دُلُّ عليه القياس"، وقريب من هذا ما سوف يذكره "ابن ميمون" من بعد عن عموم هذا المسلك الذي يزعم أصحابه "أنه معقول وإن لم يُتبع فيه نص كلام نبي". (المترجم)

(١٢٠) ابن ميمون: "دلالة الحائرين"، حـ١ فصل ٥٣ ص٨٢ .

القرآن والسنّة - وأى لفظ استخدم فيها يمكن أن تتضمنه قائمة من قوائم الصفات - سمح معتزلة البصرة أن يوصف الله بألفاظ غير موجودة فى القرآن والسنة، ومن ناحية أخرى ، فإن أحدهم وهو "الفوطى"(١٢١) قد منع وصف الله تعالى حتى ببعض الألفاظ الموجودة فى هذين المصدرين < أى فى القرآن والحديث > .(١٢٢)

هكذا يمكن ردّ عقيدة السلف الإسلامية في ثبوت الصفات إلى العقيدة المسيحية في التثليث. أفيجب علينا القول إذن إنه يمكن – بالمثل – ردّ إنكار المعتزلة لحقيقة الصفات إلى الهرطقة المسيحية التي أنكرت حقيقة الشخص الثاني والثالث في الثالوث؟(١٣٣)

هذا سؤال سوف نناقشه في القسم التالي .

<sup>(</sup>١٢١) هشام بن عمرو القُوَعلى (+٢٦٦هـ = ٨٤٠م): معتزلى ، كان من أصحباب أبى الهذيل ثم انحرف عنه. من أهل البصرة. من كتبه الى ذكرها "ابن النديم" في "الفهرست": كتاب المخلوق، وكتاب الرد وعلى الأصم في نفى الحركات ، وكتاب خلق القرآن، وكتاب التوحيد، وكتاب جواب أهل خراسان". وتُنسَب إليه فرقة الهشامية . (المترجم)

<sup>(</sup>۱۲۲) البغدادى : "الفرق بين الفرق" ص ١٤٥. ونص عبارة البغدادى هو : "وكان أصحابنا < يقصد الأشاعرة > يتعجّبُون من المعتزلة البصرية في إطلاقها على الله عزّ وجلَّ من الأسماء ما لم يذكر في القرآن والسنّة إذا دلَّ عليه القياس. وزاد هذا التعجب بمنع الفُوطي عن إطلاق الله تعالى بما قد نطق به القرآن والسنّة. واعتذر الخيّاط عن الفوطي بأن قال إن "هشاما! كان يقول حسبنا الله ونعم المتوكّل عليه بدلا من الوكيل. وزعم أن وكيلا يقتضي موكّلا فوقه. وهذا من علامات جهل هشام والمعتذر عنه بمعاني الأسماء في اللغة. وذلك أن الوكيل في اللغة بمعنى الكافي لأن يكفي موكله أمر ما وكله فيه. وهذا معنى قولهم حسبنا ، ومعنى حسبنا كافينا ... وقد يكون الوكيل أيضا بمعنى الحفيظ ومنه قوله تعالى هو فَل لَستُ عَلَيْكُم بِو كِيل ﴾ – (الأنعام ع:٦) ("الفرق بين الفرق"، ص ١٤٥ – ١٤١). (المترجم)

<sup>(</sup>۱۲۳) غريب هنا التماس مايراه المعتزلة أو غيرهم من صحيح أصول دينهم في هرطقة مسيحية أو في سواها . (المترجم)

## (٢) إنكار حقيقة الصفات

لرأى أهل السلف في حقيقة الصفات وأزليتها أصل، على نحو ما رأينا، في العقيدة المسيحية ، التي أقرتها المجامع (۱) ، عن حقيقة الشخص الثاني والشخص الثالث في الثالوث، أي "الكلمة" و"روح القدس"، ومن الضروري إذن أن يكون ذلك قد ظهر مع لقاء الإسلام المبكر بالمسيحية. لقد انبثق إنكار الصفات في النصف الأول من القرن الثامن الميلادي وهو يُنسب على العموم إلى "واصل بن عطاء" البصري، مؤسس فرقة المعتزلة (۱) ومهما يكن الأمر ، فلأن قدم القرآن الذي ظهر، كما سنري، نتيجة لإنكار الصفات (۱) يُنسبُ إلى اثنين من معاصري واصل ليسا من المعتزلة وليسا بصريين (ويُنسب إلى واحد منهما أيضا إنكار الصفات (٤) ربما تبيّن أن مؤسس الاعتزال لم يكن هو أول من أنكر الصفات. مع ذلك لا تزال الحجة الأساسية لإنكار الصفات تردُ

إن لحجة المعتزلة، ضد وجود صفات ثابتة قديمة ، جانبين: فأولا ، إن أى شىء قديم eternal يجب أن يكون إلها. وثانيا، إن افتراض وحدانية الله تستبعد أى كثرة

<sup>(</sup>۱) تقرر في مجمع "نيقية المنعقد في سنة ٢٦٥م تكفير "آريوس" وحرمانه وطرده وتكفير كل من يقول: إن المسيح إنسان وكل قائل بوجود زمن لم يكن ابن الله موجودا فيه وأنه لم يوجد قبل أن يولد، وأنه وجد من المسيح إنسان وكل قائل بوجود زمن لم يكن ابن الله موجودا فيه وأنه لم يوجد قبل أن يقر أنه خُلُق أو من يقول الاشيء، أو من يقول الابن وُجد من مادة أو جوهر غير جوهر الله الآب، وكل من يقر أنه خُلُق أو من يقول إنه قابل التغير". وفي سنة ١٨٦٨م اجتمع المجمع القسطنطيني الأول وانتهى بإقرار ألوهية "روح القدس"؛ "الرب المحيى.. فالآب والابن وروح القدس ثلاثة أقانيم وثلاثة وجوه وثلاثة خواص وحدية في تنليث وتتليث في وحدية، وكيان واحد في ثلاثة أقانيم". (المترجم)

<sup>(</sup>۲) انظر فیما سبق ص ۱۳ - ۱۵.

<sup>(</sup>۳) انظر فیما یلی ص ۳٤۱.

<sup>(</sup>٤) انظر فيما يلى ص ٢٤٦، عن إنكار "جعد بن درهم" و"جهم بن صفوان" لقدم القرآن. وانظر فيما يلى ص ١٤٠٠ عن إنكار "جهم" للصفات. وعلى هذا فلا يبدو أن إشارة "يحيى الدمشقى" إلى الهراطقة المسلمين الذين أنكروا قدم القرآن كان يقصد بها المعتزلة (انظر فيما يلى ٣٤٨).

داخلية فيه، حتى لو كانت أجزاؤه المجتمعة متحدة معا دون انفصال منذ الأزل. وكما قرر "واصل بن عطاء" باختصار، تقرأ الحجة على النحو التالى: "مَنْ أثبت معنى(٥) وصفة قديمة فقد أثبت إلهين".(١) وعلى نحو أكمل تقررت الحجة في الصياغة التالية: "إن الله تعالى قديم والقدم أخص وصف ذاته". وبناء عليه يُنكر "واصل" قدم الصفات كلية "لأنه لو شاركته الصفات في القدم الذي هو أخص الوصف اشاركته في الإلهية".(٧) وهكذا، أنكر المعتزلة حقيقة الصفات، إنقاذا لعقيدة التوحيد، معتبرين الصفات إما مجرد أسماء أو أحوال. وبسبب هذا التصور الهازم لوحدانية الله سمُوا بـ"أصحاب التوحيد".(٨)

لكلا جانبى الحجة الاعتزالية خلفيت التاريخية في فلسفة "فيلون" Philo عَبْر "أباء الكنسة".

أساس الجانب الأول من الحجة هو المبدأ الذي وضعه "فيلون" وهو أن "الله وحده القديم". (٩) ويتضمن هذا أنه لو يوصف شيء بالقدم فيلزم على ذلك أن يكون إلها. هذا هو المبدأ الذي يستعمله "يحيى الدمشقى" في مناظرته المتخيلة بين مسيحي ومسلم، بعد أن كان قد برهن على أن الكلمة يجب ألا تكون مخلوقة، ليثبت أن الكلمة هي الله لأنه يقول: "كل شيء لا يكون مخلوقًا، بل غير مخلوق، هو إله" (١٠٠) هذا المبدأ الفيلوني هو الذي يستخدمه أباء الكنيسة" أيضًا، على أنحاء مختلفة، باعتباره حجة ضد قدم المادة. وتوجد الأمثلة النمطية على استخدام هذه الحجة عند "أباء الكنيسة

<sup>(</sup>ه) في ترجمة ولفسون لعبارة "واصل" هنا يضع كلمة Thing في مقابل كلمة "معنى" وربما كان دافعه إلى ذلك تقريب الهوة بين رأى "واصل"، نصير التوحيد، وبين عقيدة التنكيث المسيحية التي تقرر الوجود الواقعي لكل أقنوم من أقانيم الثالوث على حدة، ولكي يصل إلى تأكيد ما يذهب إليه من أن عقيدة الصفات عند المسلمين منشؤها عقيدة التنكيث ، حتى وإن تجاهل أن لفظ "شيء" thing هذا لم يستخدمه "واصل" أصلاً! (المترجم) (7) الشهرستاني: "الملل والنحل" ، ص٢١.

<sup>(</sup>V) المصدر السابق، ص٣٠ وتنهاية الإقدام ص١٩٩٠.

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق، ص٢٩.

<sup>(</sup>٩) وانظر : . De virtutibus, 39, 214; Philo, 1. p. 172

<sup>.</sup> Disputatio Christiani et Saraceni 1 (P G 94, 1586, D) (١٠) . وهذه العبارة مفقودة في المناظرة

اليونان" في عبارة جوست الشهيد (١١): "الله وحده هو الذي لم يولد وهو الباقي وعلى ذلك فهو وحده الإله، وكل شيء سواه مخلوق وهالك"،(١٢) وفي عبارة "تيوفيلوس" Theophilus (١٢) عن أولئك الذين يعتقدون بوجوود مادة قديمة، والتي يقول فيها: "لو صدقت أراؤهم ما كان لمملكة الله أن تقوم، (١٤) وفي عبارة "باسليوس" Basil التي يقول فيها: "لو أن المادة قديمة، فسوف تتساوى مع الله إذن وتستحق نفس التبجيل". (١٥) وتوجد بين "الآباء اللاتين" أيضا في حجة "ترتوليان" ضد قدم المادة، والتي تقرأ على النحو التالى: "طالما أن القدم من خواص الألوهية، فسوف يكون شأنًا لله وحده". (١٦)

الخلفية التاريخية للقسم الثانى من حجة المعتزلة هي ، أيضا ، مبدأ وضعه "فيلون" يقول فيه إن وحدة الله وحدة مطلقة تستبعد أى نوع من التركيب، حتى ذلك التركيب من أجزاء تكون فيما بينها متحدة اتحادًا لا ينفك من الأزل. (١٠) ومن الضرورى ، كذلك ، أن يكون هذا المبدأ قد وصل إلى المعتزلة عن طريق المسيحية، لكنه في هذه الحالة وصل عبر أولئك الهراطقة الذين كانوا معارضين للعقيدة الأرثوذكسية فيما يتعلق بحقيقة الشخص الثاني والشخص الثالث من أشخاص الثالوث – وقد رأينا أن الاعتقاد الأخير كان الأصل في الاعتقاد الإسلامي السلفي في ثبوت الصفات. وحجة أولئك الهراطقة المسيحيين (١٨) المعارضين لما أصبح من بعد هو الاعتقاد الأرثوذكسي بإطلاق، وعلى نحو

<sup>(</sup>١١) القديس جوستن: ١٠٠ - ١٦٥م، يُعرف بـ جوستن الشهيد و جوستن الفيلسوف. هو أحد آباء الكنيسة. درس الفلسفة وعلم النظريات الأفلاطونية، افتتح أول مدرسة مسيحية في روما، يُقال إنه عُذُّب واستشهد في روما عام ١١٥٥م. (المترجم)

Dial. 5. (1Y)

<sup>(</sup>١٢) تيوفيلوس: ازدهر حوالى نهاية القرن الثانى الميلادى. أسقف لأنطاكية في عام ١٦٩م، وهو أحد آباء الكنيسة. ألَّف دفاعا عن الدين المسيحي. (المترجم)

Ad. Autol... 11, 14. (\£)

Hexaemeron 11, 2. (10)

Adv. Hermog. 4. (١٦)

Philo, 11, pp. 94 ff. : انظر (۱۷)

The philosophy of the church Fathers, 1. pp. 581 ff. : انظر (۱۸)

ما عبر عنها "أوريجن" (١٩) هي على النحو التالى: "هناك ما يقلق الكثيرين ممن يعترفون بإخلاص أنهم أحباء الله، فهمم في خشية من أنهم ربما يقرون بإلهين". (٢٠) ويضيف أوريجن إلى ذلك قوله: "إن هذه الخشية أدت بأولئك المخلصين في حب الله إلى عقائد زائفة وشريرة:

إما (أ) بإنكارهم كون أقنوم "الابن" مختلفًا عن أقنسوم "الأب" جاعلين ما يسمونه ب" الابن " إلهًا كامل الألبوهية لا يختلف إلا في مجرد الاسم؛ أو (ب) بإنكار ألوهية "الابن جاعلين لأقنومه وذاته مجالاً في الوجود خارج مجال وجود الأب".(٢١)

وبعبارة أخرى ، فهم إما : (أ) أنكروا أى حقيقة للـ "ابن"، مُوحًـ دين بينه وبين "الله " تمامًا ورادين الخلف بينهما إلى خلاف فى الأسماء ليس إلا" أو : (ب) أنهم أنكروا كونه قديما مثل "الله" ومن ثمَّ أنكروا كونه إلها، جاعلين إياه فحسب مخلوقًا لله. وأول هذين الرأيين، الذى يصفه "أوريجن" بأنه رأى زائف وشرير، له أتباع كثيرون، فى مقدمتهم "سابليوس" Sabellius"، الذى يُقال إنه زعم "أن الأب؛ "ابن" و "الابن" "أب"، فى أقنوم واحد، فى اسمين". (٢٢) وثانى هذين الرأيين هو

<sup>(</sup>۱۹) أوريجن: معلم مسيحى إسكندرانى وأحد "آباء الكنيسة اليونان". رأس مدرسة اللاهوت في الإسكندرية من سنة ١٩٠١م. تضمنت من سنة ٢١١ – ٢٣٢م، وأسس مدرسة في قيصرية. وفياته فيما هو محتمل سينة ٢٥٤م. تضمنت مؤلفاته العديدة دراسات في تفسير "العهد القديم". له دفاع عن المسيحية ضد هجمات الفيلسوف "كلسيوس" Celsus يعرف بـ "Contra celsus". (المترجم)

In Joan. 11,2 (PG 14, 108 C - 109 A). (Y-)

<sup>(</sup>٢١) المصدر السابق،

<sup>(</sup>۲۲) سابلیوس: لاهوتی مسیحی من أصل رومانی عاش فی القرن الثالث المیلادی. كان یزعم أن القدیم واحد وأقنوم واحد له ثلاث خواص واتحد كلیته بجسد عیسی بن مریم علیهما السلام. طُرد من الكنیسة سنة ۲۲۰م. (المترجم)

Athanasius, Orat. Cont. Arian. 1v, 25 (PG 26, 205C). : انظر (۲۳)

الذى أصبح يعرف بالمذهب "الآريوسي" Arianism (٢٤)، الذى كان يُعلِّم أن الشخص الثانى من أشخاص الثالوث، "الابن" أو "الكلمة"، كان مخلوقًا فحسب لله. (٢٥)

عرف المسلمون هاتين الهرطقتين المسيحيتين . كانت الأولى معروفة لهم إما تحت اسم "سابليوس" الذي يوصف بتأكيده أن "القديم جوهر واحد، وأقنوم واحد له ثلاث خواص"، (٢٦) أو تحت اسم "بولس الشمشاطي" Paul of Samosata الذي توصف عقيدته بأنها "التوحيد المجرَّد الصحيح". (٢٨)

وكانت الهرطقة الثانية معروفة لهم على نحو صحيح باعتبار أن مؤسسها "أريوس" يوصف بأنه زعم "أن الله واحد سمًّاه أبا وأن المسيح كلمة الله وابنه على طريق الاصطفاء وهو مخلوق قبل خلق العالم"، (٢٩) أو أن "عيسى عبد مخلوق وأنه كلمة الله تعالى التى بها خلق السموات والأرض". (٢٠)

وبنفس الإصرار على وحدة الله المطلقة التى أنكر بها السابليون والأريوسيون حقيقة أو قدم الشنخص الثانى والشخص الثالث فى الثالوث أنكر المعتزلة حقيقة الصفات الإلهية وقعم ها. وعلى أية حال، فإن المعتزلة عموما، في تصورهم للصفات

- (٢٤) أريوس (+٢٣٦م) ؛ من رجال الكنيسة اليونان في الإسكندرية . قاوم كنيسة الإسكندرية في قولها بالوهية المسيح وبنوته للأب وأنكر جميع ما جاء في الأناجيل من عبارات توهم ألوهية المسيح. وقال أريوس "إن الأب وحده الله ، والابن مخلوق مصنوع وقد كان الأب حيثما لم يكن الابن". تبع أريوس كثيرون وانتشر مذهبه في الإسكندرية وفلسطين ومقدونية والقسطنطينية وظل مذهبه قائما حتى أواخر القرن الخامس الميلادي. أدينت الأريوسية بالهرطقة وحكم عليه وعلى أتباءه بالطرد من الكنيسة وبالتكفير ، في مجمع نيقية سنة ٢٨٥م . (المترجم)
  - (ه۲) انظر : .(Lbid. 1, 5 (21 AB)
- (٢٦) بواس الشعشاطي : الاهوتي مسيحي. أسقف على أنطاكية في سنة ٢٦٠م. كان يدعو إلى التوحيد المجرد الصحيح لله، "وأن عيسى عبد الله ورسوله كأحد الأنبياء عليهم السلام، خلقه لله تعالى في بطن مريم من غير ذكر، وأنه إنسانٌ لا ألوهية فيه البتة. وكان يقول: لا أدرى ما الكلمة ولا روح القدس؟" عقدت ثلاثة مجامع في أنطاكية من سنة ٢٦٤ إلى ٢٦٩م للنظر في شانه وأدين هو وأتباعه بالحرمان والطرد من الكنيسة . ظل مذهبه باقيا حتى القرن السابع الميلادي. (المترجم)
  - (٢٧) الشهرستاني: "الملل والنحل"، ص١٧٨.
    - (۲۸) ابن حزم: "الفصل"، حـ١ ص٤٨.
  - (٢٩) الشهرستاني: "الملل والنحل"، ص١٧٨.
    - (٢٠) ابن حزم: "القصيل" ، حـ١ ص٤٨ .

توصلوا إلى رأى مطابق لرأى السابليين أكثر مما هو مطابق لرأى الأريوسيين . فلم يعتبر المعتزلة الصفات، على العموم، أشياء حقيقية حادثة متميزة عن "الله" بل اعتبروها بالأحرى مجرد أسماء لله. (٢١) والاستثناء الذى قال به معظم المعتزلة فيما يتعلق بـ "كلام الله" بمعنى القرآن" السابق على الوجود pre-existent ، وهو الذى يتطابق رأيهم فيه

(٣١) انظر فيما يلى ص ٣١٧ وما بعدها .

"Christliche عن الجدال المسيحى حول بناء العقيدة الإسلامية C.H. Becker في بحث س. هـ بكر Polemik und islamische Dogmen bildung" (Zeitschrift fur Assyriologie, 26 : 188 - 190 [1912].

يقترح رأيا مؤداه أن إنكار المعتزلة للصفات أصله الرأى المسيحى القائل إنه لا يجب أن تؤخذ آيات التشبيه الواردة في "الكتاب المقدس" مأخذا حرفيًا ويقتبس لتدعيم اقتراحه هذا أقوالاً من كتاب عربي الشهبيه الواردة في "الكتاب المقدس" مأخذا حرفيًا ويقتبس لتدعيم اقتراحه هذا أقوالاً من كتاب عربي الشهبية الواردة في "الكتاب المقدس" موسود Mimar v11, 7 - 11, Arabic by Bacha, oeuvres Arabes, pp. 94 - 97; Ger- "لأبي قُرة" man by G. Graf in "Forschungen zur christlichen Literatur und Dogmegeschichte 10: 188 - 191 [1910].

وفيها يجادل "أبو قرَّة" محاورًا مجهولا أنكر ولادة المسيح الأزلى من الله على أساس عدم اتفاق هذا مع تصور الله موجودا لا جسميا. وإجابة "أبى قرّة" على هذا هى أنه " كما أن أولئك الهراطقة لايترددون فى تأكيد أن الله حى وسميع وبصير وعليم وخالق بمعنى أن حياته وسمعه وبصره وعلمه وخلقه ليست مثل حياة وسمع ويصر وعلم وفعل غيره من الموجودات فكذلك يجب عليهم أن لا يترددوا فى تأكيد أن الله يمكن أن يلد ابنا بطريقة لا تماثل الولادة عند الموجودات الحية. و"أبو قرة" وهو يجادل محاوره المجهول الذى يفترض أنه واحد من الهراطقة المسيحيين يجادله فى أمر مُسلَّم به عند كل المسيحيين بما فيهم ذلك المسيحى المبتدع، أى ذلك المنكر لما تنطق به النصوص المقدسة والمنكر للتجسيم ومن ثم أيضاً لحقيقة المسفات، الألفاظ المحمولة على الله. ومن المفترض أن المعتزلة قد تبثُّرا هذا الإنكار المسيحى العام لحقيقة الصفات، ومن ثم برزوا فى مواجهة المسلمين الذين أكدوا حقيقتها.

وفي هذا الاقتراح خطأن:

فأولا: هو يخلط بين مشكلة التنزيه - لاجسمية الله - وبين مشكلة التوحيد ومن ثمَّ يخلط أيضًا بين مشكلة التشبيه ومشكلة ثبوت الصفات. غير أن كل مشكلة من هاتين مستقلة عن الأخرى، فقد وُجد في الإسلام من اعتقدوا بالصفات ومع ذلك أولُّوها ولم يسلِّموا بمعناها الحرفي، ومجرد إنكار حرفية التعبيرات المشبِّهة وتأويلها لن يؤدي إلى إنكار حقيقة الصفات .

وثانيا، إن المحاور المجهول في هذا "الميمر" الخاص من كتاب "أبى قُرُة" المؤلَّف بالعربية ليس واحدًا من الهراطقة المسيحيين، بل هو بالأحرى مسلم، كما يمكن أن نقضى به من العبارات الموازية في هذا الميرم لما ورد في مؤلف أبى قرة باللغة اليونانية. (Opuscula xxv, PG 97, 7560 C - 1561 B) ، ففي هذا المؤلف الأخير يوصف الشخص الذي يحاوره صراحة بأنه مسلم . وعلى ذلك ، فمن المفترض سلفا أن المحاور المسلم، في الحجة المقتبسة، ينكر حرفية آيات التشبيه، لذلك لا يمكن أن تؤخذ تلك الحجة على أنها أساس لإنكار التشبيه وإنكار حقيقة الصفات بين المسلمين.

مع رأى الآريوسيين فيما يتعلق ب"كلمة الله" بمعنى "المسيح" السابق على الوجود، سوف نناقشه فيما بعد في قسم ضمن الفصل الخاص بـ"القرآن".

وحيث إن الحجج التى استخدمها المعتزلة لإنكار حقيقة الصفات قامت على أساس تصورهم الخاص لمعنى القدم والوحدانية فإن الصفاتية ، فى رفضهم لآراء المعتزلة، يهاجمون التصور الاعتزالي لمعنى هذين اللفظين .

فأولا، هم يرفضون زعم المعتزلة أن القدم يعنى الإلهية. (٢٦) ونقتبس هنا قول الشهرستانى – فى رده على المعتزلة –: "قولكم إنْ كانت – أى الصفة – قديمة أوجب أن تكون إلها دعوى مجردة بل هو محل النزاع وقولكم القدم أخص وصف الإله دعوى لا برهان عليها". (٢٦) هذا التباين فى الرأى والجدل بين المعتزلة والصفاتية حول القدم، هو فى سياقه التاريخي، تباين وجدل حول ما إذا كان يمكن قبول الرأى المسيحى المقرر، والمتوارث عن "فيلون"، وهو أن القدم يعنى الإلهية؟ لأن "آباء الكنيسة"، كما رأينا، تبنوا دون معارضة تذكر هذا الرأى الفيلوني، حتى إن "يحيى الدمشقى"، فى مناظرة يُفترض أنها انعقدت بين مسيحى ومسلم، يجعل المسيحى يجبر المسلم على الاعتراف بأن كلمة الله ليست مخلوقة، أى قديمة، ومن ثمَّ يجبره على الاعتراف بأن "كلمة الله" هي "الله"، على أساس أن "كل شيء لا يكون مخلوقا هو إله". (٢٤) يقبل المعتزلة هذا المبدأ المسيحى ومن ثم يحتجون بلزوم أن تكون الصفات – عند الصفاتية – المعتزلة هذا المبدأ المسيحى ومن الواجب ملاحظة أن السلف على حين يعترفون ، على المعتزلة، بينما يرفض الصفاتية هذا التصور المسيحى للقدم وعلى ذلك يرفضون حجة المعتزلة. ومهما يكن الأمر ، فمن الواجب ملاحظة أن السلف على حين يعترفون ، على

وأنظر فيما يلى ص ٤٢٣ .

<sup>(</sup>٣٢) أي أن القدم هو أخص خصائص الألوهية . (المترجم)

<sup>(</sup>٣٣) الشهرستاني: "نهاية الإقدام"، ص ٢٠٠، وكان "الشهرستاني" قد سبق إلى التدليل على وجهة نظره هذه في قل الشهرستاني قد سبق إلى التدليل على وجهة نظره هذه في قوله: "فإن معنى الإلهية هو ذات موصوفة بصفات الكمال فكيف سلّم أن كل صفة أزلية إله، ثم من قال القدم أخص الأوصاف فيجب أن يبين أعم الأوصاف، فإن الأخص إنما يتصور بعد الأعم فما الأعم، فإن كان الوجود هو الأعم والقدم هو الأخص فقد التأمت حقيقة الإلهية من أعم وأخص، فالأخص عن الأعم أو غيره، ويلزم على مساق ذلك ما ألزمتموه على الصفات". ("نهاية الإقدام"، ص ١٠١). (المترجم) لا Disputatio Schristiani et Saraceni (PG 94, 1586 A). (٣٤)

أساس إنكارهم أن القدم يساوى الإلهية، بوجود صفات قديمة للذات الإلهية لا تنفك عنها، فانهم لا يعترفون إذن بوجود مادة قديمة سابقة على الخلق يتصور أنها شيء مستقل عن الله. (<sup>70)</sup> وبالمثل على حين لا يعترف المعتزلة، على أساس توحيدهم بين القدم والإلهية، بوجود صفات قديمة لا تنفصل عن الله، فإنهم يعترفون بوجود مادة قديمة سابقة على الخلق منفصلة عن الله (<sup>77)</sup> هي موضوع لفعله. (<sup>70)</sup>

ثانيًا، يرفض الصفاتية تصور المعتزلة الصارم للتوحيد. وحول هذه المسألة، لا يوجد إجماع في المسيحية على رأى واحد: فالهراطقة السابليون والأريوسيون، كما رأينا، أصروا على هذا التصور الفيلوني للتوحيد المطلق. وعلى أية حال، فإن المسيحية الأرثوذكسية قد رفضت هذا المبدأ الفيلوني. وتابع المعتزلة، كما رأينا، الهراطقة السابليين والأريوسيين في هذه المسألة. وتابع أهل السلف المسيحية الأرثوذكسية. وإذن، فكما رفض المعتزلة ثبوت الصفات بذات الحجج التي رفض بها الهراطقة المسيحيون حقيقة الشخص الثاني والشخص الثالث في الثالوث، دافع أهل السلف كذلك عن حقيقة الصفات بذات الحجج التي دافع بها المسيحيون الأرثوذكس عن حقيقة الشخص الثاني والشخص الثالث في الثالوث، دافع أهل السلف على رفض التصور الفيلوني للتوحيد المطلق، بزعم أن توحيد الله المطلق ذاك ما هو

<sup>(</sup>٣٥) انظر فيما يلى ص٤٩٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣٦) انظر فيما سبق ص٢١٧ وما بعدها .

<sup>(</sup>۲۷) انظر فیما یلی ص٤٩٣ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢٨) لم يكن اتفاق للعتزلة مع أراء بعض طوائف المسيحيين، من السابليين أو الأريوسيين أو غيرهم، فيما يتعلق بالتوحيد المطلق نتيجة تأثرهم بأراء هذه الطوائف؛ كما لم يكن خصوم المعتزلة متأثرين بالضرورة بأراء المسيحيين الأرثوذكس كما يحاول المؤلف جاهدا أن يقنعنا بذلك. فمبدأ الترحيد الخالص هو حجر الزاوية في عقيدة الإسلام من قبل أن تُعرف الفرق والمذاهب. ويكفينا الرجوع إلى آيات القرآن الكريم التي عرضت للعقيدة المسيحية - ذاتها - في نقائها كما عرضت لصورها المتطورة بعد ذلك التي انحرفت فيها عن بداياتها الأولى (يراجع مثلا: البقرة: ١٦٦، أل عمران: ٥٩، النساء: ٥٥، المائدة: ٧٢-٥٥، ١٦١، مريم: ٨٨-٩٣، التوية: ٣٠، ٢١).

إن أيات القرآن الكريم هي النبع النبَّر الذي استقى مفكرو الإسلام على اختلاف أفهامهم من معينه. وغريب أن يتم إغفال هذا المصدر المباشر وتأتمس منابع أخرى، أدين عطاؤها أصلا بنص القرآن الكريم ذاته ، فتعتبر بلا أحقية مصدر الاستثارة العقلية الأساسي عند المسلمين! (المترجم)

إلا نوع قاصر relative من التوحيد، و حملى> تصور للتوحيد لا يستبعد من "الله" ، الواحد، التركيب من عناصر ثلاثة موجودة معا منذ الأزل لم تكن أبدا منفصلة. (٢٩) هكذا أيضًا ينحصر دفاع أهل السلف من المسلمين عن ثبوت الصفات ، وعلى نحو ما عبر عنه "الغزالي" أكمل تعبير ، في الإصرار على تصور نسبي للتوحيد، لا يستبعد كونه مشتملا في داخله على صفات حقيقية قديمة مع الله لم تكن أبدًا منفصلة عنه .

على هذا ، عندما يشرع "الغزالى" مبّينا رأيه الخاص فى وصف "الله" بأنه "واجب الوجود" فإنما يعنى بذلك فقط عدم اعتماده فى وجوده على علة من العلل. ونجد "الغزالى" يخاطب "الفلاسفة"، الذين ينكرون وجود صفات قديمة لله، قائلا: "يتبقى قولهم: إن المحتاج إلى غيره لا يكون واجب الوجود فيقال إن أردت بواجب الوجود أنه ليس له علّة فاعلية فلم قلت ذلك ولم استحال أن يُقال كما أن ذات واجب الوجود قديم لا فاعل له فكذلك صفته قديمة معه ولا فاعل لها وإنْ أردت بواجب الوجود أنْ لا يكون له علّة قابلية فهو ليس بواجب الوجود على هذا التأويل ولكنه مع هذا قديم لا فاعل له فما المحيل لذلك؟ "(١٤) و"مهما اتسع العقل لقبول موجود قديم لا علّة لوجوده اشتع لقبول قديم موصوف لا علّة لوجوده فى ذاته وفى صفاته جميعا". (١١)

هكذا تتطابق تماما أراء أهل السلف المسلمين وأراء المعتزلة حول مشكلة الصفات، وكذلك حججهم التى استخدموها ، مع أراء المسيحيين الأرثوذكس والهراطقة السابليين حول مسالة "الكلمة" و "روح القُدُس" في عقيدة التثليث . وعلى هذا أصبحت المسألة محصورة بوضوح بين الصفاتية ومنكرى الصفات حول مسألة ما إذا كانت وحدة الله وحدة مطلقة أم نسبية < مقيدة > . كانت الوحدة بالنسبة للصفاتية نسبية فزعموا من ثمّ أن لله صفات حقيقية منذ الأزل. وكانت وحدانية الله بالنسبة لمنكرى الصفات مطلقة فذهبوا من ثمّ إلى أن الألفاظ التي يوصف الله بها ما هي إلا مجرد أسماء . وعلى أية

The philosophy of the Church Fathers, 1, pp. 311 ff. (T4)

<sup>(</sup>٤٠) الغزالي: "تهافت الفلاسفة"، ص١٦٦.

<sup>(</sup>٤١) المصدر السابق، ص١٦٨.

حال، وبُحدت بعض الآراء المعدَّلة بين الصفاتية كما وبُحدت أيضًا بعض الآراء المعدَّلة بين منكرى الصفات: إذْ وبُحد بين الصفاتية بعض من ينكرون أن تكون الصفات غير مخلوقة فى الوقت الذى يُسلمون فيه بحقيقتها، و هذا ما سوف نناقشه فيما بعد. (٢٦) ووجد بين منكرى الصفات نفر من الذين، وهم ينكرون حقيقتها، ينكرون أيضًا أن تكون مجرد أسماء وقدّموا نظرية عُرفت بنظرية الأحوال. وهذا أيضًا سوف نناقشه فيما بعد. (٢٦) وهناك بين منكرى الصفات منْ استثنى ألفاظا معينة تُحمل على الله، ونظر إليها بما هى أشياء حقيقية ومخلوقة. والألفاظ التى تناولوها بمثل هذه الطريقة الاستثنائية هى ألفاظ:

- ١ "العلم" ،
- ٢ "الإرادة"،
- ٣ "الكلام" . وهذا ما سوف نناقشه الآن .

يُنسب القول بالطبيعة الاستثنائية للفظ "العلم" إلى "جهم". ويُقال إن "جهما" يوافق المعتزلة في مشكلة الصفات على العموم فينكر وجودها. (33) أما فيما يتعلق بصفة "العلم" فقد أوردت مصادر عديدة قوله "إن علم الله مُحدَث"، (63) أو "إن علم الله تعالى هو غيره، وهو محدث مخلوق"، (13) أو إنه "حادث للبارى تعالى لا في محل". (٤٧) وما يعنيه بقوله حادث لا في محل هو أنه موجود لا جسماني مخلوق خارج الذات الإلهية. وعلى

- (٤٢) انظر فيما يلي ص ٢٢٩ ٢٣٤.
- (٤٣) انظر فيما يلى ص ٢٣ وما بعدها
- (٤٤) الشهرستانى: "الملل والنحل"، ص٦٠. يقول "الشهرستانى": إن جهم بن صفوان وافق المعتزلة فى نفى الصفات الأزلية، وزاد عليهم أشياء منها قوله لا يجوز أن يوصف البارى بصفة يوصف بها خلقه لأن ذلك يقتضى تشبيها". (المترجم)
  - (٤٥) الأشعرى: "مقالات الإسلاميين"، ص٢٨٠؛ وانظر: البغدادى: "الفرق بين الفرق"، ص١٩٩ (لفظ: حادث)
- (٤٦) ابن حزم: "الفصل"، حـ١، ص١٢٦. ويذكر "ابن حزم" أخرين أيضا قالوا مثل جهم بنفس الرأى عن "العلم". والإشارة هنا هي إلى هشام بن الحكم ومحمد بن مسرة الجيلي وأصحابهم. (المترجم)
- د الشهرستاني: "كالله" ص٠٠". واللفظ العربي: "كلحل" يعكس الفظ اليوناني Χwpa εδpa عند أفلاطون في "طيماوس" ٥٠ Goichon's Three Books on Avicenna's philosophy, The Moslem world, (انظر بحشي: ,31: 355 36 (1041).

النقيض من هذا يعتبر "جهم"، كما سنرى(٤٨)، أن كلمة الله المخلوقة ، أى القرآن، قد خلقها الله في "محل"، حيث يقصد بـ"المحل" "اللوح المحفوظ" في السماء.

أول من يُذكر بالنسبة للطبيعة الاستثنائية للفظ "الإرادة" هو "أبو الهذيل". إذ اعتقد "أبوالهذيل" رأيًا، في مشكلة الصفات عموما، سبق به، وفق رأى "الشهرستاني"، نظرية "أبى هاشم" في الأحوال. (٢٩) لكن فيما يتعلق "بالإرادة" فإن مصدرًا واحدًا أورد قوله إنه "أثبت إرادات لا محل لها، يكون الباري تعالى مريدًا بها". (٥٠) ونفهم من مصادر أخرى أن أيا من هذه الإرادات هي "حدوث" (١٥) وأنها لا توجد في الله. (٢٥) فإرادة الله على ذلك ليست مجرد كلمة تحمل على الله ولا هي صفة قديمة حقيقية قائمة بالله ؛ بل هي توجد بالأحرى بما هي شيء حقيقي لا جسماني مخلوق لله خارج ذاته. ويخبرنا الشهرستاني" أن "أبا الهذيل كان أول من أحدث هذه المقالة وتابعه عليها المتأخرون. (٢٥) وينسب نفس الرأى أيضًا إلى الجبائي" و إلى ابنه "أبي هاشم". (١٥) وينسبه "البغداديّ" إلى معتزلة البصرة. (٥٥) وفيما بعد ينسبه "المرتضي" إلى المعتزلة عمومًا". (٢٥)

<sup>(</sup>٤٨) انظر فيما يلى ص٢٧٨ – ٢٧٩.

<sup>(</sup>٤٩) الشهرستاني: "الملل والنحل"، ص٣٤؛ وانظر فيما يلى ص٢٧٢ - ٢٧٤.

<sup>(</sup>٥٠) المصدر السابق، ص٥٦.

<sup>(</sup>٥١) البغدادى: "الفرق بين الفرق"، ص٩٠٠. ويقول البغدادى : "فأما قوله <أى أبى الهذيل> بحدوث إرادة الله سبحانه لا في محل وقد شاركته فيه المعتزلة البصرية". (المترجم)

<sup>(</sup>۵۲) الأشعرى: "مقالات الإسلاميين"، ص١٩٠، ص٢٦٤؛ لكن بعض أتباعه قالوا إن إرادة الله قائمة بالله. (المصدر السابق، ص١٩٠) .

وحقيقة ما أثبته "الأشعرى" عن رأى العلاق وأتباعه يكشف عنها قوله: "يزعمون أن إرادة الله غير مراده وغير أمره، وأن إرادته لمفعولاته ليست بمخلوقة على الحقيقة، بل هي مع قوله لها "كونى" خلق لها، وإرادته للإيمان ليست بخلّق له، وهي غير الأمر به، وإرادة الله قائمة به لا في مكان. وقال بعنض أصحاب أبي الهذيل: بل إرادة الله موجودة لا في مكان ولم يقل: هي قائمة بالله تعالى". (ص١٧٩ - ١٩٠).

<sup>.</sup> في المراقب و المراقب المنطق المنطقة عن التوحيد وعن تنزيه والمنطقة و المنطقة عن التوحيد وعن تنزيه الله سبحانه وتعالى عن أن يكون مستعينا بما سواه، صفة كانت أو ذاتا ، والدفاع عن الوحدة المطلقة بمعنى البساطة المطلقة . (المترجم)

<sup>(</sup>٥٣) الشهرستاني: "الملل والنحل" ، ص٥٦ .

<sup>(</sup>٤٥) المصدر السابق، ص٤٥ .

<sup>(</sup>٥٥) البغدادى: "الفرق بن الفرق"، ص٢١٧ .

<sup>(</sup>١٥) انظر: . Horten, Probleme, p. 125

بالنسبة للصفة الاستثنائية الثالثة ، صفة "الكلام" ، كان "أبو الهذيل" أيضا هو أول من تناولها بالبحث، ومن المقرر أنه قسم الكلام" الذي وصف الله به في القرآن إلى نوعين من الكلام: أحدهما هو "قول" "كن" الذي يقوله الله لأي شيء عندما يخلقه، والنوع الآخر هو الكلام بمعنى "الأمر" والنهى والخبر والاستخبار"، وهو ما يخاطب الله الإنسان به من خلال النبي في القرآن. النوع الأول من الكلام يوصف بأنه "أمر التكليف". وعلى حين أن كلا النوعين من الكلام أو من الأمر مخلوق عنده فإن أمر التكليف". وعلى محل، أي أنه شيء مخلوق أو من الأمر مخلوق عنده فإن أمر التكليف، أي القرآن ، مخلوق في محل، حيث يُقصد جسماني، على حين أن أمر التكليف، أي القرآن ، مخلوق في محل، حيث يُقصد "بالمحل" اللوح المحفوظ في السماء. (٧٥)

لكن ، كيف حدث أن استثنى أولئك الذين أنكروا حقيقة الصفات هذه الصفات الثلاث : "العلم" و "الإرادة" و "الكلام" وخلعوا عليها حقيقة لاجسمانية برغم كونها مخلوقة؟ ذلك أمر فى حاجة إلى تفسير. من المؤكد أن هذا لم يكن على أسس دينية خالصة، فلم يكن هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن "العلم" أو "الإرادة" أو "الكلام" هى صفات ثابتة غير مخلوقة دون غيرها من الصفات. فيلزم أن يكون لذلك أساس آخر دون ما ريب. فما هو ذلك الأساس؟

الأساس الذى نود أن نقترحه هو نقل معين للمذهب الأفلاطونى المحدّث تسرّب فى ذلك الوقت إلى الإسلام، ربما عبر هرطقة من الهرطقات ليس إلا ، ثم تبّناه بعض المفكرين ووفّقوا بينه وبين معتقداتهم الدينية الخاصة.

والحاصل أنه قد وُجد بين الرؤساء الأوائل للأفلاطونية المحدثة من حاول أن يضع بين الواحد وبين العقل عند "أفلوطين" بعض الأقانيم أو المبادئ الأخرى . إن "برقلس ويخل بينهما عدة أقانيم، (٥٩) يُقال إن كل واحد منها يمتلك "علما إلهيا" (٥٩)

<sup>(</sup>٥٧) الشهرستاني: "الملل والنحل" ، ص٣٥؛ البغدادي: "الفرق بين الفرق" ص١٠٨.

ما يشير إليه المؤلف هنا من أن "أبا الهذيل" يقصد من معنى "المحل" اللوح المحفوظ في السماء" لا يتفق مع مجمل مذهب الاعتزال: فالقرآن الكريم عندهم وهو كلام الله مخلوق وليس قديما. وإذا كان المؤلف يحيل في إثبات رأيه هنا إلى "الملل والنحل" ص٣٥ وإلى "الفرق بين الفرق" ص٨٠٨ فليس في هذين الموضعين ما يؤيد كلامه. (المترجم)

Plat, Theol. 111, 11. (∘۸)

Ins. Theol. 113. (09)

يكون ، على وجه الخصوص، خاصية له (١٠٠) ويميّز "أميليوس" Amelius ، في عبارته التي اقتبسها "برقلس"،(١٠١) في العقل ذاته ثلاثة عقول،(١٢٠) وهكذا أدخل – في مذهب أفلوطين – بين الواحد أو الله وبين العقل عقلين آخرين : واحد يصفه بأنه خالق بالإرادة (βουλησει) والثاني يصفه بأنه خالق بالأمر (επιταξει). انعكس تأويل برقلس هذا لأفلوطين في الرواية التي سجلها الشهرستاني فيما بعد، وهي أنه وفقًا لكل من أفسلاطون وأرسطو، أي وفقًا للمذهب الأفلاطوني المحدث، فإن "الإرادة" و "الفعل" صورتان "قائمتان" على الحقيقة،(١٤٠) وكلاهما صدر عن الله مباشرة دون واسطة (٥٠٠)

لدينا هنا إذن رأيان فلسفيان يقرران وجود موجودات لاجسمانية غير الله توصف إما بأنها "عالمة" أو بأنها خالقة "بالإرادة" أو خالقة "بالأمر" . ويمكن الزعم بأنه عندما وصل هذا الرأيان الفلسفيان إلى العرب، أصبحت توصف هذه الموجودات الحقيقية اللاجسمانية بأنها ببساطة "علم" (γνωσις) و"إرادة" (βουλησις) و "أمر" (κπιταγμα,)، والصفة الأخيرة حلَّت محلها في العربية صفة "الكلام" . مع هذا التقرير الفلسفي يمكن بسهولة بيان كيف نفذ الرأى القائل إن ألفاظ "العلم" و"الإرادة" و "الكلام" تمثل ثلاثة موجودات لاجسمانية ذات وجود حقيقي إلى أولئك المفكرين المسلمين الذين أنكروا حقيقة الصفات على وجه العموم. لكن ، لأن هؤلاء المفكرين المسلمين لم يكن بوسعهم قبول هذه الصفات الثلاث، إذ القول بالقدم يتصادم مع ما يذهبون إليه من أن القول بصفات ثابتة قديمة يعني الشرك، فإنهم اعتبروها لذلك موجودات لاجسمانية مظوقة .

Ibid., 114. (٦٠)

Ibid., 124. (٦١)

Ibid.., 110A. (٦٢)

Proclus, In Timaeum 93 D. (٦٢)

<sup>(</sup>٦٤) الشهرستانى: "الملل والنحل"، ص ٢٨٩. وعبارة "الشهرستانى" هى: "أما أفسلاطن وأرسط وطاليس... قالا إن صورة الإرادة وصورة الفعل قائمتان ... والصورة من جهة المبدع فى حق البارى ليست زائدة على ذاته حتى يُقال صورة إرادة وصورة تأثير مفترقان بل هما حقيقة واحدة". (المترجم)

<sup>(</sup>٦٥) ينبنى هذا على عبارة الشهرستانى: أما برمنيدس الأصغر-! - فقد أجاز قولهم - أى أفلاطون وأرسطو - في الإرادة ولم يُجْرُ في الفعل وقال إن الإرادة تكون بلا توسط من البارى تعالى، فجائز ما وضعه الله وأما الفعل فيكون بتوسط منه وليس ما هو بلا توسط كالذي يكون بتوسط بل الفعل قط أن يتحقق إلا بتوسط الإرادة ولا ينعكس .

## (٣) الصفات الخلوقة

وُجدت إلى جانب نظريات الصفات القديمة وإنكار الصفات نظرية أيضا فى الصفات المخلوقة. أنصار هذه النظرية هم الرافضة (١) والكرَّامية. (٢)

هناك عن الرافضة عديد من الشواهد عن معتقد بعض طوائفها في الصفات المخلوقة:

ا - ففيما يتعلق بالطائفة المسماة الهشامية، فإن مؤسسها "هشام بن الحكم" فيما يروى "الأشعرى" (٦) و"البغدادى" (٤) و"الشهرستانى" (٥)، قد اعتقد أن صفة العلم وحدها هي الصفة المخلوقة. وفي هذه الروايات الثلاث نلاحظ أمرين:

- (۱) الرافضة (أو: الروافض): اسم له لم يكن له عند مؤرخى الفرق من المسلمين دلالة واحدة. وهو على وجه العموم يطلق على عموم الشيعة الذين رفضوا إمامة أبى بكر وعمر . ويميز الأشعرى فى "مقالاته" بينهم وبين الشيعة الغالية وبين الزيدية ويجعلهم بعد ذلك أربعًا وعشرين فرقة، على حين أن "الملطى" يجعل الزيدية من الروافض، والبغدادى" يعتبر السبئية أتباع "عبدالله بن سبأ" أول الروافض . ويلخص "الخياط" عقيدة الرافضة بقوله : وأما جملة قول الرافضة فهو أن الله عز وجل، ذو قد وصورة وحد ويتحرك ويسكن ويدنو ويبعد ويخف ويثقل، وأن علمه محدث وأنه كان غير عالم فعلم وأن جميعهم يقول بالبداء وهو أن الله يخبر أنه يفعل الأمر ثم يبدو له فلا يفعله. وهذا توحيد الرافضة بأسرها إلا نفرا يسيرا صحبوا المعتزلة واعتقدوا التوحيد فنفتهم الرافضة وتبرأت منهم .. وهم يقولون بالرجعة إلى دار الدنيا قبل القيامة.. وإن القرآن بُدُل وغُيرً وزيد فيه ونُقص منه وحُرف عن مواضعه. ثم مخالفتهم جميع الأمة في الصلاة وفي كثير من الفرائض والسنن ثم قولهم؛ إن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف على أمته رجلاً بعينه واسمه ونسبه ، وإن الأمة بأسرها إلا نفرا يسيرا اجتمعوا على خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعصيته وتأخير من قدم واستخلاف غيرة. (المترجم)
- (٢) **الكرّامية** : أتباع محمد بن كُرًام بن عراق بن خرابة أبو عبد الله، وكان ابن كرًام يثبت الصفات إلاّ أنه ينتهى فيها إلى التجسيم والتشبيه ، وهو من المبتدعة الذين قالوا إن الله "جسم لا كالأجسام". وقد سجن لبدعته، توفى "ابن كرّام" سنة ٥٠٥هـ ببيت المقدس. (المترجم)
  - (٣) الأشعرى: "مقالات الإسلاميين"، ص٤٩٣ ٤٩٤؛ وانظر "الخياط" كتاب "الانتصار" ص٨٥٠.
    - (٤) البغدادي: "الفرق بين الفرق"، ص ٤٩ .
- (ه) الشهرستاني: "الملل والنحل"، ص١٤١. وهنا نثبت ما يقوله الشهرستاني بنصه: "مذهب هشام أنه لم يزل عالمًا بنفسه ويعلم الأشياء بعد كونها بعلم لا يُقال فيه محدث أن قديم لأنه صفة، والصفة لا تـوصف. ولا يـقال فيه ‹أي العلم› هو هو أو غيره أو بعضه". وواضع أن هشام بن الحكم لا يقول إن العلم صفة =

أولا: في كل الروايات توصف المعرفة المخلوقة ، فيما قررة "هشام بن الحكم" بأنها صفة في الله، وهي بذلك تختيف عن المعرفة المخلوقة التي سلم بها "جهم بن صفوان" والتي هي ، كما رأينا ، شيء لاجسماني خلقه الله خارج ذاته. (٢) وعلى ذلك، عندما يذكر "ابن حرم" على أسياس ما انتقيل إليه شفاهة، أن "جهما بن صفوان" و"هشاما بن الحكم" يعتقدان كلاهما أن العلم قد خلقه الله خارج ذاته، (٧) يكون من الواضح تماما أنه أساء فهم من بلّغه أو أن هذا المبلّغ قد أضلّه.

ثانيا: على حين تذكر هذه الروايات الثلاث العلم على أنه صفة اعتقد "هشام" أنها مخلوقة، فإن روايتين منهما تختلفان حول ما إذا كان "هشام" قد سلَّم بهذا الرأى ذاته فيما يتعلق ببعض الصفات الأخرى. وطبقا "للشهرستانى" عنه: "ليس قوله فى القدرة والحياة كقوله فى العلم لأنه لا يقول بحدوثهما"، (^) ويقول "الأشعرى": "وقد اختلف عنه فى القدرة والحياة: فمن الناس من يحكى أنه كان يزعم أن البارى لم يزل حيًا قادرًا، ومنهم من يُنكر أن يكون قال ذلك". (٩)

٢ – يُثبت الأشعرى عن الطائفة المسمَّاة بـ"الـنُرارية": أنهم يزعمون أن "الله لم يزل غير سميع ولا عليم ولا بصير، حتى خلق ذلك لنفسه". (١٠١) وفي موضعين يصف "البغدادي" طائفة الزرارية ، كما يصف مؤسسها زرارة بن أعين ، بأنهم يعتقدون أن "الحياة والقدرة والعلم والإرادة والسمع والبصر كلها صفات مخلوقة". (١١)

مخلوقة، كما لا يقول إنه قديم ويمتنع عن وصفه، ويتميز أيضا عن المعتزلة فلا يقول عنه "هو هو"،
 كما لا يقول إنه غير الله أو إنه بعضه <على رأى أصحاب الأقانيم>. (المترجم)

<sup>(</sup>٦) انظر فيما سبق ص٢٤٨ .

<sup>(</sup>٧) ابن حزم: "القصل"، حـ٢ ، ص١٢٦٠.

<sup>(</sup>٨) الشهرستاني: "الملل والنحل"، ص١٤١.

<sup>(</sup>٩) الأشعرى: "مقالات الإسلاميين"، ص٢٨.

<sup>(</sup>۱۰) المصدر السابق، ص٣٦ .

<sup>(</sup>۱۱) البغدادي: "الفرّق بين الفرق"، ص٥٦، ص٣٢٣.

وفى بيانه لمواضع الاتفاق والاختلاف بين أراء الزرارية وأراء المعتزلة عموما أو المعتزلة البغداديين على الخصوص وكذلك فى بيان العلمة بين أراء الزرارية وأراء الكرامية، يقول البغدادي ما نصه: "وبدعته «أى زُرارة» المنسوبة إليه قوله بأن الله عز وجلل لم يكن حيا ولا قادراً ولا وسميعًا ولا بصيراً ولا عالمًا ولا مريداً حتى خلق لنفسه حياة وقدرة وعلما وإرادة وسمعًا وبصراً فصار بعد أن خلق لنفسه هذه =

ويثبت "الشهرستانى" أن "زُرارة" وافق "هشام بن الحكم" فى حدوث علم الله تعالى ، وزاد عليه بحدوث قدرته وحياته وسائر صفاته وأنه لم يكن قبل خلق هذه الصفات عالمًا ولا قادرًا ولا حيًا ولا سميعًا ولا بصيرًا ولا مريدًا ولا متكلمًا". (١٣)

٣ - وعند "الأشعرى" أن هناك "طائفة رابعة من طوائف الرافضة" يزعمون أن الله
 لم يزل لا حيًا ثُم صار حيًا" (١٣)

يقول " البغدادى " فى قسم من أقسام كتابه " الفَـرْقُ بين الفرق " إنه من مبدأ [ الزروانية إضافة إلى قدرية البصرية ] استخلص الكرَّامية رأيهم فى حدوث " قول الله وإرادته وإدراكاته [ للأشياء على نحو ما تجدث ](١٤) . وأطلق الكرَّامية ، عن قول الله الحادث هذا عن إرادته أيضًا وعمًا يصفه " البغدادى " بالإدراكات الحادثة لله ، لفظ " الصفات "(١٤) . ومن وصف " البغدادى " الدقيق لرأى الكرامية ، فى قسم تال

= الصفات حيًا قادرًا عالمًا مريدًا سميعًا بصيرًا. وعلى منوال هذا الضّاًل نسجت القدرية البصرية القول بحديث < علم [ وهي ساقطة من النص المطبوع! ] > الله وحدوث كلامه وعليه نسجت الكرّامية قولها بحدوث قول الله وإرادته وإدراكاته". ("الفرق" ، ص٢٥). ويقول "البغدادي" أيضا، وهو يوضح وجوه الاتفاق والاختلاف بين الزرارية وبين طوائف المعتزلة: "وزعم زرارة بن أعين وأتباعه من الرافضة أن علم الله تعالى وقدرته وحياته وسائر صفاته حوادث وأنه لم يكن حيا ولا قادرًا ولا عالمًا حتى خلق لنفسه حياة وقدرة وعلمًا وإرادة وسمعًا وبصراً وأجمعوا على أن سمعه وبصره محيطان بجميع المسموعات والمرئيات وأن الله تعالى لم يزل رائيًا وسامعًا لكلام نفسه، وهذا خلاف قول القدرية البغدادية في دعواهم أن الله تعالى ليس براء ولا سامع على الحقيقة وإنما يُقال يرى ويسمع على معنى أنه يعلم المرئي والمسموع. وخلاف قول الجبائي في فرقه بين وخلاف قول الجبائي في درة بين السميع والسامع والبصير والمبصر حتى قال إنه كان في الأزل سميعًا ويصيرًا . ولم يكن في الأزل سامعًا ولا مبصراً وهذا الفرق مكنه عكسه انفصالا" ("الفرق"، ص٢٢٣ – ٢٢٤).

(١٢) الشهرستاني: "الملل والنحل"، ص١٤٢ .

(١٣) الأشعرى: "مقالات الإسلاميين"، ص٣٧.

(١٤) البغدادى : " الفرق بين الفرق " ، ص٢٥ .

(١٤٤) الشهرستاني : " نهاية الإقدام " ، ص١١٤ .

ويشرح "الشهرستاني" رأى الكرّامية في الصفات الحادثة بقوله: ومن مذهبهم إنما يحدث من المحدثات فإنما يحدث بإحداث الباري سبحانه والإحداث عبارة عن صفات تحدث في ذاته من إرادة لتخصيص الفعل بالوجود ، ومن أقوال مرتبّة من حروف مثل قوله: "كن " وأما ساير الأقوال ، كالأخبار عن الأمور المضية والآتية والكتب المنزلة على الرسل عليهم السلام والقصص والوعد والوعد والأحكام والأوامر =

من كتابه " الفرق بين الفرق " ، بالإضافة أيضًا إلى وصف مواز لرأيهم عند "الشهرستاني" نستطيع أن نكون صورة عن رأيهم في الصفات المخلوقة .

يوجد في الله ، على رأيهم ، " قدرة " قديمة على الخُلْق ، وكذلك على إحداث كل الأشياء الأخرى التي يُحدثها في العالم (٥٠) . هذه القُدرة القديمة على الخلق تُسمَّى أيضًا " خالقية ،(١٦) وهكذا أيضًا يُعبَّر عن قدرته القديمة على إحداث ما يحدثه في العالم باسم ملائم من الأسماء المجردة (١٧) وبسب هذه القدرة القديمة على الخلق كان الله خالقًا حتى قبل أن يُخلَق شيىء ،(١٨) أي أن الله يُسمىً خالقًا قبل الخلق (١١) .

والنواهي والتسمعات للمسموعات والتبصرات للمبصرات فتحدث في ذاته بقدرته الأزلية ، وليست هي من الأحداث في شيء [ وعلى طريقة ] إنما الإحداث في الخلق على مذهب أكثرهم قول وإرادة هما صورتان هما حرفان ... وأكثرهم على أن لكل محدث إحداث فيحدث في ذاته لكل محدث خمس صفات إرادة وكاف وبنون وتسمّع وتبصر . وقد أثبتوا مشيئة قديمة تتعلق بالحادث والمحدث والإحداث والخلق ، ثم قالوا : هذه الحوادث لا تصير صفاتاً لله تعالى وإنما هو خالق بخالقيته لا بخلق ، مريد بإرادته لا بإرادة ، قائل بقائليته الحوادث لا تصير صفاتاً لله تعالى وإنما هو خالق بخالقيته لا بخلق ، مريد بإرادته لا بإرادة ، قائل بقائليته وهي واجبة البقاء ويستحيل عدمها بعد وجودها في ذاتها " . (" نهاية الإقدام " ، ص١١٤ – ١٠٥ ) . ويوضح " الشهرستاني بعض جوانب مذهب " الكرّامية . في " الصفات المخلوقة " بقوله أيضنا : " من مذهبهم جواز قيام كثير من الحوادث بذات الباري تعالى .. ومن أصلهم أنّ ما يحدث في ذاته فإنها يحدث بقدرته . وما يحدث مباينًا لذاته فإنما يحدث بواسطة الإحداث ويعنون بالإحداث الإيجاد والإعراض ، يحدث بقدرته من الأقوال والإرادات ، ويعنون بالمحدث ما بين ذاته من الجواهر والأعراض ، فيفرد ولذل بين الإعدام الواقع في ذاته بالقدرة . والمخلوق والإيجاد والموجود والموجود وكذلك بين الإعدام والمعدم . فالمخلوق إنما يقع وزعموا أن في ذاته سبحانه حوادث كثيرة مثل الإخبار عن الأمور الماضية والآتية والكتب المنزلة على الرسل عليهم السلام والقصص والوعد والوعيد والأحكام ، ومن ذلك التسمعات والتبصرات فيما يجوز أن السل عليهم السلام والقصص والوعد والوعيد والأحكام ، ومن ذلك التسمعات والتبصرات فيما يجوز أن ألسم ويبصر . والإيجاد والاعدام هو القول والإرادة .. " ( الملل " ص٨٠) . (المترجم)

(١٥) البغدادى : "الفرق بين الفرق" ، ص٢٠٦ ؛ الشهرستانى : "نهاية الإقدام" ، ص١١٤ ؛ و "الْمَلل والنِّحل" ، ص٨١ حيث حُدْفَت كلمة "قديمة" .

(١٦) البغدادى : " الفرق بين الفرق " ص٢٠٦ ؛ الشهرستانى : " نهاية الإقدام ؛ ، ص١١٤ .

(۱۷) أو كما يقول الشهرستاني : " مشروط بالقول شرعًا ، إذ ورد في التنزيل : " إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كُن فيكون "(" الملل" ص٨١٠) . (المترجم)

(۱۸) البغدادى : " الفرق بين الفرق " ، ص٢٠٦ .

(١٩) انظر فيما يلى ص١٦٥ - ٤١٣. ويثبت البغدادى زعم الكرّامية إن الله سبحانة وتعالى "لم يزل خالقا رازقا منعما من غير وجود خلق ورزق ونعمة منه وزعموا أنه لم يزل خالقا بخالقية فيه ورازقا برازقية فيه . وقالوا إن خالقيته قدرته على الخلق ورازقيته قدرته على الرزق . والقدرة قديمة والخلق والرزق حادثان فيه بقدرته وقالوا بالخلق يصير المخلسوق من العالم مخلوقًا وبذك الرزق الحادث فيه يصير المرزوق مرزوقًا " (المرجم)

فى مقابل القدرة المجردة على خلّق ما وُجد منذ الأزل ، يوجد الخَلّق فى الله ، كأى فعل آخر من أفعال الإحداث ، بتلك القدرة القديمة ، (٢٠) ويبقى فى الله . (٢١) إن المقصود بفعل الخلّق " قول الله لكلمة " كُن " ، (٢٢) والتى هى أمر لأى شىء لا بأن يوجد فقط بل بأن يوجد على نحو مخصوص سبق إدراكه فى علم الله (٢٢) . وقول كلمة " كن " - وهى الكلمة التى تتألف فى العربية من حرفى " الكاف " و " النون " يُشكِّل صفتين من صفات خمس (٤٢) مخلوقة فى ذات الله بقدرته المطلقة تلك عندما يخلق جسمًا أو عرضًا فى العالم (٢٥) . والصفات الخمس هى :

- ١ إرادة إيجاد الشيء موجودًا ؛
  - ٢ وحرف " الكاف " ؛
- ٣ وحرف "النون" ، وهما الحرفان الساكنان للكلمة العربية " كن " ؛
  - ٤ والتبصر الذي سوف يُبصر به الله الشيء المبصر ؛
    - (٢٠) البغدادى : " الفرق بين الفرق " ، ص ٢٠٦ .
      - (٢١) أي يستحيل عدمه ويبقى وجوبًا . (المترجم)
        - (٢٢) المصدر السابق ، ص٢٠٤ .
- (٢٣) المصدر السابق ، صه ٢٠ . وفي ذلك يقول البغدادي : "وسَمُوا قَوله للشيء "كن "خلقا للمخلوق وإحداثا للمحدث ... وزعموا أيضا أنه لا يحدث في العالم جسم ولا عرض إلا بعد حدوث أعراض كثيرة في ذات معبودهم منها إرادة لحدوث ذلك الحادث ومنها قوله لذلك الحادث "كن " على الوجه الذي علم حدوثه فيه ، وذلك القول في نفسه حروف كثيرة كل حرف منها عرض حادث فيه ، ومنها رؤية تحدث فيه يرى بها ذلك الحادث ولو لم يُحدث فيه الرؤية لم ير ذلك الحادث . ومنها استماعه لذلك الحادث إنْ كان مسموعا " ("الفرق بين الفرق " ، ص٢٠٤:٠٥٠) . (المترجم)
- (٢٤) تعبير " الصفات الخمسة " مستخدم في " نهاية الإقدام " ص١٠٤، ص١١٤ ؛ وانظر أيضاً " الفرق بين الفرق الفرق الفرق الفرق الفرق الفرق " كن " الفرق " كن " كن " كن اللفظ " كن النفط الفرق هذا التفسير : " القول في نفسه حروف كثيرة كل حرف منها عرض حادث فيه " < أي في ذات الله تعالى > .
  - (٢٥) البغدادى: " الفرق بين الفرق " ، ص٢٠٤ .

 ٥ - التسمع الذي سوف يسمع به الله الشيء إذا كان مسموعًا (٢٦) وللتمييز بين ما هو مخلوق ويبقى في ذات الله وبين ما يخلقه الله في العالم ، فإن الأول يوصف بلفظ " حادث ؛ والثاني بلفظ " محدّث "(٢٧) .

بيُّنا في مناقشة سابقة للنظريتين الأخريين في الصفات كيف أن الإثبات السلفي للصفات عند المسلمين يتطابق مع التصور المسيحي الأرثوذكسي لحقيقة الشخص الثاني والشخص الثالث من الثالوث ، وكيف أن إنكار المعتزلة للصفات يتطابق مع الإنكار السابليوني للشخص الثاني والشخص الثالث(٢٨) . ويمكننا أن نضيف الآن أن الاعتقاد بالصفات المخلوقة عند الرافضة والكرَّامية يتطابق مع التصور الآريوسي لخلْق الشخص الثاني والشخص الثالث ، فيما عبدا أن الشخصين المخلوقين -في المذهب الأريوسي - < أي السيد المسيح عليه السلام وأمه السليدة مريم > هما خارج النذات الإلهية Extradeical على حين أن الصفات المخلوقة هي صفات جوانية للذات الإلهنة intradeical

<sup>(</sup>٢٦) الشهرستاني: "نهاية الإقدام"، ص١٠٤ - ١٠٥.

<sup>(</sup>٢٧) المصدر السابق ، نفس الموضع .

<sup>(</sup>۲۸) انظر فیما سبق ص۲۲۸ .

## (٤) الأحوال

## ١ - المعنى عند معمّر(١)

لكون العقيدة الإسلامية في الصفات ، على نحو ما رأينا ، تطورًا للعقيدة المسيحية في التثليت فإنها على وجه الإطلاق تطورُ ، من خلال "اللوجوس" : < الكلمة > عند "فيلون" النظرية الأفلاطونية في المُثُل . ويمثل تأكيد السلّف الثبوت الصفات التصور المسيحي الأرثوذكسي للتأييل المسيحي الأرثوذكسي للتأييل الفيلوني للمثل الأفلاطونية . وكذلك إنكار المعتزلة لحقيقة الصفات (٢) يمثل التصور السابليوني للتثليت ومن ثم يمثل التأويل الألبينياني Albinian interpretation للمُثل الأفلاطونية . لكن بينما كانت كل هذه مُثلا أفلاطونية بالوراثة فإنها لم تكن كذلك على الدوام بالوظيفة . ففي فلسفة أفلاطون يكون للمثل وظيفة مزدوجة ، أي وظيفة النموذج ووظيفة العلّة . والصفات الإلهية في القرآن القديم ليست على وجه الدقة نماذج كمال وهي ليست أيضًا عللا للخلق (٢) ، مع أنها قد لا تكون خلوا من هذه الوظائف كلية . ولا يزال يمكن ردّها إلى المُثل الأفلاطونية . فهي صادرة عن تلك الموجودات التي تنتمي ولا يزال يمكن ردّها إلى المُثل الأفلاطونية . فهي صادرة عن تلك الموجودات التي تنتمي الى عالم مفارق لعالمنا وهي التي سمعين عند "أفلاطون " مُثلا وأصبحت بين شراحه -

Arabic and Islamic Studies, in Honor : غيمن كتاب ، مع إضافات ومراجعات ، ضيمن كتاب (۱) of Hamilton A.R.Gibb (1965), pp.673-688 .

<sup>(</sup>Y) إن إنكار المعتزلة للصفات هو إنكار لكونها قديمة زائدة على الذات تشاركها في القدم الذي هو أخص خصائص الألوهية وهذا ما دفعهم إلى اعتبارها "هي هو لا غيره " بمعنى أن صفات الذات وصفات الفعل ليست شيئًا غير الله . (المترجم)

<sup>(</sup>٣) لا يصبح المقارنة مطلقًا بين المثل الأفلاطونية وبين ما عُرف بالصفات الإلهية في القرآن الكريم وهي في الحقيقة أسماء حُسنى تشير إلى الكمال المطلق " ولله المثل الأعلى " ؛ إذ يُبقى أن المثل عند أفلاطون تشارك الله في الألوهية على مستوى الوجود وعلى مستوى والفاعلية وإن كان مثال الخير يأتى في القمة منها فهي مع ذلك مثل متعددة لكل منها مجال ووظيفة . والمثال عند أفلاطون علّة بكل ما في كلمة العلّة من معنى . ومن الملاحظ قلق رأى المؤلف هنا بهذا الخصوص ! (المترجم)

" أرسطو " و " فيلون " و " ألبينيوس " Albinus و " أفلوطين " - موضوعًا للمناقشة فيما إذا كانت داخل " الله " أو خارجه ، وإذا ما كانت خارجه ، فهل كانت قديمة معه أو أن الله " هو " الذي أوجدها بعد أنْ لم تكن موجودة (1) .

لم نعرف في الإسلام ، إلى حد بعيد ، أبوة لتلك الصفات التي صدرت عن المثل الأفلاطونية ، ولم نعرف أولئك الذين تنازعوا أمرهم حول أصلها ومهما يكن واضحًا تجلًى المثل الأفلاطونية في المناقشات الدائرة حول الصفات أو حول القرآن في الفترة المبكرة من القرن الثامن فإن ذلك لم يئت مباشرة من الفلسفة اليونانية وإنما أتى من "آباء الكنيسة" . غير أنه بدأت ترجمة الأعمال الفلسفية اليونانية في أواخر القرن الثامن الميلادي ، فترجمت محاورة " طيماوس " لأفلاطون قبل سنة ٢٠٨ ومحاورة "الجمهورية" قبل سنة ٣٨٨ ومحاورة " السفسطائي " قبل سنة ١٩٨١ . إن أسبق المصادر الأخرى عن المذهب الأفلاطوني ، التي كانت متاحة للعرب ، هي " إيساغوجي "فرفريوس ، الذي ترجم قبل سنة ٣٨٠ ، ومختصر لتاسوعات " أفلوطين " عُرف باسم " أثولوجيا أرسطوطاليس " في سنة ٨٤٠ ؛ و " الميتافيزيقا " لأرسطو ، التي ترجمت قبل سنة أرسطوطاليس " في سنة ٨٤٠ ؛ و " الميتافيزيقا " لأرسطو ، التي ترجمت قبل سنة ترضي عنها الفلاسفة " الإسكندر الأفروديسي "(٥) ؛ وكتاب " الآراء الطبيعية التي ترضي عنها الفلاسفة " Placitis Philosophorum المن الفلاسفة "(١) ،

The Philosophy of The Church Fathers, 1,pp. 252-286, : انظر (٤) Extradeical and Intradeical Interpretations of Platonic Ideas in : Religious\* : وكذك Philosophy, pp.27-68.

(ه) الإسكندر الأفروديسي: Alexander of Aphrodisias (حوالي ١٦٠-٢٢٠م) . فيلسوف يوناني مشائي . ترأس اللوقيوم Lyceum في أثينا لبعض الوقت (حوالي سنة ٢٠٥) . يُعد أهم شراً ح أرسطو . سماً ه خلفاؤه "الشارح" و " أرسطو الثاني " . بقيت لنا كثير من شروحه على أرسطو ودراساته وطبعت مؤخرا . لقيت أعماله تقديراً كبيراً في عصره وفي العصور التالية . وتكمن أهميته في أنه حاول (مثل " ابن رشد " من بعد ) تنقية تعاليم أرسطو من التأثيرات الرواقية والأفلاطونية المحدثة . (المترجم)

(٦) فلوطرخس: Phutarch (٢٥-١٢م) مؤرخ يونانى ومن كتاب التراجم أ. ولد في فيرونية ، وتعلم في الموطرخس: Phutarch (٢٥-١٢م) مؤرخ يونانى ومن كتاب التراجم أ. ولد في فيرونية ، وتعلم في أثينا أسافر إلى بلاد كثيرة وترك مؤلفات عديدة أمن أهم كتبه : "الأخلاقيات " Moralia وكتاب في التاريخ هو "الحيوات المزدوجة " Parell el lives قدَّم فيه دراسة لشخصيات مشاهير اليونان والرومان من عصر "تسيوس " و " رومولس " حتى عصره وكتاب " مناقضات الرواقين " وكتاب " الرد على الرواقيين " . وينسب إليه كتاب " الآراء الطبيعية التي ترضي عنها الفلاسفة " ، وقد نقل منه كثير من الكتاب العرب أمثال " جابر بن حيان " و " محمد بن الحسن النويختي " و " ابن النديم " و " محمد بن زيريا الرازي الطبيب " و "المقدسي صاحب " البدء والتاريخ " و "الشهرستاني" وغيرهم . (المترجم)

الذى ترجم قبل سنة ٩١٦ (٧). ولا ريب فى أن المعرفة الفلسفية قد انتقلت شفاهة إلى المتكلمين المسلمين حتى قبل ترجمة الأعمال الفلسفية ، واستمرت على هذا النحو حتى بعد أن بدأ عمل المترجمين ، ويمكن أن نتبين هذا كله من ظهور الألفاظ والتعبيرات والمؤقر والشذرات الفلسفية التى أثبتها المعلمون المسلمون فى القرن الثامن ، وحتى بعد ولم تكن هذه المعرفة الفلسفية الجديدة فى أول ظهورها فى القرن الثامن ، وحتى بعد ذلك بقليل ، متمايزة بتمايز مدارس الفلسفة اليونانية العديدة المتعارضة التى تنتمى هذه المعرفة الفلسفية إليها . فأقوال الفلاسفة ، برغم تباين أصولها ، قد تم تناولها على أنها أجزاء لنسق فكرى منظم سمعى فلسفة ، باعتباره متميزا عن نسق فلسفى أخر مؤسس على القرآن والسننة . وكان ذلك انتقاءً مرجعه ، فى أول الأمر ، نقص المعرفة ، ثم تحولً بمرور الزمن إلى محاولة واعية التوفيق ، كتلك المحاولة الموجودة فى "كتاب الجمع بين رأيي الحكيمين أفلاطون الإلهى وأرسطوطاليس " للفارابي .

سرعان ما يظهر نفوذ هذه المعرفة الفلسفية الجديدة واضحاً في مشكلة الصفات وهو يتضح أولا ، في تلك الصيغ العديدة ، في القرن التاسع ، التي سعى المعتزلة من خلالها – في إنكارهم لوجود صفات حقيقية في ذات الله ، إلى التعبير عن تأويلهم للألفاظ التي تُحمل على الله. وهذا ما سوف نتناوله من بعد في القسم الخاص بالجانب "السيمانطيقي" (الدلالي) من مشكلة الصفات الإلهية . ثم يتضح هذا النفوذ بعد ذلك ، في نظرية " الأحوال " التي ظهرت في القرن التاسع . وهذا أيضًا ما سوف نتناوله في نظرية " الأحوال " التي ظهرت في القرن التاسع . وهذا أيضًا ما سوف نتناوله الأحوال . كما سنرى ، هي مجرد مراجعة لنظرية " مُعمَّر " في " المعنى " في القرن التاسع ، مع أن نظرية " مُعمَّر " قد لا يكون لها في حد ذاتها اتصال مباشر بمشكلة الصفات . لهذا سوف نشرع في هذا الفصل ، قبل مناقشتنا لنظرية الأحوال ، في تناول نظرية "معمَّر" في " المعنى " ونحاول الكشف عن عمليات الاستدلال التي استطاع " مُعمَّر " من خلالها أن يصل ، بتأثير من المعرفة الفلسفية الجديدة المستقاة من مصادر متنوعة ، إلى نظريته في " المعنى " .

Steinschneider, Die arabischen Ubersetzungen aus dem Griechischen (1897),5.v. (v)

سوف أحاول أن أسترجع فى ترتيب زمنى الروايات الضرورية عن نظرية " مُعمَّر فى " المعنى " ، وحينئذ أناقشها . إن أقدم الروايات عن نظرية " معمَّر " فى " المعنى " نجدها فى كتاب " الانتصار " الخياط وفى كتاب " مقالات الإسلاميين " الأشعرى .

يقتبس "الخياط "، أولاً ، قول "ابن الروندى" : إن مُعمَّرًا يزعم " أنه ليس فعل فى العالم إلا ومعه ألف ألف فعل وما لا يتناهى من الأفعال "(^) . ثم يشرح هذا بقوله : "اعلم -- علَّمك الله الخير -- أن هذا المذهب ، الذى وصفه صاحب الكتاب < أى ابن الروندى > من قول معمّر هو القول بـ " المعانى " ، وتفسيره أن معمّرًا زعم أنه لما وجد جسمين ساكنين أحدهما يلى الآخر ثم وجد أحدهما قد تحرَّك دون صاحبه كان له عنده من معنى حلّه دون صاحبه من أجله تحرّك وإلاّ لم يكن بالتحرّك أولى من صاحبه . قال : فإذا كان هذا حكمًا صحيحًا فلابد له أيضًا من معنى حدث له حلَّت < من أجله > الحركة فى أحدهما دون صاحبه ، وإلاّ لم يكن حلولها فى أحدهما أولى من حلولها فى الآخر . قال وكذلك أيضًا إنْ سئلت عن ذلك المعنى كان جوابى فيه كجواب فيما قبله الآخر . قال وكذلك أيضًا إنْ سئلت عن ذلك المعنى كان جوابى فيه كجواب فيما قبله الهذا إلى ما لا نهاية] "(\*)

ولنا على تفسير الخُّياط ملاحظتان:

١ – إن الحركة التى يتحدث عنها هى حركة حدثت بسبب علة داخلية فى جسم هذا الذى يشرع فى الحركة ، وهى من قبيل ما يسميه "أرسطو" مثلاً بحركة الكون والفساد فى مقولة الجوهر أو حركة النمو والذبول فى مقولة الكمية أو حركة التغيرات المتباينة فى مقولة الكيف أو حركات الأشياء الطبيعية إلى أعلى وإلى أسفل فى مقولة المكان .

<sup>(</sup>٨) الخيَّاط: " الانتصار" ، ص٤٥.

<sup>(</sup>٩) الخيَّاط: " الانتصار " ، ص٥٥ .

وإضافتى التى وضعتها هنا بين قوسين هكذا [ ] تتطلبها الجملة الافتتاحية لهذا الاقتباس والاقتباسات الأخرى التى أوردناها . ونناقش فيما يلى الإشارة المختصرة إلى نظرية " معمر " في "المعنى" في كتاب "الانتصار" ص٢٢ .

٢ - إن مُعمَّرًا ، على نحو ما وصف " الخيَّاط لنا في روايته - يثير سؤالين ويجيب عليهما ، وفي كل جواب منهما يستخدم " المعنى " . السؤال الأول هو : لماذا يبدأ جسم ساكن في الحركة ؟ وجوابه على هذا هو أنه يبدأ في الحركة بواسطة "معنى" . السؤال الثاني هو : لماذا بين جسمين حادثين في حالة سكون ويُفترض أن كلا منهما حائز لـ "معني" يتحرِّك أحدهما بـ " معناه " في وقت معلوم ، بينما بظلُّ الثاني ساكنًا في ذلك الوقت المعلوم ، مع أنه سوف يكون متحركًا بـ " معناه " -فيما يُفترض - في وقت أخر ؟ وجوابه على هذا السؤال هو أن هذا راجع إلى سلسلة لامتناهية من " المعاني ، لأنه على الرغم من أن مثل هذه السلسلة اللامتناهية من المعانى يُفترض وجودها في كلا هذين الجسمين الحادثين فسوف تكون مختلفة فيهما تبعا لاختلاف زمان حدوث هذين الجسمين. والارتباط بين الاستعمالين المذكورين " للمعنى " يؤدى إلى نتيجة هي أن أي حركة منْ شأنها أنْ تُحدثَ في جسم معلوم في وقت معلوم إنما هي ناتجة عن سلسلة لامتناهية من المعاني . هذه النتيجة ، على نحو ما صاغها " ابن الروندي " فقال عنها : "إنها أفعال" هي التي اقتبسها " الحيّاط " في مفتتح روايته لرأى معمر .

نفس النظرية يرويها "الأشعرى "باستفاضة أكثر، مبينًا اختلاف الناس فى المعانى، وذلك على النحو التالى: قال قائلون: إن الجسم عندما يتحرك فإنما يتحرك لعنى هو [علة] الحركة لولاه لم يكن بأن يكون متحركا أولى من غيره، ولم يكن بأن يتحرّك فى الوقت الذى يتحرّك فيه أولى منه بالحركة قبل ذلك. قالوا: وإذا كان ذلك كذلك فكذلك الحركة لولا معنى له كانت حركة للمتحرك لم تكن بأن تكون حركة له أولى منها أن تكون حركة لغيره وذلك المعنى كان معنى لأن كانت الحركة حركة للمتحرك لم عنى أخر، وليس المعانى كل ولا جميع، وإنها تحدث فى وقت واحد، وكذلك القول فى السواد والبياض، وفى أنه بياض لجسم دون غيره، وفى أنه بياض لجسم دون غيره، وكذلك القول فى سائر الأجناس غيره، وكذلك القول فى سائر الأجناس

والأعراض عندهم (١٠٠). وإنَّ العرضين إذا اختلفا أو اتفقا فلابد من إثبات معانٍ لا كلّ لها .

" وزعموا أن المعاني التي لا كل لها فعلُ المكان الذي حلَّته . وكذلك القول في الحيّ والميّت إذا أثبتناه حيّا فلابد من إثبات معان لا نهاية لها حلَّت فيه ؛ لأن الحياة لا تكون حياة له دون غيره إلا لمعنى، وذلك المعنى لمعنى، ثم كذلك لا إلى غاية . وهذا قول "معمَّر" (١١) .

(١٠) في تعبير " سائر الأجناس والأعراض " : تعنى سائر الأعراض هنا بوضوح تمامًا الأعراض إضافة إلى " السواد والبياض " المذكورين من قبل . أما سائر الأجناس فإنها إشارة إلى " المثل " Same المذكور فيما بعد مع لفظ " اختلفا " ، غير أنه ليس مذكورا من قبل عند ذكر لفيظ " المخالفة " ، ووصيف " مخالفة " difference و " مثل " Same هنا باعتبارهما " أجناسًا " إنما يعكس وصف أفلاطون في محاورة "السفسطائي" (245E) للـ " مثّل " و " الغير " باعتبارها جنسين ٣٤٥٥٧ . لكن على حين أن لفظ " أجناس " بما هو وصف " للمخالف " ولك " مثل "مستعار هنا من محاورة " الفسطائي " بلا شك ، فإن اللفظين اللذين كان يُقصد أن يشملهما لفظ " الأجناس " ليسا مأخوذيْن من " السفسطاني " . ولنبدأ بأحد الأجناس هنا وهو المخالفة ، الذي يمكن أن يكون ترجمة حرفية للفظ اليوناني διαφορα ، على حين أن الجنس المطابق في " السفسطائي " هو " الغير " Θατερον) Other) . وكذلك يشير تعبير سائر الأجناس ، هنا ، بوضوح تام إلى بعض الأجناس إضافة إلى الجنس الآخر الوحيد وهو " المثُّل ا المذكور بعد ذلك ، ولكن من بن الأجناس الخمسة التي أحصيت في محاورة " القسطسائي " ونعني بها : الوجود والحركة والسكون والمثِّل والغُير لا يوجد جنس يمكن إضافته هنا إلى " المثُّل " Same . والإشارة إلى عدة أجناس هنا في تعبير: سائر الأجناس هي إلى الألفاظ: " المثَّل " و " الغيُّر " و المخالف" و " الشبيهة " و " الضدّ " - التي ناقشها " أرسطو " في " المتافيزيقا (٧,9,10) . والترجمة العربية لهذا الفصول من كتاب " الميتافيزيقا " مفقودة في نشرة " بويج " Bouyges لـ " تفسير ما بعد الطبيعة " لابن رشد (١٩٣٨-١٩٤٨) ، لكن في أجزاء أخرى من " الميتافيزيقا ، حيث تشتمل نشرة بويج على الترجمات العربية ، تحصل على ألفاظ عربية في مقابل الألفاظ البونانية التالية :

ا - " مُتَفقة " (111,4,1000d 21, Text. 15) " مُتَفقة " - ١

y,15,1021a, 10, Text.20) " المثل " – ۲ المثل " – ۲

(x,3,1054b, 23,Text. 12) " الاختلاف  $- \tau$ 

٤ - أ الغبرية " (lbid)

ه – " الضِّدية " (Ibid., 32, Text. 13)

وسوف يلاحظ أن الألفاظ العربية هي نفسها الألفاظ المستخدمة هنا عند الأشعري ، والشهرستاني وعند فخر الدين الرازي من بعد (انظر الحواشي من ١٣ ، ٣١ فيما يلي )

(۱۱) الأشعرى: " مقالات الإسلاميين " ، ص٣٧٦ – ٣٧٣ . وهناك تلميح إلى نظرية " المعانى " هذه في عبارة معمَّر التي اقتبسها الأشعرى ، وهي التي يقول فيها : "إن خلق الشيء غيره ، والخلُق خلق إلى ما لا نهاية له " . ( " مقالات " ، ص ٢٥٣ ، وانظر ص٣٦٤ ، ص ١١٥ ) وكذلك في عبارة عمَّر ، التي اقتبسها الأشعري ، والتي يقول فيها : " إن للفاني فناءً وللفناء لا إلى غاية " . ( مقالات " ، ص٣٦٧) .

وما يثبته الأشعرى هنا وهو يقدّم لكلامه بقوله: " فقال قائلون " وينهى اقتباسه بقوله: " وهذا هو قول معمّر " يوضع تمامًا أن نظرية " معمّر " فى " المعنى " المقدّمة أصلاً على أنها تفسير لاختلاف حركة الأجسام إنما قصد بها أولئك " البعض " من أتباع معمّر أن تُفسر أيضًا الاختلاف أو الغيرية أو الضدية ، كما تُفسر التماثل والتشابه فى الأجسام ، بالإشارة إلى الأغراض عمومًا ، بما فيها أعراض من قبيل المحموليّن "حيّ وميْت" ، فبينما يقول "أرسطو" إن الحياة "خاصية" للكائن الحي " ، (۱۱۱) فإن استمرار الحياة في أي كائن حي ، وهو المقصود هنا بوضوح تام من اللفظ " حي أن المحمولين المتقابلين : " حيّ وميْت " ، يمكن اعتباره عرضًا في أفراد الكائنات الحيّة ، التي يكون استمرارها في الحياة على أنحاء مختلفة محكومًا ، وفق ما يذهب إليه أرسطو ، بعلل متنوعة (۱۱).

نفس الرأى يُروى ، منسوبًا إلى " معمّر " ، بروايات مختلفة عند مؤلفين متأخرين من أمثال " البغدادى " و" ابن حزم " و " الشهرستانى " . ف " البغدادى " يروى رأى معمّر" في موضعين من كتابه " الفرق بين الفرق " ، نجد في أحدهما رواية مشابهة لما يثبته "الشهرستانى" من بعد في كتابه " الملّل والنحل " ، وهو ما يُظهر إما أن يكون "الشهرستانى" قد أخذ عن " البغدادى " أو أن كليهما أخذا عن مصدر مشترك .

على العموم ، يبدأ كل من " البغدادى و " الشهرستانى " بإيراد خلاصة للنتيجة الأساسية المترتبة على قول معمّر ، فنقرأ عند " البغدادى " : " إن كل نوع من الأعراض الموجودة فى الأجسام لانهاية لعدده "(١٢) ، ونقرأ فى " الملل والنحل " : إن الأعراض لاتتناهى فى كل نوع "(١٢) . وعبارة كل من " البغدادى " و " الشهرستانى " هنا وهى أن الأعراض ، على رأى "معمّر" لانهاية لها إنما تشير بوضوح تام إلى عبارتهما التالية وهى أنه على رأى " معمّر " يكون كل عرض قايم بمحل فإنما يقوم به

Top. v,5. 134a, 32 (۱۱۱) ، وانظر: . 32 Soph. Elench

De Long. et Brev. vitae 1- 1v' De Respiratione xvoo - xv111. (ب١١)

<sup>(</sup>١٢) البغدادى : " الفرق بين الفرق " ، ص ١٣٧ .

<sup>(</sup>١٢) الشهرستاني : " الملل والنحل " ، ص٤٦ .

"لمعنى" أوجب القيام وذلك يؤدى إلى القول بالتسلسل . ويمكن ، إذن ، أن نستدل من هذا أن لفظ الأعراض مستخدم عندهما مساويًا للفظ "المعانى" . والسبب فى وصفهما "المعانى" بأنها أعراض سوف يبدو لنا فى أحد التعريفات الصورية للعرض بأنه " ما يبقى على الدوام فى موضوع ما "(١٤)، هذا بالإضافة إلى أن "المعانى" اللامتناهية تبقى ، على حسب رأى "معمر" ، بنفس الموضوع بما هى أعراض تنتج عنه ، ولذلك كان من الطبيعي تمامًا أن نستنتج أن " المعانى " يمكن أن توصف أيضًا بأنها أعراض .

وكذلك يطرح كل من " البغدادى " و " الشهرستانى " الاستدلال الذى أدى "بمعمر" إلى هذه النتيجة . فعند " البغدادى " يظهر " معمر " باعتباره يحاول بيان كيف أن الحركة واللون والطعم والشم وأى عرض آخر يتطلب وجود سلسلة لانهاية لها من المعانى فى موضوع الحركة واللون والطعم والشم ، وفى أى عرض آخر (٥٠) . وعند " الشهرستانى " يظهر " معمر " ببساطة بأنه القائل : إن " كل عرض قايم بمحل فإنما يقوم به لمعنى أوجب القيام به ، وذلك يؤدى إلى التسلسل " . وعلى أية حال ، فإننا نجد " الشهرستانى " يضيف العبارة الآتية : " وعن هذه المسألة سمًى هو وأصحابه "أصحاب المعانى" (٢١) .

أخيراً، بعد هاتين الفقرتين المقتبستين من "البغدادى" و"الشهرستانى" توجد عبارات عند كليهما تعكس أخذهما من مصدر مشترك: فعبارة "البغدادى" وهي:

Porphyry, Isagoge , p. 13, 1.5 . (\)

ويقول "فرفريــوس": " هو الــذى يمكـن فيـه أن يوجد الشــى، واحـد بعينـه وأن لا يوجـد" [۸۸۳] (" تفسير كتاب إيساغوجى لفرفريوس، ترجمة: أبى الفرج بن الطيبٌ، (٥٣٥هـ / ١٠٤٣م)، ص ١٤٠ نشرة كوامي چيكى، دار المشرق بيوت ١٩٧٥). (المترجم)

<sup>(</sup>١٥) البغدادى : " الفرق بين الفرق " ، ص ١٣٧ . وفى ذلك يقول " البغدادى " ما نصّه : " الفضيحة الثالثة من فضائحه دعواه أن كل نوع من الأعراض الموجودة فى الأجسام لانهاية لعدده وذلك أنه قال إذا كان المتحرك متحركا بحركة قامت به فتلك الحركة اختصت بمحلة لمعنى سواها . وذلك المعنى أيضاً يختص بمحله لمعنى سواه . وكذلك اللون للون المعنى سواه . وكذلك اللون اللون والطعم والرائحة وكل عرض يختص بمحله لمعنى سواه . وذلك المعنى أيضاً يختص بمحله لمعنى سواه لا إلى نهاية " . ( " الفرق بين الفرق ، ص ١٣٧ - ١٣٨ ) (المترجم)

<sup>(</sup>١٦) الشهرستاني: " الملل والنحل " ، ص ٤٦ .

"وحكى الكعبى عنه فى مقالاته أن الحركة عنده إنما خالفت السكون لمعنى سواها. وكذلك السكون خالف الحركة لمعنى سواه، وإن هذين المعنيين مختلفان لمعنيين غيرهما. ثم هذا القياس معتبر عنده لا إلى نهاية"! (١٧) توازى عبارة "الشهرستانى" التى يقول فيها: "وزاد على ذلك [أى معمر] وقال الحركة إنما خالفت السكون لا بذاتها بل "بمعنى أوجب المخالفة". (١٨) ويضيف "الشهرستانى": وكذلك مغايرة المثل المثل و"مماثلته" و"تضاد" الضد للضد للضد مقالة "الكعبى"، تطابق تعبير "سائر الأجناس" المستخدم فى مبنية على أساس نفس مقالة "الكعبى"، تطابق تعبير "سائر الأجناس" المستخدم فى العبارة التى سبق أن اقتبسها "الأشعرى"، (٢٠) حيث أوضحنا أن المقصود به هو أن بعض أتباع معمر قد ابتعدوا بنظرية أستاذهم الأصلية عن استخدامها بما هى تفسير بعض أتباع معمر قد ابتعدوا بنظرية أستاذهم الأصلية عن استخدامها بما هى تفسير المخالفة بين الأجسام بالاشارة إلى الحركة إلى استخدامها على أنها تفسير "للغيرية" أو "الضدية" و"للمثلية" و"الشبهية" بين الأجسام كذلك بالإشارة إلى الأعراض على وجه العموم. (٢١)

فى موضع آخر من كتاب "الفرق بين الفرق" يظهر "البغدادى" "معمرًا" وهو يحاول بيان كيف أن افتراض وجود سلسلة لامتناهية من "المعانى" لازم لتفسير كيفية امتلاك شخص من الأشخاص بعينه دون غيره لنوع مخصوص من المعرفة. (٢٢)

ويورد "ابن حزم" نظرية "معمّر" في "المعنى" في موضعين من كتابه "الفصل". ففي أحدهما يُقدّم معمّرا وهو يستدلّ – مِن الحركة والسكون ومن الاختلافات بين الأعراض –

<sup>(</sup>۱۷) البغدادى: "الفرق بين الفرق"، ص١٣٨.

<sup>(</sup>١٨) الشهرستاني: "الملل والنحل"، ص٤٦.

<sup>(</sup>١٩) المصدر السابق، نفس الموضع.

<sup>(</sup>٢٠) انظرية الحاشية رقم ١٠ فيما سبق.

<sup>(</sup>۲۱) انظر فیما سبق ص۰۲۶ – ۲٤۱.

<sup>(</sup>٢٢) البغدادى: "الفرق بين الفرق"، ص١٨١، ويعرض "البغدادى" لتفسير رأى "معمر" باختصاص زيد بعلم ما دون عمرو فيقول: "إنْ كان لمعنى صحع قول معمر في تعلق كل معنى بمعنى لا إلى نهاية". ("الفرق بين الفرق"، ص١٨١) (المترجم)

على وجود "المعانى"، لكنه يلاحظ فى أثناء عرضه لرأى "معمَّر"، أن المعانى عنده هى "أشياء موجودة"، وعلى ذلك يقول: إن معمَّرا وأتباعه يستنتجون وجود أشياء لانهاية لها فى العالم فى زمن محدود. (٢٣) وفى الموضع الآخر من "الفصل" يثبت "ابن حزم"، فحسب، قول معمَّر إن "فى العالم أشياء موجودة لا نهاية لها ... ولا لها ... مقدار ولا عدد". (٢٤)

هكذا يستخدم (٢٥) في هذين الموضعين لفظ "أشياء" على أنه مكافئ للفظ "المعاني" وبالمثل عندما يصف "ابن حزم" أشخاص الثالوث المسيحي بأنها "أشياء"، (٢٦) فإنه يستخدم لفظ "أشياء" على أنه مكافئ للفظ "المعاني"، وذلك على نحو ما يستخدم "يحيى بن عديّ" أيضا هذين اللفظين (٢٧) وعندما يقتبس قول الأشعري في تسميته للصفات بأنها "أشياء" (٢٨)، فإن لفظ "الأشياء" يُستخدم بالمثل مكافئا للفظ "المعاني" لأن الأشعري يطلق عليها لفظ "المعاني" (٢٩)

<sup>(</sup>٢٣) ابن حرم: "الفصل"، جـه، ص٥٠ ه. ونصنَّ عبارة "ابن حرم" هو: "وأما معمَّر ومَن اتبَعه فقالوا: إنا وجدنا المتحرك والساكن في صفته، وكذلك علمنا أن في المتحرك والساكن في صفته، وكذلك علمنا أن في الحركة معنى به فارق الحركة. وكذلك علمنا أن في ذلك المعنى الحركة معنى به فارق الحركة معنى به فارق الحركة السكون، وهكذا أبدا أوجبوا أن في الذي خالفت به الحركة السكون معنى به فارق المعنى الذي به فارقه السكون، وهكذا أبدا أوجبوا أن في كل شيء في هذا العالم من جوهر أو عرض أي شيء كان معانى فارق كل معنى منها كل ما عداه في العالم، وكذلك أيضا في تلك المعانى الأنها أشياء موجودة متغايرة، وأرجبوا بهذا وجود أشياء في زمان محدود في العالم لانهاية لعددها". ("الفصل" جـه، ص٥٥). (المترجم)

<sup>(</sup>٢٤) المصدر السابق، جـ٤، ص١٩٤.

<sup>(</sup>٢٥) الضمير هنا يعود – في عبارة المؤلف – على "ابن حزم" لا على مُعمَّر"، وفي هذا التعبير ما قد يؤدي إلى خلط بين صاحب الرأى وناقله. (المترجم)

<sup>(</sup>٢٦) المصدر السابق، جـ١ ص٤٩؛ وانظر جـ٤ ص٢٠٧ وليس في هذين الموضعين من "الفصل" ما يؤيد صدق قول المؤلف هنا عن "ابن حزم". (المترجم)

<sup>(</sup>۲۷) انظر فیما سبق ص۱۹۵.

<sup>(</sup>۲۸) المصدر السابق، جـ٤ ص٢٠٧

<sup>(</sup>٢٩) الشهرستاني: "نهاية الإقدام"، ص١٨١.

اعتمادًا على هذه المصادر كلها نجد «فخر الدين» "الرازى" (+ ١٢٠٩م)(٢٠) يُقدِّم نظرية "المعنى" على هذا النحو: "زعم بعضهم أن الغيرين متغايران بمعنى وكذلك "المثلن" و"الضدًان" و"المختلفان". احتجوا بئن المفهوم من كون السواد والبياض سوادا وبياضًا مغايرا المفهوم من كونهما غيرين ومختلفين وضدين، وكذلك بئن التغاير والاختلاف والتضاد، حاصلة في غير السواد والبياض. وظاهره أنه ليس أمرًا سلبيًا فهو أمر ثبوتي، فثبت أن المتغايرين متغايران بمعنى. وكذا المثلن "مقابلان" لمعنى. ثم قالوا وذلك "المعنى" لابد وأن يغاير غيره فمغايرته لغيره "معنى" قائم به، وهو إنه لابد وأن يكون إما مثلا لغيره أو مغايرًا له ومخالفا. ومماثلته مع غيره أو مخالفته له "معنى" قائم به. وهو إنه لابد تعليق "الطوسى" (٢٦) (+ ٢٧٣م) على هذه الفقرة عند "الرازى" يحدّد الرأى الموصوف تعليق "الطوسى" (٢٦) (+ ٢٧٣م) على هذه الفقرة عند "الرازى" الختامية هي قامل من يزعم أن "الأعراض تقام بالأعراض إلى ما لا نهاية، وحيث تُسمًى "المعانى" لانهانة، وحيث تُسمًى "المعانى" لانهانية، وحيث تُسمًى "المعانى" لانهانية، وحيث تُسمًى "المعانى"

<sup>(</sup>٣٠) فضر الدين الرازى: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين. مُفستر وأصولى وفقيه شافعى ومتكلم أشعرى. وُلد في سنة ٤٤٥هـ/ ١١٤٩م وتوفى بهراة في سنة ١٦٠هـ/ ١٠٠٩م. جمع بين المباحث الكلامية والفلسفية والدينية وحاول التوفيق بينها. من بين مؤلفاته العديدة: تفسيره الكبير القرآن الكريم وعنوانه "مفاتيح الغيب" – كتاب الأربعين في أصول الدين – المطالب العالية – أساس التقديس في علم الكلام – المباحث المشرقية – شرح "الإشارات والتنبيهات" و"عيون الحكمة" لابن سينا – اعتقادات فرق المسلمين والمشركين- وكتاب "مُحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين". (المترجم)

<sup>(</sup>۲۱) الرازى: "محصلً أفكار المتقدمين... ، ص ١٠٤.

<sup>(</sup>٢٣) نصير الدين الطوسى: أبو جعفر محمد بن محمد بن الحسن، الملقّب بالمحقّق. ولد بطوس في سنة ١٠٦٨م وتوفى في سنة ١٢٥٨، كان وزيرا لهولاكو حفيد جنكيزخان من سنة ١٢٥٦ إلى ١٢٦٥. رأس مرصد مراغة منذ إنشائه وحتى وفاته، وهو من كبار علماء الإسلام وفلاسفته. عنى بالجغرافيا والفلسفة وعلم الكلام ونبغ في الرياضيات والفلك، من بين ما كتب في الكلام والفلسفة: كتاب قواعد العقائد – التلخيص في علم الكلام اختصار محصلً أفكار المتقدمين – التجريد في المنطق – شرح الإشارات والتنبيهات لابن سينا. (المترجم)

<sup>(</sup>٣٣) الطوسى على "المحصل"، ص١٠٤، وأنظر فيما سبق الحواشي ١٢-١٤.

من هنا نفهم كيف كانت تؤرق "معمرا" مسألة اختلاف الأشياء بعضها عن بعض. إن الاختلاف بين الأشياء، فيما يذكر، تبعا لما نعرفه من أسبق روايتين لرأيه، هو اختلاف الحركة والسكون، والبياض والسواد، والحياة والموت. وتبعا لرواية من هاتين الرواتين المبكرتين فإن "معمراً" كان تقلقه أيضا مسألة تفسير "المخالفة" بين أعراض وأعراض مماثلة لها، ويذكر على الخصوص أعراض السواد والبياض، والإجابة التى قدَّمها على ذلك هي أن الأشياء تختلف والأعراض تختلف وتتشابه على السواء بسبب ما يُسميّه "معنى". ويصف هذا المعنى بأنه يحل في أجسام، حيث يعمل من داخلها بما هو علة الحركة والسكون وعلة كل الأعراض الأخرى للأجسام التي يحلّ فيها. ويُروى، بالإضافة إلى ذلك، أن "معمرا" قال: في أي لحظة يحصل فيها عرض في جسم من الأجسام بواسطة "معنى"، يكون وراء ذلك المعنى سلسلة لامتناهية من "المعانى". وفي روايات لاحقة، تُسمع "المعانى" أيضا "أشياء"، ولأنه من الواضح أنها توجد في أجسام روايات لاحقة، تُسمع أيضا "أشياء"، ولأنه من الواضح أنها توجد في أجسام تكون موضوعا لها فإنها تُسمع أيضا "أشياء"،

هكذا، نجد "معمَّرا" قد أثار مسائة لم يثرها من قبل أى من معاصريه المتكلمين، وأجاب عن هذه المسألة بتقديم نظرية مفصلَّة، صيغت فى لغة تموج بألفاظ يسلهل التعرف على أنها انعكاس للاصطلاح الفلسفى اليونانى.

وعلى ذلك، فأول ما ينبغى علينا معرفته هو كيف حدث أن انشغل "معمر" وحده من بين كل معاصريه بالتساؤل عن السبب في كون الأشياء مختلفة أو متماثلة. إننا نتخيلً أن كل معاصريه كانوا سيقولون ببساطة إن هذه هي الكيفية التي أوجد (الله الأشياء عليها. فلماذا لم يقل معمر ففس الشيء؟

فى محاولة لتفسير هذه الخصوصية، فى المسالة التى أثارها "معمّر"، دعنا نُلم بكل ما نعرفه عن فلسفة "معمّر" ونرى ما إذا كنا لا نستطيع أن نجد فيه ما دفعه إلى إثارة هذه المسائة.

نعرف أن "معمّرا"، شانه شان كل المتكلمين تقريبا، كان من القائلين بالجزء الذي لا يتجزّأ atomist وأثر عنه أنه كان يعتقد، بالفعل، أن الجزء الذي لا يتجزّأ

الذّرة أو الجوهر الفرد > ذاته ليس جسما، (٢٥) غير أن ثمانى ذرات تكون جسما، (٢٥) أما كيف جاءت الذرّات إلى الوجود فنعرف مما ينسب إليه من أقوال: أنها مخلوقة. (٢٦) كما عرفنا بالمثل كيف فسر وجود الأجسام – بأنها أيضا مخلوقة. ومهما يكن الأمر، فإننا نعلم من قوله "إن الله تعالى لم يخلق شيئا غير الأجسام" أما الأعراض "فإنها من اختراعات الأجسام" (٢٨) "فلا يجوز أن يوصف < الله > بالقدرة عليها ".(٢٨) و"الأجزاء < الذرات > إذا اجتمعت وجبت الأعراض، وهي تفعلها بإيجاب الطبع، وأن كل جزء يفعل من نفسه ما يَحلّه من الأعراض"، (٢٩) أما الأعراض فإنها "فعل الجواهر < أي الذرات > بطبائعها "، (٤٠) و"أي عرض" في جسم من الأجسام فهو من اختراع الجسم بطبعه. (١٤) وبجمع هذه الفقرات معا يمكن أن نفهم أنه في كل جـزء < ذرَّة > يحلّ طبعُ من الطبائع وهذا الطبع < أو الطبيعة > هو الذي يُحدث الأعراض عندما تجتمـع الذرات فتكون جسما. وفي موضع آخر نجد "معمّرًا" يقول في الحقيقة: إن الأجسام تُدرك عن طريق جسما. وفي موضع آخر نجد "معمّرًا" يقول في الحقيقة: إن الأجسام تُدرك عن طريق

(٣٤) الأشعرى: "مقالات الإسلاميين"، ص٣٠٧. وفي ذلك يقول الأشعرى عنه: "فقال قائلون: ليس كل جوهر جسما، والجوهر الواحد الذي لا ينقسم محال أن يكون جسما، لأن الجسم هو الطويل العريض، العميق، وليس الجوهر الواحد كذلك، وهذا قول أبى الهذيل ومعمرً". (المترجم)

(٣٥) المصدر السابق، ص٣٠٣. يثبت الأشعرى عن "معمر" أنه قال: "الجسم هو الطويل العريض العميق وأقل الأجسام ثمانية أجزاء، فإذا اجتمعت الأجزاء وجبت الأعراض، وهى تفعلها بإيجاب الطبع، وأن كل جزء يفعل في نفسه ما يحله من الأعراض، وزعم أنه إذا انضم جزء إلى جزء حدث طول، وأن العرض يكون بانضمام جزئين إليهما، وأن العمق يحدث بأن يُطبق على أربعة أجزاء، فتكون الثمانية أجزاء جسما عريضا طويلا عميقا". (المترجم)

(٣٦) المصدر السابق، ص٩٨٥. وفي ذلك يقول الأشعرى رواية عن معمّر: "لا يوصف القديم بأنه قادر إلا على الجواهر". (المترجم)

(٣٧) الشهرستاني: "الملل والنحل"، ص٤٦.

(٣٨) الأشعرى: مقالات الإسلاميين"، ص٤٥٥؛ وابن حزم: "الفصل"، جـ٤ ص١٩٤؛ والشهرستاني: "الملل والنحل" ص٤٦؛ والبغدادى: "الفَرق بين الفرق"، ص١٣١- ١٣٧، وهَى ذلك يقول "البغدادى" عن معمّر: إنه "زعّم أنْ ليس لله تعالى هى الأعراض صنع ولا تقدير". (المترجم)

(٣٩) الأشعرى: "مقالات الإسلاميين"، ص٣٠٣.

(٤٠) المصدر السابق، ص ٤٨ه.

(٤١) البغدادى: "الفرق بين الفرق"، ص١٣٦، وانظر: الشهرستاني: "الملل والنحل"، ص٤٦؛ وابن حرم "الفصل"، جـ٤ ص١٩٤.

أعراضها فقط. (٤٢) ومن بين الأعسراض التي تحدثها الذرات عندما تتشكل في جسم، أو الصادرة عن الجسم المكوَّن من ذرات أعراضُ: "الحياة" و "الموت" و "اللون" و "الطعم" و"الشمّ". (٤٢) ويمكن بالمثل إظهار أن "الصركة" هي أيضا فعل من أفعال الجسم يتفق مع طبيعته، لأنهُ يذكرَ، خلافا لأولئك القائلين بأن الحركة في الجسم المتحرك يحدثها الله، أن "معمَّرا" زعم أن "الجسم المتحرك يتحرُّك من ذاته"،(٤٤) ومن الواضح أنه يعنى بذلك أن الجسم يُحدث الحركة في ذاته وفقا لطبيعته مع أنه يقول في حالة الموجودات الحيَّة، إن حركتها وسكونها هي اجتماع وافتراق من "اختراعات الأجسام" لا "طبعا" لكن "اختيارًا". ومهما يكن من شيء فيجب ملاحظة أنه، على حين أن "معمّراً" يتحدث في هذه العبارات، شأن العبارات المقتبسة من قبل، عن الحركة والسكون على السواء في الأجسام، فإن هناك عبارة أخرى يذكر فيها، خلافا للرأى السائد في علم الكلام - فيما هو واضح - أن "الأكوان" هي الحركة والسكون والاجتماع والافتراق"، (٥٠) وهو يقول إن كل الأكوان تتألف من السكون وأن بعضها يسمى حركات فقط بالكلام لا بالحقيقة". (٤١) يمكن ملاحظة أن هذا الإنكار للحركة ووصفها بأنها "أكوان" "بالكلام" لا بالحقيقة" إنما يعكس عبارة وردت في كتاب "الآراء الطبيعية التي ترضى عنها الفلاسفة" المنحول على "فلوطرخس" جاء فيها: "إن بارمنيدس

(٤٣) المصدر السابق، ص ٤٨ه، وابن حزم "الفصل" جـ٤ ص١٩٤٠.

<sup>(</sup>٤٢) الأشعرى: "مقالات الإسلاميين"، ص٣٦٦ وفي ذلك يثبت الأشعرى قول معمَّر: "إنما تُدرك أعراض الجسم فأما الجسم فلا يجوز أن يُدرك". (المترجم)

<sup>(ُ</sup>عُهُ) الشهرستاني: "الملل والنحل"، ص٣٤، وكذَلك أيضًا يجب أن تُفهم العبارة القائله: "إن معمرًا اتُهم بالقول إن الإنسان لا فعل له غير "الإرادة" وسائر الأعراض أفعال الأجسام بالطباع" ("الفرق بين الفرق"، ص١٣٨) بمعنى أن الأعراض في الإنسان هي فعل الجسم بالإرادة على حين أنها في الأشياء غير الحسيّة هي فعل الجسم بالطبع.

ويمكن أن نراجع أيضاً بهذا الخصوص ما يقوله "الشهرستاني" عن معمَّر من "أن الأعراض من اختراعات الأجسام إما "طبعا" كالنار التي تحدث الإحراق والشماس الحرارة والقمر التلوين، وإما "اختيارا" كالحيوان يُحدث الحركة والسكون والاجتماع والافتراق" ("الملل والنحل"، ص٤٦). (المترجم)

<sup>(</sup>٤٥) الْجويني: "الإرشاد" ص١٠، ابن ميمون: "دلالـة الحائرين"، جـ١ فصــل ٧٣، القضيــة الأولى، وانظر: M. Schreiner, Der kalam in jüdishen Literatur (1895), p.45,n. 3.

<sup>(</sup>٤٦) الأشعرى: "مقالات الإسلاميين"، ص٢٤٧؛ وانظر: ٥٥٥؛ وابن حزم: "الفصل"، جـ٤، ص٢٠٤.

ومالسس وزينون كانوا يبطلون الكون والفساد، لأنهم كانوا يرون أن الكل غير متحرك"، (٧٤) كما يعكس، علاوة على ذلك، التمييز الذي يقال إن "بارمنيدس" Parmenides قد اصطنعه بين قسم من الفلسفة يتناول "الحقيقة" وقسم آخر يتناول "الظن". (٤٩) وعلى هذا، فنعرف تبعًا لفلسفته ﴿ أي معمّر ﴾ ، أن الله لا يُحدث عرضًا من الأعراض، سواء أكان حركة أو سكونا أو لونا أوطعما أو رائحة أو حياة أو موتا، في الأجسام، وكل الأعراض حادثة بالطبع في الأجزاء ﴿ الذرَّات ﴾ المكونة للأجسام، أو كما يقول أيضا، هي أفعال الأجسام بالطباع. وفيما يتعلق برأيه في أصل الأعراض، فإن السؤال الذي يطرح نفسه عليه هنا، كما كان متوقعًا، هو: ما ذلك "الطبع" nature الذي يكون للأجسام المكونة من أجزاء ﴿ ذرات ﴾ والذي يُحدث مثل هذا التنوع في الأعراض؟ وكان "النظَّام"، كما سنري من بعد، قد أثار سؤالا مماثلا، وهو الذي اعتقد مثل "معمَّر"، أن للأشياء "طبعا (٥٠)" anature. وعلى أية حال، فإجابة "النظَّام"،

هذا هو سبب قلق "معمر" من السؤال عن أصل التشابه والاختلاف في الأشياء الناتج عن تنوع الأعراض. وسوف نحاول أن نبين أنه قد وجد الإجابة على سؤاله في المعرفة الفلسفية الجديدة التي حصلها إما بالقراءة أو بالسماع.

من تعريف "أرسطو" للطبيعة بأنها "تكون مبدأ ما وسببا لأن يتحرَّك ويسكن الشيء الذي هي فيه أولا بالذات لا بطريق العرض" (٥١) فهم "معمَّر" أن أي حادثة في

Diels, Doxographie Graeci 1, 24, 1. p. 320, 11. 11 - 13, Aristotelis De Anima et (٤٧) (الترجمة العربية نشرة عبد الرحمن بدوي، ١٩٥٤ ص١٩٠٠).

<sup>(</sup>٤٨) بارمنيدس: فيلسوف يونانى ينتسب إلى مدينة "إيليا". ولد حوالى سنة ١٠٥ ق.م. وهو من أهم الفلاسفة السابقين على سقراط، وأول من تحدث في "الميتافيزيقا". بقى لنا من نصوصه أكثر مما بقى من كتابات السابقين، وذلك في شكل قصيدة فلسفية عنوانها "الطريق" في قسمين: القسم الأول طريق "الحق" ويتألف من قضايا أولانية عن طبيعة "الوجود" والقسم الثاني طريق "الظن" وهو عبارة عن الكسمولوجيا التقليدية بما تشتمل عليه من معاني الكثرة والزمان والحركة والتي لم يكن بارمنيدس يثق في صحتها. (المترجم)

Diogenes Laertius, De vita et Moribus philosophorum IX, 22. (£9)

<sup>(</sup>۵۰) انظر فیما یلی ص۷۱۷ وما بعدها.

Phys. 11, 1, 192 b, 20 - 33. (o1)

العالم يسميها "أرسطو" حركة لها علة داخلية يسميها طبيعة. ويُعبَّر "معمَّر" عن هذا الرأى الذي يتبناه، عن كون الأجسام متحركة بالطبع، بعباراته المختلفة التي اقتبسناها من قبل. لكن، برغم استخدام "معمَّر" في تلك العبارات المقتبسة للفظين الأرسطيين "الحركة" و"الطبيعة"، فإنه يستخدمهما بمعنى مختلف عن "أرسطو". (١٥١) وبالنسبة لأرسطو، مع اعتقاده بوجود مادة يتصورها على أنها إمكانية potentiality أي "ما هو بالقوة"، فإن الحركة هي انتقال من القوة إلى الفعل<sup>(٢٥)</sup> والعلَّة الجوانية لهذا الانتقال، التي يسميها طبيعة، يعرِّفها بأنها الصورة، (٥٦) التي تشكِّل نفسها، في المسار المستمر للحركة، وتتغيِّر من كونها شيئا بالفعل بالنسبة لمادة سابقة عليها في الوجود إلى شيء بالقوة بالنسبة لصورة تتلوها. وعلى أية حال، فمع تشبث "معمَّر" بالنظرية الكلامية في الأجزاء التي لا تتجزأ < الذرَّات > ، فإنه لا توجد عنده مادة بالقوة، ومن ثم فلا توجد صورة يتخيلها على النقيض من المادة التي هي شيء بالقوة. وبالنسبة لمعمر، كما هو الشأن بالنسبة للمتكلمين الذين يُسلمِّون بوجود الأجزاء التي لا تتجزًّا، فإن التقابل الأرسطي بين المادة وبين المسورة يحلُّ محلُّه تقابل بين الجزء الذي لا يتجزأ وبين العرض. وبذلك لا تكون الحركة بالنسبة إليه انتقالا من القوة إلى الفعل، وإنما تتابعا من حالة من حالات الوجود بالفعل إلى حالة أخرى.<sup>(١٥٢)</sup> وكذلك كان يلزم، بالنسبة للفظ طبيعة الذي احتفظ به "معمّر" في بعض أقواله مستخدما إيّاه بمعنى يخصّه تمامًا، أن يحلُّ محلَّه لفظ من الألفاظ يكون له معنى الوجود الفعلى. وفي أثناء بحث "معمَّر" عن مثل هذا اللفظ، عثر على لفظ "معنى". ومنذ ظهور مشكلة الصفات، كما رأينا، (١٥٠) أصبح الصفاتية يستخدمون لفظ: المعنى باعتباره ترجمة للفظ اليوناني πραγμα, "شيء" ومعه أيضا لفظ "صفة" باعتباره ترجمه للفظ اليوناني το χαρακτηριστικον ،

<sup>(</sup>١٥١) إن تفسير إحلال معمر للفظ "المعنى" بدلا من لفظ "الطبع" < الطبيعة > الوارد هنا يختلف عن تفسيرى الذي قدمته في مقالي المنشور في مجلد Gibb التذكاري، (ص٦٢ – ٦٣)

Phys. 111, 1. 201 a, 10 -11. (oT)

Ibid. 11, 1, 193, 3 - 5. (or)

<sup>(</sup>١٥٣) إن "الحركة" كما حدَّدها المتكلمون هي "انتقال تلك الأجلزاء من جوهلر فرد إلى جوهر فرد يليه" (دلالة الحائرين"، جا فصل ٧٢، المقدمة الثالثة 2 - 1 .11. (دلالة الحائرين"، جا فصل ٧٢، المقدمة الثالثة 2 - 1 .10. ونظر فيما يلي ص١٤٤ حاشية ١٤٥ .

<sup>(</sup>٤٥) انظر فيما سبق، ص١٩٢ وما بعدها.

وكان استخدامهم للفظين بمعنى شيء له وجود حقيقى، وفي هذه الحالة بمعنى وجود حقيقى في الله. ما فعله معمرً هو أنه أخذ لفظ "معنى"، وجعله، بما هو معتزلي ينكر أن يكون لشيء ما وجود حقيقى في الأشياء. ونتيجة لهذا، فإن لفظى "صفة" و"معنى" اللذين كانا قد بدا يقومان بدورهما الاصطلاحي في الإسلام شرعا يفترقان ويجاهد كل منهما ليكون له دور مختلف. واحتفظ لفظ "الصفة" بمعناه الذي اكتسبه في علاقته بمشكلة الصفات وشكلً بذلك جزءا من التعبير: "أصحاب المعنى" شكلً جزءً من التعبير: "أصحاب المعنى" شكلً جزءً من التعبير: "أصحاب المعانى"، (٥٠) الذي كان مستخدما وصفًا "لمعنى" شكلً جزءً من التعبير: "أصحاب المعانى"، (١٥) الذي كان مستخدما وصفًا "لمعنى" شكلً جزءً من التعبير: "أصحاب المعانى"، (١٥) الذي كان مستخدما وصفًا "لمعنى" وأولئك الذين وافقوه على نظريته المخصوصة هذه.

بمتابعة ذلك النوع من الاستدلال الذي توصل به "معمّر" إلى وجود "المعنى" بما هو علة الحركة في الجسم، توصل إذن إلى النتيجة التي تقرر أن كل "معنى" يجب أن يكون مسبوقًا بسلسلة لا متناهية من "المعانى"، مما يلزم معه أن يكون في عالمنا، الذي هو عند "معمّر" عالم مخلوق، سلاسل متنوعة من معان لامتناهية. وهذا الوصف لمعان لامتناهية هو الذي أصبح هدفا لهجوم معارضي نظريته هذه.

كان الهجوم على نظرية "معمّر" على أساسين رئيسين : فأولا، يحتج "البغدادى" فى كتابه "الفرق بين الفرق" بأن تصور عدد لامتناه من "المعانى" فى عالم خلقه الله إنما يتناقض مع قول الله فى القيران ﴿ وأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴾ (٢٨:٧٢)، (٥٩) ويقتبس "ابن حزم" - كذلك - فى معارضته لنظرية المعانى ما جاء فى الآية القرآنية ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ ﴾ (٨:١٢). (٥٩) وثانيا، إن "البغدادى" وهو يتمثل أيضا وصف "معمّر" "للمعانى"

<sup>(</sup>٥٥) الأشعرى: "مقالات الإسلاميين"، ص١٧١.

<sup>(</sup>٥٦) الشهرستاني: "الملل والنحل"، ص١٤.

<sup>(∨</sup>ه) المصدر السابق، ص٦٤.

<sup>(</sup>٨٥) البغدادى: "الفرق بين الفرق"، ص١٣٨.

والبغدادى يناهض معمَّرا فيقول: إنه يلزمه أن يكون الطبع الذى نُسب إليه فعل الأعراض أقوى من الله عزَّ وجلًّ لأن أفعال الله أجسام محصورة وأفعال الطباع أصناف من الأعراض، كل صنف منها غير محصور العدد". ("الفرق بين الفرق"، ص١٣٨- ١٣٩) (المترجم)

<sup>(</sup>٥٩) ابن حزم: "الفصل"، جـ٤ ص١٩٤.

بما هي أعراض، (٦٠) يحتجُّ، أيضا في كتابه "الفَرْق بين الفِرق"، بما يلى: "إذا قال معمِّر: يجوز اجتماع ما لانهاية له من الأعراض في الجسم لم يصبح له دفع أصحاب الكمون والظهور عن دعواهم وجود أعراض لانهاية لها من أجناس الكمون والظهور في محل واحد. وسوق هذا الأصل يؤدي إلى القول بقدم الأعراض. وذلك كفرّ فما يؤدي إليه مثله".(٦١) وأتباع "الظهور والكمون" المشار إليهم في فقرة "البغدادي" في كتابه "الفرق بين الفرق" هم طائفة من "أزلية الدهرية" الذين وصفهم بأنهم القائلون "بالأزلية"، وهم الذين يقتبس في كتابه "أصول الدين" قولهم: "إن الأعراض قديمة في الأجسام غير أنها تكمن في الأجسام وتظهر". (٦٢) ونفترض أن فرقة الدهرية هذه هي التي أشار إليها "ابن حزم" وفي ذهنه وصف "معمَّر" للمعاني بأنها أشياء، (٦٣) في قوله: "وتوافقه الدهرية في قولهم (٦٤) بوجود أشياء لا نهاية لها" (٦٥). وينبغي ملاحظة أنه لا "البغدادى" ولا "ابن حزم" يتهم "معمرا" بأنه من المصدقين بالفعل بنظرية "الظهور والكمون" وأنه ، على ذلك، ممن يعتقدون بقدم العالم. فكل ما يحاول الاثنان قوله هو إن التأكيد على لا تناهى "المعانى" يتضمنُّ التأكيد على قدمها، وبذلك فإن "معمرًا" الذي يعتقد بخلق العالم يكون متناقضا مع نفسه. (١٥٥) وأنا أحاول في مناقشتي لنظرية "الظهوروالكمون" (٦٦) أن أبيِّن أمورا ثلاثة:

<sup>(</sup>٦٠) انظر فيما سبق الحاشية رقم١٢، ورقم١٤.

<sup>(</sup>٦١) البغدادى: "الفرق بين الفرق"، ص١٢٩.

<sup>(</sup>٦٢) البغدادى: "أصول الدين"، ص٥٥.

<sup>(</sup>٦٣) انظر فيما سبق الحواشى: ٢٣ ، ٢٩ .

<sup>(</sup>٦٤) يقول "ابن حزم" أيضاً فى موضع آخر من "الفصل" - فيما بعد - فى مناقشته لقول "أصحاب المعانى": "إن المعانى التى تدعونها فإنكم تزعمون أنها موجودة قائمة فوجب أن تكون لها نهاية، فإن نفيتم النهاية عنها لحقتم بأهل الدهر وكأمناكم بما كأمناهم به". (حـه، صـ٤٨) (المترجم)

<sup>(</sup>٦٥) ابن حزم: "الفصيل حـ٤، ص١٩٤.

<sup>(</sup>١٦٥) يدين "ابن الروندى "معمَّرا" وبعض المعتزلة < من أمثال أبى الهذيل العلاَّف والنظَّام وعلى الأسوارى والجاحظ > ، فيما يقتبسه "الخيّاط"، بأنهم "يقولون بقول الدهرية إن الجسم [للعالم] لم يزل متحركا وحركاته محدثة"، وهذا تصور لخلق قديم مماثل للتصور الأفلوطيني والتصور المسيحي". وعلى أية حال فإن "الخيَّاط" ينكر زعْم "ابن الرونديُّ" هذا ويردُه. ("كتاب الانتصار"، ص٢١) .

<sup>(</sup>٦٦) انظر فيما يلى : ص٥٥٠ وما بعدها .

١ – أنْ هذه النظرية بدأت تقرر في لغة عادية نظرية أرسطو في قردم الحركة بما هي عملية أزلية للانتقال من القوة إلى الفعل .

٢ - أنَّ "النظّام"، عندما تبنّاها، عَدُّلها لتتوافق مع اعتقاده بخلق العالم؛ وأحاول أن أبيّن .

٣ – أنه مع أن "معمرا" أيضا، لديه نظرية في الظهور والكمون ، إلا أن نظريته لم يكن فيها شيء من نظرية القوة والفعل الأرسطية .

وسوف يُلاحظ أن الروايات السابقة عن نظرية "معمَّر" - في المعاني - تتناول تطبيقها على المخلوقات فحسب. ولا يوجد إيحاء في أي منها بأن "معمَّرًا" طبق نظريته على "الله" كذلك. وكان يصعب عليه - بما هو معتزلي - أن يطبِقها على الله، طالما أن مثل هذا التطبيق يعنى تأكيد وجود "معانٍ في الله وهو ما سيكون سببا للإقرار بوجود صفات فيه < تعالى > .

ومما يدعو إلى الدهشة ، على ذلك، أن نجد عبارة "للأشعرى" تقول: "وحُكى عن "معمَّر" أنه كان يقول: إن البارى عالم بعلم ، وأن علمه كان علما له لمعنى والمعنى كان لمعنى لا إلى غاية ، وكذلك كان قوله في سائر الصفات". لكن لأن "الأشعرى" كان فيما هو واضح – في شك من صحة هذه الحكاية، فإنه يضيف إليها قوله: "أخبرنى بذلك" أبو عمرو الفراتى" عن "محمد بن عيسى السيرافى". (٦٧)

وتبعًا لما يرويه البغدادى ، فإن "معمَّرا"، "أنكر مع ذلك صفات الله تعالى الأزلية كما أنكرها سائر المعتزلة". (١٨) وتبعا "للشهرستانى"، أيضا ، كان "معمَّر"، أعظم القدرية فرِّية فى تدقيق القول بنفى الصفات". (١٩)

هذا هو ما يبدو لى أصل ومقصد نظرية المعنى" عن معمَّر . فنظرية مُعمَّر في المعنى هي أساسا نظرية "أرسطو" في الطبع ، والتي تبنّاها كبديل لنظريته الكلامية

<sup>(</sup>٦٧) الأشعرى: "مقالات الإسلاميين"، ص١٦٨.

<sup>(</sup>٦٨) البغدادى: "الفرق بين الفرق"، ص١٣٧.

<sup>(</sup>٦٩) الشهرستاني: "الملل والنحل"، ص٤٦ .

المرفوضة وهى أن الله قد خلق كل حادثة فى العالم خلقا مباشرًا، غير أنه أحلُّ لفظ المعنى محل لفظ الطبيعة وذلك بسب رفضه لنظرية أرسطو فى المادة والصورة التى كانت متضمنَّة فى لفظ "الطبيعة".

لنفحص الآن تأويلين آخرين هما: تأويل "هورڤتس" (٧٠) وتأويل "هورتن". (١٧)

يرى "هورڤتس" أن نظرية "معمَّر" في المعنى تقوم فحسب على نظرية "أفلاطون" في المُثل على نحو ما قدَّمها في محاورة "السفسطائي": (Sophist (254B - 256 E) . وسوف نسترجع هنا حججه في دعم هذا التأويل ونعلِّق على كل حجة من هذه الحجج .

فأولاً، وهو يُقيم تأويله على ما يحكيه "الشهرستانى" و "البغدادى" و"ابن حزم"، لأن كتاب" الانتصار" للخياط وكتاب "مقالات الإسلاميين" للأشعرى لم يكونا قد نُشرا بعد، يأخذ "هورفتس" ألفاظ "حركة" و"سكون" و"غيرية "و"شبهية" و"ضدية المستخدمة عند "الشهرستانى"، في التدليل على نظرية "معمر" في المعنى باعتبارها تعكس الألفاظ الأربعة الأخيرة من بين ألفاظ: "الوجود" و"الحركة" و"السكون" و"المثل والغير" في محاورة "السفسطائي" للتدليل على نظرية المُثل".

وكون "معمَّر" عرف محاورة "السفسطائي" فأمرُ بيناه من استخدامه، فيما رواه "الأشعري" عن نظريته، للفظ "أجناس" genera بما هو وصف "للمثُل" و"الغيرية" (٢٢) لكننا بينا أيضا في الوقت ذاته كيف أن استخدامه بالأحرى للفظ "ألغيرية" other بدلاً من اللفظ "غيْر" other واستخدامه أيضا في صيغة الجمع للفظ "أجناس" في التعبير : "وسائر الأجناس"، عندما يكون بعقب جنس واحد فقط، إنما يشير إلى أن ما كان في ذهنه حقا هو قائمة من ألفاظ كان "أرسطو" أحصاها في كتابه "الميتافيزيقا"

S. Horovitz, Kalam (1909), pp. 44 - 54. (v.)

M. Horten, "Die Sogenannte Ideenlehre des Muammar", Archiv für Systematische (VN) philosophie, 15: 469 - 483 [1909]; Die Philosophischen System der spekulativen theologen im Islam (1912), pp. 277 - 278.

<sup>(</sup>٧٢) انظر فيما سبق الحاشية رقم ١٠ .

وإلى أن التعيين الوحيد لهذه الألفاظ بأنها "أجناس" كان مستعارا من محاورة "السفسطائي". وبينًا فضلا عن ذلك أنه تنتمي إلى هذه الألفاظ الواردة في كتاب "الميتافيزيقا" ألفاظ: "الغيرية" و "المثلية" و "الضدية" المستخدمة عند "الشهرستاني". وكنا بينًا، بالمثل، أنَّ للفظيْ "الحركة" و"السكون" المستخدمين عند "معمر"، تبعا للروايات عن نظريته، أصلاً أرسطيا. وأخيرًا، فإن استخدام لفظ "الأعراض" الذي ورد في بيان "الأشعري" لنظرية "معمر"، وعلى نحو ما جاء أيضا في روايات متأخرة، له بالقطع أصل أرسطي، وليس أفلاطونيا.

وثانيا، يرى "هورقتس" أن ما قرره "الشهرستانى" من أن "الأعراض لا تتناهى في كل نوع "هو انعكاس لعبارة "أفلاطون في محاورة "السفسطائي" (256E) وهي : "الوجود إذن وافر في كل نوع من الأنواع، واللاوجود لا حد لوفرته" (٢٦٠) ويفسر "هورقتس" لفظ "الأعراض" في عبارة "الشهرستاني" بأنها تعنى نفس معنى "اللاوجود" في عبارة أفلاطون، وهذا على أساس عبارة "لابن ميمون" عن أن "نفي العرض عرض"، (٢٤٠) وفقًا لمذهب المتكلمين؛ على حين أن "اللاوجود" عند "أفلاطون" كان قد تغير عند "معمر" إلى الأعراض .

ربما كان يمكن الركون إلى هذا التفسير لو أن العبارة التي صاغها "الشهرستانى" كان قد استخدمها معمر بالفعل ، ولو أنه كان قد استخدمها ، فضلا عن ذلك ، بالإضافة إلى عبارته وهى : إن المعانى لا تتناهى ، أو كان قد استخدمها باعتبارها مختلفة عنها . غير أننا ، كما رأينا ، لا نجد العبارة المتعلقة بلاتناهى الأعراض فى أي من الروايتين الأقدم لنظرية "معمر"، وأعنى بهما رواية "الخياط" ورواية "الأشعرى". وكما اقترحت من قبل، فإن عبارة لاتناهى الأعراض عن كل من "الشهرستانى" و"البغدادى"، مثل العبارة قبل، فإن عبارة لعبارة معمر الأصلية عن الماثلة عند "الطوسى، إنما تمثل عبارة بديلة متأخرة لعبارة معمر الأصلية عن لاتناهى المعانى. أمّا بالنسبة لعبارة "معمر" ذاتها، فإنها تنبنى ، كمارأينا، على استدلاله هو الخاص .

<sup>(</sup>٧٣) وفق الترجمة العربية للأب بربارة، دمشق سنة ١٩٦٩ .

<sup>(</sup>٧٤) ابن ميمون: "دلالة الحائرين" حـ ا فصل ٧٢ ، القضية الرابعة ، ص١٣٨.

ونص عبارة "ابن ميمون هنا هو: "إن الأعراض موجودة وهي معان زائدة على معنى الجوهر ولا ينفك جسم من الأجسام من أحدها.. وكل ضدين فلا يخلو القابل من أحدهما." (المترجم)

ثالثاً، يرى "هورفتس" أن تعبير "أصحاب المعانى"، الذى كان ينطبق تبعا لقول "الشهرستانى" على "معمَّر" وأتباعه إنما يعكس التعبير اليونانى ,οί εἰδῶν φιλοι : "أصدقاء المثل" الوارد فى محاورة "السفسطائى" . (248A)

وليس هناك شيء خاص في تعبير "أصحاب المعاني" يلزم تفسيره بالتعبير اليوناني οί εἰδῶν φίλοι, والذي هو، بالمناسبة ، ليس ترجمة حرفية له. إن استخدام لفظ "أصحاب"؛ مضافا إلى لفظ من الألفاظ الأخرى بما هو وصف لأنصار أو أتباع نظرية من النظريات أمر مألوف في لغة العرب، وإضافات مثل هذه ترد في كتاب "مقالات الإسلاميين" للأشعري سبعة عشر مرة (٥٠٠).

وأخيرًا، ليست المشكلة هنا فقط هي مشكلة أصل ألفاظ أو تعبيرات بعينها استخدمها "معمر" في عرض نظريته في "المعنى"؛ المشكلة هي أصل ومقصد النظرية ذاتها. وفي هذا الشئن ، فإن نظرية "معمر" في المعنى ليست هي نفس نظرية المثل الموجودة في محاورة "السفسطائي" . فـ "معمر" يقدم "المعنى" على أنه موجود في الأجسام فقط؛ وللمثل الأفلاطونية وجود مفارق للأجسام – وهذا نقد أثاره "هورتن" من قبل ضد تأويل "هورقس" لنظرية "المعنى".

وبالنسبة لتأويل "هورتن" الخاص لنظرية "معمّر" في المعنى فإنه كذلك يعتبرها قد تشكَّلَت بتأثير ما يصفه – في الفلسفة الهندية – بمقولة "الفايشيشيكا" (٢٠) في التلزم (٧٠)

<sup>(</sup>٥٧) انظر فهرست "مقالات الإسلاميين"، ص٥٥ – ٥٦.

<sup>(</sup>٧٦) الفايشيشيكا Viasesika هى المدرسة الذَّرية فى الفكر الهندى الأرثونكسى، والكلمة تعنى "الخصوصية" – أى الخصائص التى تميِّز شيئا بعينه عن الأشياء الأخرى. وأسست على يد الشخصية الأسطورية كانادا" Kanad الملقب بـ "أكل الذَّرات" ربما حـوالى سنة ٤٠٠م. ومن تعاليم المذهب الذرى أن الخصوصية الحققة توجد فى أشخاص العالم: الأرواح والذرَّات. ويمكن التفكير فى ستة موضوعات والحديث عنها: الجوهر – الكيفية – الحركة – العمومية – الخصوصية – والتلازم. وأضاف المفكرون فيما بعد: اللاوجود. قدَّمت النظرية الذرية تصورًا فيزيائيًا تكون الذرات موجودة بموجبه منذ الأزل. والجواهر اللجسمية أربعة هى: المأثير والزمان والجواهر اللاجسمية خمسة هى: الأثير والزمان والمكان والنفس والعقل. والذرّات تتحرك وفقا لقوة مجردة أو قانون الـ Adrishta "اللامرئى". ويمكن أن تتغير الأشكال المعقدة لكن الذرّات تظل باقية لا تفنى. (المترجم).

<sup>(</sup>٧٧) مقولة التلازم تُقال على ما لا يقبل الانفصال عن موضوعه ويكون مستغرقًا فيه. (المترجم)

ومن الممكن ملاحظة أنه بينما يزعم "هورتن" وجود أصل هندى لنظرية "معمّر"، فإنه لا يزعم أن أيًا من الاصطلاحات التى استخدمها "معمّر" في عرض نظريته يعكس اصطلاحا في أي من اللغات التي كان من الممكن أن تكون "الفايشيشيكا" قد انتقلت إليها. على النقيض من هذا، فإن كل اصطلاح متصل بنظرية "معمّر" يمكن، بيان أنه قد جاء، كما رأينا، من اليونان. وعلى ذلك فليس هناك حاجة إلى اللجوء إلى افتراض أصل هندى، إنْ لم يكن مستحيلاً على الإطلاق تفسير نظرية "المعنى" بإرجاعها إلى أصل يوناني .

ومن وقت "هورقتس" و"هورتن" وحتى الآن ، فيما أعلم، تناول باحثان آخران هما: "تريتون" Tritton و "نادر" Nader نظرية "المعنى" عند معمر. يشير "تريتون" إلى كل من "هورقتس" و "هورتن" ، ويستبعد تأويل "هورقتس" قائلا عنه: "هذا تأويل بارع لموضوعه ليس عليه دليل، ويجب تناوله بقدر ما يستحق". (٨٧) وهو يرحب بتأويل "هورتن" قائلا عنه: "إن التأثير الهندى في فروع المعرفة الأخرى مؤكد إلى حد أنه ليس من المثير للدهشة أن نجده متحققا في الفلسفة، حتى ولو لم يكن قد تم تمثّله". (٩٧)

ويؤُول "نادر" نظرية "معمر" في "المعنى" بأنها نوع من مبدأ "السبب الكافي" الذي نجده عند "ليبنتز" Leibniz. (٨٠)

A.S. Tritton, Muslim Theology (1947), p. 101, n. 2. (VA)

lbid., p. 100. (V1)

Aiber N. Nader, Le systéme Philosophique des Mu'tazila (1956), pp. 208 - 210. (٨٠) وذلك في الفصل الذي عنوانه: مبدأ السبب الكافي.

## ٢ - أحوال أبى هاشم

بعد حوالى القرن، أدَّى النظر في المسالة التي أثارها "معمَّر" وأتباعه "بأبي هاشم" إلى نقد نظرية "معمَّر" في "المعنى" والقول بنظرية جديدة يُشار إليها بأنها نظرية (الأحوال)(١).

وما إن طوّر أبو هاشم" نظريته في الأحوال بما هي نظرية عامة في الحمّل < أي حَمْل أو إسناد الصفات إلى الذات > ، حتى طبقها على مشكلة الصفات الإلهية، منتهيا بذلك إلى رأى معارض لرأى الصفاتية ولرأى منكرى الصفات.

وسعوف نتناول أولاً نظريته العامة في الأحوال ثم نتاول بعد ذلك تطبيقها على مشكلة الصفات .

Horovitz, Der Einfluss der griechischen Philosophie auf die Entwicklung des kalam (1909), p. 57.

وتبع هذه الترجمة كثير من الباحثين بعد ذلك. لكن ظل اصطلاح "mode" مستخدمًا عند "دى بور": De Boer, Geschichtte der Philosohie im Islam(1901), p. 65," zustande oder ZDM G, 63: في: Horten, "Die Modus Theorie des abú Háchim" في: 303ff. (1909)

وعند "نادر" تستخدم كلمة "le mode" p. 211. "انظر : "Nader, Mu'tazila," وقد اخترت استعمال الاصطلاح الإنجليزي mode "الحال" مع أنه كما سيُلاحظ في التذييل الثالث من (كتابي) أن الاصطلاح قد استخدمه "أبو هاشم" أصلاً بمعنى "الميل" dispostion ثم وستَّع مِن نطاق دلالته واستخدمه بمعنى "الحال" . إن "البغدادى" الذى كان أشعريا، ويشير إلى الأشعرى على أنه أستاذه فيقول عنه "شيخُنا" (٢) ، يُقدِّم نظرية "أبى هاشم" فى الأحوال تحت عنوان: "قوله فى الأحوال التى كفَّره فيها مشاركوه فى الاعتزال فضلا عن سائر الفرق" (٦) . ثم يقتبس بعد ذلك روايتين عن أصل نظرية الأحوال .

كلتا الروايتين تُفتتحان بالإعلان عن السبب الذي "دفع" بأبي هاشم إلى القول بنظريته في "الأحوال". والتفسير الشائع لذلك هو أنه كان مدفوعًا بنقده لنظرية "معمر" (٤) في المعنى. وفي هاتين الروايتين ، إذن، قُدّمت نظرية معمر في المعنى باعتبارها محاولة للإجابة على مسألة مقتبسة في الرواية الأولى على أنها مسألة وضعها "أصحابنا لقدماء المعتزلة" وفي الرواية الثانية على أنها مسألة أثارها معمر نفسه (٥) . وصيغت الرواية الأولى على هذا النحو: "والذي ألجأه إليها – أي إلى الأحوال – سؤال أصحابنا قدماء المعتزلة عن العالم منا هل فارق الجاهل بما علمه لنفسه أو لعلّة" (١) < خارجية عنه > . والرواية الثانية صاغها "البغدادي" كما يلي: " وأحوجه < يقصد أبا هاشم > إلى هذا سؤال معمّر في المعانى لما قال إن علم زيد اختص به دون عمرو لنفسه أو لمعنى أو لا لنفسه أو لا لمعنى" (٧) .

الإجابة على هذه المسألة ، على نحو ما تقررت في الرواية الأولى بوضوح وفي الرواية الثانية ضمنا هي «أن العالم فارق الجاهل» لا لنفسه ولا لعلّة خارجية وإنما "لمعنى". ولهذه النتيجة نقدان نجدهما باختصار وتلميحا فحسب . نقرأ أحدهما عند "البغدادي" في قوله : "وإنْ كان لمعنى صبح قول "معمر" في تعلُق كل معنى بمعنى لا إلى

<sup>(</sup>٢) البغدادى : "الفرق بين الفرق"، ص٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق، ص١٨٠.

<sup>(</sup>٤) نفس الموضع .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق، نفس الموضع .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق، نفس الموضع .

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق، نفس الموضع .

نهاية"(^). واعتراض "أبى هاشم" على لا تناهى "المعانى" يستند بوضوح إلى ما جاء فى القرآن عن أن الله ﴿ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴾ (٢٨:٧٢)(١). وانقاد "أبو هاشم" - نتيجة نقده لنظرية "معمر" فى "المعنى" - إلى نظريته الجديدة التى صيغت فى رواية "البغدادى" الأولى فى قوله: "فزعم < : أبو هاشم > أنه إنما فارقه لحال كان عليها [ أى لكونه مطبوعا على العلم]"(١٠). ونقرأ صياغتها فى الرواية الثانية على هذا النحو: " إن علم زيد اختص به دون علم عمرو لحال" [أى لميل] disposition (١١).

ما يعقب بيان كيفية ظهور نظرية "الأحوال" مختلف في الروايتين: فالذي يعقب الرواية الأولى فقرة تُقدَّم باعتبارها نتيجة لما سبقها، ونقرأ قول "البغدادي" عن "أبي هاشم": "فأثبت الحال في ثلاثة مواضع، أحدها الموصوف الذي يكون موصوفًا لنفسه فاستحق ذلك الوصف لحال كان عليها، والثاني الموصوف بالشيء لمعني صار مختصا بذلك المعنى لحال [أي لكونه مال إليه]، والثالث ما يستحقه لا لنفسه ولا لمعنى فيختص بذلك الوصف دون غيره عنده لحال"(١٢)، وعلى أساس القسمة المزدوجة لأحوال "أبي هاشم"، كما قرَّرها "الجويني"(١٢) و "الشهرستاني"(١٤)، يمكن، فيما اعتقد ، إظهار أن القسمة الثلاثية التي أثبتها "البغدادي" إنما تشير على وجه الخصوص إلى:

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق، نفس الموضع، ويظهر في النشرة المطبوعة لكتاب 'الفرق بين الفرق" هذا النقد فقط، وباعتباره النقد الوحيد في الرواية الثانية. لكن الكلمات الافتتاخية للنقد الوحيد في الحكاية الأولى ، والتي تقول: في النشرة المطبوعة، "ووَجَب أيضًا"، تُظهر أن هذا النقد كان مسبوقا بنقد آخر مفقود. هذا النقد المفقود تتضمنته ترجمة "هورتن" الألمانية لرواية "البغدادي الأولى – في مخطوطة "برلين" (انظر: . الاملاد كالموسود تتضمنته ترجمة "هورتن" الألمانية لرواية "البغدادي الأولى – في مخطوطة "برلين" (النظر: . (Neues zur Modus theorie des abu Haschim", p. 49.

<sup>🛰 (</sup>٩) انظر فيما يلي ص ٦١٨ حاشية رقم ٢٨ .

 <sup>(</sup>١٠) الوقوف على المعنى الاصطلاحى التعبير العربى: لحال كان عليها والذى أوردنا تفسيرًا له بين المعقوفين [ ] ، انظر فيما يلى: التنييل رقم ٣ .

<sup>(</sup>١١) المصدرالسابق، نفس الموضع .

<sup>(</sup>١٢) المصدرالسابق، نفس الموضع .

<sup>(</sup>۱۳) انظر فیما یلی ص۲۷۷ وما بعدها .

<sup>(</sup>١٤) نفس الموضع .

۱ – أن الأحــوال بمعنى المحـمــولات predicates للأشـياء، وإلى . ٢ – أن الأحـوال بمعنى المحـمــولات هي أعـراض "بعـينها في المودات الحيَّة، وإلى . ٣ – أن الأحوال بمعنى المحمولات هي الأجناس أو الأنواع. وهكذا ، فإن نظرية "أبي هاشم" في الأحوال ، بما هي نظرية عامة في الحمْل، تنطبق على أربعة من الكليات الخمس التي أحصاها "فرفريوس"(١٠) .

ولربما لأن الأحوال ألفاظ تحمل على موضوع ما من الموضوعات، وكل ألفاظ تُحمل على موضوع ما - فيما عدا أسماء الأعلام - تكونُ ألفاظًا كليّة أصبح لفظ "الأحوال" يستخدم عند "أبى هاشم وأتباعه بمعنى الكليات universals . مثل هذا الاستخدام للفظ "الأحوال" يذكره "الغـزالى" مباشـرة في عبـارته التي يقول فيها: "إن القوة العقلية تُدرك الكليات العامة العقلية التي يسميها المتكلمون أحوالاً"(٢٦) . ويُذكر كذلك مباشرة عند "موسى بن ميمون" في قوله : " الأحوال ، يريدون بذلك المعانى الكليّة"(١٠٧) . وهو متضمن في عبارة "ابن حزم التي يقول فيها عن الأشعرية : "لذلك نفى القول بوجود مطلق ولون مطلق القائلون بنفى الأحوال وقال القائلون بإثباتها إنها لا موجودة ولا معدومة: "(١٨) . وهو متضمن ، بالمثل، في عبارة "ابن رشد" التي يقول فيها: "ومن حماقات الأشعرية قولهم إن للناس أحـوالا ومعانى لا معدومة يقول فيها: "ومن حماقات الأشعرية قولهم إن للناس أحـوالا ومعانى لا معدومة

<sup>(</sup>١٥) فرفريوس: Prophory (٢٢٧ – ٢٠٠٥م) . ناقد للأناجيل وفيلسوف. كان تلميذا "لأفلوطين". إلى جانب نشره لكتب "أفلوطين" وكتابته لكتاب عن "حياة أفلوطين" صنّف "فرفريوس" سبعة وسبعين كتابا اشتملت على موضوعات متباينة ميتافيزيقية وأخلاقية وفيلولوجية واصطلاحية، وعلى خمسة عشر كتابا ضد المسيحيين، إلى جانب شروحه على "أفلاطون" و"أفلوطين" و"أرسطو" و"ثاوفراسطس". كان أبرز وأهم شروحه وأكثرها تأثيرا من بعد هو كتاب "إيساغوجي" elsagoge على "مقولات" أرسطو، وهو الكتاب الذي ترجمه بؤثيوس Boethius إلى اللاتينية. ويعد "فرفريوس" مجادلا أكثر منه فيلسوفًا أصيلا، وقد مارس نفوذه الاعظم باعتبار أنه الذي أذاع فكر أفلوطين في الغرب اللاتيني. (المترجم)

<sup>(</sup>١٦) الغزالي: "تهافت الفلاسفة"، ص٣٢٨ .

<sup>(</sup>١٧) ابن ميمون: "دلالة الحائرين" حـ١، فصل: ١٥، ص٦٠ .

<sup>(</sup>١٨) ابن حزم: "الفصل"، حـ٤ ص٢٠٨.

ولا موجودة (۱۹) . هذا الوصف السلبى للكليات له، كما سنرى فيما بعد (۱۹) معنى إيجابى intramental existence أعنى، معنى يعزو إلى الكليَّات وجودًا ضمن دائرة الوجود العقلى في معارضة أولئك الذين يعيزون إليها وجودًا مستقلاً خارج دائرة الوجود العقلى extramental existence وأولئك الذين يزعمون أيضا أنها مجرَّد كلمات.

تأتى في الرواية الثانية ، عقب بنان أصل نظرية "الأحوال" - فيما يقول "البغدادى" - جملة من الاعتراضات وضعها "أصحابنا" على "أبي هاشم"(٢١) . وكل مسألة كان "أبو هاشم" يجبب عليها، وكل إجابة كانت تحتوى على بعض المعلومات الإضافية عن نظرية الأحوال. هكذا يُقرِّر في جوابه على إحدى المسائل إنه "لا يقول في الأحوال إنها موجودة ولا إنها معدومة"(٢٢) . ويُبيّن "البغدادي" أن "أبا هاشم" في جوابه على تساؤلات "أصحابنا" بيدو أنه قد شرع في تطبيق نظريته في الأحوال على مشكلة الصفات الإلهية وشرع في التحدث عن "أحوال الباري عَزُّ وجَلُّ" (٢٣) ، وفي جوابه على سؤال يتعلق مباشرة بانطباق الأحوال على الباري قال: إنها "لا هي هو ولا غيره"(٢٤)، وهذه، كما سنرى، صيغة قديمة، كان قد استخدمها الصفاتية في إنكارهم للمعتقد المسيحي بأن<sup>(٢٥)</sup> كلا من الشخص الثاني والشخص الثالث من الأقانيم هو إله لكن "أبا هاشم" أعطاها معنى جديدًا على اعتبار أنها إنكار لكل من حقيقة الصفات وإنكار كذلك لتصور المعتزلة للصفات بماهي ألفاظ. وبلا ريب كانت لدى "أبي هاشم" في جوابه على مختلف التحديات الفرصة لأن يقول أيضا إن الأحوال في انطباقها على الصفات الإلهية، شئن الأحوال بماهى نظرية عامة في الحمل، هي "لاموجودة ولا معدومة"،

<sup>(</sup>۱۹) ابن رشد: "تهافت التهافت"، ص١٥٨.

<sup>(</sup>۲۰) انظر فیما یلی ص۲۹۳.

<sup>(</sup>۲۱) البغدادى: "الفرق بين الفرق"، ص١٨١.

<sup>(</sup>٢٢) المصدر السابق، ص١٨٢.

<sup>(</sup>٢٣) المصدر السابق، نفس الموضع،

<sup>(</sup>٢٤) المصدر السابق، نفس الموضع.

<sup>(</sup>۲۵) انظر فیما یلی: ص۳۰۸.

لأننا نجد "الشهرستانى" يُقرر مباشرة أن "أبا هاشم" قد "أثبت أحوالا هى صفات لا موجودة و [لا معدومة]"(٢٦) .

هكذا وضع "أبو هاشم" نفسه في معارضة تصور الصفات عند كل من الصفاتية والمعتزلة. غير أنه يثور هنا في أذهاننا سؤال: إذْ بقدر ما تُعدُّ نظريةُ "أبي هاشم" في الأحوال إنكاراً لاعتبار الصفات ألفاظا على نحو ما تصوَّر المعتزلة فيلزم إذن ألا تكون الفروق من مختلف الأحوال المحمولة على الله مجرد فروق اسمية أو لفظية ومن ثمُّ فإن كثرة أحوال الذات الالهية ليست مجرد كثرة اسمية أو لفظية؛ فكيف أمكن إذن "لأبي هاشم" أن يُواجه حجة المعتزلة القائلة بما أن التوحيد يتضمُّن الوحدة الجوانية < الذاتية > للذات الإلهية بمعنى البساطة المطلقة فإن كثرة الأحوال في الله، على نحو ما تصورها "أبو هاشم" سوف لا تكون متفقة مع الوحدة الجوانية < الذاتية > لله ومع البساطة المطلقة للذات الإلهية؟ عندما كان الصفاتية يُواجهون، كما رأينا أيضا (٢٧) ، بحجة المعتزلة هذه فإنهم كانوا ينكرون صراحة أن يكون معنى التوحيد متضمّنا لوحدة جوانية بمعنى البساطة المطلقة، زاعمين أن التوحيد، وفق ما يتصورونه، لا يستبعد من الذات الإلهية كثرة من الأجزاء تكون منذ الأزل متحدة بعضها ببعض ومتحدة مع ذات الله تعالى. والسؤال، على ذلك، هو كيف أمكن "لأبي هاشم" أن يتعامل مع هذه الحجة؟ أَوَ لم يجد نفسه مضطرًا إلى اللجوء، شأنه في ذلك شأن الصفاتية، إلى إنكار البساطة ﴿ المطلقة للذات الإلهية، أم أنه اكتشف طريقة ما لدفع حجة المعتزلة تلك؟

نجد إجابة على هذا السؤال في عبارة يقتبسها "الشهرستاني" - ويكررها على الدوام منسوبة" إلى "أبى هاشم" - في كتابيه: "الملل والنحل" و"نهاية الإقدام في علم الكلام" على السواء. فبعد أن قال في "الملل" إن أبا هاشم يثبت "أحوالاً هي صفات لا موجودة ولا معدومة ولامعلومة ولا مجهولة"(٢٨) يضيف "ثم أثبت للباري تعالى "حالة"

<sup>(</sup>٢٦) الشهرستاني: "الملل والنحل"، ص٥٥.

<sup>(</sup>۲۷) انظر فیما سبق: ص۲۲۶.

<sup>(</sup>٢٨) الشهرستاني: "الملل والنحل" ص٦٥.

أخرى "أوجبت" تلك الأحوال" (٢٩) . وبنفس الألفاظ غالبا يقول فى "نهاية الإقدام":

وأثبت "حالة" أخرى توجب هذه الأحوال" (٢٠) . ويقتبس - فى موضع آخر من "نهاية الإقدام" قول "أبى هاشم": العالمية حال والقادرية حال ومفيدهما "حال" يوجب الأحوال كلها" (٢١) . وفى موضع آخر أيضًا من نفس الكتاب، يجعل أحد خصوم نظرية الأحوال يقول: "أليس قد أثبت أبو هاشم حالا للبارى سبحانه توجب كونه عالمًا قادرًا "و(٢٢) وتوجد أيضا - فيما أعتقد - إشارة إلى الفرق بين كثرة الأحوال فى انطباقها على الذات الإلهية وكثرة الأحوال فى انطباقها على غيره من الموجودات؛ فبعد تقرير أن ألفاظ موجود" و"حى" و"عالم" - التى تُحمل على الله عند أتباع "نسطور" Nestorius (٢٣) هى التى نجدها مستخدمة عند "أبى هاشم" يضيف الشهرستانى قوله: "ويرجع منتهى كلامه إلى إثبات كونه تعالى موجودًا حيًا ناطقًا كما تقول الفلاسفة فى حدّ الإنسان، كلامه إلى إثبات كونه تعالى موجودًا حيًا ناطقًا كما تقول الفلاسفة فى حدّ الإنسان، مركب" (٤٢) . والفرق الذى تحدث عنه "أبو هاشم" فى تلك العبارة يرجع بلا شك إلى مركب" (٤٢) . والفرق الذى تحدث عنه "أبو هاشم" فى تلك العبارة يرجع بلا شك إلى ما يقوله هنا وهو أن الأحوال المختلفة التى تُحمل على الذات الإلهية تنبع كلها من حال ما يقوله هنا وهو أن الأحوال المختلفة التى تُحمل على الذات الإلهية تنبع كلها من حال

<sup>(</sup>٢٩) المصدر السابق، نفس الموضع.

<sup>(</sup>٣٠) الشهرستاني: "نهاية الإقدام"، ص١٨٠.

<sup>(</sup>٣١) المصدر السابق، ص١٩٨.

willing المصدر السابق، ص١٤٠. ويلاحظ أن "ولفسون" ترجم كلمة "قادرًا" في نص الشهرستاني بـ willing بدلا من Powerful !

<sup>(</sup>٣٣) نسطور: ازدهر في القرن الخامس الميلادي. كان بطريرك القسطنطينية (٤٢٨- ٤٣١م). يُسب إليه المذهب النسطوري الذي ينكر ألوهية المسيح. قال نسطور إن مريم العذراء لم تلد الإله بل ولدت الإنسان فقط ثم اتحد بعد ولادته بالأقنوم الثاني (الكلمة) اتحادا مجازيا لأن الله وهبه المحبة فصار بمنزلة الابن. أدين نسطور وأتباعه بالهرطقة وطردوا من الكنيسة في مجمع أفسوس" الأول سنة ٢٦١م. انحاز النساطرة مؤخرا إلى الرأى القائل بالامتزاج بين اللاهوت والناسوت أي القول بطبيعتين في المسيح فانحرقوا بذلك عن مذهب "نسطور" الأصلى. انتشر المذهب في بلاد كثيرة في الشام والعراق وامتد إلى فارس والهند والصين. (المترجم)

<sup>(</sup>٣٤) الشهرستاني: "الملل والنحل"، ص٥٧١.

وفى ذلك يقول الشهرستانى: "وأشبه المذاهب بمذهب نسطور فى الأقانيم أحول أبى هاشم من المعتزلة، فإنه يثبت خواص مختلفة الشيء واحد ويعنى بقوله هو واحد بالجوهر أى ليس مركبًا من جنس بل هو بسيط واحد". ("الملل والنحل"، ص١٧٥) (المترجم)

واحدة، ونجد عند "فخر الدين الرازى" عبارات موازية لعبارات "الشهرستانى" تلك. ففى موضع، ينسب "الرازى" إلى "أبى هاشم" الرأى القائل بأن "العالمية والقادرية والحياتية والموجودية معللة بحالة خامسة، مع أن الكل قديم (٢٥)، وهو ما يتضمن أن الأحوال الأربعة المذكورة وجبت بحالة خامسة منذ الأزل. وفى موضع أخر ينسب إلى "أبى هاشم" قوله: "إن ذات الله مساوية لسائر الذوات فى الذاتية وإنما تخالفها بحالة توجب أحوالا أربعة هى: الحياتية والعالمية والموجودية والقادرية (٢٦). ومن الملاحظ أنه لا يُذكر لنا، فى أي من هاتين الفقرتين، ما تلك الحالة الموجبة لحالات الذات الإلهية، ومهما يكن الأمر، فإن هذه المعلومة يثيرها "الطوسى" فى تعليقه على العبارة الثانية التى اقتبسها "الرازى" وهو إذ يستخدم لفظ "الصفة" للدلالة على لفظ "الحال"، يلاحظ أن "الصفة "الرازى" وهو إذ يستخدم لفظ "الصفة" للدلالة على لفظ "الحال"، يلاحظ أن "الصفة "الإلهية" Godhood على هذا تخصنُ الله وحده – وهى التى بما هى كذلك – سمّاها أرسطو خاصية property (= ١٥٥١)، وهى كما عرفها: ما يُحمَلُ على شيء ويخص "ذلك الشيء وحدة فقط" (٢٨) . وبالفعل يصف "الجويني" -كما سنرى - تلك الحال الوحيدة عند "أبى هاشم" بأنها "أخص صفاته تعالى "١٢٠).

وإذن، فطبقا لهذه العبارات قَدَّمت نظريةُ الأحوال بدعتين:

الأولى، أنها أعطت معنى جديدًا للصيغة القديمة: "ليس الله وليس غيره" وصاغت أيضا الصيغة الجديدة: "ليس موجودا وليس معدوما"، مستخدمة كلتا هاتين الصفتين لوصف الأحوال في مقابل الصفات التي تصورها كل من الصفاتية والمعتزلة.

<sup>(</sup>٣٥) فخر الدين الرازى: "مُحصلُ أفكار المتقدمين"، ص٥٥.

<sup>(</sup>٣٦) المصدر السابق، ص١١١.

<sup>(</sup>٣٧) المصدر السابق، نفس الموضع، حاشية رقم (٢).

<sup>.</sup> Philo, 11, p. 131. : وانظر Topics 1,5. 102a, 18-19. (۲۸)

<sup>(</sup>٣٩) الجوينى: "الإرشاد"، ص٤٧. نص عبارة "الجوينى" هو: "لكونه على حالة هى أخص صفاته وتلك الحالة توجب له كونه حيًا عالمًا قادرًا". (ص٤٧) (المترجم)

والثانية، أنها قَدُّمت الرأى القائل بأن الأحوال، وهي الاسم الجديد للصفات، متعلِّقة بالله تعلُّق المعلول بعلَّته. وكان ذلك شبيئًا جديدًا، لأنه لم تكن توجد بالنسبة الصفاتية علاقة عليَّة بين الله وصفاته، ومنذ البداية تمُّ الحديث عن الصفات بما هي موجودة مع الله منذ الأزل أو بما هي متضمَّنة في ذاته، أو بما هي وجود مضاف إلى ذاته، دون القول إنها تنبثق عنه تعال انبثاق المعلول عن علَّته. وفيما يتعلق بصفة الكلام وحدها، أي القرآن الأزلى، فإن الله يُتصور على أنه علة تلك الصفة. وغياب أي تصور العلاقة العليّة بين ذات الله وصفاته عند الصفاتية السلفيين متضمَّن بوضوح في وصف "ابنُ كلاّب" للصفات الأزلية بأنها "لم تزل غير مخلوقة"(٤٠) ، أي غير معلولة منذ الأزل ويتضح هذا أكثر عند "الغزالي" الذي يناقش صراحة مشكلة العلاقة بين ذات الله وصفاته. والرأى الذي يذهب إليه - في المقيقة - هو أن يُقال إن الذات ليست في حاجة في وجودها إلى الصفات، على حين أن الصفات في حاجة في وجودها إلى الذات، على نحو ما تكون الصفات في حاجة إلى "الموصوف" الذي توجد فيه (٤١) . لكن وجود صفات في موصوف لا يؤسِّس بينهما علاقة علِّية بالمعنى الحقيقي للفظ العلّية، أي بمعنى العلاقة بين المعلول و"علته الفاعلية" effecient cause، حتى على الرغم من أن الفلاسفة يسمّون الموصوف الذي تُحمل عليه صفة من الصفات علَّة قابلية receptive cause، والصفة المحمولة على موصوف "معلولا"<sup>(٤٢)</sup> .

يُلاحظ، فى المعارضة التى أثارتها نظرية "الأحوال" بين الصفاتية أنَّ مسألة الصياغة أصبحت هى وحدها موضوع النقاش، ولم تعد مسألة العلاقة العلية بين الله وصفاته تناقش أبدا. وربما دلَّ هذا على أن هذا الاختلاف، برغم وجوده، لم يكن معتبرًا موضوعا ذا مغزى دينى. وفى الواقع، بعد قرون ثلاثة، نجد "ابن قُدامة" الحنبلى

<sup>(</sup>٤٠) ابن حزم: "الفصل" جـ٤، ص٢٠٨.

<sup>(</sup>٤١) الغزالي: "تهانت الفلاسفة"، ص١٦٦.

<sup>(</sup>٤٢) المصدر السابق، ص١٦٦- ١٦٧. وفي ذلك يقول الغزالى: فإن قيل واجب الوجود المطلق هو الذي ليس له علَّة فاعلية ولا قابلية فإذا سُلِّم أن له علّة قابليّة فقد سلّم كونه معلولاً. قلنا تسمية الذات القابلة علّة قابلية من اصطلاحاتكم". (المترجم)

(+١٢٢٣م) يقول - انطلاقا من عقيدته السلفية ودون أن يتأثر بنظرية الأحوال عند "أبي هاشم"-: "إن صفاته منه"(٤٢٦) ، أي أنها تنبع من الله بما هو علتها.

إن نظرية الأحوال التى ظهرت بين المعتزلة بما هى صيغة معتدلة من إنكارهم للصفات قد تنباها بعض الأشاعرة على اعتبار أنها صيغة معتدلة من مذهبهم فى إثبات الصفات، وذلك تبعا لشهادة "ابن حزم" (أئا) . ويذكر "الشهرستانى" "فى نهاية الإقدام" أمثلة على هؤلاء الأشاعرة: "الباقلانى" و"الجوينى"؛ فهو يقول عن "الباقلانى" إنه بعد تردُّد قبل نظرية الأحوال (ما) ويقول عن "الجوينى" إنه أثبت الأحوال أولا ثم نفاها بعد ذلك (آئا) . وبالمثل، يصف "فخر الدين الرازى" كلاً من "الباقلانى" و"الجونى" بأنهما تبنيًا نظرية الأحوال (لالأ) . لكن، كما سنرى، على الرغم من أن كليها فى تبنيهما لنظرية الأحوال قد حاولا التوفيق بينها وبين عقيدتيهما فى الصفات، إلا أن طريقتيهما فى التوفيق لم تكونا متماثلتين.

الطريقة التى وفّق بها الباقلانى بين نظرية الأحوال وبين عقيدته فى الصفات يمكن فهمها من فقرة أوردها "الشهرستانى" - فى كتابه "الملل والنحل"- تنطوى على عناصر ثلاثة: أولا، يستخرج "الشهرستانى" من أحد مؤلفات "الباقلانى" الحجة التى قال بها

<sup>(</sup>٤٣) ابن قدامة: "تحريم النظر"، ص١٢، وفي ذلك يقول "ابن قدامة": "لا يوصف الله تعالى باكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية ﴿ لَيْسَ كَمَنْلِه شَيْءٌ وَهُو السَّمِعُ الْبَعيرُ ﴾. الشورى: ١١ فنقول كما قال ونصفه كما وصف نفسه، لا نتعدَّى ذلك، ولا نُزيل عنه صفة من صفاته الشناعة شنعت. نؤمن بهذه الأحاديث < أى أحاديث الصفات > ونقرها ونمرها كما جاءت بلاكيف ولا معنى إلا على ما وصف به نفسه تبارك وتعالى . وهو، كما وصف نفسه، سميع بصير بلا حد ولا تقدير. صفاته منه وله. لا نتعدًى القرآن والحديث والخبر، ولا نعلم كيف ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن . (ص١٢). (المترجم)

<sup>(</sup>٤٤) انظر فيما يلى ص ٣١٣ - ٣١٤.

<sup>(</sup>٤٥) الشهرستانى: "نهاية الإقدام"، ص١٣١. ويبين "الشهرستانى" موقف "الباقلانى" من "نظرية الأحوال" بقوله: "وأثبتها القاضى "أبو بكر الباقلانى" رحمه الله بعد ترديد الرأى فيها على قاعدة ماذهب إليه ونفاها صاحب مذهبه الشيخ "أبو الحسن الأشعرى" وأصحابه رضى الله عنهم". ("نهاية الاقدام") (المترجم)

<sup>(</sup>٤٦) المصدر السابق، نفس الموضع. وعن موقف "الجويني" من نظرية الأحـوال، يقـول "الشـهرسـتاني": "وكان إمام الحرمين من المثبتين في الأوَّل والنافين في الأخر". ("نهاية الإقدام") (المترجم)

<sup>(</sup>٤٧) فخر الدين الرازى: "مُحصلُ أفكار المتقدمين"، ص٣٨.

"الأشعرى" ضد صيغة الأحوال، وهي: إن الأحوال لا موجودة ولا معدومة، على أساس أن هذه الصيغة خروج على مبدأ "الثالث المرفوع" (١٤٠) . وثانيا، تشير الفقرة إلى أن الباقلاني رفض تلك الحجة وأثبت رأيه في الأحوال دون أن يتخلّى بالفعل عن عقيدته في الصفات بما هي "معاني" قائمة بذات الله. وثالثا، تقتبس الفقرة قول الباقلاني: "الحال الذي أثبته أبو هاشم هو الذي نُسميّه صفة خصوصا إذا أثبت حالة أوجبت تلك الصفات" (١٤٠) .

وهكذا، مهما يكن من أمر، فإن محتوى النظرية التي صاغها "أبو هاشم" في الأحوال، قام على أساس تصوره لحال وحيدة Single mode هي علّة لكل الأحوال الأخرى.

ولم يكن توفيق "الجوينى" بين الأحوال والصفات قائما على أساس قبول رأى "أبى هاشم" لحال وحيدة هى علّة بقية الأحوال، وعلى خلاف الباقلاني، رفض "الجويني" ذلك الرأى واعتبره زندقة.

وعلى ذلك، نجده فى "الإرشاد" بعد قوله: "واتفقت المعتزلة ومَنْ تابعهم من أهل الأهواء على نفى الصفات"(٥٠)، يعد طوائف ثلاث من هذا القبيل، والثانية منهما يصفها على هذا النحو: "واختار آخرون عبارة أخرى فقالوا هذه الأحكام < أى أحكام الصفات > ثابتة للذات لكونه على حالة هى أخص صفاته وتلك الحالة توجب له كونه علمًا قادرًا "(٥١). وهذا الرأى الموصوف على هذا النحو هو رأى "أبى هاشم" - فيما هو واضح تمامًا.

<sup>(</sup>٤٨) أى : أنه لا واسطة بين الوجود والعدم وبين الإثبات والنفى، فذلك مُحال. (المترجم)

<sup>(</sup>٤٩) الشهرستانى: "الملل والنحل"، ص٧٧. وفى ذلك يقول "الشهرستانى": "فإن إثبات صفة لا توصف بالوجود ولا بالعدم إثبات واسطة بين الوجود والعدم والإثبات والنفى وذلك محال فتعين الرجوع إلى صفة قائمة بالذات وذلك مذهبه < أى الأشعرى > على أن القاضى أبا بكر الباقلاني من أصحاب الأشعرى قد ردّ قوله في إثبات الحال ونفيها وتقرّر رأيه على الإثبات، ومع ذلك أثبت الصفات معانى قائمة به لا أحوالا، وقال: الحال الذي أثبة أبو هاشم هو الذي نسميه صفة خصوصا إذا أثبت حالة أو جبت تلك الصفات". ("الملل والنحل") (المترجم)

<sup>(</sup>٥٠) الجويني: "الإرشاد"، ص٥٦- ٤٧.

<sup>(</sup>١٥) المصدر السابق، ص٤٧.

والطريقة التي يوفقً بها "الجويني" بين الأحوال وبين الصفات يمكن فهمها من دراسة فصلين من فصول كتابه "الإرشاد"، يتناول أحدهما الصفات الإلهية تحت عنوان "القول فيما يجب لله تعالى من الصفات "(٢٥) ، والآخر يتناول الأحوال بما هي نظرية عامة في الحمُل تحت عنوان "القول في إثبات العلم بالصفات "(٢٥) . وربما كانت صياغة عنوان هذين الفصلين تشير إلى أن الألفاظ المحمولة على الله، والتي يشير "الجويني" إليها على أنها صفات، يعتبرها كذلك أحوالا عند استخدامها في النظرية العامة للحمُل. لكن تناوله للصفات باعتبارها أحوالا إنما يظهر بجلاء أكثر من المقارنة الدقيقة بين وصفه وتصويره لما يجده نوعين من الأحوال. نعلم من مثل هذه المقارنة أن ما يتعلقً بالصَفات الإلهية التي يسميها صفات نفسية (٤٠٥) ، أي صفات الذات الإلهية نفسها، مثل "المقديم" (٥٠٥) ، و"الواحد" (٢٠٥) ، و"الباقي "(٢٠٥) ، يتطابق مع ما يشكلً – بالنسبة للنظرية العامة في الأحوال – الصيغة الأولى للأحوال غير المعللة، أي الخواص "(٨٥) . وعلى هذا فإنه يعتبر مثل هذا النوع من الصفات أحوالاً يصفها بأنها لا موجودة ولا معدومة (١٩٥) . وكذلك فإن ما يسميه – فيما يتعلق بالصفات الإلهية – صفات معنوية "(٢٠) مثل "عالم" و "قادر" فأن ما يسميه – فيما يتعلق بالصفات الإلهية – صفات معنوية "(٢٠) وسميع فيما يتعلق في المعلق و "مريد" (٢٠) وسميع (٢١) و سميع و إيمال و من الصفات الإلهية المفات معنوية "(٢٠) و مريد (٢٠١) و سميع فيما يتعلق و حي (٢١) و مريد (٢١) و مر

- (٢٥) المصدر السابق، ص١٧.
- (٥٢) المصدر السابق، ص٤٦.
- (٤٥) المصدر السابق، ص١٧.
- (٥٥) المصدر السابق، ص١٨.
- (١٥) المصدر السابق، ص٣٠.
- (٧٥) المصدر السابق، ص ٤٦.
- (٨٨) المصدر السابق، ص٤٧؛ وانظر فيما يلي: ص٢٨١ ٢٨٢.

و الخواص " هي ما يقصد به الجويني: الأحكام التابعة للذات عن معنى قائم بها نحو كون الحي حيا وكون القادر قادرا، أي كل صفة إثبات لذات من غير علّة زائدة على الذات". ("الإرشاد"، ص٤٧) (المترجم)

- (٩٩) المصدر السابق، نفس الموضع.
  - (٦٠) المصدر السابق، ص١٧.
  - (٦١) المصدر السابق، ص٣٧.
- (٦٢) المصدر السابق، نفس الموضع.
  - (٦٣) المصدر السابق، ص ٤٣.
  - (٦٤) المصدر السابق، ص٥٤.
  - (٦٥) المصدر السابق، ص٥٨.

بالنظرية العامة للأحوال - بـ "الأحوال المعَّللة"(٢٦) ، والعِلَّة لما يسميه "معنى"(٦٧) ، وهو ما يعطينا الحق في أن نستدل "أنه كان يقصد بـ "الصفة المعنوية" "معني" أحدث صفات (٦٨) . وبناء عليه، فإن صفات مثل عليم وقادر وحى ومريد وسميع وبصير ومتكلم هي أحوال لا موجودة ولا معدومة، ولكن كل حالة من هذه الأحوال معللَّة بواسطة معنى مطابق لها، مثل العلم، والقدرة، والحياة، والإرادة، والسمع، والبصر، والكلام، وكل معنى من هذه المعاني صفة حقيقية موجودة في الله. هذه هي الكيفية التي وفَّق "الجويني" بها بين الأحوال وبين الصفات، وبالطبع، يجب أن يكون مفهوما أنه في حالة الأحوال، بما هي نظرية في الصفات الإلهية، تكون العلاقة العلِّية بين المعنى وبين ما يطابقه من حال هي علاقة أزلية، مماثلة للعلاقة الأزليـة المتضمَّنة في تصور حدوث أزلىً على نحو ما هو مستخدم في المسيحية وفي فلسفة "أفلوطين" (٦٩) . ونمط "الجويني" في التوفيق بين الأحوال والصفات هو ما كان يتمثُّله "الرازي" بوضوح تام وهو يقول، بعد إشارته إلى "أولئك الذين يؤيدون الأحوال بين أهل السنّنة"، وفي إشارة واضحة إلى ما يسميه الجويني بـ"صفات معنوية": "وزعموا أن عالميّة الله تعالى صفةً معلَّلة لمعنى قائم به وهو العلم" (١٦٩).

<sup>(</sup>٦٦) المصدر السابق، ص٤٧.

<sup>(</sup>٦٧) المصدر السابق، نفس الموضع.

<sup>(</sup>١٨) المقصود هنا بلفظ "معنوية" – فيما هو واضح تماما – " معنى معلًل" Caused . يُشار إليه على أنه يحدث لأحوال مثل "عالم" وقادر" وما شابه ذلك لمن له العلم والقدرة وما شابه ذلك، وكل منها معنى، وعلى اعتبار أنها عللها الخاصة respective Causes. وبهذا المعنى لمثل هذه الأحوال من قبيل "عالم" و"قادر" يُستخدم تعبير "صفات معنوية" في رسالة "فضالي" "كفاية" (ص٧) في مقابل تعبير "صفات المعانى" المستخدم (في صفحة ٥٦) بمعنى صفات الذات مثل "العلم" و"القدرة". وعلى أية حال، ففي فقرة مقتبسة من كتاب "الكشف عن مناهج الأدلة" ص٥ (وانظر فيما يلي ص٣١٥ حاشية رقم ٥٤)، يستخدم أبن رشد" لفظ "معنوية" بما هو وصف لعقيدة الأشعرى في حقيقة الصفات. ومن الواضح تماما أن اللفظ يستخدم بمعنى "واقعي" اeal، أي باعتباره صفة "للمعنى" وحيث يكون المعنى مستخدمًا للدلالة على "الشيء" والشيء" والمنا النها thing النه لله النه فيما سبق ص١٩٢).

<sup>· (</sup>٦٩) انظر فيما يلي ص٤١٦.

<sup>🤏 (</sup>۱۲۹) الرازى: "محصلً أفكار المتقدمين" ص١٣١.

هناك عرض دقيق لما يظهر بوضوح تماما أنه توفيق "الجوينى" بين الأحوال وبين الصفات وذلك في مناقشة "فضالي" للصفات: قادر ومريد وعليم وحي وسميع وبصير ومتكلم. ويمكن اثبات مناقشته هنا على النحو التالي:

عندما يكون لذات من الذوات قُدرة يقال عنها إنها قادرة. وعلى أية حال، فهناك فرق بين اللفظ "قدرة" واللفظ "قادر". القُدرة هي شيء موجود بالفعل [وهي على هذا صفة حقيقية: "معنى"](٢٩٠٩)، والصفة "قادر" لا موجودة ولا معدومة وهي على ذلك حال. وهناك أيضا فرق بين العلاقة التبادلية لهذين اللفظين < : قدرة – قادر > في انطباقهما على المخلوقات وانطباقهما على الله. ففي حالة انطباقهما على المخلوقات فإن القُدرة الموجودة بالقادر هي علاقة "علّة"؛ وفي حالة انطباقها على الله، على حين أن القدرة فيه ختعالى> وكونه قادرًا كلاهما قديمان "لا يقال إن القدرة هي علّة كونه قادرًا، بل يُقال فقط إن بينهما تلازمًا "(٢٩٠٩). وما قيل عن اللفظ قادر يصدق من ثمّ أيضا على الألفاظ الستة المحمولة الأخرى المذكورة من قبل، والتي كلها أحوال (٢٩٠٩). وإذن فإن كل الأحول كذلك يجب أن توصف بأنها "صفات معنوية"، وصفات مشتقة من ألفاظ جوهرية مطابقة لها على وجه الخصوص، والتي هي "صفات المعاني"، صفات ألفاظ جوهرية مطابقة لها على وجه الخصوص، والتي هي "صفات المعاني"، صفات

<sup>(</sup>٦٩ب) انظر فيما سبق الحاشية (٦٩ أ).

<sup>(</sup>٦٩جـ) فضالى: "كفاية العوام من علم الكلام"، ص٥٥.

يشرح "الباجوري" "التلازم" بأنه "تفاعل من الجانبين فكل منهما لازم وملزوم". (تحقيق المقام على كفاية العوام في علم الكلام" ص٥٥، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة د.ت) (المترجم)

وفى علاقة القدرة به القادر يقول فضالى: "من صفاته الواجبة له تعالى كونه قادرا، وهى صفة قائمة بذاته تعالى غير موجودة وغير معدومة، وهى غير القدرة وبينها وبين القدرة تلازم. فمتى وُجدت القدرة في ذات وُجد فيها الصفة المسمَّاة بالكون قادرًا سواء كانت للذات قديمة أو حادثة، فذات رُيد خلق الله تعالى فيها القدرة على الفعل وخلق فيها صفة تُسمَّى كون زيد قادرًا، وهذه الصفة تُسمَّى حالاً، والقدرة على المعالدة، وأما في حقّه تعالى فلا يُقال القدرة علَّة في كون الله تعالى قادرًا بل يُقال بين القدرة وكونه تعالى قادرًا تلازم.

وقالت المعتزلة بالتلازم بين قُدرة الحادث وكون الحادث قادرًا، إلا أنهم لا يقولون بخلق الله الصفة الثانية، بل متى خلق الله القدرة في الحادث نشأ عنها صفة تُسمًّى كونه قادرًا من غير خَلَقُ. ("كفاية العوام" ص٥٥ - ٥٧). (المترجم)

<sup>(</sup>٦٩٩) "فضالي": "كفاية العوام" ص٥٥.

بمعنى الأشياء الحقيقية real things ، والتى تكون علاقتها بأحوالها الخاصة فى حالة المخلوقات علاقة علَّة وفى حالة الله تكون مجرد علاقة تلازم ضرورى (٢٩٩م)

ترتبط نظریة الأحوال باسم "أبی هاشم"، ولا یوجد، علی قول "الشهرستانی"، قبِل "أبی هاشم الجبائی" ذکر لنظریة الأحوال  $(^{(V)})$ . و"الشهرستانی" نفسه یحاول أن یبین أیضا فی کتاب آخر له أن "أبا الهذیل"، الذی عاش قبل "أبی هاشم" بحوالی قرن، کان یعتقد رأیا شبیها بنظریة الأحوال عند "أبی هاشم"  $(^{(V)})$ ، أی أنه حاول أن یبین بعبارة أخری، أن "أبا الهذیل" قد استبق "أبی هاشم" فی نظریة الأحوال.

يثبت "الأشعرى" الرأى الأصلى "لأبى الهذيل" كما يلى: إن الله "عالم بعلم هو هو، وهو قادر بقُدرة هى هو، وهو حى بحياة هى هو " $^{(YY)}$ . ويورد "البغدادى" الجزء الثانى فقط من صيغة "أبى الهذيل" هذه؛ إذ نقرأ عنده مايلى: "إن علم الله سبحانه وتعالى هو الله وقدرته هى هو " $^{(TY)}$ . ويورد "ابن حزم" رأى "العلاّف" هكذا: "علم الله تعالى لم يزل وهو الله " $^{(3Y)}$ . ونقرأ عند "الشهرستانى" الصيغة القائلة: "البارى تعالى عالم بعلم هو نفسه " $^{(oY)}$ . أو "البارى تعالى عالم بعلم وعلمه ذاته قادر بقدرة وقدرته ذاته حى بحياة بحياته ذاته أحياته ذاته أحياته ذاته أحياته ذاته أحياته ذاته أ

ويُعلَّق "الشهرستانى" على هذه الصيغة الأخيرة لنظرية "أبى هاشم" في الصفات، بقوله: "والفرق بين قول القائل عالم لذاته لا بعلم وبين قول القائل عالم بعلم هو ذاته أن

<sup>(</sup>٦٩هـ) المصدر السابق، ٥٦- ٥٧؛ وانظر فيما سبق الحاشية ٦٨.

<sup>(</sup>٧٠) الشهرستانى: "نهاية الإقدام"، ص١٣١. وفي ذلك يقول "الشهرستانى": "اعلم أن المتكلمين قد اختلفوا في الأحوال نفيا وإثباتا بعد أن أحدث أبو هاشم رأيه فيها وما كانت المسالة مذكورة قبله أصلاً فأثبتها أبو هاشم". (المترجم)

<sup>(</sup>٧١) الشهرستاني: "الْمَلْلُ والنحل"، ص٣٤. وفي استباق "أبى الهذيل" لنظرية العلاَّف يقول "الشهرستاني" هنا: "وإن أثبت أبو الهذيل هذه الصفات وجوها للذات فهي بعينها أقانيم النصاري أو أحوال أبي هاشم". (المترجم)

<sup>(</sup>٧٢) الأشعرى: "مقالات الإسلاميين"، ص١٦٥؛ وانظر ص١٨٨.

<sup>(</sup>۷۳) البغدادى: "الفرق بين الفرق"، ص١٠٨.

<sup>(</sup>٧٤) ابن حزم: "الفصل"، جـ٢ ص١٢٦.

<sup>(</sup>٥٧) الشهرستاني: "نهاية الإقدام"، ص١٨٠.

<sup>(</sup>٧٦) الشهرستاني: "الملل والنحل"، ص٣٤.

الأول نفى الصفات والثانى إثبات ذات هو بعينه صفة أو إثبات صفة هى بعينها ذات. وإن أثبت أبو الهذيل هذه الصفات وجوها للذات فهى بعينها أقانيم النصارى أو أحوال أبى هاشم (٧٧).

وما يريد قوله هو هذا: عندما يكون تعبير "عالم لذاته" مقيدًا بالتعبير "لا بعلم"، وهي تلك الصيغة التي يستخدمها النظّام (٨٧)، لكن "الشهرستاني" نفسه ينسبها إلى المعتزلة عمومًا (٢٩)، فإن ذلك يعنى أن الصفات ليست موجودة، وإنما هي مجرد "ألفاظ" أو ما يمكن تسميته في اللاتينية مجرد Flatus Vocis: تعبيرات لفظية، حتى إنها عندما تحمل على الله فإن كل محمول يكون فقط اسمًا من أسماء الله. وعلى أية حال، فإن هذا ليس هو رأى "أبى الهذيل". وعندما يبدأ بقوله: "الله عالم بعلم" ثم يعقب مباشرة فيقيد هذه العبارة بقوله: "وعلمه هو ذاته" أو أنه "هو هو"، فإن قوله يُسلمُ إذن الى تأويليْن:

أُولاً: قد يعنى قول "أبى الهذيل" أن العلم هو الله نفسه - وهو تأويل يعطيه "ابن الروندى" للعبارة - كما سنرى، لكن هذا التأويل يرفضه "الخيَّاط" كما يرفضه "الشهرستاني" نفسه (^^)، على نحو ما سنرى أيضا.

ثانيًا: ربما يعنى قول "أبى الهذيل" أن "العلم" أو أى صفة أخرى هو، من ناحية، غير الله، ومن ناحية أخرى هو الله نفسه؛ وبعبارة أخرى ربما يقصد "أبو الهذيل" أن صفة العلم، مثلا، موجودة من ناحية، ومعدومة من ناحية أخرى، أو أنها لا موجودة

<sup>(</sup>٧٧) المصدر السابق، نفس الموضع.

<sup>(</sup>٧٨) الأشعرى: "مقالات الاسلاميين"، ص٤٨٦؛ حيث يثبت "الأشعرى" قوله عن النظام هكذا "إنه كان ينفى العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر وصفات الذات، ويقول: إن الله لم يزل عالمًا حيًا قادرًا سميعًا بصيرًا قديمًا بنفسه، لا بعلم وقدرة وحياة وسمع ويصر وقدم، وكذلك قوله في سائر صفات الذات". (المترجم)

<sup>(</sup>٧٨) الشهرستانى: "الملل والنحل" ص٣٠. وهنا يثبت "الشهرستانى" قوله: "فالذى يعم طائفة المعتزلة من الاعتقاد القول بأن الله تعالى قديم والقدم أخص وصف ذاته ونفوا الصفات القديمة أصلا فقالوا هو عالم لذاته قادر لذاته حى لذاته لا بعلم وقدرة وحياة هى صفات قديمة ومعانى قائمة به لأنه لو شاركته الصفات فى القدم الذى هو أخص الوصف لشاركته فى الإلهية". (المترجم)

<sup>(</sup>۸۰) انظر فیما یلی ص۲۲۹ - ۲۲۰.

ولا معدومة، ومن ثمَّ فهى ليست غير الله، وليست هى نفسها الله. غير أن مثل هذا التأويل، فيما يواصل "الشهرستانى" قوله يعنى ضمنا أن العلم وسائر الألفاظ التى تُحمّل على الله إنما هى معتبرة عند "أبى الهذيل" و"جوها" للذات الإلهية ( $^{(\Lambda)}$ ) . وذكره هنا لأقانيم النصارى إشارة، كما سنرى  $^{(\Lambda)}$ ) ، إلى أولئك المسيحيين الذى يقارن "الشهرستانى" صياغهتم للتثليث بصياغة "أبى هاشم" للأحوال ومن ثَمَّ إشارة إلى أن الأقانيم يمكن أن توصف عندهم كذلك بأنها "وجوه" للذات الإلهية.

هذا ما يمكن أن يفهمه المرء من "البغدادى" و "الجوينى" و"الشهرستانى" فيما يتصل بتاريخ ومعنى نظرية الأحوال عند "أبى هاشم" وعلاقتها بمشكلة الصفات الإلهية. والنقاط الأساسية في تاريخها ثلاث نقاط:

١ - إنها بدأت "بأبى هاشم" في نقده لنظرية "معمَّر" في المعانى بما هي نظرية عامة في الحَمْل <الإسناد> .

٢ - إن "أبا هاشم" طبقها بعد ذلك على الصفات الإلهية كنوع من التوسيط بينه وبين زملائه من المعتزلة في إنكارهم الكامل للصفات .

٣ - إنه تَمُّ، فيما بعد، تبنيها في صيغة أخرى، عند بعض الصفاتية، على أنها نوع من التوسط بينهم وبين عقيدة زملائهم الصفاتية في الإقرار بالحقيقة المطلقة للصفات.

هناك تفسيرات أخرى موجزة لنظرية "أبي هاشم" في الأحوال نجدها عند:

الكلمة الأكثر تعقيدًا بسبب اتساع مدلولها، وذلك بسبب استخدامي لتعبير "أرسطو"، الكلمة الأكثر تعقيدًا بسبب اتساع مدلولها، وذلك بسبب استخدامي لتعبير "أرسطو"، δυναμει ον أو بالأحرى للاصطلاح النوعي للتعبير عن هذه الطريقة في الوجود". (انظر كتابه: Essai [1842], p. 197) .

<sup>(</sup>۸۱) انظر فیما یلی ص ۳۳۰ – ۳۳۱.

<sup>(</sup>۸۲) انظر فیما یلی ص ٤٦٦ - ٤٦٧.

- ٢ هورڤتس S. Horovitz، الذي يعتبرها تستند بالكلية إلى نظرية أفلاطون في "المثل" ( انظر كتابه: 69 -54 .pp. 54) .
- "Die Modus- theorie des abú Háschim," ZDMG, 63: 303- 324 [1909]; Systeme ("Die Modus- theorie des abú Háschim," ZDMG, 63: 303- 324 [1909]; Systeme [1912], pp. 411- 418; "Neues Zur Modustheorie des abú Háschim", Festgabe : إلى النتيجة التالية (Zur 60. Geburstag Clemens Baeumker [1913], pp. 45- 53) إن نظرية "معمّر" ونظرية "أبى هاشم" قد نشأتا عن الأفكار التي توجد أصلا في فلسفة (Die Philosophie des Islam [1924], p. 185; أنظـر: (Systeme, p. 416, n.2)
- "الحال Simon Van den Bergh الدى يئفذ لفظ الحال  $\pi\omega\varsigma$  المدى يئفذ لفظ الحال على أنه ترجمة للفظ الرواقى  $\pi\omega\varsigma$   $\epsilon\chi$  وأن النظرية التى تقوم على لفظ الحال ذاك تعكس المناقشة الرواقية للـ  $(\Lambda^{r})$ (Averroes' Tahafut al Tahafut [1954], v.11, p.4)  $\lambda\epsilon\kappa\tau\alpha$ .
- ه ألبير نصيرى نادر A. N. Nader ، الذى يقول عن نمطى الأحوال اللذين وردا فى كتاب "نهاية الإقدام" للشهرستانى (انظر فيما يلى ص١٨٣ وما بعدها) أنهما يستحضران إلى الذهن "الأحكام التأليفية التى قال بها كانط"، ويقول بالنسبة للأحوال الإلهية: "لكى نفهم "الأحوال" فهما أفضل يمكن أن نقربها من الأحكام التحليلية عند كانط" (Le Systeme Philosophique des Mu'tazila [1956], pp. 211- 212, p. 212, m.1).

<sup>(</sup>٨٣) انظر فيما يلى ص٢٩٨ حاشية رقم (٢١ أ).



## تذييل ( أ )

## التصنيف الثنائى والتصنيف الثلاثى للأحوال

نفهم من روايتين سابقتين "للبغدادي" رواهما عن "أبي هاشم" أن لفظ الحال الذي أنفق على ترجمة إلى الإنجليزية بكلمة mode كان يُستخدم عند "أبي هاشم" للدلالة على شيء موجود في شخص من حيث هو مختلف عن شخص آخر، ذلك الاختلاف يُعبر عنه بلفظ معين يُحمل عليه وأن ذلك اللفظ المحمول يُسمَّى حالاً. وبهذا الاستعمال الذي تمثلًه للفظ "الحال" يقسم "أبو هاشم" – فيما رواه "البغدادي" – الأحوال إلى فئات ثلاث، كل منها تتميز بكيفية خاصة يكون لفظ الحال محمولا بها على موضوعه: ففي الفئة الأولى، يكون محمولا على موضوعه "لذاته"، وفي الفئة الثانية يكون محمولا على موضوعه "لا لذاته ولا لمعنى". موضوعه "لم لذاته ولا لمعنى". المقصود بهذه العبارات الثلاث الغامضة ليس واضحا في هذا التصنيف الثلاثي للأحوال، كما أثبته "البغدادي"، لكن التفسير الثنائي لنفس الأحوال على نحو ما أثبتها "الجويني" و"الشهرستاني" يزودنا بتفسير لها.

يبدأ كل من "الجوينى" و"الشهرستانى" على السواء بتصنيف للأحوال إلى تلك التى تكون "مُعلَّلة" (١) . ثم يستمر "الجوينى" قائلا بإيجاز: "فأما المعلَّل منها فكل حُكم ثابت للذات [لموضوع ما] عن معنى قائم بها، نحو كون الحى حيا وكون القادر قادرًا"(٢) . ومن هذين المحمولين المذكورين عنده يلاحظ أن حصفة> "حى" المستخدمة، كما أوضحنا من قبل(٢) . بمعنى استمرار الحياة هي عُرض

<sup>(</sup>١) الجويني: "الإرشاد"، ص٤٧؛ الشهرستاني: "نهاية الإقدام"، ص١٣٢٠.

<sup>(</sup>۲) الجويني: "الإرشاد"، ص٤٠.

<sup>(</sup>٣) انظر فيما سبق ص ٢٤٠ – ٢٤١.

فى الكائنات الحية، كما هو الشأن أيضا فى «الصفة» "قادر". والتفسير المطابق - للأحوال المعلَّلة - عند "الشهرستانى" يردُ على هذا النحو: أما الأول [أى الحال المعلَّل] فكل حكم [ثابت لموضوع] لعلَّة قامت بذات يُشترط فى ثبوتها الحياة عند أبى هاشم، لكون الحى حيًا عالمًا قادرًا مريدًا سميعا بصيرا لأن كونه حيًا عالمًا يعلَّل بالحياة والعلم فى الشاهد فتقوم الحياة بمحل وتوجب كون المحلّ حيًا وكذلك العلم والقدرة والإرادة وكل ما يُشترط فى ثبوته الحياة. وتُسمًّى هذه الأحكام أحوالاً وهى صفات زايدة على المعانى التى أوجبتها "(٤). وإذن فالمقصود بـ "المعنى"، طبقًا لرواية الشهرستانى، هو الألفاظ الأساسية: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والتى تشتق منها الأحوال النعتية المطابقة التى نحكم بها على موضوعها أى أحوال: حى، وعالم، ومريد، وسميع، وبصير.

ويستمر كل من "الجوينى" و "الشهرستانى" أيضا فى القول بأن الرأى السابق الذى هو "طبقا لرأينا"، والرأى الآخر الذى هدو طبقا لرأى القاضى [الباقدلانى]"، لا يجب أن يكون تصور الأحوال المعلَّلة مقيدًا بالموجودات الحيَّة، أو كما يعبران عن ذلك بقولهما: "ولا يختص إيجاب الأحوال بالمعانى التى تشترط فى ثبوتها الحياة". وينبغى أن يمتد ليشمل الموجودات غير الحيّة، حتى إن ألفاظ "متحرك" و"أسود" التى تحمل على جسم غير حى إنما تُسمَّى أحوالاً، وعلَّتها هى المعانى(٥) ، التى تفيد "الحركة" و"السواد".

من كل هذا نفهم أن أحوال "أبى هاشم" المعلَّلة كما بيَّن "الجوينى" والشهرستانى تتألف من محمولات <أحكام>، ومن بينها المحمول "عالم"، وكلها أعراض للموجودات الحيَّة وكل محمول منها معلَّل بـ"معنى" (٦). وهذا هو ما يتطابق تماما مع الفئة الثانية من الأحوال عند "أبى هاشم" كما أثبتها "البغدادى" في القسم الثاني من روايته

<sup>(</sup>٤) الشهرستاني: "نهاية الاقدام"، ص١٣١.

<sup>(</sup>٥) الجويني: 'الإرشاد''، ص٤٧؛ الشهرستاني: "نهاية الإقدام"، ص١٣٢.

<sup>(</sup>٦) أي أوجبه معنى. (المترجم)

الأولى، حيث يُقال إنها <أى الاحوال> تشير إلى موقف يُحمل فيه "شىء معين" على موضوع من الموضوعات "لمعنى"، وحيث يكون "الشيء المعيّن"، كما في القسم الأول من هذه الرواية الأولى ذاتها عند "البغدادى"، هو لفظ "عالم"، ويكون "المعنى"، كما في تصنيف "الشهرستاني" هو لفظ "علم".

وفى هذا الكفاية عن أحوال أبى هاشم المعلَّلة.

أما عن أحواله غير المعلَّلة، فقد صنوَّرها كل من "الجويني" و"الشهرستاني" من خلال نوعين من المحمولات:

يصور "الجوينى" النوع الأول بواسطة "تحيَّز الجوهر" (٢) – أى بواسطة محمول القضية: "الجوهر الفرد متحيِّز". وتحيَّز الجوهر الفرد، أى تحيّز الذرَّة (الجنء الذى لا يتجزَّأ > يستخدمه الجوينى في موضع سابق من نفس كتابه "الإرشاد" فيما يتعلق بالصفات الإلهية باعتبارها تصويرا لما يسميه صفات الذات (صفات نفسية)، "أى كل صفة إثبات لنفس لازمة ما بقيت النفس غير معللةً"(٢١) . وحيث إن لفظ "النفس" في تعبير" "صفات النفس" يشير هنا إلى الله، فإن لفظ "الصفة" فيه لا يمكن أن يؤخذ باعتبار أنه جنس أو نوع؛ وإنما يجب أن يؤخذ على أنه خاصية property، تخصّ الله وحده. وعلى ذلك فإن تعبير "صفات النفس" يعكس بوضوح تام وصف "أرسطو" للخاصية بأنها "ما لكل واحد بذاته (καθ αύτο) وليست في الجوهر (ονόια)، في مقابل استخدامه لنفس التعبير "بذاته" بمعنى "ما يدل على إنيَّة هويَّة كل واحد من الأشياء" (ἐν τῶ τί ἐστιν) أن ما يكون جزءًا من تعريف، متأمًا يكون لفظ "حيّ محمولا على فرد من أفراد النوع الإنساني، لأن الحيّ يؤخذ في حدّه ويدل على إنيته

<sup>(</sup>٧) الجويني: "الإرشاد"، ص٤٧.

<sup>(</sup>١٧) المصدر السابق، نفس الموضع.

<sup>(</sup>٨) .Metaph. v, 30, 1025a, 31- 32. الترجمة العربية لكتاب "الميتافيزيقا" تُترجم الكلمة اليونانية κάθ αυτο بـ في الجوهر". (انظر: "تفسير ما بعد الطبيعة لابن رشد"، ص αυτο). غَيْر أن الكلمتين: "بذاته" و"بنفسه" تستخدمان بالتبادل إحداهما مكان الأخرى (انظر فيما يلي ص ٣١٣)، والحاشية التالية رقم ١١).

وهويته (٩) . واستخدام تحيز الجوهر الفرد بما هو مثال على التصور الأرسطى للخاصة باعتبارها لفظا محمولا يتطابق مع الرأى السائد في علم الكلام (١٠) .

يصور "الجويني" الصيغة الثانية للمحمولات غير المعلَّلة بقوله: "ويندرج تحته كون "الموجود" عرضا: لونا، سوادا، "كونا"، علما إلى غير ذلك"(١١) .

في هذا القضية تنعكس عبارته السابقة التي عرضها من قبل في نفس الكتاب وهي أن "العالم جواهر (أي ذرات) وأعراض فالجوهر هو المتحيّز وكل حجم متحيّز والعرض هو المعنى القائم بالجوهر كالألوان والطعوم والروائح والحياة والموت والعلوم والإرادات والقُدر القائمة بالجواهر ومما يطلقونه "الأكوان" وهي الحركة والسكون والاجتماع والافتراق"(١٢). وبما أن "الجويني" كان على معرفة قبلا - دونما ريب بالفاظ: الجنس والنوع والفرق النوعي والأجناس الثانوية والأنواع الثانوية المستخدمة في الفلسفة فيما يتعلق بتصنيف الأشياء - فيمكننا أن نفترض أنه كان المستخدمة في الفلسفة فيما يتعلق بتصنيف الأشياء - فيمكننا أن نفترض أنه كان يقصد بلفظ "العرض"، في تصنيفه للأعراض، الجنس genus ويقصد بلفظ "ألوان" (في صيغة الجمع > : "السواد" و"البياض" والألوان الأخرى، التي اعتبرها أنواعا ثانوية تندرج تحت النوع "لون"، وأنه كان يعني بلفظ "أكوان" (في صيغة الجمع > كل حالة من حالات الأكوان الأربع التي يذكرها بما هي نوع ثانوي يندرج تحت النوع "أكوان". وهكذا الشان أيضا مع ألفاظ الجموع الأخرى التي يذكرها "الجويني" في تصنيفه للأعراض، وبناء عليه، ففي العبارة المقتبسة من قبل، والتي تُستخدم فيها الألفاظ الحملية "عرض" و "لون" و "سواد" و "أكوان" وعلوم" تصويرًا للصيغة الثانوية من أحواله الحملية "عرض" و "لون" و "سواد" و "أكوان" وعلوم" تصويرًا للصيغة الثانوية من أحواله

Ibid., v, 18, 1022a, 27-29. (1)

 <sup>(</sup>١٠) إن التعبير المستخدم عادة في وصف تحيِّز الجوهر الفرد < الذرة > هو: "صفة ذاتية"، لكن هذا التعبير يستخدم بمعنى التعبير الأرسطى καθ αυτο بما هو وصف للخاصة ومكافئ لتعبير: "لنفسه" (انظر: 19 -18 -18 Biram's n. 3pp. 18 في القسم الألماني من نشرته لكتاب أبي رشيد النيسابوري: "للسائل في الخلاف بين البصريين والبغدادين").

<sup>(</sup>١١) الجويني: "الإرشاد"، ص٧٤.

<sup>(</sup>١٢) المصدر السابق، ص١٠.

غير المعلَّلة، كان "الجوينى" يقصد "بالعرض" الجنس، وكان يقصد بـ"اللون" و "الأكوان" و "الأكوان" و "العلوم" الأنواع، ويقصد بـ "السواد" نوعًا ثانويًا يندرج تحت النوع "لون"(١٢) .

وعلى هذا فإنه كان يقصد بالصيغة الأولى لأحواله غير المعلَّلة الخواص وبالصيغة الثانية الأجناس والأنواع.

هكذا أيضا عند "الشهرستانى"، صُورِّت الصيغة الأولى للأحوال غير المعلَّة بمثال "تحيُّز الجوهر" (١٤٠) وفُسرِّت فى قوله: "إن كل موجود له خاصية يتميَّز بها عن غيره فإنما يتميَّز بخاصية هى حال (١٠٠). وبالمثل، يُصور الصيغة الثانية للأحوال غير المعلَّة قوله: "إن "الموجود" عرض ولون وسواد (٢١٠). وهو ما يشرحه فى قوله: "وما يتماثل به المتماثلات وتختلف المختلفات فيه فهو حال وهى التى تُسمَّى صفات الأجناس والأنواع (٧٠٠).

وسوف نحاول أن نبيِّن الآن أن صيغتى "الجوينى" و"الشهرستانى" للأحوال غير المعلَّلة تتطابقان على وجه الخصوص مع الفئتين الأولى والثالثة من فئات الأحوال عند "البغدادى" (١٨).

فبالنسبة للصيغة الأولى، أى الخواص properties فإنها تتطابق مع وصفه للفئة الأولى من فئات الأحوال عنده التى تشير إلى محمولات تَجبُ لموضوع ما: "لنفسه". ويعكس تعبير "لنفسه"، كما رأينا، تعبيرًا مستخدما عند "أرسطو" باعتباره وصفا للخاصية < الخاصة > Property .

<sup>(</sup>۱۲) انظر: .Prophyry, Isagoge, p. 1, 1.8

<sup>(</sup>١٤) الشهرستاني: "نهاية الإقدام"، ص١٣٢.

<sup>(</sup>١٥) المصدر السابق، ص١٣٢.

<sup>(</sup>١٦) للصدر السابق، ص١٣٢- ١٣٣. ولفظ "الموجود" المكتوب بين قوسين في العبارة هو تصحيح للفظ "العرض" في النص المطبوع والمخطوطات التي استند إليها. وقد قمت بهذا التصحيح على أساس الفقرة المطابقة التي أوردها "الجويني" المقتبسة من "قبل في الحاشية رقم ١١ .

<sup>(</sup>١٧) المصدر السابق، نفس الموضع .

<sup>(</sup>١٨) انظر فيما سبق ص١٦٩- ١٧٠ النصُّ المقتبس من البغدادي.

وفيما يتعلق بالصيغة الثانية للأحوال غير المعلّلة، أي الأجناس والأنواع، فإنها تتطابق مع الفئة الثالثة من فئات الأحوال عند "البغدادى"، التى يقول عنها، في مقابل الفئة الأولى: < فئة الخواص > والفئة الثانية: < فئة الأعراض > ، بأنها تلك التى توصف فيها ذات ما بواسطة محمول معين [أي بوصف معين] "فتختص بذلك الوصف دون غيره عنده لحال". وهذا وصف ملائم للألفاظ الحملية التى هي أجناس وأنواع في مقابل تلك التي تكون خواصًا وأعراضا، ذلك لأنه، بينما يمكن أن يُقال إن لذات من الذوات خواص مختلفة وأعراضا كثيرة مختلفة لا يمكن أن يقال إن ذاتًا تنتمي إلى الذوات خواص مختلفة وأعراضا كثيرة مختلفة لا يمكن أن يقال إن ذاتًا تنتمي إلى أكثر من نوع واحد، لأن الأنواع الثانوية، طبقا لرأى أرسطو" هي الأنواع ذاتها (١٠) ، ويصدق هذا أيضا على الأجناس الثانوية. ويجب ملاحظة كيف أن "البغدادي" في وصفه لوظيفة الحال في الفئتين الأوليين من تصنيفه للأعراض يحرص على القول إنه يسبه في الحالة الأولى تفسير لماذا تستحق الذات (١٠٠٠) معنى من جهة محمولها، ويسهل في الحالة الثانية بالمثل، تفسير لماذا تمتلك ذات معنى من جهة أنها توصف بمحمول معين. وهو لا يقول في كلتا الحالتين، مثلما يفعل في حالة الفئة الثالثة، إن الذات تستحق ذلك المحمول دون سواه من المحمولات أو أنها الفئة الثالثة، إن الذات تستحق ذلك المحمول دون سواه من المحمولات أو أنها الموصف به.

يُردُ التصنيف الثلاثي للأحوال عند "البغدادي" إلى التصنيف الثاني للأحوال عند "الجويني" و"الشهرستاني". والصنف الأول والثالث عند "البغدادي" يعنى نفس ما يسميانه بالأحوال غير المعلَّلة، وهذه الأحوال المحمولات التي هي إما الخواص (الفئة الأولى عند البغدادي) وإما المحمولات التي هي أجناس أو أنواع (الفئة الثالثة عند البغدادي). والفئة الثانية في تصنيف البغدادي للأحسوال تعني نفس ما يوصف في التصنيفات الثنائية بالأحوال المعلَّلة، وهذه تتضمن المحمولات التي هي أعراض. وكل هذه الأنماط من الأحوال تتطابق على ذلك مع أربعة من المحمولات الخمسة عند "فرفريوس".

Metaph. v, 10, 1018a, 1 and 7-8. (14)

 <sup>(</sup>٢٠) يستخدم المؤلف هذا الكلمة الإنجليزية Subject ترجمة لكلمة "ذات" السواردة في نص "الباقلاني"،
 التي تُحمل عليها المحولات وتُطلق عليها الأحكام وتوصف بالصفات. (المترجم)

## تذييل (ب) علاقة نظرية الأحوال عند أبى هاشم بنظرية المعنى عند معمَّر

في الرواية الأولى من روايتيُّ "البغدادي" اللتين سبق لنا تحليلهما، لا يخطئ المرء في ملاحظة عدم التطابق بين جزئيها، هذا على الرغم من أن الجزء الثاني يُقدِّم على أنه نتيجة تالية للجزء الأول. يروي في الجزء الأول أن "أبا هاشم" قد رفض "المعني" عند "معمّر" واستبدل به "الحال"، ويروى في الجزء الثاني أن "أبا هاشم" قد استبقى "المعنى" - في الفئة الثانية من أصنافه الثلاثة للأحوال مستخدما "الحال" فحسب على أنه إضافة إليه. وعدم اتساق القسم الثاني مع القسم الأول واضح تماما. إن التفسير الذي يفرض نفسه عندي هو أنه في أصل رواية "البغدادي" كان جزؤها الأول متبوعًا، مثل جزئها الثاني، بسلسلة من الأسئلة. وإذن، فعدم التطابق الذي يظهر بين جزئي الروابة الأولى راجع إلى حذف الأسئلة والأجوبة الاعتراضية التي كان بلزم وجودها في أصل تلك الرواية. وإن أحاول إرهاق القّارئ بالخوض في خضم الأسئلة والأجوبة التي أعدتُ بناءها لكي أقتنع بأن التصنيف الثلاثي للأحوال - على نحو ما جاء في الجزء الثاني من الرواية الأولى - من المكن أن يكون قد نتج عنها < أي عن الأسئلة والأجوبة > منطقيًا . وما هو ضروري بالفعل لغرضنا الحالي هو أن نبيِّن فحسب كيف أن التصنيف الثلاثي للأحوال على نحو ما جاء في القسم الثاني، والذي يفترض أنه نبع مباشرة من سلسلة معينة مفقودة من الأسئلة والأجوبة، قد نشأ بعيدًا عن نقد "أبي هاشم" لنظرية "معمر" في "المعني" كما جاءت في الجزء الأول. هذا ما سنحاول الأن بيانه.

فى نظريته فى المعنى، يعالج "معمّر"، كما رأينا، فحسب الأعراض التى تُستخدم الحركة كمثال عليها. ويثير، فيما يتعلق بالأعراض، سؤالين يستخدم فى الإجابة على

كل منهما لفظ "المعنى" ولكن استخدامه "المعنى" يجيء مختلفا في كل سؤال منهما. إن السؤال الأول وهو: لماذا توجد أعراض في ذات ما بعد أنْ لم تكن موجودة فيها؟ كانت إجابته هي: إنها توجد بـ"معنى". وعلى هذا فكلمة المعنى تُستخدم على أنها علَّة حدوث الأعراض في الذات والتي هي المحمولات: < الصفات > . والسؤال الثاني هو لماذا تكون من بين ذاتين كل منهما تمتلك "معنى" واحدة فقط متحركة "بمعناها" في وقت مخصوص، على حين تكون الأخرى متحركة "بمعناها" في وقت أخر؟ وكانت إجابته هي إن هذا راجع إلى سلسلة لا تتناهى من المعانى. وعلى هذا تكون السلسلة اللامتناهية من المعانى علَّة الاختلاف بين ذاتين فيما يتعلق بمحمولات تكون أعراضًا. ويوافق "أبو هاشم" "معمّرا" على أن حدوث الأعراض بما هي محمولات لذات ما، والذي يُستخدم المحمول "عالم" كمثال عليها، إنما يرجع إلى "معنى". ومهما يكن الأمر، فإن "أبا هاشم" يرفض تفسير "معمرً" للاختلاف بين النوات بإرجاعه إلى محمولات تكون أعراضا معلولة اسلسلة لامتناهية من "المعاني". ويرجع الاختلاف بالنسبة "لأبي هاشم" إلى "حال". وتبنى "أبي هاشم" هذا للفظ المعنى (في صبيخة المفرد) ورفضه للسلسلة اللامتناهية من المعاني عند "معمرًّ" وإحالاله مكانها "حالا" قد أدَّى إلى تصنيف "أبي هاشم" الثاني والثالث للأحوال، اللذين يمكن اعتبارهما بجهة ما شكلين مُعدَّلين من نظرية معمرً في المعنى.

إن المحمولات التي هي خواص أو أجناس وأنواع توجد ، بخلاف المحمولات التي هي أعراض، ملازمة لذواتها، وعلى ذلك فهي ليست في حاجة إلى "معنى" ليحدثها في ذواتها. لكن يلزم مع ذلك في حالة الخاصية تفسير لماذا تختلف الذوات في خواصها. وإجابة "أبي هاشم" على ذلك هي نفس إجابته على سبب اختلاف الذوات في أعراضها، أي أن ذلك يرجع إلى "حال". وهذا يُشكّل عنده الفئة الأولى من الأحوال. ومهما يكن الأمر فإن السؤال في حالة الجنس والنوع هو كما رأينا سؤال عن السبب في وصف ذات ما بجنس واحد من الأجناس أو بنوع واحد من الأنواع على أنه محمولها دون غيره من الأجناس أو الأنواع الأخرى. والإجابة التي يقدّمها "أبو هاشم" على ذلك هي، أيضا، أن ذلك يرجع إلى "حال". ويشكّل هذا عنده الفئة الثالثة من الصفات.

على هذا النحو نشأ التصنيف الثلاثي للأحوال عند "أبى هاشم" انطلاقا من نقده لنظرية معمَّر في "المعنى".

غير أنه يتبادر إلى ذهننا هنا سؤال. إن نظرية "معمّر" في المعنى قد نشأت – فيما حاولنا بيانه – نتيجة لرأيه في أن للأجسام طبيعة تنتج أعراضها. وهذا التصور الطبيعة، كما سنرى فيما بعد (۱) ، يعنى اعتقاده بالعليّة Causality في مقابل من أنكروها في علم الكلام. ونعرف جميعا أن "أبا هاشم" – كذلك – شأنه شأن معظم المعتزلة، باستثناء "معمّر" و"النظام"، قد أنكر العلية. والذي كان يلزمه، إذن، هو افتراض "معني" زائد على الحال يفسر به به السبب الذي يجعل للذوات أعراضا تكون محمولات لها، وافتراض "حال" يفسر وجود أجناس وأنواع للذوات ويفسر وجود اختلافات نوعية بينها وخواص بما هي محمولات. فلماذا لم يقل "أبو هاشم" ببساطة إنها أي الأعراض التي تُحمل على الذوات مخلوقة في ذواتها لله مباشرة؟

للإجابة على هذا السوال يجب ملاحظة أشياء ثلاثة تتعلق بإنكار العلِّية في علم الكلام:

ان إنكار العلية لا يعنى عدم الوعى بالحقيقة الملاحظة على وجه العموم وهى
 إن حوادث العالم التى خلقها الله خلقا مباشرا تتبع نظاما مخصوصًا من التعاقب .

٢ - هذا النظام من التعاقب الملاحظ عمومًا إنما يُفسر بنظرية في "العادة"
 Custom تنسب إما إلى الأشاعرة عمومًا أو إلى الأشعرى نفسه .

٣ – على حين أن الغزالى يُصررُ، تمشيا مع إنكاره للعليّة، على أن كل حادثة سابقة، في نظام تعاقب الحوادث ذاك الملاحظ على وجه العموم، ليست "علَّة" "للحادثة التي تليها ولكنها تكون "شرطا" من شروط حدوثها فحسب، فإن "الغزالى" نفسه يستخدم من ثمَّ لفظ "العلّة" في بعض الأحيان وصفا للعلاقة بين حادثتين متعاقبتين، وهو ما يعنى بوضوح تمامًا أنه يستخدم لفظ العلّة، بالأحرى، في تلك الحالات استخدامًا

<sup>(</sup>١) انظر فيما يلي ص ٥١٧ وما بعدها.

فضفاضا<sup>(۲)</sup>. في ضوء هذا التصور لإنكار العلية علينا أن نفهم استخدام "أبي هاشم" "المعنى" و "الحال". وفي نظام التعاقب، الذي يُرى فيه عادة الله في خلق حوادث العالم يزعمُ أن "المعنى" بالإضافة إلى الحال، أو يزعم أن الحال فقط، مخلوق خلقه الله قبل أن يخلق صفات مخصوصة في الذوات؛ وبينما يستخدم تعبيرات تتضمّن كون "المعنى" و "الحال" عللاً، مثل تعبير: "أحوال معلّة" وتعبير "لمعنى" وتعبير "لحال" فإن العلّة المتضمنة في مثل هذه التعبيرات يجب أن تؤخذ على أنها علّة بمعنى فضفاض. وليس معنى سك لفظ "العادة" الذي يُنسب إلى الأشاعرة أن "أبا هاشم" – وهو الأخ غير الشقيق للأشعرى ورفيق درسه – أو أن غيره من السابقين عليه لم يكن لديهم فكرة العادة هذه حتى وإنْ لم يثبت استخدامهم لاصطلاح العادة هذا. ولا يوجد ، بالمثل، ما يناقض الزعم بأن اصطلاح "العلّة" قد استخدم عند "أبي هاشم" أو استخدم عند عيره من قبل، بمعنى فضفاض، حتى وإنْ كان قد أستخدم هكذا عند "الغزالي" فيما بعد. وفي الحقيقة فإن "الإبيقوريين"، في الفلسفة اليونانية، على الرغم من إنكارهم فيما بعد. وفي الحقيقة فإن "الإبيقوريين"، في الفلسفة اليونانية، على الرغم من إنكارهم فلطليّة، يستخدمون اصطلاح "العلة" في بعض الأحيان بمعنى فضفاض (٢).

وهكذا، على الرغم من أن لفظ "معنى" - مفسرًا على نحو ما يستخدمه "أبو هاشم" في "أحواله المعلَّلة" في رواية "الجويني" و"الشهرستاني"، وفي فئته الثانية من الأحوال في رواية "البغدادي"، مستعار من "معمر" فإنه غير مستخدم عنده بنفس الطريقة التي استخدمه بها "معمر". في استخدام "معمر" له، كل "معنى" إنما يودعه الله في كل جسم عند خلقه له، ويعمل "المعنى" بقوته الذاتية باعتباره علَّة لعرض ما ملائم في ذلك الجسم (أ) . وفي استخدام "أبي هاشم" له، كل "معنى" يكون مخلوقا لله في كل جسم فيما يتصل بخلقه لعرض ما من الأعراض في ذلك الجسم. غير أنه من المفترض أنه من أن يُخلق العرض و "المعنى" وكذلك "الحال" المتصل به، حتى يكون لها جميعا،

<sup>(</sup>٢) انظر فيما يلى: ص ٦٩٩ - ٧٠٦.

<sup>(</sup>٢) وذلك مثل التعبيرات: Causa Salutis (انظر: ,Causa Salutis وذلك مثل التعبيرات: (ibid., 502)

<sup>(</sup>٤) انظر فيما يلى ص ٧٢١، ص ٧٢٨ وما بعدها.

أى العرض و"المعنى" و"الحال"، دوامٌ من غير حاجة بعد ذلك إلى خَلْق مستمر، لأن شغيوخ مدرسة البصرة، كما سنرى، ومن بينهم "أبو هاشم" و"الجبائى" أيضا والد أبى هاشم قد سلَّموا بأن الخلق يتضمن الدوام (٥) . وكذلك في حالة تطبيق "الحال" على الخواص والأجناس والأنواع، وكلها مخلوقة وقت أن خُلقت ذواتُها، من المفترض أنه ما أن تُخْلَق ذاتً ويُخلق "الحال" المرتبط بها، حتى يكون اللذات و"الحال" على السواء دوامٌ .

<sup>(</sup>٥) انظر فيما يلي ص ٦٨٨ وص ٦٩٢.

## تذييل (ج)

## اصطلاح "الحال"

أثار "ابن حزم" السؤال المتعلّق بأصل اصطلاح "الحال"، وذلك في قوله وهو ينقد نظرية الأحوال: "ويُقال لهم أيضا قبل كل شيء وبعده: فمن أين سمّيتم هذا الاسم يعنى الأحوال<sup>(١)</sup>؟ وفي محاولة للإجابة على هذا السؤال دعنا نرى ما هي بعض الخصائص التي تميّز استخدام "أبي هاشم" لاصطلاح "الحال".

نفهم مما أثبته "البغدادى" أن "أبا هاشم" قدمً اصطلاح "الحال" فيما يتصل بقضية يكون المحمول فيها لفظ "عالم"، والأمثلة التى استخدمها هى: "هو عالم" و "زيد عالم" (٢) . ونفهم فيما بعد من رواية "البغدادى" أن اللفظ "عالم" يُحمل على من هو عالم "حال كان عليها" (٢) ؛ وهى عبارة تستدعى تفسيراً . ونفهم أيضا، من مقارنة الفئة الثانية من فئات الأحوال عند "أبى هاشم" الواردة في الجزء الثاني من رواية "البغدادى" الأولى بالأحوال المعللة التى أثبتها "الجويني" و"الشهرستاني" أنه في قضية مثل "زيد عالم" كان "أبو هاشم" سيطبق لفظ "الحال" على المحمول "عالم" "لمعني"، وهو ما كان يقصد به "العلم"، ونفهم أن الذات (زيد) سوف تصبح تبعا له مالكة "لمعني" العلم ذاك للحال [ التي يكون عليها ]" (٤) . وعلى ذلك، فالسوال الذي يواجهنا هو ما إذا كنا نجد في الفلسفة اليونانية اصطلاحا يكون من شأن انطباقه على اللفظ "عالم"، المحمول على ذات من الذوات، تفسير عبارة أبي هاشم: "لحال يكون عليها".

<sup>(</sup>١) ابن حزم: "الفصل"، جه ص١٥.

<sup>(</sup>٢) انظر فيما سبق ص٩٥٦ الحاشيتين رقم ٦.٧.

<sup>(</sup>٣) الموضع السابق، الحاشية رقم ١٠.

<sup>(</sup>٤) انظر فيما سبق، التذييل أ.

إن أكثر الاصطلاحات وضوحًا المقترحة لمثل هذا الاصطلاح سوف يكون اللفظ اليوناني "الميْل" disposition والذي كان قد تُرجم في الترجمات العربية "لأرسطو" قبل زمن "أبي هاشم" باصطلاح "حال" في مقابل اصطلاح "ملكة" الذي كان يُستخدم ترجمة للفظ اليوناني ε δισθεσις "عادة" habit أو "حالة" State(٥). لننظر إذن كيف يست خدم "أرسطو" اصطلاح diathesis "ميل" disposition. يقول "أرسطو" في "المقسولات": إن العادة والميسل < الحال > ينطبقان على نوع معيَّن من الكيفية (٢) ، مما يعنى أنهما ينطبقان على نوع من العرض. وبما أنه عُرُّف الكيفية بأنها "تلك التي لها يُقال في الأشخاص: كيف هي"(٧) ، فالعادة والميل ينطبقان لافقط على اللفظ الجوهري الذي يشير إلى كيفية لذات ما من الذوات ولكن أيضًا على لفظ النعت adjectival term الذي يكون مشتقا من ذلك اللفظ الجوهري ويكون محمولا على الذات التي تمتلك الكيفية. ومن الأمثلة على كيفية توصف بأنها عادة يذكر "أرسطو" كيفيَّة "العلم" (^). ومن الأمثلة على كيفية توصف بأنها مين يذكر "أرسطو" كيفيّة "الحرارة"(٩) ، حتى إنه ليس "العلم" فقط يمكن أن يكون عادة ولكن "العالم" كذلك وليست "الحرارة" فقط هي التي يمكن أن تكون ميلا بل "الحار" أيضًا (١٠) . ويقول "أرسطو": "تختلف العادة عن الميل فى أنها أبقى وأطول زمانًا "(١١) . ويعقِّب على ذلك بقوله: "والعادات هى أيضًا ميول لأن

<sup>(</sup>٥) يقول أرسطو: "فَلْيُسَمُّ نُوع واحد من الكيفيّة ملكة وحالاً". (كتاب "المقولات" – نقل "إسحق بن حنين" جـ١، ص٥٥، ضمن: "منطق أرسطو" نشرة عبد الرحمن بدوى، دار القلم، بيروت ١٩٨٨) (المترجم).

Categ., 8, 8b, 26-27. (٦)

Ibid., 25. (V)

Ibid., 29. (A)

Ibid., 36. (1)

<sup>(</sup>١٠) انظر أيضًا : Ibid., 8b, 39 حيث يُطبق اصطلاح "ميُل"ِ على اصطلاح "حار" hot, θερμόs.

<sup>(</sup>۱۱) .80 -27 -28. (bid., 8b, 27 -28. (1۱) . وفى ذلك يقول أرسطو: "منْ البين أنه إنما يتضمن اسم الملكة الأشياء التى هى أطول زمانا وأعسر حركة، فإنهم لا يقولون فيمن كان غير متمسك بالعلوم تمسكًا يعتد به ، لكنه سريع التنقل، أن له ملكة. على أن لمن كان بهذه الصفة حالا ما فى العلم: إما أخسّ أو إما أفضل، فيكون الفرق بين الملكة وبين الحال أن هذه سهلة الحركة وتلك أطول زمانا وأعسر تحركًا – والملكات هى أيضا حالات، وليس الحالات ضرورة ملكات، فإن من كانت له ملكة فهو بها بحال ما أيضًا من الأحوال. وأما مَنْ كان بحال من الأحوال فليست له لا محالة ملكة". ("كتاب المقولات"، نقل إسحق بن حنين، ص٥٥ - ٥٠). (المترجم)

من كانت له عادات فله أيضًا ميول بطريقة أو بأخرى"(١٢)؛ وهى العبارة التى تُقرأ فى الترجمة العربية -لكتاب "المقولات" – على النحو التالى: "مَنْ كانت له ملكة فهو بها بحال ما أيضا من الأحوال"(١٢). وتبعًا لذلك، يوصف العلم، الذى يستخدمه "أرسطو"، في العبارة الواردة من قبل، مثالاً على العادة، في موضع آخر عنده إما بأنه عادة وميْل على السواء أو بأنه ميل فقط. وهنا نقتبس عبارة "أرسطو" القائلة:

العلم إنما يُقال علم بالمعلوم، والملكة والحال ليستا تقالان للمعلوم،
 الكن للنفس (١٤) .

 $Y - e^{-\eta}$ إن كل حال... فإنما من شأنه أن يكون في ذلك الشيء الذي هو له حال... بمنزلة ما إن العلم في النفس؛ إذ هو حال للنفس  $e^{(N)}$  و  $e^{-\eta}$  و  $e^{-\eta}$  العلم ذات  $e^{-\eta}$  و كذلك أجناسه  $e^{-\eta}$  من حيث هو ملكة وحال، إنما يُحمل على شيء معين  $e^{-\eta}$  .

هكذا، تبعًا لأرسطو، ينطبق اصطلاح "ميْل" disposition على المحمول عالم لأن لذلك الذي يكون عالمًا ميْلا إلى العلم. وإذْ يتبنَّى "أبو هاشم" هذا التطبيق الأرسطى لاصطلاح "الميْل" - والذي يساوى في العربية "الحال" - على المحمول "عالم" فإنما يونَّظفه لغرضه الخاص بطريقتين.

أولا، في معارضة مباشرة لرأى معمّر القائل إن السبب الذي يُحمل من أجله لفظ عالم على أ دون ب هو أنه توجد في أ سلسلة لا متناهية من المعانى، يزعم "أبو هاشم"

lbid., (17)

<sup>(</sup>١٣) يمكن أن يُضاف ( 1 - 1 lbid., 9a. 7 ) أنه بالنسبة التعبير اليوناني : إنهم مَيْسالون (διακεινται) بطريقة ما يجيء التعبير العربي "له بحال ما" و(38 -37 lbid., 8b, 37) وبالنسبة التعبير اليوناني "يكون رجل ما ميّالاً إلى" (διακεινται) يجيء التعبير العربي "لحال يكون عليها".

<sup>(</sup>١٤) .33 -34. (١٤) Top. iv, 4, 124b, 33-34. (١٤) إوانظر أيضًا: الترجّمة العربية لكتاب "طوبيقا"، نقبل أبي عثمان الدمشقي، ص٩٢، ضمن: منطق أرسطو جـ٢). (المترجم)

<sup>(</sup>١٥) .bid. vi, 6, 145a, 43- 37. (المترجم)؛ الترجمة العربية ص٦٦٩). (المترجم)

<sup>(</sup>١٦) .bid., 11, 4, 111a, 23. (وانظر أيضًا الترجمة العربية، ص٣٣ه). (المترجم)

Ibid., (۱۷)

أنَّ اللفظ عالم يُحْمَلُ على أ بالأحرى دون ب لحال يكون عليها"(١٨) ، والذى هو، كما رأينا، الأسلوب العربى فى قول: إنه بجهة كونه يميل فحسب إلى العلم لأنه، تبعًا لأرسطو، هو الذى يكون له ملكة العلم، أى ذلك الذى يكون عالما، يكون له على ذلك ميْل إلى العلم. وهذا، كما رأينا، هو ما يصفه "أبو هاشم" بأنه الفئة الثانية من الأحوال، أى الأعراض. ثانيا، وإذْ يمدُّ "أبو هاشم" نطاق استعماله لاصطلاح "الحال" يطبقه على نمطين آخرين من المحمولات، أى:

١ – الخواص properties . و ٢ – الأجناس والأنواع، وكلا النمطين، مثل ملكة العلم، أبقى وأطول زمانًا، لكنهما بخلاف العلم لا يتطلبان "معانى" لإحداثهما. وهما اللذان يصفهما على وجه الخصوص، كما رأينا، بأنهما الفئتان الأولى والثالثة من الأحوال.

هكذا، ببساطة لا يُستخدم اصطلاح "الحال" عند أبى هاشم بمعنى المينل ولا بمعنى الماكة habit أو الحالة state. ويجب أن يكون مساويا لاصطلاح mode في اللغة الإنجليزية، وهو ما يعنى حرفيًا "كيفية" في الوجود يمكن أن تؤخذ بمعنى حالة من حالات الوجود تشتمل على مثيل لتلك الحالة. وبما أن اصطلاح "الحال" كان "أبو هاشم" قد طبَّقه أصلاً على المحمولات التي هي أعراض وبما أنه كان قد استخدمه للدلالة أصلا على معنى "الميل" الذي يصفه "أرسطو" بأنه نوع من الكيفية ومن ثمَّ بأنه عرض (١٩١)، فكان من الطبيعي تمامًا "لأبي هاشم" أن يصف الأحوال بأنها ليست "أشياء" (٢٠) وبأنها "لا موجودة ولا معدومة "(٢١)، لكي يقابل بينهما وبين معانى "معمر" التي توصف بأنها "أشياء موجودة ولا معدومة "أبي هاشم" كان يلزمه أن يصف الأحوال، الستنادًا إلى كونها أعراضًا، بأنها ليست "أشياء" وأنها "لا موجودة ولا معدومة"

<sup>(</sup>۱۸) انظر فیما سبق ص ۲۹۰.

<sup>(</sup>۱۹) انظر فيما سبق التذيل ب، ج.

<sup>(</sup>٢٠) البغدادى: "الفُرق بين الفرق"، ص ١٨٢؛ الشهرستاني: "نهاية الإقدام"، ص ١٣٣.

<sup>(</sup>٢١) البغدادى: "الفُرق بين الفُرق"، ص ١٨٨؛ الشهرستاني: "نهاية الإقدام"، ص ١٣٣، ص ١٩٨.

<sup>(</sup>۲۲) أنظر فيما سبق ص ٢٤٣.

ربما يُفسر على أساس تلك العبارات الأرسطية عن العرض مثل قوله "فإن العرض كأنه اسم ما فقط"(٢٢) ، وقوله "فإن العرض بري قبريبًا من الذي ليس هيو بنوع ما"(٢٤) < أي ما ليس موجودا وليس له كون أو فساد >، و"الذي قد لا يوجد" (٢٥) ، وبدون أن يكون "أبو هاشم" واعيا بأية صعوبة، استبقى نفس الوصف السلبي "للحال" عندما طبقَّ ذلك اللفظ على المحمولات التي هي خواص، لأنه، مهما بكن من الاختلافات التي بمكن وجودها بين العرض والخاصية، عُرُف أن "الشيء الذي يعم الخاصية والعُرُض غير المفارق من دونهما ليس يمكن أن توجد تلك الأشبياء التي يوجدان فيهما معا"، على نحو ما يقرره "فرفريوس" (٢٦) . لكنه عندما أتى إلى وصف "الحال" في انطباقه على الأنواع والأجناس، أي الكليات، بما هي لا موجودة ولا معدومة، واجهه إحصاء "فرفريوس" للآراء المختلفة حول وجودها، والتي كان من بينها رأيٌ زعم أن للكليات وجودا جوهريا مستقلاً عن موضوعات الحسُّ ورأى أخر زعم أنها تقبع في التصورات العقلية المجرِّدة فحسب<sup>(٢٧)</sup> ، وهو ما أخذه بعض خصوم "أبي هاشم" على أن الكليات هي مجرد ألفاظ. واحتج "أبو هاشم" على كلا هذين الرأيين بأن للوصف السلبي للأجناس والأنواع معنى إبجابيًا في الحقيقة، لأنه يفيد أنَّ لها نوعًا خاصيًا من الوجود، ضمن دائرة الوجود العقلي intramental ، لا يشيه اللاوجود الذي هو مجرد ألفاظ ولايشيه الوجود الخارجي لموضوعات الحس على السواء<sup>(٢٨)</sup>.

Metaph. v1, 2, 1026b, 13-14. (YT)

lbid., 22. (Y£)

Phys. v111, 5,256b, 10 (Yo)

Isagoge, p. 21, 11. 9- 10. (٢٦)

<sup>(</sup>وأيضًا ص١٧٤ – ١٧٥ من ترجمة وتفسير أبي الفرج بن الطيّب لكتاب إيساغوجي، تحقيق كوامي جيكي"، دار المشرق، بيروت، ١٩٧٥). (المترجم)

Ibid., p. 1, 11. 9- 11. (YV)

<sup>(</sup>۲۸) انظر فیما یلی: ص۲۹۱ – ۲۹۷.

## ٣ -- المعارضة ضد أبى هاشم

كان "أبو هاشم"، الذي قدَّم نظرية في الأحوال بشكل منهجي، معتزليًا. ومهما يكن الأمر، فإن النظرية ذاتها كانت انحرافًا بعيدًا عن الموقف الاسمى المتطرف إلى وقفة المعتزلة من مشكلة الصفات في مواجهة أهل السلف. لكنها لم تصل أبدا إلى الموقف الواقعي المتطرف عند أهل السلّف. ولذلك كانت عاقبة "أبي هاشم" هي عاقبة من يقف موقفا وسطًا؛ إذْ تبرَّأ منه المعتزلة وأهل السلف على السواء. يقول "البغدادي" إنه بسبب قول" أبي هاشم" بالأحوال "كفَّره.. مشاركوه في الاعتزال فضلا عن سائر الفرق"(۱). وهكذا أصبح هدفًا لهجوم كلا الجانبين. غير أنه توجد، كما رأينا، نظرية في الأحوال بما هي مجرد نظرية في الكيات وتوجد نظرية في الأحوال بما هي نظرية في الصفات الإلهية، وتوجد لهذه النظرية الأخيرة، كما رأينا أيضا(۲)، ووايتان:

الرواية المقبولة عمومًا (٢)، وهي التي قُدِّمت في مواجهة كل من الصفاتية السلفين ونفاة الصفات من المعتزلة.

٢ – الرواية التي حاول بها "الباقلاني" و"الجويني" أن يوفقا بين نظرية الأحوال وبين معتقد أهل السلف في الصفات، وهي المحاولة التي رفضها "فخر الدين الرازي". إن الانتقادات المسجلة ضد نظرية الأحوال التي سوف نتناولها هنا موجهة لها إما على أنها نظرية في الكليَّات على وجه العموم أو على أنها نظرية في الصفات الإلهية تبعًا للنظرية المقبوله عمومًا.

<sup>(</sup>١) البغدادي: "الفرق بين الفرق"، ص١٨٠.

<sup>(</sup>۲) انظر فیما سبق ص۲۹۲ – ۲۹۷.

<sup>(</sup>٣) يقصد المؤلف بها الرواية المعروفة والشائعة عن النظرية. (المترجم)

مُمثل المعتزلة الدى عارض نظرية "أبى هاشم" في الأحوال هو "الجبّائي" والد أبي هاشم نفسه. وقد قدّم "الجبّائي" واخرون ثلاث حجج ضد نظرية الأحوال:

أولاً: إن نظرية الأحوال تتضمّن نفس صعوبة التسلسل إلى ما لا نهاية مثل نظرية "معمّر". فبالنظر إلى أى ذات فيما عدا ذات الله يفترض "أبو هاشم" كثرة من الأحوال. وطالما أن الأحوال كثيرة فيلزم إذن أن يكون لها شيء تشترك فيه وشيء تفترق فيه. غير أن هذا الافتراق بين الأحوال يلزم تفسيره بحال؛ وذلك الحال سيوف يؤدى إلى فروق جديدة، وهذه الفروق الجديدة يلزم تفسيرها بحال أخرى كذلك، وهذا يفضى إلى التسلسل(1).

ثانيًا: إن الأحوال لايمكن أن تكون، كما يزعم "أبو هاشم" لا موجودة ولا معدومة، ولايمكن إلا أن تكون لا معدومة. هذه الحجة (٥) يمكن تقريرها على النحو التالى: بما أن "أبا هاشم" قد رفض رأى السلف القائل بأن ما يُحمل على الله من ألفاظ هى معانى أو صفات، أى أشياء حقيقية أو صفات < ثابتة > وأحلً محلها الأحوال، فأحواله يجب أن تكون راجعة بالضرورة إما:

(أ) إلى مجرد "الألفاظ" إذ "وضعت في الأصل على وجه يشترك فيها الكثير لا أن مفهومها معنى أو صفة ثابتة في الذات (٢) . أو : (ب) راجعة إلى كونها "وجوها" و"اعتبارات عقلية هي "المفهومة من قضايا "الاشتراك" و "الافتراق"(٧) . ويضيف "الشهرستاني" إلى ذلك قوله: "وتلك الوجوه "كالنسب" و "الإضافات" و "القرب" و "البعد" وغير ذلك مما لا يُعدُّ صفات بالاتفاق (٨) . ويبدو أن هذه القضيّة تبيّن أن رأى أوائل نفاة الصفات من المعتزلة، شانهم في ذلك شان "الفارابي" و"ابن سينا" من بعد ،

<sup>()</sup> الشهرستاني: "الملل والنحل"، ص٥٥؛ وانظر: "نهاية الإقدام"، ص١١٣.

ره) انشهرستانی: "الملل والنحل" ص٦٥- ٥٧. (٦) المدر السابق نفس المضم

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق، نفس الموضع.

<sup>(</sup>V) المصدر السابق، نفس الموضع.

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق، ص٥٧.

كان هو الموافقة على أنه لا يوجد ضمنا اعتقاد بالصفات وذلك بتأويل الألفاظ المحمولة على "الله" على أنها نسب < أى علاقات >(\*) . وفي موضع آخر تقدَّم هذه الحجة الثانية البديلة على أنها حُجة منفصلة موَّجهة إلى القائلين بالأحوال من خصومهم، وتجيء على النحو التالى: "ما المعنَّى بقولكم "الافتراق" والاشتراك" قضية عقلية، إنْ عنيتم به أن الشيء الواحد يُعلَم من وجه ويُجهل من وجه "فالوجوه العقلية" "اعتبارات ذهنية تقديرية" ولا يقتضى ذلك صفات ثابتة لذوات وذلك كالنسب والإضافات مثل القرب والبعد في الجوهرين (۱۰) . والحجة، بعبارة أخرى، هي: بما أن الأحوال ليست "أشياء حقيقة تُسمًى صفات"؛ فيلزم أن تكون إما مجرد "ألفاظ" أو "اعتبارات ذهنية وتقديرية"، لكن، حتى لو أنها "اعتبارات ذهنية وتقديرية"، فإنها تكون معدومة، بنفس الطريقة التي تكون بها "النسب" معدومة.

ثالثا، إن نظرية الأحوال مناقضة لقانون الثالث المرفوع Excluded Middle وهنا نقتبس عبارة "الشهرستانى" التى يقول فيها: "وعلى مذهب مثبتى الأحوال هو حالة لا توصف بالوجود ولا بالعدم، وهذا كما ترى من التناقض والاستحالة"(١٢). وما نتوقع رؤيته من التناقض والاستحالة هنا هو أنه، طبقا لقانون الثالث المرفوع، الذى قال به "أرسطو"، "لايمكن أن يكون شىء فيما بين النقيضين بل باضطرار أن تكون إما الموجبة أو السالبة إحداهما على شىء ما واحد"(١٢). ويعيد "الشهرستانى" فى كتابه "نهاية الإقدام" وضع هذه الحجة بتفصيل أكثر وذلك على النحو التالى:

<sup>(</sup>٩) انظر: الفارابي "السياسات المدنية"، ص١٩- ٢٠؛ ابن سينا: "النجاة"، ص١٩٠ (وانظر ص٢٥٥- ٥٥٤ من بحثي بعنوان:

<sup>&</sup>quot;Avicenna, Algazali, and Averroes on Divine Attributes", Homenaje Millás vallicrosa, 11[1956], 545-571).

<sup>(</sup>١٠) الشهرستاني: "نهاية الإقدام"، ص١٣٥.

<sup>(</sup>۱۱) قانون الثالث المرفوع هو أحد المبادى الأولية، ويتلخصُ في أن القضيتين المتناقضتين إذا صدقت إحداهما كذبت الأخرى، ولا ثالث بينهما . (المعجم الفلسفي لمجمع اللغة العربية، القاهرة ١٩٧٩). (المترجم)

<sup>(</sup>١٢) البغدادي: "الفُرق بين الفرق"، ص١٨٢؛ وانظر: الشهرستاني: "الملل والنحل"، ص٥٥.

Metaph. 1v,7, 1011b, 23-24. (\r)

"ونحن نعلم بالبديهة أنه لا واسطة بين النفى والإثبات ولا بين العدم والوجود وأنتم اعتقدتم الحال لا موجودة ولا معدومة وهو "متناقض" بالبديهة"(١٤) .

نتيجة لهذا النقد للأحوال، يعيدُ الجبائى وغيره تأكيد التصورُ الاعتزالى القديم الصفات، ويقررونه ثانية بما هو نظرية فى الكليَّات والمحمولات. فهم، كما أثبت "الشهرستانى" فى "الملل والنحل" قد ردُّا "الاشتراك" و "الافتراق" إلى "الألفاظ" و"أسماء الأجناس"(١٠). وما يريدون قوله هو إن تلك الألفاظ الكليَّة التى تصف الأشياء بأنها مشتركة أو مفترقة هى مجرد "ألفاظ" و"أسماء أجناس". والقول بـ"الاعتبارات الذهنية والتقديرات" التى يعتبرها "أبو هاشم" نوعًا خاصًا من الوجود، وجود يكون فى الذهن فحسب، هو قول يخلو من المعنى. فالأشياء إما أن يكون لها وجود خارجى أو لا يكون. والوجود الذهني أو التصوري يعنى مجرد وجود لفظى، مجرد إصدار لأصوات Flatus vocis، كما سيصفه المدرسيون. وهكذا، فإنه عندما تُسمَّى الصفات أحوالاً، يجب أن توصف بأنها معدومة.

نجد كذلك رفضًا مماثلاً عند خصوم نظرية الأحوال الوجود التصوري وردّه إلى مجرد وجود اسمى، وذلك في قول "الشهرستاني" في "نهاية الإقدام": "وأما نُفاة الأحوال [من بين المعتزلة] فعندهم الأشياء تختلف وتتماثل النواتها المعينة، وأما أسماء الأجناس والأنواع فيرجع عمومها إلى الألفاظ الدالة عليها فقط وكذلك خصوصها. وقد يُعلم الشيء من وجه ويجهل من وجه والوجوه اعتبارات لا ترجع إلى صفات هي أحوال تختص بالذوات" (٢٦) والذي يستهدفه هذا كله إنما هو رفض تصور الكليات على أنها أحوال.

ولَم تظل الحجج الثلاث ضد نظرية الأحوال، التى أوردناها فيما سبق، هكذا دون إجابة من أصحاب الأحوال.

<sup>(</sup>١٤) الشهرستاني: "نهاية الإقدام"، ص١٣٤.

<sup>(</sup>١٥) الشهرستاني: "الملل والنحل"، ص٥٦.

<sup>(</sup>١٦) الشهرستاني: "نهاية الإقدام"، ص١٣٢.

فالحجة الأولى، أى أنَّ من شأن نظرية الأحوال أن تودى إلى التسلسل إلى ما لا نهاية (۱۷) ، يُجاب عليها على النحو التالى: "العموم والخصوص فى الحال كالجنسية والنوعية فى الأجناس والأنواع فإن الجنسية فى الأجناس ليست جنسًا حتى يستدعى كل جنس جنسا ويؤدى إلى التسلسل، وكذلك النوعية فى الأنواع ليست نوعا حتى يستدعى كل نوع نوعًا؛ فكذلك الحالية modality للأحوال لا تستدعى حالا فيؤدى إلى التسلسل (۱۸).

ويمكن توضيح الإجابة كما يلى: الأحوال كليّات، مثل الأجناس والأنواع، ويجب تناولها مثل الأجناس والأنواع ولو أخذت شجرة فرفريوس وقلبتها رأسًا على عقب، بادئا بالأفراد متعقبًا تتابع الأنواع والاجناس، فلا يكون من المهم إذن كم هو طول سلسلة الأنواع والأجناس الوسيطة الثانوية التي يمكنك الحصول عليها، وهي لن تكون لا متناهية، لأنك محكومً بالوصول حتما إلى "جنس الأجناس" (١٩) Summum genus

والحجة الثانية، أى التى تقول إن "الأحكام العقلية" هى "اعتبارات ذهنية" فحسب، وهى بدورها مجرد "تقديرات عقلية" مثل النسب، كنسبه "القُرب والبعد بين الجواهر" (٢٠)، إن الله الوجوة ليست ألفاظًا مجرد قايمة بالمتكلم بل هى حقائق معلومة معقولة لا أنها موجودة على حيالها ولا معلومة بانفرادها بل هى صفات توصف بها الذوات، فما عبرتم عنه بالوجوة عبرنا عنه بالأحوال: فإن المعلومين قد تمايزا. وإنْ كانت الذات متحدة وتمايز المعلومين يدل على تعدد الوجهين والحالين وذلك معلومان محققان تعلق بهما علمان متمايزان، أحدهما ضرورى، والثانى مكتسب. وليس ذلك كالنسب والإضافات فإنها ترجع إلى ألفاظ مجردة ليس فيها علم محقق متعلق بمعلوم محقق المعلوم محقول المعلوم محقول المعلوم محقول المعلوم محقول المعلوم المحقول المعلوم المحلوم ا

<sup>(</sup>۱۷) انظر فیما سبق، ص۳۲۶.

<sup>(</sup>١٨) الشهرستاني: "نهاية الإقدام"، ص١٤١- ١٤٢.

<sup>(</sup>١٩) جنس الأجناس، أو الجنس العالى: هو الذي ليس فوقه جنس، وتحته أجناس كالجوهر. (المعجم الفلسفي لمجمع اللغة العربية). (المترجم)

<sup>(</sup>۲۰) انظر فیما سبق ص۲۲۶ – ۳۲۰.

<sup>(</sup>٢١) الشهرستاني: "نهاية الإقدام"، ص١٣٧– ١٣٨.

هكذا كان أصحاب نظرية الأحوال راغبين في وصف الأحوال بأنها "وجوه عقلية واعتبارات"، لكن، خلافًا للاسميين، الذين يستخدمون هذا التعبير على أنه إشارة إلى مجرد "ألفاظ"، فإن أصحاب الأحوال يستخدمونه في الإشارة إلى نوع خاص من الوجود هو الوجود الذهني intramental existence الذي يتميَّز عن مجرد "الكلمات" وعن الوجود الواقعي extramental existence الذي هو خارج العقل(١٢١).

لكن على حين لم يكن الاسميون معارضين لاستخدام لفظ "وجوه"، متى يُفهم فهما صحيحًا، فإن اللفظ في استخدامه العام قد أُخذ بحيث يكون له معنى اسمى nominalistic . هكذا يستخدم "الشهرستاني"، في أحد كتبه (٢٢)، كما رأينا لفظ "وجوه" وصفا لنظرية "أبى الهذيل" في الأحوال (٢٢)، وفي كتاب آخر له (٤٢) يستخدمه وصفًا للنظرية الاسمية في الصفات بما هي نظرية معارضة لنظرية "أبي هاشم" في الأحوال. يقول "الشهرستاني": "اختلفت المعتزلة في أن أحكام [صفات] الذات هل هي : احتوال الذات . أو ٢ - "وجوه" و"اعتبارات". فقال أكثرهم هي [وجوه واعتبارات] أسماء وأحكام للذات وليست أحوالاً وصفات... وقال أبو هاشم: هي أحوال ثابتة للذات وأثبت حالة أخرى توجب هذه الأحوال" (٢٠).

والحجة الثالثة، أى القائلة إن وصف الأحوال بأنها لا موجودة ولا معدومة ولا معروفة ولا مجهولة مناقض لقانون الثالث المرفوع (٢٦) ، يُجاب عليها على النحو الآتى:

<sup>(</sup>۱۲۱) إن مناقشة وجود"الحال"، كما كان قد أشار قان دن برج Van den Berg إليها (انظر فيما سبق ص٥٢٥) شبيهة بمناقشة "الرواقية" لمعنى "الوجود اللفظى" ، كمناقشة الرواقية لمعنى "الوجود اللفظى" أدت إلى بعث الصيغة القائلة "إن الوجود اللفظى هو وسط بين الفكرة والشيء" (35 -34 -11. 34 -11. 34)، على حين أن مناقشة "الحال" هنا أدت إلى النتيجة القائلة: إن الحال ليس كلمة وليس شيئا ولكنه فكرة.

<sup>(</sup>٢٢) الإشارة هنا إلى كتاب الملل والنحل". (المترجم)

<sup>(</sup>٢٣) انظر فيما سبق، ص٢٧٣ حاشية رقم ٧٧.

<sup>(</sup>٢٤) الإشارة هنا إلى كتاب نهاية الإقدام . (المترجم)

<sup>(</sup>٢٥) الشهرستانى: "نهاية الإقدام"، ص١٨٠.

<sup>(</sup>٢٦) انظر فيما سبق، ص٢٩٥.

"القسمة العقلية ألجأتنا إلى إثباتها < : الأحوال > والضرورة حملتنا على أن لا نسميها موجودة على حيالها ومعدومة على حيالها وقد يُعلم الشيء مع غيره ولا يعلم على حياله كالتأليف بين الجوهرين والمماسة والقرب والبعد فإن الجوهر الواحد لا يُعلم منه تأليف ولا مماسة ما لم ينضم إليه جوهر آخر وهذا في الصفات التي هي ذوات وأعراض متصورٌ، فكيف في الصفات التي ليست بذوات بل هي أحكام الذوات "(٢٧) ؟

يمكن أن نعيد تقرير المقصود بهذه الفقرة على النحو الآتى: بقدر ما يفترض أصحاب الأحوال أن للأحوال وجوداً تصورياً Conceptual وبقدر ما يفترضون أيضا أن الوجود التصورى يكون متميناً عن كل من الأشياء الموجودة وجوداً واقعياً خارج العقل وعن اللاوجود لجرد الألفاظ المنطوقة، فإنهم يقصدون إذن بصيغتهم القائلة إن الأحوال لا موجودة ولا معدومة أنها ليست موجودة مثل الأشياء الواقعية وليست معدومة مثل الكلمات المجردة. ومتى فُهمت صيغتهم على هذا النحو، لا تكون خارجة على قانون الثالث المرفوع، لأن القانون، كما صاغه أرسطو، النحو، لا تكون خارجة على قانون الثالث المرفوع، لأن القانون، كما صاغه أرسطو، يقول: "لا يمكن أن يكون شيء فيما بين النقيضين (ἀντιφάσεως) بل باضطرار أن تكون إما الموجبة وإما السالبة أحدهما على شيء ما واحد بعد أن يكون قد حُدً الصدق والكذب أولا(<sup>(۲۲)</sup>). ومعنى هذا أنه في حالة "النقيضين" فقط – أي في حالة الإثبات والنحقى لنفس المحمول على نفس الذات (<sup>(۲۲)</sup>) ، وبحيث لا يوجد بينهما وسط ، بحكم التعريف (<sup>(۲۲)</sup>) عنطبق قانون الثالث المرفوع، حتى إنه لا يمكن لأحد القول : بحكم التعريف (وليس لا أسود. الكن في حالة الأضداد (ἐναντία)، المسود وليس لا أسود. الكن في حالة الأضداد (ἐναντία)،

<sup>(</sup>٢٧) الشهرستاني: "نهاية الإقدام"، ص١٣٧.

Metaph. 1v, 7, 1011b, 23-24. (YA)

De interpr., 6, 17a, 31-37. (٢٩)

<sup>(</sup>٣٠) يوضع هذا تفسير 'ابن رشد' لعبارة 'أرسطو'، وذلك في قوله: 'يريدُ- مِن قبَل أن حدَّ الصادق هو الذي ليس بكاذب وحدَّ الكاذب هو الذي ليس بصادق. وإذا كان الحدُّ لكل منهما ضَروريا فبين أنه لا يمكن أن يجتمع الصدق والكذب'. (تفسير ما بعد الطبيعة، ص٤٥٤) (المترجم)

<sup>(</sup>٣١) الأضداد: مصطلح منطقى يدلً على تقابل صيغتين مختلفتين كل الاختلاف تتعاقبان على موضوع واحد ولا تجتمعان كالسواد والبياض، ويكون بين المعانى الكلية والقضايا، والضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان في حين أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان الراجع: التعريفات الجرجاني، والمعجم الفلسفى لمجمع اللغة العربية) (المترجم)

والتى يوجد بينها، بحكم التعريف، وسائط، فإن قانون الثالث المرفوع لا ينطبق عليها، حتى إنه يمكن القول إن "أليس أسود وليس أبيض" أو "أليس عادلاً وليس ظالمًا" (٢٢). وإذن، فبقدر ما يكون للأحوال وجود تصورى هو وسط بين وجود الموجودات الواقعية ولا وجود الموجودات اللفظية، لا تخرج القضية القائلة إن "الأحوال لا موجودة ولا معدومة" على قانون الثالث المرفوع.

فى هذا الكفاية بالنسبة لمعارضة المعتزلة للأحوال. ولننظر الآن فى معارضة أهل السلف.

كان "الأشعرى" الممثل الرئيسى لمعارضة نظرية الأحوال بين صفاتية السلف. وكما بين "الشهرستانى" في كتابه "الملل والنحل" يبدأ "الأشعرى" بتقرير أن أولئك الذين شاركوا في مناقشة الصفات بين المسلمين كانوا ينطلقون عمومًا من التسليم بوجود إله يوصف بأنه قادر عالم مريد (٢٦) ثم ينتقل بعد ذلك إلى التدليل على أن هذه الألفاظ الثلاثة التي تُحمل على الله يجب أن يكون كل منها مختلفًا عن الآخر في معناه (٤٦)، وبحيث يريدنا أن نستخلص في النهاية أن هذه الصفات يجب أن تكون مختلفة أيضًا عن ذات الله التي توصف بها وبذلك تكون المسألة متعًلقة فحسب بطبيعة أيضًا عن ذات الله التي توصف بها وبذلك تكون المسألة متعًلقة فحسب بطبيعة ذلك الضلاف بين الذات والصفات ولقد أحصى " الأشعرى " إجابات ثلث : فما يُحمَّلُ على الذات إما أن يكون : ١ – مجرد " لفظ " وهو رأى الجبائي ، فما يُحمَّلُ على الذات إما أن يكون : ١ – مجرد " لفظ " وهو رأى الجبائي ،

Categ. 10, 12a, 25. (TY)

<sup>(</sup>٣٣) الشهرستاني: " الملل والنحل"، ص ٦٦ ؛ وانظر أيضًا حـجـة مماثلة أوردهـا الأشعري في كتاب "اللُّمع"، ص ٣ ، ١٢ ، ١٨ ، ٢٢ .

<sup>(</sup>٣٤) الشهرستاني: " الملل والنحل " ، ص ٦٦ .

<sup>(</sup>٣٥) المصدر السابق ، نفس الموضع .

سيدافع عنه " الأشعرى " نفسه ، بعد أن رفض رأى كل من " الجبائى " ورأى " أبى هاشم "(٢٦) .

يؤكد "الأشعرى " في نقده " للجبائي " ، أن الاختلافات المدركة عقالا تعكس حقائق بعينها تكون مستقلة تمامًا عن الألفاظ التي عبرت عنها ، وأن الاختلافات لا يمكن أن تكون إذن مجرد ألفاظ . وفي ذلك يقول : " فإن العقل يقضى باختلاف مفهومين معقولين لو قُدر عدم الألفاظ رأسًا ارتاب العقل فيما تصوره "(٢٧) . وهذا مماثل تمامًا لحجة أصحاب الأحوال ضد الرأى الذي يذهب إلى أن الكيات مجرد كلمات ، وهو ما أورده الرازي(٢٨).

(٢٦) ونثبت بالتفصيل هنا رأى " الأشعري " كما حكاه " الشهرستاني " . قال " الأشعري " : " إذا فكُّر الإنسان في خلقته من أي شيء ابتدأ وكنف دار في أطوار الخلُّقة كورا بعد كور حتى وصل إلى كمال الخلقة وعرف يقينا أنه بذاته لم يكن ليدبر ويبلغه من درجة إلى درجة ويرُفِّيه من نقص إلى كمال عرف بالضرورة أنَّ له صانعًا قادرًا عالمًا مريدًا إذْ لا يتصوَّر صدور هذه الأفعال المحكمة من طبع لظهور آثار الاختيار في الفطرة وبَبِين آثار الإحكام والاتقان في الخلقة ، فله معقات دُّلت أفعاله عليها ، لا يمكن جحدها ﴿ و › كما دُّلت الألفاظ على كونه عالمًا قبادرًا مسريدًا دلُّت على العبلم والقُدرة والإرادة لأن وجه الدلالة لا بتخلُّف شاهدًا أو غائبًا . وأيضًا لا معنى للعالم حقيقة إلا أنه ذو علم ولا للقادر إلا أنه ذو قدرة ولا للمريد إلا أنه ذو إرادة فيحصل بالعلم الإحكام والإتقان ويحصل بالقدرة الوقوع والحدوث وبحدث بالإرادة التخصيص بوقت دون وقت وقدر دون قدر وشكل دون شكل . وهذه الصفات لن يُتصوّر أن توصف بها الذات إلا وأن بكبون الذات حيًّا بحياة الدليسل الذي ذكرناه . وألزم منكري الصفات إلزامًا لا محيص لهم عنه وهو: إنكم وافقتمونا أو قام الدليل على كونه عالمًا قادرًا فلا يخلو إما أن يكون المفهومان من الصنفتين واحدًا أو زائدًا فإن كان واحدًا فيجب أن يَعْلُم بقادريته ويقدر بعالميته ويكون من علم الذات مطلقًا علم كونه عالمًا قادرًا ، وليس الأمر كذلك ؛ نعرف أن الاعتبارين مختلفان : فلا يخلو إما أن يرجع الاختلاف إلى مجرد اللفظ أو إلى الحال أو إلى الصفة ، وبطل رجوعه إلى اللفظ المجرّد فإن العقل يقضى باختلاف مفهومين معقولين لو قُدّر عدم الألفاظ رأسا ما ارتاب العقل فيما تصوّره ، وبطل رجوعة إلى الصال؛ فإن إثبات صفة لا توصف بالوجود ولا بالعدم إثبات واسطة بين الوجود والعدم والإثبات والنفي وذلك محال. فتعيِّن الرجوع إلى صفة قائمة بالذات وذلك مذهبه " ("الملل والنحل"، ص ٦٦ – ٦٧) (المترجم).

<sup>(</sup>۲۷) المصدر السابق ، ص ۱۷ .

<sup>(</sup>٢٨) الرازي: " محصلًا أفكار المتقدمين والمتأخرين " ، ص ٣٩ .

فى نقد " الأشعرى " لأبى هاشم ، يكرر الحجة التى أثارها المعتزلة من قبل ضد نظرية الأحوال (٢٩) ، وهى أن نظرية الأحوال مضادة لقانون الثالث المرفوع ، وتأتى حجة " الأشعرى " ، كما أثبتها " الشهرستانى " ، على النصو التالى : " إن إثبات صفة لا توصف بالوجود ولا بالعدم إثبات واسطة بين الوجود والعدم والإثبات والنفى وذلك محال "(٤٠) .

بحذف هذين البديلين المكنين ، يبقلي "الأشعاري " مع الإمكان الثالث ، أي مع التصور السلفي القديم للصفات بما هي أشياء حقيقية قائمه بالذات منذ الأزل .

<sup>(</sup>٢٩) انظر فيما سبق الحواشي رقم ١٢ - ١٢ .

<sup>(</sup>٤٠) الشهرستانى : " الملل والنحل " ، ص ١٧ .

## ( ۵ ) الجانب السيمانطيقى $^{(1)}$ $لشكلة الصفات <math>^{(7)}$

لمشكلة الصفات الإلهية في علم الكلام جانبان: جانب أنطولوجي وجانب سيمانطيقي ، والجانب الثالث ، وهو الجانب المنطقي ، أدخله من بعد أولئك الذين يسمون " فلاسفة " والمتميزون عن أولئك الذين يعرفون بـ " المتكلمين " (٢) .

يتناول الجانب الأنطولوجي مسائة ما إذا كانت الألفاظ التي تُطلَق على الله في القرآن ، من قبيل "حي "و "عالم "و "قادر "تتضمَّن وجود الحياة والعلم والقدرة في ذاته < تعالى > بما هي موجودات حقيقية لا جسمانية ، والتي تكون ، برغم ملازمتها لذات الله ، مستقلة عنها . ليس لهذه المشكلة أساس في القرآن وإنما هي ظهرت بتأثير من نظرية التثليث المسيحية (١) ، فمنذ بداية القرن الثامن الميلادي كان قد وجد ، من قبل بالفعل ، الصفاتية وبُفاة الصفات كذلك .

ويظهر الجانب السيمانطيقي للمشكلة في علم الكلام بصورتين :

الصورة الأولى هى كيف يمكن للمرء أن يتناول الألفاظ القرآنية التى تصف الله وصفًا يجعله شبيها بالمخلوقات . أساس هذه الصورة للمشكلة هو التعليم القرآنى ، الذى جاء ترديدًا لما ورد فى الكتاب المقدّس ، بأن الله لا يشبه غيره من الخلْق وهو

<sup>(</sup>١) المقصود بالسيمانطيقي ما يتعلق بدلالة الألفاظ وتطورها . (المترجم) .

<sup>:</sup> الجزء الخاص بمنكرى الصفات في هذا القسم (ص ٢١٧ وما بعدها) هو إعادة ومراجعة لما سبق نشره بعنوان الجزء الخاص بمنكري الصفات في هذا القسم (ص ٢١٧ وما بعدها) هو إعادة ومراجعة لما سبق نشره بعنوان الجزء الخاص المائة ال

<sup>&</sup>quot;Avicenna, Algazali end Averroes on Divine Attributes", Homenaje a : انظر بحــثى (٢) Millas- Vallicrosa, 11, 1956., pp545 .

<sup>&</sup>quot; Crescas on the problem of Divine Attributes", Jewish Quarterly Review, : وانظر بحثى n. 5., 7:1-44, 175-221 (1916) .

<sup>(</sup>٤) انظر فيما سبق ، القسم الأول رقم (١) .

مَا عَبِرَّتِ عنه الآية القرآنية : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلُهِ شَيْءٌ ﴾ (الشورى : ١١) والآية القرآنية ﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ﴾ (الإخلاص : ٤) .

كانت هناك آراء عديدة بين الصفاتية حول هذه الصورة للمشكلة ، فقد وُجد البعض ممن أخذوا الألفاظ التى تُحمّل على الله مأخذًا حرفيًا إلى أقصى حد ، غاضين الطرف عن الآيات التى تدين تشبيه الله بغيره من الموجودات ، واستنكر آخرون من الصفاتية موقف هؤلاء فوصموهم بأنهم "المشبّهة "(٥). لكن هؤلاء الذين أدانوا المشبّهة كانوا فرقتين : فرقة قنعت بمجرد تأكيد أن الألفاظ التى تُحمل على الله بينما هى لا تقيم تشابها بين الله وخلقه ، يجب أن تؤخذ مأخذًا حرفيًا يفيد تمامًا ما يُفهم من قولهم "بلا كيف "(١). والفرقة الأخرى كانت راغبة صراحة فى القول بأن أى لفظ يُطلق على الله هو مغاير لذات اللفظ عندما يطلق على أى من خلقه، دون أن يعطوا له ، على أية حال ، معنى جديدًا مغايرًا ، والصيغة التى تجمعهم هى صيغة " جسم لا كالأجسام "(٧).

لم يكن بين نفاة الصفات < أى المعتزلة > Antiattributists خلاف حول صورة المشكلة هذه . فقد اتفقوا جميعًا على أن الألفاظ المشتركة التى تُطلق على الله لا يجب أن تؤخذ مأخذًا حرفيًا وكفى بل يجب أن تُعطى معانى جديدة غير حرفية < أى يجب تأوليها >(^) .

الصورة الثانية من الجانب السيمانطيقى للمشكلة ، عند كل من الصفاتية ونفاة الصفات على السواء ، كانت هى البحث عن صيغة يمكن أن تُعبِّر عن تصوراتهم المخصوصة للصفات .

أقدم صيغ الصفات هي تلك التي استخدامها "سليمان بن جرير الزيدي "، الذي ازدهر حوالي سنة ٥٨٥م (٩). ويثبت الأشعري في "مقالات الإسلامين "عنه قوله:

<sup>(</sup>٥) البغدادي: " الفرق بين الفرق " ، ص ٣٠٤ .

<sup>(</sup>٦) انظر مثلاً الأشعرى: " الإبانة عن أصول الديانة " ، ص ٨ .

<sup>(</sup>٧) انظر فیما سبق ص ۱ه – ۵۳ .

 <sup>(</sup>٨) الشهرستاني : " الملل والنحل " ، ص ٣٠٠ .
 وفي ذلك يقول الشهرستاني : " وأوجبوا تأويل الآيات المتشابهة ". (الملل والنحل "، ص ٣٠) (المترجم) .

<sup>(</sup>٩) سليمان بن جرير: زيدى ينسب إليه جماعة "السليمانية ". كان يقول إن الإمامة شورى فيما بين الخلق ، وإنها تصح في المفضول مع جود الأفضل وأثبت إمامة أبي بكر وعمر حقًا اجتهاديًا وربما كان يقول إن الأمة أخطأت في البيعة لهما مع وجود على خطأ لا يبلغ درجة "الفسق وذلك الخطأ خطأ اجتهادى ... طعن في الرافضة لقولهم "بالبداء" وبـ "التقية ". (المترجم)

" علمه " ليس هو('') غير أنه من الواضح أن هذه عبارة ناقصة ، " فالأشعرى " يثبت فى مواضع أخرى قول "سليمان" : إن " علم الله سبحانه لا هو الله ولا هو غيره "('') وأيضًا " إن الله سبحانه لم يزل مريدًا بإرادة يستحيل أن يُقال هى الله أو يقال هى غيره "('') . ويقول أصحابه - بالمثل - فيما يثبته " الأشعرى : أيضًا : " إن البارى عالم بعلم لا هو ولا غيره " ، ويضيف "الأشعرى" إلى ذلك قوله : "وكذلك قولهم فى سائر الصفات" ('') .

نفس الصيغة يستخدمها "هشام بن الحكم" (+ ١٨٤ م) . وعند " الأشعرى " روايتان لاستخدامه لهذه الصيغة . فأولا ، يقول بالنسبة لصفة العلم: " وحكى أبو القاسم" البلخى " عن هشام بن الحكم أنه كان يقول: محال أن يكون الله لم يزل عالمًا بنفسه وأنه إنما يعلم الأشياء بعد أنْ لم يكن بها عالمًا ، وإنما يعلمها بعلم ، وإن العلم صفة له ليست هي هو ولا غيره ولا بعضه . و [لا] يجوز أن يُقال العلم محدث أو قديم ؛ لأنه صفة والصفة لا توصف "(١٤) . ويمكن أن يُلاحظ عرضًا أن هذه العبارة الأخيرة تعكس رأيه الخاص في أن " الأعراض صفات الأجسام لا هي الأجسام ولا هي غيرها وأنها ليست بأجسام فيقع عليها التغاير "(٥٠) علاوة على عبارة " أرسطو " التي تقول إن " العرض لا يمكن أن يكون عرضًا لعرض "(٢٠) ومن الربط بينهما ينتج أن الصفة لا تكون موضوعًا للحمل . وثانيًا، فيما يتعلق بصفات مثل القدرة والحياة والسمع والبصر والإرادة والتي هي ، خلافًا للعلم – فيما يرى – ملازمة لله أيضًا منذ الأزل a parte ante ، " إنها صفات الله لا هي الله ولا غير الله "(٧٠) .

<sup>(</sup>١٠) الأشعرى: " مقالات الإسلاميين " ، ص ١٧١ . ونص عبارة الأشعرى هو: " فقال سليمان بن جرير " وجه الله هو الله ، وعلمه ليس هو: ، (المترجم) .

<sup>(</sup>١١) المصدر السابق ، ص ٤٧ه .

<sup>(</sup>١٢) المصدر السابق ، ص ١٤ه .

<sup>(</sup>١٢) المصدر السابق ، ص ٧٠ .

<sup>(</sup>١٤) المصدر السابق ، ص ٣٧ ؛ وانظر ص ٤٩٣ - ٤٩٤ .

<sup>(</sup>١٥) المصدر السابق ، ص ٣٤٤ .

Metaph. 1v, 4, 1007b, 2-3. (١٦)

<sup>(</sup>١٧) الأشعرى: "مقالات الإسلاميين"، ص ٣٨.

والذى استخدم هذه الصيغة بعده مباشرة هو "ابن كُلاّب" السنّى ( ١٥٥٨ م ). وفى موضع ، يجمع فيه الأشعرى بينه وبين " سليمان بن جرير الشيعى " ، فيقول فى كتابه "مقالات الإسلامين" : " قال سليمان بن جرير وعبد الله بن كُلاّب : إن الله سبحانه لم يزل مريداً بإرادة يستحيل أن يُقال هى الله أو يقال هى غيره (١٨١) . وفى موضع آخر يشت " الأشعرى " قول " ابن كُلاّب " : "معنى أن الله عالم أن له علماً ، ومعنى أنه قادر أن له قدرة ، ومعنى أن حى أن له حياة ، وكذلك القول فى سائر أسمائه وصفاته " أن له قدرة ، ومعنى أن حى أن له حياة ، وكذلك القول فى سائر أسمائه وصفاته " لذاته " ، لا هى الله ولا هى غيره ؛ وإنها قائمة بالله ، ولا يجوز أن تقوم بالصفات صفات " (١٩٠) . ويثبت "الأشعرى" نفس الصيغة أيضًا لكن بدون كلمة " لذاته " وينسبها إلى أصحاب "ابن كُلاّب" . فتبعًا لجماعة من هذه الجماعات " أسماء البارى لا يقال لا هى البارى ، ولا غيره (٢٠٠) ؛ وتبعًا لجماعة أخسرى ، فإن " أسماء البارى لا يقال هى غيره " ، ويضيف الأشعرى إلى ذلك قوله : "وامتنعوا من أن يقولوا : " لا هى البارى ، ولا غيره " ، ويضيف الأشعرى إلى ذلك قوله : "وامتنعوا من أن يقولوا : " لا هى البارى ، ولا غيره " ، ويضيف الأشعرى إلى ذلك قوله : "وامتنعوا من أن يقولوا : " لا هى البارى ، ولا غيره "(٢٠١) .

وسوف يُشار ، من الآن فصاعدًا ، إلى صيغة الصفات : " ليست هي الله وليست غيره " على أنها الصيغة الكُلاَبية .

نعرف من مصدر آخر أن " ابن كُلاَّب " - من بين هؤلاء الثلاثة -- كان صفاتيًا من الناحية الأنط ولوجية لمشكلة الصفات (٢٢) ، واستخدامه هنا لتعبير : الصفات "قائمة بالله" يُعزِّز ذلك الرأى .

أما "سليمان بن جرير الزيدى " فيمكن اعتباره للوهلة الأولى منكرا للصفات ، لأن مؤسس الزيدية كان تلميذًا " لواصل بن عطاء " ؛ وكانت هناك صلة بين الزيدية

<sup>(</sup>١٨) المصدر السابق ، ص ١٤ه .

<sup>(</sup>١٩) المصدر السابق ، ص ١٦٩ ؛ وانظر ص ٤٦ه، ص ٤٨ه .

<sup>(</sup>٢٠) المصدر السابق ، ص ١٧٢ ؛ وانظر ص ٤٦ ه .

<sup>(</sup>٢١) المصدر السابق ، ص ١٧٢

<sup>(</sup>۲۲) انظر فيما يلي ص ٣٥٤ .

والمعتزلة (<sup>۲۲)</sup> . لكن ، لأن " الأشعرى " يربط بينه وبين " ابن كُلاَّب " فى تأكيد " أن الله لم يزل مريدًا بإرادة قديمة قائمة به " ؛ ولما يثبته " الأشعرى " أيضًا من قول "ابن جرير" : "علم البارى شىء وحياته شىء "(<sup>3)</sup> ، يُستدل أنه ، من الناحية الأنطولوجية للمشكلة ، كان من الصفاتية .

ويقرر "ابن حزم" أن هشام بن الحكم" يشارك المعتزلة فيما يذهبون إليه في مشكلة الصفات (٢٥). لكن "ابن حزم" يُدخل" الأشاعرة " – في الفقرة ذاتها – ضمن أولئك الذين شاركوا المعتزلة في مشكلة الصفات، وهو ما يقصد به، كما سأبين فيما بعد، أولئك الأشاعرة الذين تبنوًا نظرية الأحوال، وهي التي كانت بالنسبة إليه نظرية اعتزالية تمامًا (٢٦)، وما يقوله أيضًا عن أن هشامًا شارك المعتزلة في مشكلة الصفات ربما يعني فحسب أنه اعتبر هشامًا من أتباع نظرية الأحوال، وهذا لمجرد أن صيغة "ليست هي الله وليست غيره"، كما سنري، قد أصبحت معروفة فيما بعد، بعد زمن "أبي هاشم"، باعتبارها الصيغة المطلقة للأحوال. ومن كلامه عن صفة العلم، الذي له بداية زمانية، يتضح تمامًا أنه اعتبر تلك الصفاة واقعية ومن الضروري أنه كان قد اعتبر الصفات للتي ليس لها بداية في الزمان، فيما هو اضح تمامًا، صفات واقعية كذلك.

I. Friedlaender, "The Meterodoxies of Shiites in the Presentation of Ibn : انظر (۲۲) Hazm, "JAOS, 29; 11 (1908) .  $_{-}$ 

(3٢) الأشعرى: " مقالات الإسلامين " ، ص ١٧١ .

ويثبت الأشعرى مقالته عن "سليمان " كما يلى : قال "سليمان ابن جرير " : علم البارى شىء وقدرته شىء وحياته ، ولا أقول : صفاته أشياء " . (المترجم)

(٢٥) ابن حزم "الفصل" ، ص ١١٢ ؛ وانظر فيما يلى ، إشارة " البغدادى " ، في الفَرق بين الفرق " ص ٤٩ ، إلى أن " هشام بن الحكم " قد ضلً في مسألة الصفات ، وهو ما يعنى – فيما يمكن فهمه من السياق – لا أنه أنكر حقيقة الصفات وإنما يعنى بالأحرى أنه قد ضلً في صفات الله .

ولمزيد من الإيضاح نثبت هنا مقالة " البغدادى " وهى : " روى أن هشاماً مع ضلالته فى التوحيد ضلاً فى صفات الله أيضًا فأحال القول بأن الله لم يزل عالًا بالأشياء وزعم أنه علم الأشياء بعد أن لم يكن عالمًا بها بعلم وأن العلم صفة له ليست هى هو ولا غيره ولا بعضه . قال : ولا يُقال لعلمه إنه قديم ولا محدث لأنه صفة وزعم أن الصفة لا توصف . وقال أيضًا فى قدرة الله وسمعه وبصره وحياته وإراداته إنها لا قديمة ولا محدثة لأن الصفة لا توصف وقال فيها إنها هى < ليست > هو ولا غيره . وقال أيضًا لو كان لم يزل عالمًا بالمعلومات أكانت المعلومات أزلية لأنه لا يصم عالم إلا بمعلوم موجود كأنه أحال تعلق العلم بالمعدوم " . (ص ٢٩ ص ٢٥ - ٥٠) (المترجم) .

(۲٦) انظر فيما يلى: ص ٣١٤.

ويما أن هذه الصبغة تُعزى إلى ثلاثة أشخاص ، اثنان منهم شبعبان وواحد سنِّي ، واستخدمها الثلاثة كل منهم بمعزل عن الآخر ، فيما واضح تمامًا ، لوصف عقيدتهم في حقيقة الصفات ، فمن المفترض أن مؤلفها الأصلى لم يكن واحدًا منهم . ويلزم أن يكونوا قد توصلوا إليها بما هي صيغة قديمة ، ومن المحتمل أنها قديمة قدم الصيغة القائلة " إن القرآن لا خالق ولا مخلوق "(٢٧) ، إن لم تكن أقدم منها وهي التي اقتبست عن رجل توفى عام ٧١٢م (٢٨) . وكانت هذه الصيغة المتأخرة عن القرآن تستهدف أيضًا الاعتقاد المسيحي بأن الشخص الثاني في الثالوث ، أي الكلمة ، هو خالق (١٢٨) . وعلى ذلك ، يمكن افتراض أن صيغة الصفات الراهنة هذه تستهدف أبضًا اعتقادًا مسيحبًا يرتبط بالتثليث . وعلاوة على ذلك يمكن إذن افتراض أن هذه الصدفة قد صاغها أولئك المسلمين الأوائل الذين توَّصلوا - فيما حاولنا بيانه (٢٨٠) - إلى الاعتقاد بحقيقة الصفات نتيجة لمجادلاتهم مع المسيحيين فيما يتعلَّق برفض القرآن للتثليث المسيحى - وتبعًا لذلك فإن الجزء الأول من الصيغة أي " ليست الله " إنما يؤخذ بمعنى أن أيًّا من الصفات ، خلافًا للشخص الثاني والشخص الثالث من أقانيم التثليث ، ليست هي الله . والجزء الثاني من الصيغة ، أي " ليست غيره " إنما يؤخذ بمعنى أن على الرغم من أن أيًا من هذه الصفات ، خلافًا للشخص الثاني والشخص الثالث من أقانيم الثالوث ، ليست هي الله ، فأنها مع ذلك ، مثل شخصيي الأقانيم ، ليست منفصلة عن ذات الله وليست مخلوقة . وبالنسبة لهؤلاء الثلاثة الذبن استخدموا هذه الصبغة القديمة ، والذبن ازدهروا جميعًا بعد قيام المعتزلة ، يمكننا أن نفترض ، على أية حال ، أن الجزء الأول من الصيغة وهو " ليست هي الله " قد قبل معنى إضافيًا ، أي معنى بجيب على اتهام المعتزلة بأن الاعتقاد بالصفات بعنى الاعتقاد بوجود أكثر من إله . كما بمكننا أن نضيف أيضًا أنه في حالة صيغة " هشام بن الحكم " لصفة العلم المخلوقة فإن تعبير

<sup>(</sup>٢٧) يرد ذكر الرجل الذى رويت عنه هذه الصيغة في كتاب " الإبانة " وذلك في قول " الأشعرى " : "وصحت الرواية عن جعفر بن محمد أن القرآن لا خالق ولا مخلوق . وروى ذلك عن عمه زيد بن على وعن جده على بن الحسين " . ( " الإبانة " ، ص ٢٩ ، دار الطباعة المنيرية ، القاهرة ، د.ت) (المترجم) .

<sup>(</sup>٢٨) الأشعرى : " الإبانة عن أصول الديانة " ، ص ٣٨ .

<sup>(</sup>۱۲۸) انظر فیما یلی : ص ۳٤۸ .

<sup>(</sup>۲۸ب) انظر فیما سبق : ص ۲۱۲ - ۲۱۵ .

" ليست غيره ولا بعضه " إنما يؤخذ بمعنى أن العلم ، مع أنه حادث وليس قديمًا ، فهو ليس " غيره " ، أى ليس خارج الذات الإلهية ، وليس " بعضه " ، أى ليس جزءًا منفصلاً عن الذات الإلهية القديمة ؛ إنه صنفة خلقها الله فى ذاته .

وبعد قرن ، نجد " أبا هاشم " يتبنى الصيغة الكُلاّبية . ومهما يكن الأمر ، فلم يعد يقصد بهذه الصيغة عنده أن تصف اعتقادًا بحقيقة الصفات ؛ بل كان يقصد بها بالأحرى ، أن تصف اعتقادًا بنظرية جديدة : أى نظريته هو فى الأحوال ، التى كانت من ناحية إنكارًا للتطرف فى تصور حقيقة الصفات عند الصفاتية كما كانت من ناحية أخرى إنكارًا للنزعة اللفظية المتطرفة عند نفاة الصفات . يقول " أبو هاشم " ، مستخدمًا الصيغة الكُلاّبية القديمة ، لكن مع تغيير لفظ " الصفة " إلى لفظ " الحال ": إن الأحوال " لا هى هو ولا غيره "(٢٩) . ومهما يكن من شىء ، فلم تعد هذه الصيغة تستهدف العقيدة المسيحية فى التثليث ، وإنما تستهدف التصورين المتعارضين للصفات فى العقيدة الإسلامية. وهكذا ، فإن الجزء الأول من الصيغة ، أى "ليس الله" ، هو إنكار لرأى المعتزلة القائل إن الصفات المحمولة على الله هى مجرد أسماء تشير إلى ذات الله ؛ والجزء الثانى من الصيغة ، أى ليست غيره " ، هو إنكار لرأى الصفاتية فى أن الألفاظ التى تحمل على الله تشير إلى صفات حقيقية فى الله متميزة عن ذاته ") .

وفى الوقت الذى تبنّى فيه " أبو هاشم " ، تقريبًا ، الصيغة الكُلاَبية واستخدمها للتعبير عن نظريته فى الأحوال ، استخدم " الأشعرى " تلك الصيغة الكُلاَبية كما استخدم صيغة أخرى أيضًا ، ووفقا لما أورده " ابن حزم " من أحد مؤلفات "الأشعرى" دون أن يذكر لنا عنوانها ، فإن " الأشعرى " يقول عن علم الله إنه " لا يقال هو الله ولا هو غير الله "(٢١) ، وهى طريقة أخرى فى التعبير عن صيغة : إن علم الله " ليس هو الله ولا هو غير الله " التى أوردها " ابن حزم " ، قبل عبارة " الأشعرى " تلك ، منسوبةً

<sup>(</sup>٢٩) البغدادى : " الفرق بين الفرق " ، ص ١٨٢ .

<sup>(</sup>۲۰) انظر فیما سبق : ص ۲۲٤ .

<sup>(</sup>٢١) ابن حزم: " الفصل " ، جـ٢ ص ١٢٦ .

إلى بعض "طوائف من أهل السنّة "(٢٢) . وعلى أية حال، فمن مؤلّف آخر لم يذكر لنا "ابن حرم" عنوانه أيضًا ، يورد قــول " الأشعرى " : " إن علم الله تعالى هـو "غير" الله ، و "خلاف" الله ، وأنه مع ذلك غير مخلوق لم يزل "(٢٣) . ونفس الرأى ، على نحو ما اقتبسه " ابن حرم " أيضًا من أحد مؤلفات الأشعرى " الذي يُعرف بـ " المجالس " ، يقول : " إن مع الله تعالى أشياء سواه لم تزل كما لم يزل "(٤٦) . وبالمثل ، يؤكد " الأشعرى " في كتابه " اللمع " أن البارى تعالى عالم بعلم يستحيل أن يكون هو نفسه" مو نفسه "م ينكر بعد ذلك أنْ يكون الله عالمًا لا بنفسه ولا "بمعنى" (= صفة) يستحيل أن يكون هو نفسه "(٥٦) ، وهو ما يعنى أنه التعبير عن صفة العلم أو أى صفة أخرى يجب استخدام صيغة: "إنها ليست الله وليست غـير الله" لا صيغة المعدّلة ، لصيغة الأشعرى في كتـابه " اللمع " ، والتي يتأكد فيها ضمنا غيرية والصيغة المعدّلة ، لمه يورد أولاً قول الأشعرى إن تصور المرء لكل صفة من الشهرستاني " . فهكذا ، وهو يورد أولاً قول الأشعرى إن تصور المرء لكل صفة من الصفات يجب أن يتوافق مع صيغة " إن الله عالم بعلم " ، والتي يُقصد بها أن الصفات حقيقة ثابتة قائمة بذات الله ومنَ ثمّ فهي غير الله ، يورد "الشهرستاني" حينئذ ، قول "الأشعرى" عن الصفات : إنه " لا يُقال هي هو ولا غيره ولا لا هو ولا لا غيره" (٢٦) .

كان "أبو هاشم" ، هو أيضًا الأخ غير الشقيق "للأشعرى" ورفيق درسه على يد "الجُبَّائى" – الأب والد أبى هاشم وزوج أم الأشعرى – الذى كان معتزليًا منكرًا للصفات. ويمكن افتراض أن كليهما أثناء فترة التلميذة على "الجبّائى" كانا معتزليين ينكران الصفات . ونعرف أن كليهما تخليًا ، فيما بعد، عن مذهب أستاذهما في الصفات،

<sup>(</sup>٣٢) المصدر السابق ، نفس الموضع .

<sup>(</sup>٣٣) المصدر السابق ، نفس الموضع .

<sup>(</sup>٣٤) المصدر السابق جـ٤ ص ٢٠٧ .

<sup>(</sup>٣٥) الأشعرى: "اللمع"، ص ١٤ وكذلك يضيف" الأشعرى" قوله: "قادر بقدرة حمَّ بحياة مريد بإرادة متكلم بكلام سميع بسمع بصير ببصر ... وهذه الصفات أزلية قائمة بذات الله تعالى " . أى أن الأشعرى يثبت " صفات الله تعالى لذاته كلها من الحياة والقدرة والسمع والبصر وسائر الصفات " ( يراجع : "اللمع ص ٢١ ، بتحقيق " حمودة غرابة " وأيضًا " الملل والنحل " ، ص ١٧) . (المترجم)

<sup>(</sup>٣٦) الشهرستاني: "الملل والنحل"، ص٦٧ .

فأصبح "أبو هاشم"، في وقت ما، مؤسسا لنظرية الأحوال التي طبُّق عليها الصيغة الكُلاَّنية بمعناها الجديد، وتحوَّل "الأشعري" ، في سنة ٩١٢م إلى مذهب أهل السلف كلنَّةً ، متقبلا كل تعاليمه ، بما في ذلك القول بثبوت الصفات. وعلى ذلك ، فعندما يستخدم "الأشعري" صيغتن: صيغة جديدة تؤكد إما صراحة أو ضمنا أن "الصفات غير الله"، وصيغة أخرى "كلابيّة تؤكد أن الصفات "لا هي الله ولا هي غيره"، نكون على ثقة من أن صيغته الجديدة تأتى من الفترة التالية لمناظرته < مع أستاذه الجبَّائي > ، بعد أن أصبح يعتقد بحقيقة الصفات . وبحماس التحوُّل الجديد وقع "الأشعري" على الصيغة الكُلَّابية الغامضة وأعلن أنه يجب القول إنها < أي الصفة > "هي غير الله" وإنها "خلاف الله". لكن يمكن، بالنظر إلى استخدامه للصيغة الكلَّبية ، أن يُثار السؤال الآتى: هل يستخدم الأشعري" الصيغة بمعناها الكلِّبي الأصلي ، على أنها إثبات الصفات، من ثمُّ فإنها ترجع على ذلك إلى الفترة التالية لتحوله إلى مذهب السلف؟ ويبدو أن هذا الرأى يعضد وصف "ابن خلدون" "للأشعرى" بأنه متابع "لابن كُلاَّب (٢٧) ، أم أن "الأشعري" يستخدمها بمعناها عند "أبي هاشم" على أنها وصف للأحوال؟ مما بعني أن "الأشعري" ، قبل تحوله إلى مذهب السلف، قد شارك أخاه غير الشقيق ورفيق برسبه زمنًا في الدفاع عن نظرية الأحوال. إن التغيّر الذي طرأ على موقفه مؤخرًا من مشكلة الأحوال بروي بين بعض أتباعه (٢٨). وعلى افتراض أن هذه الصبغة أيضًا أستخدمت بمعناها عند "أبي هاشم"، بما هي أحوال، فهل يعني ذلك أن "الأشعري" بعد تحوِّله إلى مذهب السَّلف قد عَدُّل من رأيه في الصفات وتبنَّى القول بالأحوال ؟ خاصة وأنه قد لوحظ تعديل مشابه في آرائه الأصلية فيما يتصل بمشكلات أخرى<sup>(٣٩)</sup>.

إن عدم التيقُّن مما كان يعنيه "الأشعرى" باستخدام الصيغة الكُلاَّبية أوجد بين أتباعه ثلاثة أراء متباينة حول مشكلة الصفات.

<sup>(</sup>۲۷) انظر فیما سبق ، ص۸۷ .

<sup>(</sup>٣٨) انظر فيما يلى: الحاشية رقم ٥٧ .

Wensinck, "The Muslim Creed", pp. 91-94. : انظر (۲۹)

بعضهم كانوا صفاتية واستخدموا صيغة الأشعرى الجديدة تعبيرًا عن رأيهم. وهكذا بعد أن يُقدِّم "ابن حزم" (+١٠٦٤م ) "الباقلاني" (+١٠١٣م) على أنه "كبير" الأشاعرة يورد قوله: "إن لله تعالى خمسة عشر صفة كلها قديمة لم تزل مع الله(٤٠) وكلها "غير الله" و"خلاف" الله<sup>(٤١)</sup> تعالى . وكل واحدة منهن غير الأخرى وخلاف لسائرها ، وأن الله تعالى غيرهن وخلافهن"(٤٢). وبالمثل، فابن حزم ، بعد أن يقتبس في موضع أخر صيغة الأشعرى اللاكلاّبية non-Kullabite Formula من أحد مؤلفاته والقائلة " إن علم الله تعالى هو غير الله، وخلاف الله وإنه مع ذلك غير مخلوق لم يزل" يضيف قائلاً: إن "الباقلاني" وجمهور أصحابه قد وافقوا على هذا القول(٤٣). ونفس الصيغة اللا-كُلابية لكن مع استبدال تعبير: "زائدة على" بتعبير "هو غير"، يعزوها "الشهرستاني" و"ابن رشد" (+ ١١٩٨م) على السواء إلى الأشاعرة، وهكذا نجد "الشهرستاني" يثبت في كتابه "نهاية الإقدام" رأى الأشاعرة على هذا النحو: "إن البارى تعالى عالم بعلم قادربقدرة حى بحياة سميع بسمع بصير ببصر مريد بإرادة متكلم بكلام باق بيقاء. وهذه الصفات [السبع] "زائدة" على ذاته سبحانه وهي "صفات" موجودة أزلية و"معان" قائمة بذاته"(٤٤). والصفات، على نحو ما أورده "ابن رشد" تعبيرا عن رأى الأشاعرة، هي صفات "معنوية" (٤٥) ، "زائدة" على الذات "(٤٦) كل منها "قائمة" بالذات<sup>(٤٧)</sup> .

وهناك أتباع آخرون للأشعرى، من الصفاتية أيضا، استخدموا الصيغة الكُلاّبية، التي كان يستخدمها "الأشعرى" كما رأينا، في وقت ما. هذا هو ما نفهمه من شرح

a parte ante. (٤٠)

a parte post. (٤١)

<sup>(</sup>٤٢) ابن حزم: "الفصل"، حـ٤ ص٢٠٧.

<sup>(</sup>٤٣) المصدر السابق، حـ٢، ص١٢٦.

<sup>(</sup>٤٤) الشهرستاني: "نهاية الإقدام"، ص١٨١.

<sup>(</sup>٤٥) ابن رشد : "الكشف عن مناهج الأدلة"، ص٥٦؛ وانظر فيما سبق ص٢٧٠ حاشية. رقم ٦٨ .

<sup>(</sup>٤٦) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤٧) المصدرالسابق.

ونجد "ابن خلدون" (+ ١٤٠٦م) ، فيما بعد، في إجابته على حجة المعتزلة بأن الاعتقاد بثبوت الصفات قائمة بذات الله يؤدى إلى الاعتقاد بتعدد الآلهة يقول: "وهو مردود بأن الصفات ليست عين الذات ولا غيرها"(٥٠). ويتضح من السياق أنه يبرز هنا رأى الأشاعرة .

وبالنظر إلى هاتين الصيغتين اللتين استخدمتهما هاتان الطائفتان من أتباع الأشعرى ، يلاحظ "مُلاً أحمد الجندى" ، في تعليقه الممتاز على شرح التفتازاني، أن الصيغة القائلة إن الصفات " لا هي هـو ولا غيـره" تمثـل رأى "قدماء الأشاعرة" أما "المتأخرون منهم فذهبوا إلى مغايرتها للذات"(١٥).

<sup>(</sup>٤٨) النسفى: أبو حفص عمر نجم الدين (+٣٧هه/١٤٢٦م). ينتسب إلى مدينة نسف، فقيه ومتكلم. مؤلف كتاب شهير في "العقائد" حظى بشروح كثيرة عليه، وكتاب "العقائد" هذا هو أول كتاب موجز في أصول العقيدة الإسلامية ألف تبعا لمنهج أهل السنة المتأخرين. (المترجم)

<sup>(</sup>٤٩) التفتازاني «شرح العقائد النسفية» ، ص ٧٠ .

<sup>(</sup>٥٠) المصدر السابق ص ٦٩ ص ٧٠ .

<sup>(</sup>۱۵) التفتازاني: مسعود بن عمر (۱۳۲۲-۱۳۹۰م). ولد بتفتازان وتوفى بسمرقند. هو لغوى ومنطقى وفقيه وأصولى. ألُف شروحا مهمة أصبحت تُدرَّس فيما بعد. ومن أهم شروحه: شرح تلخيص المفتاح فى البلاغة ، وشرح الشمسية فى القواعد المنطقية، وشرح إيساغوجى فرفريوس، وشرح العقائد للنسفى، وشرح الكشاًف للزمخشرى. (المترجم)

<sup>(</sup>٥٢) المصدر السابق ، ص٧٢.

<sup>(</sup>٥٣) ابن خلاون: "المقدمة"، حـ٣ ص٣٨.

<sup>(25) .</sup>Jundi, p.109 ، اقتبسة .Jundi, p.109 . ونص كلام "ملا أحمد الجندى" في تعليقه هو: "قوله والأشاعرة إلى نفى غيريتها وعينيتها لئلا يلزم تعدد القدماء ، والأشاعرة إلى نفى غيريتها وعينيتها لئلا يلزم تعدد القدماء ، وأما المتأخرون منهم فذهبوا إلى مغايرتها الذات وإمكانها ومنعوا بطلان تعدد القدماء مطلقًا". (ص١٠٩، القاهرة ١٣٢٩هـ). (المترجم)

بجانب هاتين الطائفتين من الأشاعرة الصفاتية وُجد من الأشاعرة أيضا من قال بالأحوال وإليهم يشير "ابن حزم" في قوله " ومن حماقات الأشعرية قولهم إن الناس "أحوالا " و "معاني" لا معدودة ولا موجودة ولا معلومة ولا مجهولة ولا مخلوقة ولا غير مخلوقة ولا أزلية ولا محدثة ولا حق ولا باطل" ((٥٠) وتوجد عند "ابن حزم" إشارة أخرى إلى الأشاعرة ، بما هم مؤيدون لنظرية الأحوال وذلك في العبارة الآتية: " وأما الأحوال التي المعتربة فإنهم قالوا إن هاهنا أحوالا ليست حقا ولا باطلا ولا هي مخلوقة ولا غير مخلوقة ولا هي موجودة ولا معدومة ولاهي معلومة ولا هي مجهولة ولا هي أشياء ولا غير مخلوقة ولا هي أسياء "(١٠٥). كما نجد إشارة إلى اثنين من أعلام الأشاعرة الذين قالوا بنظرية الأحوال وذلك فيما يقرره "الشهرستاني" من أنه برغم نفي "الأشعري" وغالبية أصحابه لنظرية "أبي هاشم" في الأحوال إلا أن "القاضي أبا بكر الباقلاني" أثبتها بعد ترديد الرأى فيها على قاعدة غير ما ذهب إليه. وكان "الجويني" من المثبتين في الأول والنافين في الآخر (٥٠) و"الباقلاني" و"الجويني" كلاهما من الأشاعرة المعروفين. ويذكر "فخر الدين الرازي" أيضا عن "الباقلاني" و"الجويني" أنهما من أكثرنا [أي أهل السنّة] إثباتا لنظرية الأحوال"(٥٠). وعلى نحو ما رأينا (٥٠)، فإن "الباقلاني" و"الجويني" على السواء ، لنظرية الأحوال"(٥٠). وعلى نحو ما رأينا (١٠)، فإن "الباقلاني" و"الجويني" على السواء ،

<sup>(</sup>٥٥) ابن حزم: "الفصل" ، حـ٤ ص ٢٠٨٠. وفي رأيي أن ما يقصده "ابن حزم بالأحوال والمعاني [الكليّات] هنا: الأحوال على نحو ما طبقت على الصفات الإلهية والأحوال بمعنى الكليّات. وعن العلاقة بين هذين المعنييْن للأحوال انظر فيما سبق ص ١٧٠ - ١٧١. ويستخدم "ابن ميمون" - في فقرة يشير فيها إلى الأحوال ابمعنى الكليّات - تعبير "الأحوال أي المعانى الكليّة"، انظر: ("دلالة الحائرين" حيث يقول: ... وهذا مثل قرول أخرين: الأحوال ، يريدون بذلك المعانى الكلية ليست موجدودة ولا معدومة". (حـ١، فصل ٥١، ص٢٠).

<sup>(</sup>٥٦) ابن حزم: "الفصل"، حـه ص٤٩ .

<sup>(</sup>٧٥) الشهرستانى: "نهاية الإقدام، ص١٣١. ونص عبارة الشهرستانى هنا هو: "إن المتكلمين قد اختلفوا فى الأحوال نفيا وإثباتا بعد أن أحدث أبو هاشم الجبائى رأيه فيها وما كانت المسألة مذكورة قبله أصلا فأثبتها أبو هاشم ونفاها أبوه الجبائى وأثبتها القاضى أبو بكر رحمه الله بعد ترديد الرأى فيها على قاعدة غير ما ذهب إليه ونفاها صاحب مذهبه الشيخ أبو الحسن الأشعرى وأصحابه رضى الله عنهم. وكان إمام الحرمين من المثبتين في الأول والنافين في الآخر". (المترجم)

<sup>(</sup>٥٨) الرازى: "محصلًا أفكار المتقدمين"، ص٣٨ . وفي ذلك يقول "الرازى": "خلافا للقاضي وإمام الحرمين وأبي هاشم وأتباعه من المعتزلة فإنهم أثبتوا واسطة سموها بالحال وحدُّوها بأنها صفة لموجود لا يوصف بالوجود ولا بالعدم". (المترجم)

<sup>(</sup>٥٩) انظر فيما سبق: ص٢٦٥ وما بعدها .

كلٌ بطريقته حاول أن يوفِّق بين نظرية الأحوال وبين الاعتقاد بالصفات. وفي موضع من "الفصل" يضع "ابن حزم" فرقة الأشاعرة ضمن أولئك الذين تابعوا المعتزلة في مشكلة الصفات الإلهية (١٠). والإشارة هنا هي بدون شك إلى أولئك الأشاعرة الذين تبنُّوا نظرية الأحوال، التي كان يعتبرها نظرية اعتزالية .

وعلى العموم، فإن المرء يُدرك أنه على حين أن نظرية الأحوال فى تطبيقها على الصفات الإلهية بدأت بما هى رأى اعتزالى معتدل فإنه أصبح يُنظر إليها من بعد على أنها تمثل الرأى السلفى المعتدل. ويُلاحظ أن "ابن خلدون" قد جعل كلا من الاعتقاد بحقيقة الصفات (٢١) والاعتقاد بالأحوال (٢٢). من الخصائص المشتركة لعلم الكلام؛ وعندما اقتبس الفقرة التى ينسب فيها إلى الأشعرية الصيغة القائلة بأن "الصفات لا هى الذات ولا هى غيرها"، فإنه كان يعنى بها نظرية الأحوال (٢١١).

فى هذا الكفاية بالنسبة لتناول الجانب السيمانطيقى لمشكلة الصفات عند الصفات. ولنتناولها الآن عند منكرى الصفات.

بما أن حجج المنكرين للصفات قد صيغت ضد المثبتين لها، كما رأينا، بتأثير من حجج الهراطقة المسيحيين المناهضين لحقيقة أشخاص الثالوث، فإن الصيغة التى استخدموها للتعبير عن إنكارهم لحقيقة الصفات جاءت وفقا للصيغ المستخدمة عند أولئك الهراطقة المسيحيين للتعبير عن إنكارهم لحقيقة أشخاص الثالوث. كان أولئك الهراطقة المسيحيين قد حاولوا ، في الصيغ المتنوعة التي استخدموها، أن يؤكدوا على مثلية Sameness أشخاص الثالوث أو أنْ يرجعوا الاختلافات بينها إلى مجرد

<sup>(</sup>٦٠) ابن حزم: "الفصل"، جـ٢ ص١١٢.

وفى ذلك يقول أبن حزم" هنا: "وقد يشارك المعتزلة فى الكلام فيما يوصف الله تعالى به جهم بن صفوان ومقاتل بن سليمان والاشعرية وغيرهم من المرجئة، وهشام بن الحكم وشيطان الطاق واسمه محمد بن جعفر الكوفى وداود الجوارى وهؤلاء كلهم شيعة". (المترجم)

<sup>(</sup>٦١) ابن خلدون: "المقدمة"، جـ٣ ص١١٤.

<sup>(</sup>٦٢) المصدر السابق، نفس الموضع.

Religious Philosophy, pp. 182- 184. : انظر (۱۹۲)

اختلافات في الأسماء (١٦٠). وهكذا كان عليهم أن يقولوا إن "الآب" وكذلك المسمى بـ"الابن" هما واحد ونفس الشخص، وليس أحدهما غير الآخر، أو إن "الآب" هو "الابن وكذلك "الابن" هو "الآب"، هما " واحد بالأقنوم اثنان بالاسم (١٤٠)، أو إن الشخص الثاني ، الكلمة، "ما هو إلا صوت ونطق (١٥٠) بالفم (١٦٠). وبالمثل ، يقول من ينكرون الصفات إن "علم الباري هو الباري "(٧٠)، أو إن الصفات هي "عين الذات (٨٦)، أو إن الألفاظ التي تحمل على الله هي "أسماء وأحكام للذات (١٩٠)، أو إن "الأسماء والصفات هي مجرد "أقوال"، وهذا هو المقصود من القول: الله عالم، والله قادر، وما إلى ذلك (٧٠٠).

لكن ، يجب أن يكون لأى اسم معنى ، ويجب أن يكون للأسماء المختلفة معانى مختلفة. فما هي إذن المعانى المختلفة للأسماء المختلفة التي تُحْمل على الله التي يُقال عنها جميعا إنها عين الذات؟

كان السؤال قد أثير من قبل فى أذهان أولئك الهراطقة المسيحيين الذين اعتبروا أشخاص الثالوث مجرد أسماء مختلفة. والإجابة التى اقترحوها ، عند واحد منهم على الأقل هو "سابليوس" Sabellius ، نجدها فى عبارة سنجلت عنه، يقول فيها إن ألفاظ "الآب" و"روح القدس" هى مجرد أسماء، لكنها أسماء تشير إلى أفعال ενεργειαι مختلفة، تلك الأفعال المختلفة التى يتجلى فيها فعل الله وحده فى العالم(٢١).

أثير نفس السؤال أيضًا في أذهان "آباء الكنيسة" الخاص بتك الألفاظ التي تُحمل على الله، والتي لم تكن ألفاظًا تشيير إلى أشخاص الثالوث. فبينما اعتقد

The philosophy of The Church Fathers, 1, pp. 580-585. (٦٢)

Noetus in Hippolytus, Refutatio omnium Haeresium 1x, 10, 11. (٦٤)

Sabellius in Athanasius, Orat. cont. Arian. 1v, 25 (PG 26, 505 C). (%)

praxeas in Tertullian, Adv. Prax. 7. (11)

<sup>(</sup>٦٧) الأشعرى: "مقالات الإسلاميين"، ص١٧٣.

ر (٦٨) المصدر السابق، ص١٧٤.

<sup>(</sup> ٦٩ ) "الشهرستاني": "نهاية الإقدام"، ص١٨٠.

ر (٧٠) الأشعري: "مقالات الإسلاميين"، ص١٧٢.

Epiphanius, Adv. Haer. Pan. Lx11, 1 (PG 41, 1052 B). (V1)

"آباء الكنيسة" أن الألفاظ التى تشير إلى أشخاص الثالوث تُمثل موجودات حقيقية، اعتبروا الألفاظ الأخرى التى تُحمل على الله ، من قبيل : عظيم ورحيم وما شابه ، مجرد كلمات أو أسماء ، إلى حد أنه كان من الممكن ، فيما يتعلق بهذا النوع من الألفاظ ، أن يوصف "آباء الكنيسة" بأنهم بمثابة من ينكرون الصفات فى الإسلام. وأظهر "يحيى الدمشقى" بوضوح التمييز بين هذين النوعين من الألفاظ، فهو بعد أن تناول "الكلمة" و"روح القدس" و"الثالوث" فى مجموعه، يدافع عما "هو ثابت بالنسبة لله"(٢٧) وهو ما يشير إليه بالتالى على أنه "أسماء الله"(٢٧). لكن، طالما أن هذه المحمولات ألفاظ مشتركة ، تُحمل بالتساوى على موجودات أخرى، ووُجه آباء الكنيسة" بمشكلة هى : كيف نحذف من استخدام الألفاظ المشتركة، بما هى محمولات تُحمل على الله، ما يتضمق أى تشابه بين الله وبين غيره من الموجودات .

الحلُّ الذي قدَّمه "آباء الكنيسة" هو أن تلك الألفاظ المحمولة على الله يجب التعبير عنها إما على أنها:

افعال أو على أنها ، ٢ - سلوب ، وما لم يُعبَّر عنها كذلك فيجب تأويلها على أنها تعنى أفعالاً أو سلوبًا. على هذا النحو ، يذكر "يحيى الدمشقى" في تصنيفه للألفاظ التي يمكن حملها على الله، الألفاظ التي تعنى "الفعل" (ἀνέργεια) الألفاظ التي تعنى "ما يكون الله بخلافه". ويمكن هنا أن نلاحظ عرضا أن التأويل الإيجابي active لمحمولات التي تُحمل على الله يمكن في النهاية ردُّه إلى "فيلون" (٥٠٠) والسبب الذي أعطاه لإمكانية حَمْل الفعل على الله دون خوف الوقوع في تشبيهه بغيره من الموجودات هو أن الفعل خاصية تتعلق بالله وحده لأن قدرة الإنسان على الفعل الحرّ هي هبة له من الله أنه وحينما نصف الله بأنه فاعل فإن ذلك لا يتضمّن مثليّة بينه وبن المخلوقات.

De Fide Orthodoxa 1, 6-8. (YY)

Ibid., 1. 9 (PG, 94, 833B-836A, 1. 12). (VT)

Ibid., (837A, 1. 12). (Y1)

Ibid, (1. 15). (Vo)

Philo, 11, pp. 133- 134. : انظر (٧٦)

وبالنسبة التأويل السالب للألفاظ التي يوصف بها الله في "الكتاب المقدس" على جهة الثبوت فإنه يُنسب إلى "ديونيسيوس المنحول" Pseudo - Dionysius ، الذي أشتهر بئنه أب لما يُسمى باللاهوت السالب negative theology . لكنه ليس في الحقيقة أباه الفعلى ، إنما هو بمثابة أبيه فحسب. فمن قبله كان "أفلوطين" . لكن حتى "أفلوطين" ليس أباه الفعلى، إنما هو أبوه بالتنشئة أو بالرعاية فحسب. وقبل أفلوطين كان ألبينوس Albinus . فألبينوس "(۷۷).

هذان الحلاَّن نوقشا بصراحة ومباشرة في الفلسفة العربية فيما بعد . لكننا سنحاول أن نبين كيف حدث أن دخلا إلى الإسلام في زمن علم الكلام.

من المثير ملاحظة أن "واصل بن عطاء" (+ ٧٤٨م) الذى كان ، وفقا لما هو شائع، أول منْ ناقش مشكلة الصفات فى جانبها الأنطولوجى، لم يمس جانبها السيمانطيقى. وكل ما هو مقرر عنه هو رفضه لوجود صفات حقيقية على أساس ما يتضمنه ذلك من شيرك polytheism).

على أية حال ، فإن "جهم بن صفوان"، معاصر "واصل"، قد عُبَّر عن مذهبه بطريقة تتضمَّن أنه كان واعيًا بالجانب السيمانطيقى للمشكلة وأنه حاول حلها. ولا يُعدُ "جهم" من المعتزلة(٨٠)، فمع أنه يتفق معهم في بعض المشكلات إلا أنه يختلف عنهم في

<sup>(</sup>٧٧) ألبينوس : (القرن الثانى الميلادى). من أعلام الأفلاطونية المتوسطة جمع بين عناصر أفلاطونية وأرسطية ورواقية وقدَّم فلسفة انتقائية مَهْد بها لظهور الأفلاطونية المحدثة. (المترجم)

<sup>&</sup>quot;Albinus and Plotinus on the Divine Attributes", Harvard Theological : انظـــر بحــثى (۷۸) Review, 45; 115- 130 (1952),

<sup>&</sup>quot;Negative Attirbutes in the Church Fathers and the Gnostic Bailides", Ibid., :ايضاء 50; 145- 196 (19957).

<sup>(</sup>٧٩) الشهرستاني: "الملل والنحل"، ص٣١.

<sup>(</sup>٨٠) يستبعد "الخياط" صراحة "جهم بن صفوان" من المعتزلة ("الانتصار"، ص٩١) < وذلك في قوله، وهو في معرض الرد على "ابن الروندي": "وما إضافة صاحب الكتاب لجهم إلى المعتزلة إلا كإضافة العامة لجهم إلى المعتزلة لقوله بخلق القرآن. ولَجَهُم عند المعـتزلة في سـوء الحال والخروج من الإسـلام كهـشام ابن الحكم". (ص٢٦١) >، ولا يجعله البغدادي ("الفرق بين الفرق" ص٩٣) ضمن مؤسسي العشرين فرقة من فرق الاعتزال. كما أن "الشهرستاني" لا يدرجه كذلك ضمن المعتزلة ("الملل"، ص٩٣، ص٠٢).

مشكلات أخرى . يوافقهم مثلا فى مشكلة خلق القرآن، لكنه يختلف معهم فى مشكلة حرية الإرادة. ويقرُ كل من "ابن حزم" (١٨) و"الشهرستانى" (٢٠)، أنه وافق المعتزلة فى إنكار حقيقة الصفات الإلهية (٢٠) مهما يكن من أمر، فإنه لا يُعرف عن "جهم" قوله مباشرة بإنكار الصفات، على أساس أن ذلك انحراف عن التصور الصحيح للتوحيد، كما هو مقرر عند المعتزلة عادة. ومن العبارات التى بقيت له يمكن أن نفهم أن إنكاره للصفات قام على أساس أن افتراض وجودها وحملها على الله يتناقض مع الأمر القرآنى بعدم تشبيه الله بغيره من الموجودات.

وقد نُسبت إليه عبارة، أو وُضعت باسمه ، تفيد أنه كان واعيا بالجانب السيمانطيقي لمشكلة الصفات وأنه حاول أن يحلها على النحو التالى:

 $\Lambda = 1$  في قوله: "لا أقول إن الله سبحانه شيء ، لأن ذلك تشبيه له بالأشياء  $\Lambda^{(\Lambda L)}$  ؛

٢ - "طالما أن الجهمية يقولون: "إن الله عزَّ وجلَّ لا علم له ولا قدرة ... وأرادوا أن ينفوا أن الله عالم قادر.. فمنعهم خوف السيف من إظهار نفى ذلك فأتوا بمعناه (٥٠٠)؛

٣ – "وامتنع «أى جهم» من وصف الله تعالى بأنه شيء أو حى أو عالم أو مريد،
 وقال لا أصفه بوصف يجوز إطلاقه على غيره ، كشيء موجود وحى وعالم ومريد ونحو
 ذلك، ووصفه بأنه قادر وموجد وفاعل وخالق ومحيى ومميت "(٨٦) ؛

٤ - و"صارحهم "ابن صفوان" إلى أن الشيء هـ و المحدث والبارى سبحانه منشئ الأشياء (٨٠٠) ؛

<sup>(</sup>۸۱) ابن حزم: "الفصل"، جـ٢ ص١١٢.

<sup>(</sup>٨٢) انظر فيما يلي الحاشية رقم ٨٨.

<sup>(</sup>٨٣) يُلاَحظ أن "الأشعرى"، فيما يتعلق بالعلم، يقتبس قولَ جهم: "إن علم الله محدّث وإنه غلير الله" (٨٣) يُلاَحظ أن "الاشلاميين"، ص٢٧، ٣٠٠؛ "الانتصار"، ص٩٠). وقد نوقش معنى هذه العبارة من قبل صه٢٠، ٢٢٨، وانظر: . Pines, Atomenlehre, p. 125, m. 1

<sup>(</sup>٨٤) الأشعرى: "مقالات الإسلاميين"، ص ٢٨٠، ٢٨١.

<sup>(</sup>٨٥) الأشعرى: "الإبانة عن أصول الديانة"، ص٤٥.

<sup>(</sup>٨٦) البغدادي: "الفرق بين الفرق"، ص١٩٩.

<sup>(</sup>٨٧) الشهرستاني: "نهاية الإقدام"، ص١٥١.

٥ - "وافق «جهم» المعتزلة في نفى الصفات الأزلية وزاد عليهم بأشياء منها قوله إنه لا يجوز أن يوصف البارى تعالى بصفة يوصف بها خلقه لأن ذلك يقتضى تشبيها؛ فنفى كونه حيًا عالمًا وأثبت كونه قادرًا فاعلاً خالقًا لأنه لا يوصف شيء من خلقه بـ "القدرة" و"الفعل" و"الخلق" (٨٨). وقد عبر أتباع "جهم بن صفوان" عن إنكارهم الصفات، فيما يقرر "أحمد بن حنبل"، باستخدام صيغة من قبيل "الله وجه كله، نور كله، قدرة كله "كله" (٨٩)، والتعبير بلفظ "كله" يستخدم فيما هو واضح مساويا لتعبير "لنفسه" الذي أدخله النجار (٨٠) وضرار، كما سنرى (١٩).

عندما نربط بين هذه الأقوال يمكن أن نبين مذهب "جهم" على النحو التالى: إنه وافق المعتزلة، "واصل" وأتباعه، على الجانب الأنطولوجي لمشكلة الصفات الإلهية، لكنه أضاف إلى هذا الجانب من المشكلة مناقشة جانبها السيمانطيقي كذلك. وفيما يتصل بهذا الجانب السيمانطيقي للمشكلة، عرفنا أنه كان يمتنع عن أن يحمل على الله أية ألفاظ من قبيل "شيء" و"موجود" و"حي" و"عالم" ، ولكنه سمح بالقول إن الله "موجد" و"محيي"، وبنفس المنطق يمكن أيضا افتراض أنه أثبت أن الله "عليم" و"مريد" وما شابه ذلك. وعلى أية حال، فإنه اعتبر ألفاظ "قادر" و"فاعل" و"خالق" استثناءات.

وقد سمح بإطلاق هذه الألفاظ على الله - فيما هو واضح - على أساس أنها لا تصف الله في ذاته لكنها تصف بالأحرى ما يفعله ، وحتى في حالة ألفاظ "موجود" و عالم" و"حى" فإن "جهما"، بلا ريب، لم يكن ليصر على الاستخدام الفعلى لها وإنما

<sup>(</sup>٨٨) الشهرستاني: "الملل والنحل"، ص٦٠.

<sup>(</sup>٨٩) اقتبسه پنسيس Pines, Atomenlehre, pp.124 - 125, p.315 من كتاب "أحمد بن حنبـــل" "الرد على الزنادقة والجهميّة"؛ وانظر فيما يلى الحاشية رقم ١٢١.

<sup>(</sup>٩٠) الحسين بن محمد النجار: تُنسب إليه فرقة النجارية ، وأكثر معتزلة الرَّى وحواليها – على قول الشهرستاني – على مذهبه وإنْ اختلفوا أصنافا "منهم "البرغوثية و"المستدركة" والزعفرانية". وافق النجار وأصحابه المعتزلة في نفى الصفات من العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر ووافقوا أيضا الصفاتية في خلق الأعمال... وقال هو خالق أعمال العباد خيرها وشرها وحسنها وقبيحها والعبد مكتسب لها وأثبت تأثيرا للقدرة الحادثة وسمًى ذلك كسبا على حسب ما يثبته الأشعرى ووافقه أيضا في أن الاستطاعة مع الفعل، وأحال رؤية البارى تعالى بالأبصار. (الشهرستاني: "الملل والنحل"، ص١٦- ٦٣). (المترجم)

<sup>(</sup>٩١) انظر فيما يلى الحاشية رقم ٩٦ ورقم ٩٨.

كان يسمح باستخدامها على اعتبار أنها صفات إلهية لو كانت تُفهم فقط بمعنى "موجد" و"عليم" و "مُحيى".

والسبب الذى جعل "جَهْما" يفترض أن الألفاظ التى تصف ما يفعله الله لا تتضمن شبهية بينه وبين غيره من الموجودات يتفق مع رأيه الخاص فى أنه ليس لموجود غير الله، بما فى ذلك الإنسان، أى قدرة على فعل مايفعله، حتى إن أى فعل إنسانى يكون مخلوقًا لله مباشرة (٢٠٩). وهذه صورة معدلة فحسب للسبب الذى قَدّمه "فيلون" يكون مخلوقًا لله مباشرة الله بأنه فاعل، فوفقا لـ"فيلون"، على حين أن للإنسان قدرة على أن يفعل ما يفعله بحرية، إلا أن قدرته هذه هى هبة خاصة وهبها الله لنوع الإنسان (٢٠٠).

هكذا كان "جهم" أوَّلَ منْ قدَّم فى الفلسفة العربية الجانب السيمانطيقى لمشكلة الصفات وأوَّلَ من قدَّم التأويل الإيجابى الذى أسَّسنه من قبل "فيلون" و "ألبينوس" و"أفلوطين" و"آباء الكنيسة" باعتباره حلاً للمشكلة. وعلى ذلك ، فإنه يمكننا أن نفترض أن الاستدلال الفلسفى الذى استخدمه أسلافه تبريرا للتأويل الإيجابى للصفات الإلهية كان يكمن وراء عبارات "جهم".

تُوفِي "جهم"، أو بالأحسرى قُلتِل سنة ٢٤٧م، وبعد ذلك بقليل قلم اثنان من معاصريه هما "النجَّار" و"ضرار"، اللذان ازدهرا فيما ببين عامى ٧٥٠ و ٨٤٠ م التأويل السالب لما يحمل على الله من صفات ثابتة .

ولدينا عن " النجَّار" أو عن أتباعه الروايات التالية:

أوأما الذين وافقوا فيه القدرية < أي المعتزلة > فنفى علم الله تعالى وقدرته وحياته وسائر صفاته الأزلية (٩٤).

<sup>(</sup>۹۲) انظر فیما یلی ص ۹۸۷.

Philo, 1.pp. 424 - 462; 11. 133 - 134 . (97)

وأيضاً الحاشية رقم ٨٥ السابقة .

<sup>(</sup>٩٤) البغدادى: "الفرق بين الفرق"، ص١٩٦.

٢ – "كان يزعم أن الله سبحانه لم يزل جوادا بنفى البخل عنه، وأنه لم يزل متكلما، بمعنى أنه لم يزل غير عاجز عن الكلام (٩٥).

٣ - "قال النجّار: البارى تعالى مُريد "لنفسه" كما هو "عالم لنفسه" (١٦) وأن ؛
 معنى كونه مريدا أنه غير مستكره ولا مغلوب (٩٧).

يمكننا ، بالربط بين هذه الأقـوال ، أن نُحدد لله والنجار" على النحو التالى: إنه أنكر وجود الصفات الأزلية لله. وبناء عليه استخدم صيغتين :

١ - صيغة الإثبات البسيط لصفة ما.

و ٢ - إثبات صفة تتلوها عبارة "لنفسه"؛ لكن في أي من هاتين الصيغتين، فإن القضية المثبتة التي يُحمل فيها لفظ إيجابي على الله يجب أن تؤخذ على معنى النفي.

ويُقال عن "ضـرار" " إنه كان يزعم أن معنى إن الله قـادر أنه ليـس بجاهل ولا عاجز. وكذلك كان يقول في سائر صفات البارى لنفسه (٩٨).

هكذا كان "النجار" و"ضرار" أول من أدخلا التاويل السالب للصفات الثابتة ، في الفلسفة العربية.

لا تخبرنا أى من هذه الروايات أين حصلوا على هذا التأويل السالب للصفات. وهناك العبارة التى أوردها "الشهرستانى" ضمن شذرة مظنونة «منصولة» a doxography من شذرات فلاسفة اليونان التى يقول فيها "أفلاطون" فى كتابه "النواميس": "إن الله تعالى إنما يُعرف بالسلب أى لا شبيه له ولا مثال (٩٩). ولو كانت الترجمة العربية لمحاورة "القوانين قد احتوت على مثل هذه العبارة فعلا فربما كان عرفها كل من "النجار" و "ضرار"، لأن محاورة "القوانين" ترجمها "حنين ابن إسحق"

<sup>(</sup>٩٥) الأشعرى: "مقالات الإسلاميين"، ص٢٨٤.

<sup>(</sup>٩٦) الشهرستاني: "الملل والنحل" ، ص٦٢.

<sup>(</sup>٩٧) المصدر السابق ، نفس الموضع .

<sup>(</sup>٩٨) الأشعرى: "مقالات الإسلاميين"، ص ٢٨١؛ وانظر: البغدادى: "الفَرق بين الفرق" ص ٢٠٢؛ الشهرستانى: "الملل والنحل"، ص ٦٠٠.

<sup>(</sup>٩٩) الشهرستاني: "الملل والنحل"، ص٢٨٨.

(۸۰۹ – ۸۷۳م) (۱۰۰۱)، في حياة "النجار" و"ضرار"، فيما هو محتمل. ومهما يكن من شيء ، فإنه لا توجد عبارة كهذه عند أفلاطون. وبلا ريب، فإن لهذا التصور للتأويل السالب الذي اعتنقه صراحة "النجّار" و"ضرار"، مثل مشكلة الصفات الإلهية ذاتها في الإسلام، أصلاً مباشرا في تعاليم "آباء الكنيسة". يؤيد هذا وجود عبارة أخرى عن مذهب ضرار تُنسب إليه، وهي التي يقول فيها إن "لله تعالى ماهية" quiddity يعرفها غيره"(۱۰۰۱). وبألفاظ أقرب منالا نقول إن هذه العبارة تعنى أن ذات الله لا تعرف. هذه العبارة كان يُقصد بها بلا شك أن تكون سببا لعبارته الأخرى، التي تقول بوجوب أن يوصف الله سلّبا. وهذا أيضا هو السبب الكامن وراء استخدام "يحيى الدمشقي"(۱۰۰۱)، وغيره التأويل السالب. ويمكن ، عرضا ، ملاحظة أن مبدأ عدم إمكانية معرفة الذات وغيره التأويل السالب. ويمكن ، عرضا ، ملاحظة أن مبدأ عدم إمكانية معرفة الذات الإلهية لم يخطر على البال في الفلسفة اليونانية قبل "فيلون"(۱۰۰۱)؛ وقد قدَّمه "فيلون" على أنه استدلال فلسفي من تعاليم "الكتاب المقدّس" عن التنزيه(۱۰۰۱). وعلى ذلك يمكننا أن نفترض أيضا، أن كل الاستدلال الفلسفي الذي استخدمه أسلافهما لتبرير التأويل السالب للصفات الإلهية إنما يقبع بالفعل خلف عبارات "النجّار" و"ضرار".

أصبح التأويل السالب للصفات الثابتة، الذى قَدَّمه كل من "النَجَّار" و"ضرار"، موضوعا للجدال الضمنى بين اثنين من معاصريهما الأصغر منهما ، وهما: "النظَّام" (+٥٤٨م) و "أبو الهذيل العلاَّف" (٩٤٨ م).

يُحكى أن "النظام" كان ينفى العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر وصفات الذات، ويقول: إن الله لم يزل عالما حيًا سميعًا بصيرًا قديمًا بنفسه ، لا بعلم وقدرة وحياة وسمع وبصر وقدم، وكذلك قوله فى سائر صفات الذات (١٠٠٠).

M.Steinchneider, Die arabischen ubersetzungen aus dem Griechischen, p. 18. انظر: (۱۰۰) انظر: اللَّهُ رق بين الفرق ، ص ۲۰۱ - ۲۰۲ ، وانظر الشهرستاني: "اللَّل والنجل"، ص ۲۰۲

والأشعرى: "مقالات الإسلاميين"، ص٢١٦ ص١٥٥.

De Fide orthodoxa 1,2 (PG94, 792C, 793B), 1, 12 (845 BD). (\\r)

<sup>&</sup>quot;The Knowability and Describability of God in Plato and Aristotle," انظر بحثی بعنوان: (۱۰۳) Harvard Studies in Classical Philology, 56 - 57, 23 - 249 (1947).

Philo, 11, pp. 94 - 164. (١٠٤)

<sup>(</sup>١٠٥) الأشعرى: "مقالات الإسلاميين"، ص٤٨٦.

- ولدينا عن العلاَّف الروايات التالية :
- ١ في رواية "للأشعري" أن "العلاَّف":
- (أ) أثبت لله "العزَّة والجلال والكبرياء وكذلك في سائر الصفات التي يوصف بها لنفسه "(١٠٦).
- و (ب) "قال أبو الهذيل: هو عالم بعلم هو هو ، وهو قادر بقدرة هي هو، وهو حي بحاة هي هو، وكذلك قال في سمعه وبصره وقدمه وعزَّته وعظمته وجلاله وكبريائه، وفي سائر صفاته لذاته "(۱۰۷).
  - $e^{(-1)}$  قال : إن لله علما هو هو $e^{(-1)}$ ؛  $e^{(-1)}$ ؛ وأن علم البارى سبحانه هو هو $e^{(-1)}$ .

Y – وفي رواية "الشهرستاني" أنَّ "العلاّف" يقول: إن "الباري تعالى عالم بعلم هو نفسه"(۱۱۰)، و"إن الباري تعالى عالم بعلم وعلمه ذاته"(۱۱۱). وبرغم أنه لم يرد فيما رؤى عنهما إشارة من أحدهما إلى الآخر «أي < العلاَّف و"النظَّام"» > إلا أنه من الواضح تمامًا أن كلا منهما قد استخدم صيغة معارضة للآخر. فـ"النظام" يستخدم صراحة في جزء من صيغته عبارة إن الله عالم "لا بعلم"، بينما يستخدم "أبو الهذيل" صراحة، في جزء من صيغته عبارة إن الله عالم "بعلم". ومما لا شك فيه أيضا، أن كل صيغة منهما تعارض الأخرى. وعلى الرغم من استخدام العلاف و"أبي الهذيل" على السواء لصيغتين متعارضتين ، فإنه من المتخدام العلاقة بين الألفاظ التي تُحمل على الله وبين الله بنفس فإنه من يتعبير "بنفسه" الذي يستعمله أبو الهذيل" في الفقرات المقتبسة منه، على أنه مكافئ لتعبير "بذاته" (۱۲۲). وسوف يُذكر ، أن التعبير "بنفسه" مستخدم كذلك عند

<sup>(</sup>١٠٦) المصدر السابق ، ص١٧٧.

<sup>(</sup>١٠٧) المصدر السابق ، ص ١٦٥، وانظر : الشهرستاني : "الفِصل" ، حـ٢ ص١٢٦، ص١٠٨.

<sup>(</sup>۱۰۸) الأشعرى: "مقالات الإسلاميين"، ص١٨٨.

<sup>(</sup>١٠٩) المصدر السابق ، ص٤٨٤ .

<sup>(</sup>١١٠) الشهرستاني: "نهاية الإقدام"، ص١٨٠.

<sup>(</sup>١١١) الشهرستاني: "الملل والنحل"، ص٣٤ .

<sup>(</sup>١١٢) انظر فيما سبق الحاشية رقم ١٠٧ وفيمايلي الحاشية رقم ١٢٥ .

"النجّار" و"ضرار". وبما أن "النظّام" و"العلانف" أيضا يستخدمان ذات التعبير "بنفسه"وصفا لعلاقة محمول كهذا ، من قبيل "عالم" وأن "النظّام" لايزال يستدل إذن على أن لفظ "عالم" إنما يُحمل على الله بمعنى عالم "لا بعلم"، على حين أن "العلاّف" يستدل إذن على أنه يُحمل على الله بمعنى عالم "بعلم"، فمن المعقول افتراض أن لكل منهما فهما مختلفا لمعنى تعبير "بنفسه".

لنحاول إذن اكتشاف كل ما يمكن اكتشافه عن تعبير "بنفسه" ونرى ما إذا كان ثمة شيء يكمن وراء ذلك التعبير من شائه أن يؤدى إلى استعمال هاتين الصيغتين المختلفتين.

الاصطلاح العربى "لنفسه" أو 'بنفسه" هو ترجمة مباشرة للتعبير اليونانى νότον ἀντόν καθ αντόν ، الذي يعنى: "تبعا لذاته"، و"بذاته" أو "بنفسه". يقول "أرسطو" أيضا في كتابه "الميتافيزيقا" إن "الحياة تخص (νπάρχει) الله، لأن فاعلية التفكير هي الحياة ، والله هو تلك الفاعلية؛ وفاعلية الله بذاته (καθ αντὴν) هي الحياة الأكثر خيرية والأكثر أزليّة". ويخلص "أرسطو" إلى "أننا على ذلك نقول إن الله موجود حيّ أزلى، غاية في الخير" وإلى "أن هذا هو الإله"(١٦٢). وعبارة "أرسطو" هذه تعكسها في العربية شذرة مظنونة من شذرات فلاسفة اليونان يُنسب فيها إلى "أرسطو" قوله إن < الله > واجب الوجود حي بذاته باق بذاته "(١١٤).

وعلى أية حال، فالحاصل أن التعبير καθ αυτο يُستخدم في عبارة أرسطو ليعنى إما:

١ – ما يكون تعريفا للموضوع، وبهذا يُعرِّف ذاته. أو ٢ – ما يكون جنسه وفصله. أو ٣ – ما يكون خاصته (١١٥).

Metaph. x11, 7, 1027b, 26-30. (\\r)

<sup>(</sup>١١٤) الشهرستاني: "الملل والنحل"، ص٥١٥.

Metaph. v, 18, 1022a, 24 - 36 . (١١٥)

وإذن ، فمن قول أرسطو في الفقرة السابقة إن الحياة تخص (ὑπάρχει) الله "بذاته" يمكن أن نستنتج أنه يعنى بهذه العبارة أن الحياة هي خاصة الله، لأنه يُعرِّف الخاصة <أو الخاصية> بأنها هي "ما يدل على ماهيّة الشيء وكان موجودًا للأمر وحده وراجعا υπαρχει عليه في الحمل"(١١٦) أو أنها " تلك التي تكون لكل (ὑπάρχει) واحد بذاته، وليست في الجوهر"(١١٧). وعلى ذلك فعندما يصف كل من "النظَّام" و "أبو الهذيل" الصفات الإلهية بأنها ألفاظ تحمل على الله "بذاته"، فإنهما يقصدان بذلك أن كل صبفة من هذه الصفات تدل على خاصية لله. لكن ما هو المقصود، من الناحية المنطقية، بقولنا إن أي صفة تُحمل على الله، ولنقل الصفة "عالم"، تعنى خاصية الله <تعالى>؟ في هذه المسالة يختلف كل من "النظام" و"أبى الهذيل". فتعريف أرسطو للخاصة بأنها ما يدلُّ على ماهية الشيء الذي يُحمل عليه ويكون مع ذلك راجعا عليه وحده ، إنما يعني بالنسبة لأبي الهذيل" أن الخاصة هي غير الشيء الذي تُحمل عليه، من ناحية ، لكنها هي نفس ذلك الشيء، من ناحية أخرى، وعلى ذلك فهو يقول أولا في صيغته: "إن البارى عالم بعلم"، مشيرًا من هذه الناحية إلى أن العلم هو غير الله، لكنه يضيف حينئذ أن "علمه هو نفسه" مشيرا بذلك ، من ناحية أخرى، إلى أن العلم هو الله. وعلى أية حال، يبدو أن "النظَّام" يحتج بأنه عندما يكون موضوع الخاصة هو الله، الذي هو متفرد بوحدانيته ولا يشبه غيره من الموجودات، فإن الخاصة المحمولة عليه، والتي ترجع إليه وحده، يجب أن تؤخذ على أنها هي هو من كل جانب. وعلى ذلك ، فإن أي لفظ يُحمل على الله على أنه خاصية له يجب أن يؤخذ على أنه يدل على ذاته وحدها، لأن أي لفظ يُحمل على الله باعتباره خاصية له لا يكون موضوعًا للتمييز الذي اصطنعه

Top. 1, 5, 102a, 18 - 19. (١١٦)

<sup>(</sup>انظر: ترجمة أبى عثمان الدمشقى" للـ"طوبيقا"، ص٤٩٤ (ضمن كتاب "منطق أرسطو"، حـ٧. ويضرب "أرسطو" مثالاً على الخاصية : قبول علم النحو للإنسان.) (المترجم)

Metaph. v, 30, 1025a,, 31 - 32. (\\v)

ويُفسر "ابن رشد" عبارة "أرسطو"، هنا، عن الخاصة بقوله: إنها "كل ما حُمل على شيء ما بطبيعته ويُفسر "ابن رشد" عبارة الذي يُحمل عليه مشل قوانا في المثلث زواياه مساوية لقائمتين". ("تفسير ما بعد الطبيعة"، ص١٩٦، بتحقيق "بويج"). (المترجم)

"أرسطو" بين محمول يكون تعريفًا (١١٨) ومحمول يكون خاصة Property. لكن طالما أن ماهية الله لا تُعرف فإن الخاصية التي تُحمل عليه تعالى لا يمكن أن يكون لها معنى إيجابى . ويلزم أن تؤول سلبا . ومن تُمَّ يزعم النظّام أنه عندما نثبت لله صفة مثل "عالم" "بنفسه" فيلزم أن تؤخذ بمعنى أنه عالم "لا بعلم". ومن المفترض أن هذا هو ما يعنيه أيضا التعبير "بنفسه" عند "النجّار"، الذي يستخدم التأويل الإيجابي للصفات، وعند "ضرار" الذي يستخدم التأويل الإيجابي للصفات،

إننى واع بأن كتاب "الميتافيزيقا" "لأرسطو" لم يكن قد نُقل بعد، أو أنه كان بسبيل الترجمة فحسب فى زمن "النظام" و"أبى الهذيل". غير أنه يمكن أن يظهر، فيما أعتقد، على أسس مستقلة تماما، أن انتقال الفلسفة اليونانية إلى الناطقين بالعربية قد سبق الترجمة الفعلية للأعمال الفلسفية اليونانية إلى اللغة العربية. والدليل على أن اختلاف تأويل معنى "بنفسه" يتضمنه اختلاف الصيغة المستخدمة عند كل من "النظام" و"العلاقف" قد نجده، فيما أعتقد، عند "الأشعرى" (١٢٠) و "الشهرستانى".

فبعد أن يورد "الأشعرى" على نحو مبتسر صيغة "أبى الهذيل"، على نحو ما اقتبسناها من قبل ، يضيف قوله: "وهذا أخذه "أبوالهذيل" عن "أرسطوطاليس"، وذلك أن "أرسطوطاليس" قال في بعض كتبه: إن البارى علم "كله"، قدرة كله، حياة كله، سمع كله، بصر كله؛ فحَسُنَ اللفظ عند نفسه وقال: علمه هو هو، وقدرته هي هو"(١٢١). والعبارة التي يقتبسها "الأشعري" مما يشير إليه على أنه واحد من كتب "أرسطو "لا توجد بالفعل في أي كتاب لأرسطو . وهي، بلا ريب، إعادة صياغة للعبارة التي سبق أن اقتبسناها من كتساب "الميتافيزيقا" عن الحياة "في ذاتها" التي تخص الله"(١٢٢).

<sup>(</sup>١١٨) أي ما يُحمل على الشيء ويُعبِّر عن جوهره ، أي "تعريفه". (المترجم)

<sup>(</sup>۱۱۹) أى ما يُحمل على الشيء ولا يُعبِّر عن جوهره، فلا يكون تعريفًا له. (المترجم)

<sup>(</sup>١٢٠) انظر فيما سبق الحاشية رقم ١٠٩ .

<sup>(</sup>١٢١) الأشعرى: "مقالات الإسلاميين"، ص٤٨٥؛ وانظر الاقتباسات الواردة عن أتباع جهم من قبل عند الحاشية رقم ٨٩.

<sup>(</sup>١٢٢) انظر فيما سبق الحاشية رقم ١١٣ والحاشية رقم ١١٤ .

وهكذا يكون لدينا هنا مؤشر على أن صبيغة "أبى الهذيل" تستند إلى عبارة "أرسطو" القائلة: إن الحياة " في ذاتها" تخص الله.

والدليل الذي يؤيد هذا عند "الشهرستاني" يظل دليلا أقوى. ففيما يورده "الشهرستاني" عن رأى "أبى الهذيل" يبيّن أن الخلاف بين صيغة "أبى الهذيل" وصيغة أخرى يقتبسها دون أن ينسبها إلى صاحبها ، والتى هى صيغة " النظّام" هو فى أن الصيغة الأولى إثبات لما يُسمّيه "أبو هاشم" من بعد بالأحوال ، على حين أن الصيغة الأخرى إنكار للأحوال (١٢٢). بعبارة أخسرى ، فان "الشهرستاني" يجعل "النظّام" و"أبا الهذيل" طلائع "الجبّائي" (١٢٤) و"أبى هاشم" فيما يتعلق بمشكلة الأحوال. وفيما يرويه، أيضا، عن اراء "الجبائي" و"أبى هاشم" يقول "الشهرستاني" إنه على الرغم من أنهما يصفان علاقة الصفات بالله باستخدام تعبير "لذاته"، الذي يكافئ هنا تعبير "لنفسه" (١٢٥)، فإن كلا منهما يُفسره على نحو مختلف. ف"الجبّائي" يقصد باستخدامه إلى إنكار الصفات حتى بمعنى الأحوال، على حين أن "أبا هاشم" يقصد به فقط إنكار

(١٣٣) الشهرستانى: "الملل والنحل" ، ص٣٤. وفى ذلك يقول "الشهرستانى": "الفرق بين قول القائل عالم لذاته لا بعلم وبين قول القائل عالم بعلم هو ذاته أن الأول < والمقصود به هنا رأى النظام > ينفى الصفة والثانى < والمقصود به هنا رأى العلاَّف > إثبات ذات هو بعينه صفة أو إثبات صفة هى بعينها ذات . وإن أثبت أبو الهذيل هذه الصفات وجوها للذات فهى بعينها أقانيم النصارى أو أحوال أبى هاشم" ("الملل والنحل"، ص٣٤). (المترجم)

(١٣٤) من المعروف أن نظرية الأحوال تُنسب إلى "أبى هاشم الجبّائي" دون والده "أبى على الجبائي"؛ وإنْ كان الجبّائيان قد تأثرا فعلا ، كما يبين لنا المؤلف – برأى "النظّام وبرأى "أبى الهذيل" في الصفات على ما بينهما من اختلاف ، وإلى ذلك يشير "الشهرستاني" فيقول : "ومما تخالفاً فيه: أما في صفات البارى تعالى فقال الجبائي < أبو على > البارى تعالى عالم لذاته حي لذاته حي لذاته ومعنى قوله لذاته أي لا يقتضي كونه عالمًا صفة هي علم أو حال يوجب كونه عالما ، وعند "أبي هاشم" هو عالم لذاته بمعنى أنه ذو حالة في صفة معلومة وراء كونه ذاتا موجوداً وإنما تعلم الصفة على الذات لا بانفرادها، فأثبت أحوالا هي صفات لا موجودة ولا معدومة ولا معلومة ولا مجهولة أي على حيالها لا تُعرف كذلك بل مم الذات". ("الملل والنحل" ، ص٥٥ – ٥٦) . (المترجم)

(۱۲۵) انظر الاقتباسات التى أوردناها من "الشهرستاني" - فى الحاشية رقم ۱۱۰، ۱۱۱؛ وانظر أيضًا الاقتباسات التى أوردناها من "الأشعرى" فى الحاشية رقم ۱۰۱، ۱۰۷، ولفظ "لنفسه" وليس "لذاته" يستخدمه "الأشعرى" فيما يتصل بالجبائى ("مقالات الإسلاميين"، ص۱۷۹) ويستخدمه "البغدادى" فيما يتصل بأبى هاشم ("الفَرق بين الفرق"، ص۱۸۱).

الصفات من حيث هى صفات ثابتة قائمة بذات الله لا بمعنى أنها أحوال (١٢٦). وهكذا، طالما أن "الشهرستانى" يقددًم "النظسام" و "أبا الهديل" باعتبارهما طلائع للجبائى و "لأبى هاشم" فيمكننا أن نعرف منه أن الخلاف بين "النظام" وبين "أبى الهذيل" قد أثار خلافًا في تؤيلها للتعبير "بنفسه" أو للتعبير المكافئ له وهو "لذاته".

هنا يمكن إضافة ملاحظات ثلاث تتعلَّق بالمناقشات الأولى لجوانب معينة من الصيغتين المختلفتين لكل من "النظَّام" و"أبى الهذيل". أولا، بينما كان الاثنان يتنازعان ضمنا حول ما إذا كان للتعبير "لنفسه" أو "لذاته" معنى سلبى أو معنى إيجابى فإن معاصريهما "عبَّاد بن سليمان" (٢٧٠) و"ابن كُلاَّب" استخدماه بمعنى إيجابى. ومنْ عبارة "عبَّاد بن سليمان" "قولى عالم إثبات اسم الله ومعه علم بمعلوم، وقولى قادر إثبات اسم الله ومعه علم بمعلوم، وقولى قادر إثبات اسم الله ومعه علم بمعلوم، وقولى قادر أنكر حقيقة الصفات واعتبرها مجرد أسماء لله. وتبعًا لذلك ، فإن الصيغة التى استخدمها هي : "الله عالم لا بعلم قادر لا بقدرة وحيّ لا بحياة" (٢٠١). وأثبت "الأشعرى" أيضا أنه "كان يُنكر قول من قال إنه عالم قادر حيّ "لنفسه" أو "لذاته" (٢٠٠١). ويُظهر هذا بوضوح تمامًا أنه أخذ هذه العبارات بمعنى إيجابى . وكما رأينا من قبل، فإن ابن كُلاَّب" هو من الصفاتية، ولهذا يقول في أحد المواضع: إن "الله لم يزل مريدا بإرادة" (٢٠١). ويقول في موضع آخر: "إن أسماء الله وصفاته لذاته، «لا هي الله ولا هي غيره، وإنها قائمة بالله» "(٢٠٠). وهذا يبيّن أيضا، أنه يأخذ العبارات موضع الإشكال بمعنى إيجابى.

<sup>(</sup>١٢٦) الشهرستاني: "الملل والنحل"، ص٥٥ - ٥٦.

<sup>(</sup>۱۲۷) عباد بن سليمان: ذكره «ابن المرتضى» في الطبقة السابعة في المعتزلة . كان من أصحاب هشام القُوطَى . وحكى عنه صاحب «الفهرست» أنه دارت بينه وبين «ابن كُلاًب» مناظرات . وذكره «الخياط» في «الانتصار» و «البغدادي» في "الفرق بين الفرق".

<sup>(</sup>١٢٨) الأشعرى: "مقالات الإسلاميين"، ص١٦٦.

<sup>(</sup>١٢٩) المصدر السابق، نفس المرضع .

<sup>(</sup>١٣٠) المصدر السابق، نفس المرضع .

<sup>(</sup>١٣١) انظر فيما سبق الحاشية رقم ١٨٠.

<sup>(</sup>١٣٢) انظر فيما سبق الحاشية رقم ١٩.

ثانيا، هناك خلاف حول معنى صيغة "أبى الهذيل". فـ"ابن الروندى" – فيما يثبته الخيَّاط" – قد أخذ عبارات "أبى الهذيل" عن المعرفة والقدرة على أنها تعنى أن "علم الله هو الله وأن قدرته هى هو"، ومن ثم احتج "ابن الروندى" قائلا: فكأن الله على قياس مذهبه < أى العلاف > علم وقدرة ، إذ كان هو العلم والقدرة، ثم قال: وما علمت أحدًا من أهل الأرض اجترأ على هذا قبله "(١٣٦). و"الخيَّاط" فى نقضه على "ابن الروندى" قدَّم تأويله هو لصيغ العلاف ، وذلك فى قوله: "إن أبا الهذيل لما صبح عنده أن الله عالم فى الحقيقة وفسد عنده أن يكون عالمًا بعلم قديم على ما قالته النابتة وفسد عنده أن يكون عالمًا بعلم محدَث على ما قالته الرافضة صبح عنده أنه عالم بنفسه "(١٣٤). وبعبارة أخرى، علما يقول أبو الهذيل أولا: "إن الله عالم بعلم" وإنه "قادر بقدرة"، فإن كل ما يعنيه فحسب هو أن الله على الحقيقة عالم وأنه على الحقيقة قادر: وعندما يقول: "إن علمه هو هو" وأن "قدرته هى هو" ؛ فإن كل ما يعنيه فحسب هو إن الله عالم وقادر بنفسه لا بشيء آخر سواه يكون صفة قديمة أو مخلوقة. هكذا لا يوجد ، تبعًا "للخياط"، فرق بين صيغة "النظام" وصيغة "أبى الهذيل"، والفرق بينهما هو لفظى فقط .

ويعتبر "البغدادى" أن تأويل "ابن الروندى" لصيغة "أبى الهذيل" هو تأويل صحيح. ويعيد "البغدادى" تقريرها على النحو التالى: "والفضيحة الرابعة من فضائحه قوله بأن علم الله سبحانه وتعالى هو الله وقدرته هى هو"(١٦٥). ويكرر بعد ذلك حجة "ابن الروندى" ضد هذا الرأى ، دون أن يلتفت إلى تصويب الخيَّاط لها، مع أنه كان فى مناسبتين سابقتين وهو يتناول مسائل أخرى، عندما كان يكرر حجج "ابن الروندى ضد "أبى الهذيل" يقتبس معها إجابات الخيَّاط عليها ويفنِّدها (١٣٦).

<sup>(</sup>١٣٣) الخيَّاط: "كتاب الانتصار" ، ص٩٥ .

Halkin, "The Hashwiyya", J A O S, 54 ) المصدر السابق ، نفس الموضع . وعن "النابتة" انظر: 1-25 (1934).

وعن العلم الحادث انظر فيما سبق ص ٢٢٩ - ٢٣٤ .

<sup>(</sup>١٣٥) البغدادى: "الفُرق بين الفرق" ، ص١٠٨ .

<sup>(</sup>١٣٦) انظر: المصدرالسابق، ص ١٠٣٥ وما بعدها ؛ "الانتصار" للخياط ، ص٤-ه؛ والبغدادى: "الفُرق بين الفرق"، ص ١٠٥ ومابعدها .

من الواضح أن "الشهرستانى" وقد أدرك، بعد ذلك، أن "ابن الروندى" و"البغدادى" قد أساءا تقديم رأى "أبى الهذيل". يشير إلى ذلك فى كتابيه: "نهاية الإقدام فى علم الكلام" و "الملل والنحل". وبعد أن يقول فى "نهاية الإقدام": "وأبو الهذيل انتهج مناهج الفلاسفة فقال البارى تعالى عالم بعلم هو نفسه"، يضيف مباشرة: "ولكن لا يقال نفسه علم كما قالت الفلاسفة عاقل νοησίς وعقل νους ومعقول νοητού و νοητού وبالمثل، بعد أن يعيد "الشهرستانى" – فى "الملل والنحل" – إثبات الرأى الصحيح "لأبى الهذيل" كما عبر عنه فى صديغة : "إن البارى تعالى عالم بعلم وعلمه ذاته"، يلاحظ أن "أبا الهذيل" إنما اقتبس هذا الرأى من الفلاسفة الذين اعتقدوا أن يلاحظ أن "أبا الهذيل" إنما اقتبس هذا الرأى من الفلاسفة الذين اعتقدوا أن ذاته واحدة لا كثرة فيها بوجه، وإنما الصفات ليست وراء الذات معانى قايمة بذاته بل ذاته وترجع إلى السلوب أو اللوازم "(۱۲۸)، أى الخواص Properties).

ما تتضمنه هذه الفقرة هو أن المعرفة لا هى صفة قائمة بذات الله ولا هى الله نفسه على طريقة الفلاسفة، التى أوردناها فى الفقرة المقتبسة من قبل لكن من الضرورى ملحظة أنه لا يوجد فى هاتين الفقرتين ما يفيد ذلك الذى قرره "الشهرستانى" فى موضع آخر (١٤٠)، من أن صيغة "أبى الهذيل" تتضمن نظرية شبيهة بنظرية "أبى هاشم" فى الأحوال.

ويقتبس "المقمّص" Al-Mukammas ، وهو مفكر يهودى يُنكر الصفات كان معاصراً للخيَّاط وسابقا على "الشهرستاني"، صيغتين يوافق عليهما ولا ينسبهما إلى صاحبيهما، وممن الممكن التعرّف على أنهما "لأبى الهذيل" و"النظام". ويبرر "المقمّص" استخدامه لهاتين الصيغتين بإبداء ملاحظة يقول فيها: "بينما تختلف الصيغتان لفظا،

Metaph. x11, 7, 10, 1078b, 19 - 24, x11 , وانظر ، ١٨٠) وانظر ، ١٩٠١) الشهرستاني: "نهاية الإقدام"، ص١٨٠؛ وانظر ، ٩,1075a, 3 - 5.

<sup>(</sup>١٣٨) الشهرستاني: "الملل والنحل"، ص٣٤.

πσ παρακοw Θουγ ، اللازم يُساوى ، πσ παρακοw Θουγ الذي يُقابل عند "أرسطو" بالجنس" منَّلما تُقاَبل الخاصة" (٢٣٩) (Τορ. 1,5, 102a, 18- 19, 22- عنده "بالجنس" (23 -25 -19)

وانظر بحستى بعنوان: -Avicenna, Algazali and Averroes on Divine Attributes, Home naje a Millás- Vallicrosa, 11, p. 558.

<sup>(</sup>١٤٠) انظر فيما سبق الحاشية رقم ١٢٣.

لا تختلفان معنى"(۱٤١). وشعوره بالحاجة إلى تبرير استخدامه لكلتا هاتين الصيغتين يكشف عن معرفته بأن هناك من لا يعتبر أن لهما ذات المعنى. ومن الواضح أن الشخص الذي كان يعنيه بذلك هو "ابن الروندي".

فى ضوء المناقشة السابقة لمختلف الصيغ التى استعملها الصفاتية من أهل السلف ومن المعتزلة منكرى الصفات، يكون من المحيِّر إلى حد ما أن نجد عند "الأشعرى" العبارات الآتية:

- $' "قال قائلون أسماؤه هي هو، وإلى هذا القول يذهب أكثر أصحاب الحديث <math>"(^{127})$ .
- ٢ "وقال قائلون: أسماء البارى هي غيره، وكذلك صفاته، وهذا قول المعتزلة والخوارج وكثير من المرجئة وكثير من الزيدية" (١٤٣).
- و ٣ "أصحاب الحديث وأهل السنّة يعترفون أن أسماء الله لا يُقال: إنها غير الله ، كما قالت المعتزلة والخوارج (١٤٤). وكما رأينا، فإن الأشعرى نفسه هو الذي يذهب أحيانا إلى أن الصفات هي "غير" الله (١٤٥) وأن المعتزلة هم الذين يذهبون بطرق مختلفة إلى أن الصفات هي الله (١٤٦).

تفسير هذه العبارات المحيرة – فيما يبدو لى – هو أن ذلك اللفظ "غير" لا يستخدم هنا عند "الأشعرى" بنفس معناه الذى يستخدمه فيه فى صبيغة الصفات. فهناك يستخدمه باعتباره وصفًا لمعتقده الخاص فى وجود ثابت للصفات متميز عن ذات الله؛ وهنا يستخدمه وصفا لاستخدام المعتزلة للتأويل المجازى لأسماء الله وصفاته، أى لتأويلهم للأسماء أو الصفات الإلهية باعتبارها تعنى شيئا "أخر" غير ما يتضح من

<sup>(</sup>۱٤١) انظر: 22-21, Judah ben Barzillia's Perush Sefer Yesrah, p. 79, 11. 21- 22

<sup>(</sup>١٤٢) الأشعرى: "مقالات الإسلاميين"، ص١٧٢.

<sup>(</sup>١٤٣) المصدر السابق، نفس الموضع.

<sup>(</sup>١٤٤) المصدر السابق، ص ٢٩٠؛ وانظر البغدادى: "أصول الدين"، ص ١١٤؛ الأشعرى: "الإبانة عن أصول الديانة"، ص ٨، ص ١١٥.

<sup>(</sup>١٤٥) انظر فيما سبق: الحواشي من رقم ٣٣ - ٣٥.

<sup>(</sup>١٤٦) انظر فيما سبق، الحواشي من رقم ٦٧ - ٧٠.

ظاهر معناها. وعلى الرغم من أن لفظ "تأويل" في اللغة العربية، الذي يقابل في الإنجليزية allegorical interpretation ، لا يحتوى في معناه على أي شيء يتطابق مع الد alle أو "الآخر" في اللفظ اليوناني allegoria ، حتى إن "التأويل" يعنى حرفيا ببساطة "التفسير" (١٤٧٠) في explanation أو explanation ، فإنه لا يزال يحمل معه معنى إعطاء لفظ ما معنى لفظ آخر. وعلى هذا، نجد ابن "قُدامة" (١٤٨١) في نقده "لتأويل" الصفات يحتج بأن "المتأول يجمع بين وصف الله تعالى بصفة ما وصف بها نفسه ولا أضافها إليه وبين نفى صفة أضافها الله تعالى إليه (١٤٩١). وبعبارة أخرى فإن التأويل يصف الله بألفاظ "غير" تلك الألفاظ التي وصف الله بها نفسه. وربما يكون هذا هو ما يعنيه "الأشعري"، في عباراته المقتبسة، من مقابلته بين أهل السلف والمعتزلة فضلا عن بعض الفرق الأخرى من غير جماعة السلف.

(١٤٧) ما يقوله المؤلف هنا صحيح؛ فمعنى "التأويل" في أصل اللغة يطابق التفسير حرفيا إذ أن التأويل من الأول أي الرجوع إلى الأصل.. وذلك هو رد الشيء إلى الغاية المرادة منه، علما كان أو فعلاً. وبهذا المعنى وردت كلمة تأويل في القرآن الكريم.. ولهذا يقال تفسير الرؤيا وتأويلها على معنى واحد (يُراجع: الراغب الأصفهاني: المفردات في غريب القرآن –"التأويل"). وهذا بالطبع مغاير للمعنى الاصطلاحي للتأويل عند بعض علماء الأصول. (المترجم).

(١٤٩) ابن قُدامة : "تحريم النظر"، ص٣٣.

<sup>(</sup>١٤٨) ابن قدامة المقدسي: موفق الدين بن أحمد بن قدامه المقدسي، ولد بالقرب من مدينة أورشليم القدس في سنة ١٤٥هـ/٢٤١، واستقرت عائلة في دمشق. تلقّي تعليمه على والده فدرس القرآن والحديث بالمدرسة الصالحية ثم أكمل تعليمه في بغداد فتتلمذ على المتصوف الحنبلي الشهير "عبد القادر الجيلي"، وعلى غيره من شيوخ الحنابلة. بدأ يُدرِّس في دمشق، إلى أن تركها لمرافقة صلاح الدين الأيوبي في فتحه لأورشليم القدس سنة ٥٨٣هـ/ ١١٨٧م. من تلاميذه: المؤرخ الشهير أبو شامة (+١٦٥هـ/ ١٢٧٦م) وفخر الدين بن عساكر (+١٧٥هـ/ ١٨٧١م). من مؤلفاته: الردّ على ابن عقيل (وهو: كتاب تحريم النظر في كتب أهل الكلام) والمناظرة بين الحنابلة والشافعية، ورسالة في التصوف. (المترجم)



الفصل الثالث

القرآن



#### القرآن

### ( ۱) القرآن غير الخلوق $^{st}$ القديم $^{st}$

### ١ - أصل نظرية القرآن غير المخلوق

بيُّنا في الفصل السابق، على أساس أقوال تُعبِّر عن معارضة لطريقة سائدة في، حمُّل ألفاظ بعينها على "الله"، أنه منذ بواكير القرن الثامن الميلادي، وربما قبل ذلك، وجد هنالك في الإسلام اعتقاد بأن اللفظين الذين يوصف بهما الله في القرآن، أي لفظي "حيّ" و"عليم" أو لفظي "حي" و"قادر" أو لفظي "عليم" و"قادر" كانا يشيران إلى وجود الحياة والعلم أو الحياة والقدرة أو العلم والقدرة على أنها أشياء حقيقية قديمة متميِّزة عن ذاته. وبيَّنا أيضا كيف أن هذه الأشباء الحقيقية القديمة قد تمَّ التعبير عنها بالألفاظ: "معانى" و"أشباء" و"صفات" و"خصائص". Characteristics، ونقل هذا اللفظ الأخير مرادفا في الإنطيزية الفظ attributes من خلال الترجمة اللاتينية للترجمة العبرية لكتاب موسى بن ميمون < "دلالة الحائرين" > المكتوب أصلا بالعربية. وبيّنا أيضًا كيف نشأ هذا الاعتقاد < في وجود صفات ثابتة للذات > عن مجادلات المسلمين مع المسيحيين حول عقيدة التثليث، وكيف أن الصلة بين العقيدة الإسبلامية في الصفات والعقيدة المستحية في التثليث تُلتمس في واقعتين: ١ - الأولى هي أن اللفظين العربيين: "معاني" و"صفات" هما ترجمة مباشرة على وجه الخصوص للفظ اليوناني πράγματα ، الذي يُستخدم للدلالة على أشخاص الثالوث، واللفظ اليوناني χαρακτηριστικά الذي يُستخدم للدلالة على الخواص الميِّزة للأشخاص؛ ٢ - والثانية هي أن المجموعتين البديلتين من الألفاظ اللتين تظهران في المناقشات المبكرة لمشكلة الصفات، ونعنى بهما: الحياة والعلم أو الحياة والقدرة أو العلم والقدرة تتطابقان تماما مع المجموعتين البديلتين من الألفاظ اللتين وصف بهما الشخص الشانى والشخص الثانى والشخص الثالث في الثالوث، أي "الابن" و"روح القُدرُس"، أولَ ما طُرحت نظرية التثليث في التراث العربي. ويمكن ملاحظة أن لفظ "العلم" كان يستخدم مرادفًا للفظ "الحكمة".

غير أن الشخص الثانى في الثالوث يوصف بلفظين آخرين كذلك، وهذان اللفظان يُحملان أيضا على الله في القرآن. هكذا يُسمَّى الشخص الثانى في الثالوث، "في العهد الجديد"، "الكلمة" ك٥٧٥٥ (١)، ولفظ "الكلمة" word الذي يظهر في آيات عدة من القرآن" فيما يتصل بميلاد المسيح، (٢) إنما يعكس لفظ "العهد الجديد" ذاك. وعند "آباء الكنيسة" يُسمَّى الشخص الثانى أيضا بـ"الإرادة"، لأنه كما يقول "أثانا سيوس" -Atha-الكنيسة "سمعنا من النبي أنه يصبح "ملاك الرَّب" (٢) ويُسمَّى إرادة الآب" (٤) ونجد في القرآن لفظي "الكلمة" والإرادة" اللذين يُحملان على الله في عبارات القرآن نحو قوله حمالي >: ﴿كُلِّمَ اللَّهُ ﴿٥) و"أَرَادَ" (١) وعلى ذلك، فلو كان لنا أن نفترض أن الألفاظ الثي وصف بها الشخص الثانى والشخص الثالث في الصفات، قد أشتقت من الألفاظ التي وصف بها الشخص الثانى والشخص الثالث في

(١) يوحنا: ١:١. جاء في افتتاحية إنجيل يوحنا، الإصحاح الأول: "في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله". (المترجم)

(٢) ورد لفظ "كلمة" في الُقرآن الْكريم فيما يخص ميلاد السيد المسيح عليه السلام في سورة آل عمران: آية ٤٥، وسورة النساء: آبه ١٧١.

ومن الملاحظ أن اللفظ "كلمة" و"كلمته" إنما جاء مضافًا إلى الله تعالى ولم يأت اللفظ على أن له وجودا مستقلا متميزًا، كما لم يأت بأل التعريف وذلك دفعًا لتوهم استقلال "الكلمة" في الوجود عن الذات الإلهية المبدعة لكل ما يوجد، واعتبارها أقنومًا متميزًا بما هي إله، كما هو مصرح به في عبارة "يوجنا". (المترجم)

Isa. 9: 5 (6). (7)

Athanasius, Orat. Cont. Ariano. 111, 6 (PG 26, 457A). (£)

(Adv. Arium 1,32 PL, "الآب" هو الله "والابن" هو ارادته "Marius Victorinum وانظر قول "The philosophy of the Church Fathers, 1, p. 193, n. 12, p. 231.) وإنظر: (8, 1064)

(٥) سبورة البقرة: الآية ٢٥٣. ونص الآية الكريمة هو: ﴿ تِلْكَ الرَّسُلُ فَصْلُنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِنْهُم مَّن كَلَمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دُرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عَيِسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ... ﴾

(٦) سورة يس: الآية ٨٢. ونص الآية الكريمة هو: ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيِّنًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾.

فسيوف نتوقع أن يصبح لفظ "الكلمة" ولفظ "الإرادة" موضوعين للمجادلة أبضنا في التاريخ المبكر لمشكلة الصفات. وكون هذا قد حدث بالفعل يمكن فهمه من الروابات المرويّة عن الألفاظ التي استخدمها "النجّار" (بين سنة ٥٥٠ وسنة ٨٤٠ م) ليصور كيف أنه يجب تأويلها على أنها سلوب عند من ينكرون أنها صفات حقيقية.<sup>(١٦)</sup> وهكذا يقال، في رواية من الروايات، إن أتباعه وافقوا أولئك الذين نفوا "علم الله تعالى وقدرته وحياته وسائر صفاته الأزلية".(٧) والألفاظ الثلاثة المذكورة في هذه الرواية هي الألفاظ الثلاثة الأصلية التي شكِّلت في مجموعات مزدوجة متبابنة، كما رأينا، موضوع الجدال في المرحلة المبكرة للمشكلة. غير أنه يُقال في رواية أخرى إنه - أي النجّار - اعتقد أن الله "لم يزل متكلما، بمعنى أنه لم يزل غير عاجز عن الكلام". (^) وفي رواية أخرى يثبت "الأشعرى" أن "النجّار" اعتقد أن "الله لم يزل مريدا أن يكون ما علم أنه يكون وأن لا يكون ما علم أنه لا يكون، بنفسه لا بإرادة، بل بمعنى أنه لم يزل غير آب ولا مُكره . (١) وعلى ذلك، فكونه إلى جانب إنكاره أن تكون صفات "العلم" و"القدرة" و"الحياة" صفات حقيقية قد ذهب أيضا إلى إنكار أن تكون صفتا "الكلام" و"الإرادة" صفتين ثابتتين قديمتين، يَبِين أيضا أن صفتى "الكلام" والإرادة كان قد أصبح يُنظر إليهما على أنهما صفتان قديمتان، ومن الواضح تماما أنه قد أصبح يُنظر إليهما على أنهما كذلك نتيجة للمناظرات التي قامت بين المسيحيين والمسلمين حول عقيدة التثليث. مثل هذه المناظرات، كما يمكن أن نستنتج من مناظرة "يحيى الدمشقى" بين مسيحي ومسلم Disputatio Christiani et Saraceni، كانت قد بدأت تظهر في سيوريا بعد الفتح الإسلامي عام ١٦٥م، عند اتصل المسلمون بعلماء الدين المسيحي. هناك، إذن، سبب لافتراض أن الاعتقاد بوجود صفات حقيقية قديمة، بما في ذلك صفة "الكلام"، لم ينشأ في الإسلام قبل ذلك التاريخ، ومن المفترض أن نشأته كذلك لم تكن بعد ذلك بكثير.

<sup>(</sup>١٦) انظر فيما سبق ص٢٢٢ .

<sup>(</sup>٧) البغدادى: "الفرق بين الفرق"، ص١٩٦.

<sup>(</sup>A) الأشعرى: "مقالات الإسلاميين"، ص٢٨٤.

 <sup>(</sup>٩) المصدر السابق، ص١٤٥، وانظر أيضا "الشهرستانى": "الملل والنحل" ص١٦٣. وفي هذا الموضع تأتى رواية الشهرستانى مطابقة تماما لما أثبته "الأشعرى" في "مقالاته". (المترجم)

من كل هذا يمكن أن نفهم أنه مع نشأة مشكلة الصفات، في النصف الأول من القرن الثامن الميلادي، فإن أولئك الذين قيل عنهم إنهم معارضون للاعتقاد السلفي بحقيقة الصفات القديمة صوروا إنكارهم للصفات بذكر صفات من قبيل العلم الحكمة، والحياة والقدرة والإرادة والكلام وكلها مستمدة من ألفاظ وصف الله بها في القرآن وكلها أيضا مستخدمة في المسيحية بما هي أوصاف لاثنين من أشخاص الثالوث، البعض منها للشخص الثاني والبعض الآخر للشخص الثالث.

وبعيدا عن هذا الاعتقاد بوجود صفات ثابتة قديمة، وسابقا عليه بلا ريب، شاع من قبل اعتقاد في الإسلام بأن للقرآن وجودا سابقا لزمن الوحى به وسابقا حتى لخلق العالم، وعلى خلاف الاعتقاد بحقيقة الصفات القديمة، الذي نشأ، كما رأينا، بتأثير مسيحى، كان للاعتقاد بقدم القرآن أسسه في ثلاث من آيات القرآن نفسه. فأولا يصف القرآن نفسه به ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِعٌ ( ﴿ وَ كَتَابٍ مَكْنُونِ ﴾ (سورة الواقعة: فأولا يصف القرآن نفسه بأنه ".. ﴿ هُو قُرُآنٌ مَّجِيدٌ ( آ في لَوْحٍ مَحْفُوطُ ﴾ (سورة الواقعة: سورة البروج: ٢١-٢٢) . وثالثا، يصف القرآن نفسه بأنه عربي وأنه في أمّ الكتاب وذلك في الآيتين الثالثة والرابعة من سورة "الزخرف" (١٠) (\*) كل هذا أخذ بالطبع على أنه يعني تماما أن القرآن، قد وجد قبل أن يوحى به، في قرآن سماوى ثابت يوصف بأنه "كتاب مكنون" أو "لوح محفوظ" أو "أم الكتاب". هذا التصور لقرآن قديم ما هو الا انعكاس للاعتقاد اليهودى التقليدي بوجود قديم "للتوراة" سابق على الخلق، (١٠) ، ذلك لأن القرآن يصف على الدوام طبيعته الموحاة بأنها من نفس طبيعة التوراة. (٢٠) وحلقة لأن القرآن يصف على الدوام طبيعته الموحاة بأنها من نفس طبيعة التوراة. (٢٠) وحلقة

 <sup>(</sup>١٠) وانظر أيضًا (سورة الرعد: ٣٩) حيث يشير تعبير "أم الكتاب" إلى الآيات القرآنية المفهومة بوضوح والتى هي متميِّزة عن الآيات المتشابهات.

<sup>ُ(\*)</sup> إِشْـارةِ الْمَوْلفُ هَنا هَى إلى قُولُه تعالى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ وَإِنَّهُ فَى أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلَى حَكِيمٌ ۞﴾. (الرُّخرف: ٣- ٤)

<sup>(</sup>۱۱) انظر فيما يلي الحاشية رقم ١٥.

<sup>(</sup>١٢) سورة البقرة: ٦٨؛ والمائدة: ٧٧؛ والأنعام: ٩٠– ٩٣؛ ويونس: ٩٤؛ والأحقاف: ٩- ١١.

وفى تعبير المؤلف عن فكرته هنا غموض ملحوظ! فالآيات الكريمة السابقة التى أحال إليها تؤكد جميعها على إلهية النص القرآنى وأنه ليس بكلام بشر وأنه جاء مصدقا لما بين يديه من الكتب السمارية السابقة، وأنه تعبير عن ذات الكلمة الإلهية الموحاة إلى الرسل تحمل الهدى والنور فى الاعتقاد والسلوك. ولم تتطرق هذه الآيات الكريمة، صراحة أو ضعنا، إلى ذكر وجود للوحى قبل الوجود أو زمان قبل الزمان =

الوصل بين الوجود الأزلى للقرآن والوجود الأزلى للتوراة يمكن إدراكها فى استخدام تعبير "الكنز تعبير: "كتاب مكنون" وتعبير "لوح محفوظ" وصفا للقرآن القديم واستخدام تعبير "الكنز المحفوظ" genuzah المحفوظ" genuzah "المحفوظ" genuzah المحفوظ الله والمعالية الله الله والمحلولة وأيضا، برغم قدم التوراة فى اليهودية، فإنها مازالت مخلوقة، خُلقت قبل خلق العالم. (۱۵) وإذن، يمكن افتراض أن ما يقوله القرآن أصلا حول قدمه، وكذلك الاعتقاد الإسلامي الأصلى القائم على تعاليم القرآن تلك، هو أن القرآن القديم خُلق قبل أن يُخلق العالم (۱۵). وليس هناك ما يتعارض مع مثل هذ الرأى مباشرة. وإن أسبق أشارة إلى الاعتقاد بقدم القرآن نجدها فيما يُروى عن "ابن عباس" (۱۳۰ الذي تُوفِي عام المحم، (۱۲) بعد فتح سوريا بأكثر من خمسين عاما، ربما في الوقت الذي كان قد ترستًخ فيه بشكل حاسم الاعتقاد بحقيقة الصفات الإلهية القديمة بما في ذلك صفة الكلام

= وإنما نجدها تؤكد صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وتطابقها مع دعوات الأنبياء السابقين. وجدير بالذكر هنا أن 'الأشعرى' في كتابه الإبانة عن أصول الديانة'، على كثرة ما أورده من أدلة نقلية وعقلية دافع بها عن أن القرآن كلام الله غير مخلوق ورد بذلك على النصارى والجهمية والمعتزلة، لا يذكر أيا من هذه الآيات. (المترجم)

Shabbat 88b, 89a. (17)

Genesis Rabbah 1, 1. (11)

Pesahim 54 et al. (10)

- (\*) لا نوافق المؤلف فيما يذهب إليه هنا من أن تلك الآيات الثلاث السابقة قد فُهم منها تماما بالطبع أن للقرآن وجودا سابقا لزمن الوحى به، فليس هناك ما يجعل هذا الفهم لمعنى الآيات محتوما بالضرورة. ونحن نفهم منها تعظيم الله تعالى لمنزلة كتابه المبين: فهو قرآن كريم "مجيد" و"مكنون" أى مستور ومنيع لم ولن تصل إليه الأيدى بالتبديل أو التحريف وأن الله سبحانه وتعالى ضامن لحفظه، وهو وحى الله المنزل بمشيئته. ونفهم من "أم الكتاب" أصله ومبدأه وأن بقيته ترجع إليه رجوع الفرع إلى أصله، وسوف نعرض لاحقا لسبالة ما إذا كان قدم القرآن أو حدوثه يعد بإجماع علماء المسلمين أصلاً من أصول الإسلام أم لا. (المترجم)
- (\*\*) عبد الله بن عباس: هـ و عبد الله بـن عباس بن عبد المطلب، ابنَ عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقب بالحبر وبالبحر لكثرة علمه. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبيه وأمه وخالته ميمونة. ويُنسب إليه أول تفسير للقرآن الكريم يُعرف بـ تنوير المقياس". مات سنة ٢٨هـ/ ٢٨٧م بالطائف. (المترجم)
- (١٦) الأشعرى: "الابانة عن أصول الديانة"، ص٣٨. وفى ذلك يقول "الأشعرى": "رُوى عن ابن عباس فى قوله عزَّ وجلَّ ﴿ قُرَّانًا عَرَبِنًا غَيْرَ ذَى عَوْجٍ ﴾ قال: غير مخلوق"! على أن هذه الرواية إنْ صَحَّت فهى تدل على اجتهاد ابن عباس فى فهمه للآية الكريمة. (المترجم)

القديم أى القرآن القديم، (١٧) وكما سوف أبين أنه لا يوجد هناك أى دليل على أن قول ابن عم النبى "محمد" ومعاصره، بقدم القرآن، والذى اعتبره "ابن الأثير"، فيما بعد، بدعة المحتود المعتبرة العدائل قد أعتبر في وقته بدعة. ويمكننا أن نلاحظ إحياءً لهذا الاعتقاد الأصلى بوجود قرآن قديم في حديث يرجع إلى النبي وهو: إن الله تعالى خلق اللوح والقلم قبل خلق السموات والأرض. (١٨) واتفق أن اجتمع على هذا القول "سلفُ الأمة مع أهل الكتاب من اليهود والنصاري والسامرة". (١١)(\*) ومهما يكن الأمر، فالقرآن، وهو يتابع "الكتاب المقدس" في إشارته إلى أن كل ما جاء به هو "كلمة الله"، (٢٠) يشير كذلك أن ما يحتويه هو ﴿كَلّمَ اللّهِ ﴾(٢١) (بصيغة المفرد)، أو هو ﴿كَلّمَاتُ اللّهِ ﴾(٢٢)

(۱۷) انظر فیما یلی ص۳۷٦ .

(١٨) البغدادي: "الفَرْق بين الفرق"، ص١٢٧.

(١٩) المصدر السابق، نفس الموضع.

(\*) الموضع الذي يشير إليه المؤلف من كتاب البغدادي: "الفرق بين الفرق" لا يعرض للقول بقدم القرآن استنادا إلى الحديث النبوي المذكور. ونص كلام البغدادي هنا والذي جاء في معرض الرد على "الجاحظ"، في أن الله خلق الأشياء جميعا في وقت واحد غير أن أكثر الأشياء في بعض < وهو "الكمون" الذي قال به النظام من قبل > هو: "وفي هذا تكذيب منه لما اجتمع عليه سلف الأمة مع أهل الكتاب من اليهود والنصاري والسامرة من أن الله تعالى خلق اللوح والقلم قبل خلق السموات والأرض". وفي هذا إشارة إلى مفهوم الخلق القديم؛ وفرق بين القديم المتفرد عن غيره بوجوب الوجود وبين المخلوق في الزمان أو قبل الزمان. (المترجم)

Gen. 15 and passim (Y.)

(٢١) سبورة البقرة: ٧٥؛ سبورة التوبة:٦؛ وسبورة الفتح: ١٥.

(٢٢) سورة الأنعام: ١٠٥، الأعراف: ١٠٥؛ يونس: ٢٥؛ الكهف: ٢٦، ١٠٩؛ القمان: ٢٧. وعلى وجه العموم، فإن اللفظ العربي المستخدم التعبير عن "الكلمة" أو عن الكلام بمعنى القرآن القديم هو لفظ "كلام"، واللفظ العربي المستخدم التعبير عن الكلمة أي الوجود الأزلي المسيح هو لفظ كلمة، كما جاء في سورة آل عمران: العربي المستخدم التعبير عن الكلمة أي الوجود الأزلي المسيح هو لفظ كلمة، كما جاء في سورة آل عمران: ٢٤، ٤٠، النساء: ١٧١. والمسيحيون الناطقون بالعربية، الذين اعتقدوا بما هم مسيحيون أن "الكلمة" بمعنى المسيح الأزلي هي وحدها القديمة لكن "الكلمة" بمعنى الوحي المقدس ليست قديمة (انظر John of المعنى السيح الأزلي هي وحدها القديمة الكن "الكلمة" بمعنى الوحي المقدس ليست قديمة (انظر Damascus, Disputatio [PG 96, 1344 A; 94, 1588 B] اللفظين العربيين. ومكذا يقول "الجويني" عن المسيحيين: "ولا يعنون بالكلمة الكلام فإن الكلام مخلوق عندهم" ("الإرشاد"، ص٢٨). أما بالنسبة المسلمين، فمع أن اللفظ المستخدم عندهم أساسا للتعبير عن "الكلمة" بمعنى القرآن القديم هو لفظ "الكلام" فإنه لم يكن لديهم أدنى اعتراض على استخدام لفظ "الكلمة"، لأن صيغة الجمع الهذا اللفظ مستخدمة، كما رأينا، في القرآن نفسه تعبيرا عن صور الوحي الإلهي المتعددة، كما رأينا، في القرآن نفسه تعبيرا عن صور الوحي الإلهي المتعددة المشية المؤلف هذه ملاحظات أساسية:

فأولا، ينظر المؤلف إلى النص القرآني، كما ينظر إلى فهم المسلمين له! بعيون عبرانية ولا ينظر إليه في ذاته، متغافلا بذلك عن حقيقة أساسية وهي أن النص القرآني صريح في معارضته لكثير من الصيغ =

والمفاهيم التي يتضمنها نص الكتاب المقدس كما كان محفوظا وقت نزول القرآن، وهي الصيغ والمفاهيم التي استقرت من بعد عند أهل الكتاب، ويخاصة ما تعلق منها بذات الله تعالى وأفعاله ويتنزيهه عن المماثلة أو المستراج أو الحلول في غيره أو الاتحاد بغيره أو الضدية. وتكمن قوة العقيدة الإسلامية وصفاء جوهرها في المغزى العميق لهذه الوحدانية الخالصة.

وبَّانيا، قول المؤلف إن استخدام لفظ "الكلمة" تعبيرا عن الوجود الأزلى للمسيح عليه السلام قبل خلقه في الزمان تابع فيه "القرأنُ" "الكتابُ المقدس" وإحالته في ذلك إلى أيات القرآن ذاتها وعلى الخصوص إلى الآية ٣٤ من سورة أل عمران والآية ٤٠ من سورة أل عمران والآية ١٦٩من سورة النساء كلام غير صحيح على الإطلاق: فلم يأت ذكر للسيد المسيح، في القرآن الكريم، بأنه كلمة الله إلا في الآية ٤٥ من سورة أل عمران والآية ١٧١ من سورة النساء وليس في الآيتين ما يفيد تقرير الوجود الأزلى للمسيح عليه السلام أو ما يفيد اعتباره إلها؛ بل اننا نجد في الآية ١٧١ ذاتها من السورة الرابعة (النساء) دعوة إلى الرجوع إلى الحق وعدم الافتراء على الله بزعم ألوهية المسيح، وتُخْتيم هذه الآية الكريمة برفض التثليث وإدانته حيث يقول سبيحانه وتعالى: ﴿ فَآمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلُهِ وَلا تَقَوَّلُوا ثَلاثَةٌ انتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إَنَّمَا اللَّهُ إِلَّهٌ وَاحدُ سُبُحَّانُهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السِّمُواتِ وَمَّا فِي الأَرْضِ وَكُفَىٰ باللَّهِ وَكِيلاً ﴾. ويتلو ذلك مباشيرة في الآية ٢٧٢ من نفس السورة القرآنية قولهُ تعالى: ﴿ لَن يَسْتَنَكِفَ الْمُسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لَلَّه وَلا الْمَلائكةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكَفُ عُنَّ عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعاً ﴾. وفي الأيتين الكريمتين: ١١٧، ١١٧ من السورة الخامسة (المائدة) يبين القرآن الكريم عدم أصالة دعوى ألوهية المسيح في أصل ديانته الموحاة وهي التي سُوَّت في الحقيقة بين عيسى عليه السلام وبين غيره من البشر في عبوديته لله الواحد الأحد. وفي الآيات الكريمة من ٨٨- ٩٣ من سورة "مريم" بيان لشناعة وبطلان الادعاء بأن المسيح ابن الله على الحقيقة، إذ يقول سبحانه وتعالى في ذلك: ﴿ وِقَالِوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنَ وَلَدَا ۞ لَقَدْ جَنْتُمْ شَيِّنَا إِذًا ۞ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنُ مِنْهُ وَتَنشُقُ الأَرْضُ وَتَخرُ الْجِبَالُ هَدًا ۞ أَن دَعَوْا للرَّحْمَن وَلَدًا ۞ وَمَا يَسَغَى للرَّحْمَن أَن يَتَّخِذَ وَلَدَا ۞ إِن كُلُّ مَن فِي السَّمُوات وَالْأَرْضِ إِلاَّ آتِي الرِّحْمَنِ عَبْدًا ﴾. وعلى ذلك يلزم بالضرورة أن تُفهم "الكلمة" في القرآن الكريم ضمن السياق العام لورودها والذي يتضمِّن الإشارة أساسا إلى قدرة الله الخالق، إذ المخلوقات كلها كانت بـ كلمة "كنَّ.

وثالثا، يحاول المؤلف في نهاية حاشيته، من مجرد ملاحظة أن المسلمين وقد استخدموا لفظ "كلمة" (في صيغة المفرد) ولفظ "كلمات" (في صيغة الجمع) تعبيرا عن مناسبات الوحي المتعددة وأن المسلمين لم يكن لديهم أدنى اعتراض على استخدام لفظ "الكلمة" للدلالة على الوجود الأزلى للمسيح، أن يصل بذلك إلى النتيجة التي يستهدفها وهي أن عقيدة "الكلمة" بمعنى الأقنوم الثانى في الثالوث المسيحي من ناحية ونظرية قدم التوراة عند اليهود من قبل، من ناحية أخرى، كانا الأساس للقول بقدم القرآن عند المتكلمين المسلمين. والجدير بالذكر هو أن متابعة السياقات العديدة التي وردت فيها ألفاظ "الكلمة" و"الكلام" و"كلمات الله في القرآن الكريم لا يدل على أنها انحصرت في الإشارة إلى شخص المسيح عليه السلام "فيحيي بن زكريا" عليهما السلام عبر عنه القرآن الكريم أيضا بـ ﴿ كَلمة مَن الله ﴾ (آل عمران: ٢٩) بل اتسعت دلالة لفظ "الكلمة" للإشارة إلى صور الوحي الإلهي المتتابعة إلى رسلة في التاريخ كما كانت تشير كذلك إلى المشيئة الإلهية، والقضاء، والقدرة والشريعة والدين وإلى الموجودات أو عموم الخلق وإلى قانون الوجود الثابت.

وعلى ذلك، فلا نرى مبررا كافيا للموافقة على ما انتهى إليه المؤلف حين تغافل عن ورود الألفاظ القرآنية في سياقها، وعن النظر إلى النص القرآني في مجموعه (المترجم)

(الموسوية)، (٢٢) وللمزامير Psalms (الزبور >، (٤٢) وللأناجيل . (٢٠) وكذلك فإن إشارة القرآن إلى "شريعة موسى" بأنها ﴿ الْحَكْمَةَ ﴾ (٢٦) تستند بوضوح إلى آية "سفر الأمثال" حيث يُشار إلى "شريعة موسى" بأنها ﴿ الْحَكْمَةَ ﴾ (٢٢) وعلى هذا يشير محمد (\*) إلى القرآن بأنه ﴿ الْحَكْمَةَ ﴾ (٢٨) وفضلا عن ذلك، فإن القرآن يوصف، في مواضع عديدة، مباشرة أو ضمنا، بأنه "علم" من الله . (٢٩) هكذا يصف القرآن نفسه بألفاظ "كلمة" و"حكمة" و"علم". وعلى ذلك، فمع ظهور الاعتقاد بوجود صفات ثابتة قديمة، بتأثير من التثليث المسيحي، فإن ألفاظ "الكلمة" و"الحكمة" و"العلم" التي تُحمل على الله والتي تُستخدم الدلالة على القرآن، أصبحت تعنى صفات الله القديمة ومن ثمَّ

(٢٣) سنورة السنجدة: ٣٣. ومن الملاحظ أن ما ورد في القرآن الكريم في نص الآية هنا هو لفظ "الكتاب" وليس "كلام" أو "كلمات". والآية الكريمة تقول: ﴿ وَلَقَدْ أَنَيْنَا مُوسَى الْكِتَابُ فَلا تَكُن فِي مِرْيَّةٍ مِن لَقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدُى لَبَني إِسْرائيلَ ﴾. (المترجم)

بني إسريق ﴾ . (المرقم) (٢٤) سُورة الإسراء: «السه. ﴿ ... وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴾.

(٢٥) سورة المائدة: ٢٦.

٢٦١) سورة النساء: ٥٥؛ وانظر سورة السجدة: ٢٣.

\*) العهد القديم، سفر الأمثال: الاصحاح الثامن.

(\*) ما جاء في القرآن ليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم وإنما هو تنزيل من الله العزيز الحكيم. ومن الملاحظ أن المؤلف ينطلق في رأيه هذا من قناعته بأن محمدًا تلى على قومه ما تعلّمه من أهل الكتاب الذين علموه بعض ما جاء في العهد القديم، وهو ما نُبّه إليه القرآن ورد عليه: ﴿ وَمَا كُنتَ تَنُّلُو مِن قَبْلُه مِن كتَابُ وَلا تَخْطُهُ بِيمِينِكُ إِذًا لأَرْتَابَ الْمُيطُلُونَ ﴾ (سورة العنكبوت: ٤٨)؛ كما أن التوجيه القرآني إلى تأكيد اتصال دعوات الأنبياء في التاريخ وأضسح تماما، فالقرآن الكريم تصديق لما سبقه من كلام الله الموحى به إلى أنبيائه. وفي ذلك نقرا قوله تعالى مثلا: ﴿ نَرْلَ عَلَيْكَ الْكَتَابَ بالْحَقّ مُصدَقًا لما بَيْنَ يَدَيْه وَأَنزِلَ التَوْرَاقُ وَالْإِنْجِيلُ ﴾ (آل عمران: ٣)؛ ﴿ وَالّذِي أُوحِينًا إلَيْكَ مِنَ الدّينِ مَا وَصَيْنَ به نُوحًا وَالّذِي أَوْحَيْنًا إلَيْكَ وَمَا وَصَيْنَا به إبْرَاهَيم وَمُوسَى وَعِيسَى .. ﴾ (الشوري: ١٣)؛ ﴿ شُرعَ لَكُم مِنَ الدّينِ مَا وَصَيْنَ به نُوحًا وَالّذِي أَوْحَيْنًا إلَيْكَ وَمَا وَصَيْنَا به إبْرَاهَيم ومُوسَى وَعِيسَى .. ﴾ (الشوري: ١٣)؛ وفي رأى المؤلف وأمثاله اندفاع إلى تأكيد التأثير والتأثير لمجرد ومُوسَى وَعِيسَى .. ﴾ (الشوري: ١٣). وفي رأى المؤلف وأمثاله اندفاع إلى تأكيد التأثير والتأثير لمجرد عن الاختلاف والتباين: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِي إلَيْكُ وَإَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلُكَ لُهِنْ أَشْرَكُتَ لَيَحْبَطُنَ عَمَلُكُ وَلَتَكُونَنَ مِن الْخَاسِينَ ﴾ (الزُمر: ٢٥). (المترجم)

(٢٨) سورة النساء: ١١٣؛ الأحزاب: ٣٤؛ الجائية: ٥؛ الجمعة: ٢).

Patton, Ahmed: 'ألحمد بن حنبل ألم الم أنسب إلى الإمام "أحمد بن حنبل" (٢٩) الرعد: ٧٧؛ ١٦: ٢؛ وراجع أيضا ما نُسب إلى الإمام "أحمد بن حنبل" الإبانة عن (٢٩) الم المناطق الإبانة عن الإبانة عن أصول الديانة في اقتباسه للآية ٤٨ من سورة العنكبوت.

تعنى أيضا القرآن القديم غير المخلوق. وهكذا أصبح الاعتقاد الأصلى بقرآن قديم مخلوق اعتقاداً بقرآن قديم غير مخلوق. وتبعا لذلك، فكما احتج منكرو الصفات بأن الاعتقاد بالصفات لايختلف عن الاعتقاد المسسيحى بالتثليث، (٢٠) يحتج الخليفة "المأمون" أيضا، أثناء حملته المناهضة للاعتقاد بقدم القرآن، في رسالته الثالثة إلى حاكم بغداد، بأن أولئك الذين يعتقدون بقدم القرآن ضاهوا قول النصاري في عيسى ابن مريم إنه ليس بمخلوق إذ كان كلمة الله". (٢١)

والخلاصة هي أن الاعتقاد بقرآن قديم غير مخلوق كان مراجعة لاعتقاد أصلى بقرآن قديم مخلوق يـقـوم مباشـرة على ما يقـوله القرآن ذاته، فالاعتقاد الجديد بقرآن قديم غير مخلوق كان فرعا للاعتقاد بصفات قديمة أزلية، وهو اعتقاد ظهر، كما سبق أن رأينا، بتأثير من العقيدة المسيحية في التثليث. ونحن لا نعرف على وجه الدقة متى ظهـر الاعتقـاد بصفـات قديمة وما لزم عنه من اعتقاد بأن القرآن غير مخلوق. (\*) ولقد ذكرت من قبل الرواية التي تشير إلى < ابن عباس > المتوفي عام ١٨٧٥م (\*\*) من أنه

<sup>(</sup>۳۰) انظر فیما سبق ص۱۹۰ ،

Tabari, Annales, p.118, 11. 1 - 11; (٢١)

وانظر: .67 حيث جاء أنَّ الخليفة المأمون أرسل كتابه في خلق القرآن من الرقة إلى إسحق بن ابراهيم رئيس شرطة بغداد الذى قام بدوره بالمئمون أرسل كتابه في خلق القرآن من الرقة إلى إسحق بن ابراهيم رئيس شرطة بغداد الذى قام بدوره بامتحان الفقهاء والمحدثين في عقيدة خلق القرآن، وأنا آخذ عبارة "المأمون" هذه على معنى أن "عيسى بن مريم لم يكن مخلوقا لأنه كان تجسيدا لكملة الله غير المخلوقة". وهي بذلك تعكس معرفة بالعقيدة المسيحية في شأن طبيعة المسيح غير المخلوق الموجود قبل الخلق منذ الأزل والذى تجسد في عيسى، وهي عقيدة ليست مشتقة من القرآن (انظر فيما يلي ص٥٠٠)؛ كما تعكس تطبيق تلك النظرية على العبارات القرآنية التي ذكرت الاعتقاد المسيحي بأن المسيح ابن الله، أي أنه إله، وأنه الشخص الثاني في الثالوث. (انظر فيما يلي ص٤٣٥-٤٣٤).

<sup>(\*)</sup> أثبت "الأشعري" رأى أهل السنّة في مسالة خلق القرآن، وذلك في الفصل الذي عقده في كتابه "الإبانة عن أصول الديانة عن قول أهل الحق والسننّة، على هذا النحو: "ويقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق وإنّ من قال بخلق القرآن فهو كافر". كما يُبيّن ابن قيم الجوزية (+٥١٥هـ) في كتابه "مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة": "أن ابن حنبل كان يقول: من قال لفظى بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع" (جـ٢ ص٧٠٠، مكة المكرّمة ١٩٢٨هـ/ ١٩٢٩م). (المترجم)

<sup>&</sup>quot;(\*\*) ورد اسم "ابن عباس" مجهِّلا في عبارة المؤلف حيث قال: "الرواية التي تشير إلى واحد توفي سنة ٦٨٧" "the tradition which refers to one who died in 687):

كان يعتقد بقدم القرآن وذكرتُ أيضًا رأى "ابن الأثير" الذى لا سند له فى أن قدم القرآن الذى قال به ابن عم النبى ومعاصره كان بدعةً فى زمانه. (٢٦) ومن الناحية التاريخية، لم تظهر معارضة الاعتقاد بقرآن غير مخلوق، حتى بداية القرن الثامن الميلادى مع "الجعد بن درهم" (\*) (+ ٢٤٧م) و"جهم بن صفوان" (+ ٢١٧م). (٢٦) ونجد أيضا إشارة إلى وجود جدل عنيف فى الإسلام حول مشكلة القرآن غير المخلوق فى بداية القرن الثامن الميلادى فى المناظرة المتخيلة بين مسلم ومسيحى، والذى يُعلم "يحيى الدمشقى" (+ حوالى سنة ٤٥٧م) المسيحيين فيها كيف يديرون مناظرة دينية مع المسلمين. (٢٤)

فى تلك المناظرة المتخيلة ينصح "يحيى الدمشقى" أن ينتزع المسيحى من المسلم بقوة الاعتراف بأن عيسى يُسمَّى فى القرآن (النساء: ١٧١) كلمة الله بمعنى المسيح الأزلى السابق على الخلق pre-existent Christ ، تماما كما يُسمَّى القرآن بكلمة الله بمعنى القرآن القديم السابق على الخلق، ومن ثمَّ ينصحه "يحيى" بأن يحاول إجبار المسلم على الاعتراف بأن كلمة الله بمعنى المسيح الأزلى السابق على الخلق هى غير مخلوقة ، ملاحظا أن المحاور المُسلم، باعتباره مسلما سلفيا صالحا، ملتزم برفض الرأى الذى يذهب إلى أن كلمة الله ، بأى معنى تستخدم فيه ، هى مخلوقة ، ذلك لأن من يزعمون هذا من المسلمين هم – فيما يقول "يحيى الدمشقى" حكفار ممقوبون وجديرون بالازدراء".(٢٥) وما يريد "يحيى الدمشقى" قوله هنا هو أن المسلم،

<sup>(</sup>٣٢) انظر فيما سبق الحاشية رقم ١٦ ورقم ١٧.

<sup>(\*)</sup> الجعد بن درهم: هو مُعلِّم "مروان بن محمد" الخليفة الأموى الذى اعتزل الخلافة. يقال إن "الجعد" أول من ابتدع القول بخلق القرآن، وقد أظلهر مقالته فى زمن "هشام بن عبد الملك (١٠٥- ١٢٥هـ/٧٢٢- ٨٤٢ م) فأرسله إلى خالد بن عبد الله القسرى أمير العراق الذى ذبحه أسفل المنبر فى يوم عيد الأضحى لزعمه أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولا موسى كليما ((المترجم))

<sup>(</sup>۲۳) انظر فیما یلی ص۲۷۷.

Disputatio Saraceni et Christiani (PG 96, 1341; PG 94, 1586 A- 1587 A). (٣٤) وإشارة المؤلف هنا إلى نماذج الحوار في "المناظرة" التي كان يبدأها "يحيى الدمشقي" على هذا النحو: "إذا قال لك العربي كذا وكذا أجبه بكذا..". (المترجم)

C.H. Becker, "Christliche Polemik und islamiche Dogmenbildung." اوانظر: (۲۰) lbid. (۲۰)

Zeitschrift für Assyriologie, 26: 188 (1912).

لكى يكون متسقًا مع نفسه، عليه أن يعترف بأن كلمة الله المستخدمة في القرآن بمعنى المسيح الأزلى، ليست مخلوقة طالما أن كلمة الله المستخدمة في القرآن بمعنى القرآن ألقديم القديم هي في رأى الإسلام السلفي غير مخلوقة وطالما أن إنكار قدم القرآن يعتبر أيضا بدعة. ونجد عند "يحيى الدمشقى" إشارة كهذه للاعتقاد الإسلامي بالقرآن القديم بمقتضى مماثلة analogy الاعتقاد المسيحي بالمسيح الأزلى، وذلك في عبارته عن القرآن التي يقول فيها إن محمدًا صرَّح بأنه "قد أوحي إليه من السماء". (٢٦) فوصف القرآن بأنه وحي "من السماء"، الذي يعزوه "يحيى الدمشقى" إلى "محمد"، يفيد دون ما ريب أنه كان قديما غير مخلوق، لأن تعبير "من السماء" مستعار من وصف "العهد الجديد" للمسيح الأزلى بأنه "الذي نزل من السماء"، (٢٦) و"الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع"، (٢٨) و"الإنسان الثاني الربُ من السماء"، (٢٩) ومن المعروف أن وصف "العهد الجديد" هذا المسيح الأزلى إنما يعني بالنسبة لـ"يحيى الدمشقى" أن المسيح قديم غير مخلوق.

ما إن يتم هذا حتى يُجبر المسيحى المسلم على الاعتراف بأن كلمة الله المستخدمة في القران بمعنى المسيح الأزلى هي غير مخلوقة، وحينئذ يحاول «الدمشقى» أن يجعل المسلم مجبوراً على الاعتراف بأن المسيح الأزلى هو الله، لأن "كل ما ليس مخلوقا، بل قديما، يكون هو الله". (13) والذي يريد قوله هو إن كل ما ليس مخلوقا بل قائما منذ الأزل يكون قديما مع الله وعلى ذلك يكون هو الله، لأن الأزلية تعنى الله. وهنا لا يعطينا يحيى الدمشقى" إجابة المسلم على هذا الاستدلال المسيحى، لكن من عبارته في موضع أخر عن أن "المسلمين" يسموننا المشركين εταιριασται لأنهم،

De Haereibus 101 (PG 94, 765A). (٢٦)

<sup>(</sup>٣٧) إنجيل يوحنا، الإصحاح الثالث: ١٣.

<sup>(</sup>٣٨) إنجيل يبحنا، الإصحاح الثالث: ٣١.

<sup>(</sup>٣٩) رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنثوس، الإصحاح الخامس عشر: ٤٨.

De Haeresibus وكذك PG 94, 1586A. (٤٠) والنص هنا ناقص. وانظر أيضا PG 96, 1341D والنص هنا ناقص. وانظر أيضا 101 (PG 94, 768C).

يقولون إننا نشرك مع الله إلها آخر عندما نزعم أن المسيح ابن الله وأنه الله"، (١٤) يمكن أن نفهم أن إجابته هنا، كما هو الشأن في مسألة الصفات، (٤٢) سوف تكون إنه حتى لو كان علينا أن نعترف جدلا بأن المسيح الأزلى قد وجد قبل أن يخلق الخلق وبالتالى فهو قديم مع الله، فلن يكون مع ذلك هو الله، لأن الأزلية <القدم> لا تعنى الألوهية. ولربما كان المسلم يحتج أيضًا بأن كلمة الله، كما هي مطبقة في القرآن على القرآن ذاته، يمكن بيان أنها تعنى قرآنا قديمًا سابقًا على الخلق، (٢٤) فإن كلمة الله كما هي مطبقة في القرآن على المسيح إنما تعنى فحسب الكلمة الخالقة "كُنْ" التي يخلق الله بها كل ما في العالم. (٤٤)

من كل هذا يمكن أن نفهم أنه وُجد أصلاً، في بدايات القرن الثامن الميلادي، رأيان في الإسلام حول ما إذا كانت كلمة الله، التي يُقصد بها القرآن السابق على الخلق pre-existent قديمة أو حادثة، وأن "يحيى الدمشقى" أشار إلى إنكار قدم الكلمة على أنه بدعة إسلامية. ويمكن أن نفهم، فضلاً عن ذلك، من مثل هذه المناظرات التي انعقدت بين المسلمين والمسيحيين، كتلك التي أشار إليها "يحيى الدمشقى"، أن المسلمين قد أصبحوا يعرفون أن المسيحيين قارنو! اعتقادهم بكلمة الله غير المخلوقة التي تعنى المسيح الأزلى بالاعتقاد الإسلامي بكلام الله غير المخلوق الذي يعنى القرآن القديم. وعلى ذلك فمن المعقول تمامًا افتراض أنه من مناظرات كهذه ومن عبارة كعبارة "العهد الجديد" القائلة إن "كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان" ("إنجيل يوحنا"، الإصحاح الأول: ٣) عرف المسلمون أيضا أن المسيحيين قد تصوروا المسيح الأزلى على أنه خالق. وعلى ذلك، عندما نجد عبارة يقتبسها قد تصوروا المسيح الأزلى على أنه خالق. وعلى ذلك، عندما نجد عبارة يقتبسها

De Haeresibus 101 (PG 94, 768B). (٤١)

<sup>(</sup>٤٢) انظر فيما سبق، ص٢٢٢ .

<sup>(</sup>٤٣) الأشعرى: "الإبانة عن أصول الديانة"، ص٤٠، حيث يقول الأشعرى: "وقال الله عزَّ وجلَّ ﴿ لِلَّهِ الأَمْرُ مِن قَبْلَ وَمِنْ بَعْدُ ﴾. يعنى من قبل أن يُخلق الخلق ومن بعد ذلك. وهذا يوجب أن الأمر غير مخلوق، ومما يدلُّ من كتاب الله على أن كَلامه غير مخلوق قوله عزَّ وجَلَّ ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لَشَىء إِذَا أَرَدْنَاه أَن نَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ... ﴾ والقرآن غير مخلوق لانه والله لا يقول لقوله ﴿ كُن ﴾. (المترجمُ)

<sup>(</sup>٤٤) انظر فيما يلي ص٤٣٠–٤٣١ .

"الأشعرى" باسم رجال توفوا عام ٧١٢م(\*)، تقول "إن القرآن لا خالق ولا مخلوق"، (63) فإنه من المعقول تماما، أيضا، افتراض أن هذه العبارة كانت تعنى مقابلة التصور الإسلامي للقرآن القديم بالتصور المسيحي للمسيح الأزلى، مماثلة للمقابلة بين التصور الإسلامي لله والتصور المسيحي لله المتضمن في الآية القرآنية ﴿ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴾ (سورة الإخلاص: ٣).

<sup>(\*)</sup> يشير المؤلف هنا إلى قول "الأشعرى" في كتابه "الإبانة عن أصول الديانة": "وصحَّت الرواية عن جعفر بن محمد أن القرآن لا خالق ولا مخلوق. وروى ذلك عن عمه زيد بن على وعن جدّه على بن الحسين". (المترجم) (٤٥) الأشعرى: "الإبانة عن أصول الديانة"، صـ٣٨. وعن وصف "ابن حرم" لكلمة الله بمعنى القرآن الموجود وجودا سابقا على الخلق بما هو "خالق"، انظر فيما يلى ص ٣٦٨.

### ٢ - مشكلة وجود القرآن في محل (\*) المسكوت عنها

حاولنا فى القسام السابق أن نبيًان كليف أن تاريخ عقيدة قدم القران يقلع فى مرحلتين إذ بدأت أولا على أنها مجرد اعتقاد بوجود سابق القران يتصور أنه مخلوق شم ظهر الاعتقاد بقدمه فيما بعد ملعور الاعتقاد بصفات ثابتة قديمة مع الله، عندما أعتبرت كلمة الله، التى يقصد بها القرآن السابق على الخلق، واحدة من تلك الصفات الثابتة القديمة مع الله.

## بيد أنه يبرز هنا في ذهننا سؤالان:

السؤال الأول عن علاقة كلمة الله غير المخلوقة، التي تعنى القرآن القديم باللوح المحفوظ وما يكافئه: الكتاب المكنون وأم الكتاب ومعنى اللوح المحفوظ، كما هو واضح تماما من القرآن، ما سطر فيه القرآن وما حُفظ فيه، ولفظ اللوح مستخدم هكذا بنفس معنى "ألواح" الوصايا العشر طبقا لما جاء في القرآن: ﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الأَلْواَحِ مِن كُلِّ شَيْء مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لَكُلِّ شَيْء ... ﴾ (سسورة الأعراف: ١٤٥)، (١) حتى إنه عندما يُذكر الحديث عن "اللوح المحفوظ" بمعنى ما كُتبت فيه الشرائع الإلهية

<sup>(\*)</sup> كلمة nilibration: اصطلاح نحته المؤلف في اللغة الإنجليزية باستخدام المقطع In الدال في اللاتينية على التمكن والكلمة libra اللاتينية بالمعنى المجازى للاحتواء والاحتضان (.Cic.; Caes) وبإضافة المقطع التمكن والكلمة libra المؤلف هنا هو تقييد نص الوحى (كلام الله الما المنافقة المقطع الأزلى) بأن يُحِلِّ في وسيط مادى كالكتابة أو القراءة أو السماع أو الحفظ؛ وذلك على مقتضى المائلة بين الاعتقاد بتجسد الكلمة الإلهية في شخص المسيح واتحاد الإلهي بالبشرى وبين كون القرآن الذي هو كلام الله قد حلاً في محل فصار قرآنا مسطورا ومتلوًا ومحفوظا. وبذلك تتحقق الإحالة بينهما: فيحيل الأزلى الله قد حلاً في محل فصار قرآنا مسطورا ومتلوًا ومحفوظا. وبذلك تتحقق الإحالة بينهما: فيحيل الأزلى مالوف على السنة المتكلمين الذيل خاضوا في مشكله طبيعة النص القرآني من حيث القدم والحدوث وفي مالوف على السنة المتكلمين الذين خاضوا في مشكله طبيعة النص القرآني من حيث القدم والحدوث وفي حقيقة دلالة النص المادي على كلام الله الذي أنزله على نبية محمد صلى الله عليه وسلم، هذا التعبير هو: "في محل" الذي نراه مطابقا لما يقصده المؤلف. (المترجم)

<sup>(</sup>١) هناك قول ربانى rabbinic مشابه هو أن "الوصايا العشر" تحتوى على كل "شريعة التوراة" Canticles)
Rabbah to Cant. 5. 14).

فيمكن افتراض أن ذلك يعكس "كتاب اليوبيل" (14 -5:13) Book of Jubilees (\*). (٢) لكن "اللوح المحفوظ" و"القلم" و"العرش" قد خلقهم الله قبل خلق العالم، طبقا لحديث يُروى عن "النبي" (٣). وطبقًا لعبارة البغدادي" فإن هذا الاعتقاد بخلق "اللوح والقلم" قبل خلق السموات والأرض antimundane "قد اجتمع عليه سلف الأمة مع أهل الكتاب من اليهود والنصاري والسامرة". (٤) في ضوء هذا، يجب أن نعرف كيف وقق من اعتقدوا بوجود قرآن قديم سابق على الخلق بين اعتقادهم هذا وبين العبارة القرآنية التي تقرر أن القرآن السابق على الخلق، كان محلًه قبل الوحى به هو "اللوح المحفوظ" المخلوق.

السؤال الثانى عن علاقة كلام الله القديم، أى القرآن السابق على الوجود، بالقرآن الموحى به. وفي المسيحية، أدى السؤال عن علاقة كلمة الله القديمة، أى المسيح الأزلى، بالمسيح المولود إلى ظهور رأيين أساسيين. وطبقا لأحدهما فإن المسيح الأزلى تجست في المسيح المولود مما تربّ عليه أن أصبح المسيح طبيعتان: طبيعة المسيح الأزلى التي توصف بأنها إلهية، وطبيعة المسيح المولود التي توصف بأنها بشرية. وطبقًا الرأى الآخر، فإنه لم يكن هناك تجسد أو تلبّس ببدن من النوع الذي ينتج عنه طبيعتان. فالمسيح المولود كانت له طبيعة بشرية فقط، وإنْ كانت أسمى من طبيعة أى موجود بشرى أخر. وقد اعتنق الرأى الأول فحسب أولئك الذين آمنوا بأزلية المسيح السابق على الخلق؛ وضم الرأى الثانى بين أتباعه لا فقط أولئك الذين آمنوا بخلق المسيح السابق على الخلق؛ وضم الرأى الثانى بين أتباعه لا فقط أولئك الذين آمنوا بأزليته. (٥) السابق على الخلق بالمشقى المتحيلة تلك، أن يسأل المسلم سؤالا هو:

<sup>(\*)</sup> كتاب اليوبيل Book of Jubilee: هو كتاب منحول، على هيئة شذرات، سُمِّى أيضًا بكتاب "التكوين الصغير" وهو شرح على "سفر التكوين" وعلى جزء من "سفر الخروج" كُتب على أنه وحى أسر به ملاك الوحى إلى "موسى". الأصل العبرى الكتاب غير معروف، وهو محفوظ في ترجمات حبشية وترجمات يونانية متأخرة. (المترجم)

<sup>(</sup>٢) انظر: "قنسنك"، مادة "لوح" في: دائرة المعارف الإسلامية المجلد الثالث، ١٩.

<sup>(</sup>٣) اقتبسه تنسنك في: .Wensinck, Muslim Creed, p. 162

<sup>(</sup>٤) البغدادى: "الفرق بين الفرق"، ص١٢٧.

<sup>(</sup>ه) انظر: . The Philosophy of the Church Fathers, 1, pp. 170- 176, 364- 372, 602- 606

"كيف نزل الله في رحم امرأة" وإذ يشرح المسيحي للمسلم العقيدة الأرثوذكسية في التجسد، يختم شرحه بهذه الكلمات: "لتعلم أن المسيح طبيعتين مزدوجتين، غير أنه واحد بالأقنوم". (٧) من هذا نفهم أن مشكلة قدم القرآن أصبحت بمرور الوقت موضوعًا لجدال طائفي، وكان أولئك المشاركين فيه قد اكتسبوا من قبل معرفة بالعقائد المسيحية الأرثوذكسية في التجسد وفي الطبيعتين وكانوا بلا ريب قد سمعوا أيضا أنه كان يوجد بين المسيحيين من أنكروا قدم المسيح السابق على الخلق وأنكروا كذلك وجود طبيعتين للمسيح المولود. وإذن، فبالنظر إلى أن الجدال في الإسلام حول مشكلة ما إذا كان القرآن السابق على خلق العالم غير مخلوق أم مخلوقًا مماثل للجدال المسيحي حول مشكلة ما إذا المسيح الأزلى غير مخلوق أم مخلوقًا، فإنه يبرز في ذهننا السؤال حول ما إذا لم يكن هناك بالمثل، في الإسلام كذلك، مجادلة حول مشكلة إيجاد القرآن في محل أذا لم يكن للقرآن القديم في القرآن < المُنزَل > الموحى به، وأيضًا حول مشكلة ما إذا لم يكن للقرآن الموحى به طبيعتان، طبيعة إلهية وطبيعة بشرية مشكلة ما إذا لم يكن للقرآن الموحى به طبيعتان، طبيعة إلهية وطبيعة بشرية المسيحية حول ما إذا كان المسيح واحدة فقط، هي طبيعة بشرية، وذلك مثل المجادلة المسيحية حول ما إذا كان المسيح الأزلى مخلوقا أم غير مخلوق.

يبدو أن الذى أثار السؤال الأول، من بين هذين السؤالين، أولئك الذين كانوا يعتقدون بقدم القرآن. وربما كان دافعهم إلي ذلك هو أن المعتزلة قد وظفّوا إشارة القرآن إلى ذاته: ﴿ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ (آ) في لَوْحٍ مَحْفُوظٍ (آ) ﴾ (سورة البروج: ٢١- ٢٢) لكى يدعموا رأيهم في خلق القرآن. واجابة هذا السؤال، على نحو ما قدّمها "الأشعرى" نقرأها على النحو التالى: "فإن قال قائل: حدثونا أتقولون إن كلام الله في اللوح المحفوظ؟ قيل له: كذلك نقول لأن الله عزّ وجل قال ﴿ بَلْ هُو قُرْآنٌ مَجِيدٌ (آ) في لَوْحٍ مَحْفُوظٍ (آ) ﴾ ، فالقرآن في اللوح المحفوظ؟ هذه الإجابة تعنى أن كلام الله القديم أي القرآن السابق على الخلق كان المحفوظ". (^) هذه الإجابة تعنى أن كلام الله القديم أي القرآن السابق على الخلق كان

John of Damascus, Disputatio (PG 96, 1344C; 1587C). (1)

Ibid. (PG 96, 1345A; 94, 1589A). (V)

<sup>(\*)</sup> يقصد بالطبيعة البشرية للقرآن كونه مسطورًا في المصاحف ومتلوًا بالألسنة ومسموعا في الآذان ومحفوظا في الصدور، في مقابل القرآن الذي هو "كلام" الله، أي بما هو صفة تقال على الله سبحانه وتعالى. (المترجم)

<sup>(</sup>٨) الأشعرى: "الإبانة عن أصول الديانة"، ص ٤٠.

له قبل الوحى به مرتبة وجودية مزدوجة: أولا، وجوده منذ الأزل بما هو صفة من صفات الله؛ وثانيا، خُلقه في اللوح المحفوظ قبل خلق العالم، بما هو كتاب مستودع في ذلك اللوح المحفوظ. ولا يقال لنا كيف حدث الانتقال من المرتبة الأولى إلى المرتبة الثانية. ومن الملاحظ أن هناك في المسيحية تصوراً مماثلاً يرى لكلمة الله الأزلية، أي المسيح السابق على التجسد، مرتبة وجودية مزودجة وهو ما سلّم به "الآباء المدافعون عن العقيدة الأرثوذكسية" Apologists و"ريوس"، حيث تم الانتقال من المرتبة الوجودية الأولى إلى المرتبة الثانية، طبقا لرأى "الآباء المدافعين"، بفعل من أفعال التكوين -genera بينما تم ذلك، طبقا لأريوس بفعل من أفعال الخلق creation (أ) ومهما يكن من أمر، فهنا في حالة كلام الله القديم أي القرآن السابق على الوجود لم يكن بالإمكان تفسير ذلك الانتقال بأنه تم بفعل من أفعال التكوين أو بفعل من أفعال الخلق. (۱۰) وربما أمكن تفسير حدوثه – فيما أتصور – بنوع ما من الفعل لا يكف به الكلام عن أن يكون صفة قديمة في ذات الله.

فيما يتعلق بالسؤال الثانى، حول وجود القرآن فى محل inlibration فإنه لم يطرح مباشرة، فيما أعلم. لكن الكثير من الفقرات التى تتناول القرآن، عند أولئك الذين آمنوا بقدمه وأولئك الذين أنكروا قدمه، يحتوى على عبارات ترد فيها مقدما إجابات على مثل هذا السؤال. سوف نفحص بعض هذه الفقرات مبتدئين بأقوال اثنين متعاصرين ازدهرا فى النصف الأول من القرن التاسع الميلادى، هما "ابن كُلاًب" "وابن حنبل".

ولكى نحافظ هنا على المماثلة analogy بين مشكلة "وجود القرآن في محلّ" والمشكلة "the Word of المسيحية في التجسد سوف أستمر في نقل التعبير: "كلام الله" إلى the Speech of God < أي كلمة الله > بدلاً من التعبير الأكثر شيوعًا the Speech of God < أي كلام الله > .

The Philosopy of the Church Fathers, 1, pp. 192- 198, 287- 304, 585- 587. (٩) والفرق بين فعل "التكوين" وفعل "الخلق" هو أن الخلق يتم في زمان على حين أن التكوين غير مرتبط بالزمان. (المترجم)

 <sup>(</sup>١٠) العبارة التى أوردها "فضالى الكلابي" حأى الذى هو من شيعة ابن كُلابً المعاصرين> هى أن: الألفاظ
الشريفة مخلوقة مكتوبة فى اللوح المحفوظ (انظر فيما يلى ص٧٠٥، الحاشية رقم ٧٣) تشير فقط إلى قلم التعبيرات" ولا تشير إلى "الكلمة" البسيطة غير المخلوقة والتى تظل صفة من صفات الله.

### (أ) إنكار ابن كلاب لكون القرآن على الحقيقة في محل

ينقسم رأى "ابن كُلاَّب"، كما رواه "الأشعرى" إلى جزأين، يتناول في الأول "كلام الله" القديم ويتناول في الثاني القرآن بعد أن نزل به الوحي Postrevealed Koran .

فى الجزء الأول، بعد أن يُقسرِّ أن "كلام الله سبحانه صفة له قائمة به، وأنه < سبحانه وتعالى > قديم بكلامه" يواصل وصف كلام الله على النحو التالى: "إن الكلام ليس بحروف، ولا صوت، ولا ينقسم، ولا يتجزَّأ، ولا يتبعض، ولا يتغاير، وإنه معنى واحد بالله عَزَّ وجل". (١)

وفى الجزء الثانى، يتناول القران بعد أن نزلَ الوحى به فى الفقرات التالية: 

١ - "إن الرسم هو الحروف المتغايرة، وهو قراءة القرآن... وإن العبارات عن كلام الله سبحانه تختلف وتتغاير، وكلام الله سبحانه ليس بمختلف ولا متغاير، كما أن ذكْرنا لله عز وجَلَّ يختلف ويتغاير والمذكور لا يختلف ولا يتغاير". (٢) ٢ - "القراءة هى غير المقروء، والمقروء قائم بالله، كما أن ذكر الله سبحانه غير الله، فالمذكور قديم لم يزل موجودا، وذكره مُحْدَث، فكذلك المقروء لم يزل الله متكلما به، والقراءة محدَثة مخلوقة، وهى كسب الإنسان". (٢) ٣ - "وإنما سمني كلام الله سبحانه عربيا لأن الرسم الذي هو العبارة عنه وهو قراءته عربي فسمي عربيا لعلة، وكذلك سمي \* عبرانيا لعلة، وهي أن الرسم الذي هو عباره عنه عبراني، وكذلك سمني أمرًا لعلة، وسمي نهيا لعلة، وخبرًا لعلة. ولم يزل الله متكلما قبل أن يُسمي كلامه أمرا، وقبل وجود العلة التي لها سمني كلامه أمرا،

<sup>(</sup>١) الأشعرى: "مقالات الإسلاميين"، ص٨٤ه.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، نفس الموضع.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، ص١٠١، ٦٠٢.

<sup>(\*)</sup> يقصد هنا كلام الله الموحى به في "التوراة".

وكذلك القول في تسمية كلامه نهيا وخبرا، وأنكر أن يكون البارى لم يزل مخبرا ولم يزل ناهيا". (3) ع – "وزعم عبد الله بن كُلاَّب أن ما نسمع التالين يتلونه هو عبارة عن كلام الله عزّ وجلّ، وأن موسى عليه السلام سمع الله متكلما كلامه. وأن معنى قوله (فأجرْه حتى يسمع كلام الله) (٩:  $\Gamma$ ) (\*) معناه حتى يفهم كلام الله، ويُحتمل على مذهبه أن يكون معناه: حتى يسمع التالين يتلونه". (٥)

تلمس هذه الفقرات جانبين: (الأول) هو أصل الحروف والعبارات في القرآن؛ و (الثاني) مشكلة كون القرآن في محل inlibration.

فيما يتعلق بأصل الحروف والعبارات، نفهم من الفقرة الثالثة < المقتبسة من ابن حزم > أن الرسم - الذي يشتمل على الحروف والعبارات عنه - لكلام الله القديم خُلق في الوقت الذي أنزل فيه الكلام بلغة العرب، غير أنه طالما أن إنزال كلام الله بالعربية في الوقت الذي أنزل فيه الكلام بلغة العرب، غير أنه طالما أن إنزال كلام الله بالعبرانية، من كان راجعا، فيما هو واضح تماما، إلى تلاوة "محمد" له كما أن إنزاله بالعبرانية، من قبل، كان راجعا، في قول ابن كُلاب، إلى تلاوة "موسى" له، فيجب أن يُستدًل على ذلك أن تلاوة "محمد" لكلام الله الذي يلزم أن يكون قد سمعه، طبقا لما جاء في الفقرة الرابعة المقتبسة من قبل، وعلى نحو ما سمع موسى كلام الله، هي التي أحدثت الانطباع بكلام الله، ويجب أيضا أن يُستدل على ذلك مثلما أن كلام الله المعرب على الله القديم في الفقرة الثانية المقتبسة بأنه "المقروء" في مقابل "القراءة" فيجب أن يؤخذ هذا الوصف على أنه الهدف المطلق والأقصى للقراءة، وهدفها المباشر والقريب هو رسم كلمة الله < أي الحروف والعبارات > . أما بالنسبة لعبارته في ذات الفقرة المقتبسة التي يقول فيها: "القراءة محدثة مخلوقة، وهي "كسب" الإنسان"، فإنها تعكس نظرية سائدة، يقول فيها: "القراءة محدثة مخلوقة، وهي "كسب" الإنسان"، فإنها تعكس نظرية سائدة، تكون الأفعال الإنسانية وفقا لها، مخلوقة لله لكنها مكتسبة للإنسان"، فإنها تعكس نظرية سائدة، تكون الأفعال الإنسانية وفقا لها، مخلوقة لله لكنها مكتسبة للإنسان" الإنسان" (١)

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق، ص١٨٥، ٥٨٥.

<sup>(\*)</sup> نص الآية القرآنية الكريمة هن: ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مَنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلامَ اللّهِ ثُمَّ أَبُلِغُهُ مَأْمَنهُ ذَلكَ بَأَنَهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَ ﴾. (سورة التوية: ٦)

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق، ص٥٨٥.

 <sup>(</sup>٦) انظر فيما يلى ص٨٤٠ / ٨٤.

وفيما يتعلَّق بمشكلة كون القرآن "في محل"، فإن إنكار "ابن كُلاَّب" لها واضح تماما من إنكاره، في الفقرة الرابعة المقتبسة، للمعنى الحرفي للآية القرآنية "حتى يسمع كلام الله". وإنكاره لكون القرآن في محل ربما يمكن توضيحه أيضا بمقابلة رأيه في الصفات عمومًا، الذي يقول فيه فحسب إنها "ليست هي الله ولا هي غيره" (١) برأيه هنا في صفة الكلام بمعنى القرآن، الذي يقول فيه "إنه خطأ أن يُقال : كلام الله هو هو أو بعضه أو غيره". (٨) هذه الإضافة تتطلب بالتأكيد تفسيرًا، والتفسير المقبول يمكن أن يوجد فيما أظن، في أخذ عبارة "كلام الله ليس "بعض" الله بمعنى أنه ليس "بعضًا" "منفصلاً" عن الله و "منتقلا" منه إلى غيره، وهي تعبيرات كانت مستخدمة، فيما سنري، بين الأشاعرة من أتباع "ابن كُلاًب" في إنكارهم لكون القرآن "في محل". (١)

<sup>(</sup>٧) انظر فيما سبق ص ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٨) الأشعرى: "مقالات الإسلاميين"، ص١٨٥، وانظر أيضا "المغنى" مجلد ٧، ص١٠.

<sup>(</sup>٩) انظر فيما يلى ص٣٦٣-٣٦٤ .

# (ب) ابن حنبل وإثبات أن القرآن $^{''}$ في محل $^{"}$

فى مقابل رأى "ابن كُلاَّب" هناك رأى "أحمد بن حنبل". وسوف نورد هنا اقتباسات ثلاثة تعبِّر عن رأيه،

أولا، يروى "ابن حزم" قوله: "إن كلام الله تعالى هو علمه لم يزل وهو غير مخلوق".(١)

ثانيا، نجد عند "الشهرستاني" العبارات التالية: "قالت السلف والحنابلة قد تقرر الاتفاق على أنَّ ما بين الدفتين كلام الله وأن ما نقرأه ونسمعه ونكتبه عين كلام الله فيجب أن تكون "الكلمات" و"الحروف" هي بعينها كلام الله. ولما تقرر الاتفاق على أن كلام الله غير مخلوق فيجب أن تكون الكلمات أزلية غير مخلوقة".(٢)

ثالثا، نقرأ في عبارة أخرى "للشهرستاني"، تلى العبارة السابقة بقليل، وتُعزى إلى أوائل السلف ذاتهم، ما يلى: "قالت السلّف لا يظنّ الظّان أنّا نشبت القدم للحروف والأصوات التي قامت بالسنتنا". (٢) ومع أن "الشهرستاني" لا يكرر في هذه الفقرة كلمتى "والحنابلة" اللتين استخدمهما في الفقرة السابقة، إلا أنه يمكن افتراض أنّ ما جاء فيها هو رأى شارك فيه الحنابلة كذلك.

من هذه الفقرات الثلاث، يمكن أن نفهم ثلاث خصائص تُميِّز عقيدة "ابن حنبل" في القرآن غير المخلوق.

فأولا، عندما يقول فى الاقتباس الأول إن "كلام الله تعالى هو لم يزل وهو غير مخلوق" ويقول بالمقابل فى الاقتباس الثالث: "لا يظنُ الظان أنَّا نثبت القدم للحروف والأصوات التى قامت بالسنتنا"، فإنه يقصد بوضوح تام إلى التمييز، كما يفعل

<sup>(</sup>١) ابن حزم: "الفصل"، جـ٣ ص٥،

<sup>(</sup>٢) الشهرستاني: "نهاية الإقدام في علم الكلام"، ص٣١٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق، ص٢١٤ .

"ابن كُلاّب" بين القرآن غير المخلوق الموجود وجودًا سابقًا، الذي هو كلام الله وبين القرآن المخلوق الذي يوجد عندما يقرأه قارئ أو يسمعه سامع أو يحفظه حافظ أو يكتبه كاتب.

وثانيا، في ضوء هذا الإنكار لقدم القرآن<sup>(\*)</sup> الحاصل عندما يقرأه قارئ أو يسمعه سامع أو يحفظة حافظ أو يكتبه كاتب، فإنه عندما يقول في الاقتباس الثاني: "ما بين الدفتين كلام الله وأنّ ما نقرأه ونسمعه ونكتبه عين كلام الله"، فإنما يقصد إلى القول إنه في كل قرآن ينتج عن فعل القراءة أو السماع أو الحفظ أو الكتابة يُفَضَ كلام الله غير المخلوق "حتى إن كل "قرآن" مخلوق يتكون من طبيعتين، طبيعة مخلوقة وطبيعة غير مخلوقة. وهذا تأكيد مباشر لكون القرآن "في محل" خلافًا لإنكار "ابن كُلاًب" لذلك.

ثالثا؛ عندما يؤكد في الجزء الأول من الرواية الثانية (\*\*) أن القرآن "في محل" يستدلُّ في الجزء الثاني أن "الكلمات [المفردة] والحروف هي بعينها كلام الله" و"أنها أزلية غير مخلوقة"، فإنه يقصد فقط إلى تأكيد أن التنوع في الكلمات والحروف موجود قبلا في كلام الله غير المخلوق حتى إن الكلمة المفردة غير المخلوقة تحلُّ في الكلمة الحادثة والحرف غير المخلوق يحلُّ في الحرف الحادث. وهذا يتعارض مباشرة مع رأى "ابنُ كلاب" الذي يزعم، كما رأينا، أن "الكلام غير المخلوق" "واحد" "لا ينقسم" وأن كل تنوع إنما يحدث فقط في قراءة القرآن. (\*\*\*) ولهذا يُركزُ "ابن حنبل" فحسب في الرواية الأولى على أزلية كلام الله وعلى عدم خلقه لكنه لا يذكر أبدا شيئا عن بساطته. < أي أنه كلام واحد > .

<sup>(\*)</sup> اعتبار ابن حنبل من المنكرين لقدم القرآن، كما يمكن أن يفهم من صياغة المؤلف هذه وهي: "في ضوء هذا الإنكار لقدم القرآن"، لا يُعبر عُن رأى "ابن حنبل" تعبيرا دقيقا. فمن الثابت عن "ابن حنبل" قوله: "القرآن كلام الله ولا أزيد على هذا"، ومعنى ذلك أنه امتنع عن القول بأنه مخلوق كما رفض أيضا القول بأنه قديم أو غير مخلوق، وأنه كان يقول: "من قال لفظى بالقرآن مخلوق فهو جهمى، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع". ولذلك عد "ابن حنبل" من الواقفية. وكانت حجته في التوقف عن القول بحدوث القرآن أو بقدمه هي أن الله تعالى لم يذكر ذلك في كتابه ولا جاء ذلك في كلام رسول الله ولا أجمع عليه المسلمون. ومعنى ذلك أنه لم يذكر القدم ولا الحدوث ولا أقرهما بل توقف فيهما. وربما تكمن صعوبة التعرف على آراء "ابن حنبل" في أن آراءه اختلطت فيما بعد بآراء بعض الحنابلة ممن تجاوزوا موقفه الأصيل على نحو ما

<sup>(</sup>يراجع في ذلك: الطبرى: "تاريخ الرُسل والملوك ج١٠، ص٢٨٨؛ السُبكى: "طبقات الشافعية الكبرى"، جـ١ ص٢٠٧؛ الأشعرى: "الإبانة عن أصول الديانة"، ص٤٠). (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> أي قوله: "تقرّر الاتفاق على أن ما بين الدفتين كلام الله". (المترجم)

<sup>(\*\*\*)</sup> أورد المؤلف في ترجمته recited koran وهذا مخالف لما جاء في نص ابن كُلاَّب وهو: "قراءة القرآن" حيث يُشار إلى تعدُّد القراءات للنص المقروء عندما يُذكر صراحة أن "القراءة هي غير المقروء". (المترجم)

هذا التصور لعقيدة أنَّ القرآن غير مخلوق التي يمكن فهمها من روايات "ابن حزم" و"الشهرستاني" لتعاليم الحنابلة، تؤكده، أولا عبارات "ابن حنبل" نفسه في محاكمته أمام الخليفة المعتصم؛ (٤) وثانيًا، في مناقشته لإسحق بن إبراهيم؛ (٥) وثالثًا، في كتابه إلى "عبيد الله بن يحيي". (٦)

يميِّز ابن حنبل، منذ البداية، مثل "ابن كُلاَّب" بين القرآن غير المخلوق والقرآن الموران غير المخلوق والقرآن الموجود بين أيدى الناس، (\*) لأنه في مقابل إصراره على أن القرآن غير مخلوق، (\*) يعترف بأن "لفظ القرآن مخلوق". (^) ولفظ القرآن يكافئ عند "ابن كُلاَّب" "الرسم" أو "العبارة". إنه القرآن الحاصل عند قراءته أو سماعه أو حفظه أو كتابته.

لكن، خلافاً لابن كُلاًب" أيضا، الذي يزعم أن كلام الله غير المخلوق لا نجده في القرآن المقروء، يذهب "ابن حنبل" إلى أن كلام الله غير المخلوق يوجد في "لفظ القرآن". وهكذا ففي الآية: ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلامَ الله ﴾ (التوبة: ٦)، يأخذ التعبير القرآني "حتى يسمع كلام الله" مأخذا حرفيا"، (١٠) في معارضة مباشرة "لابن كُلاًب" الذي يؤوله تأويلا مجازيا". (١٠)

- Patton, Ahmed Ibn Hanbal and Mihna, pp. 39 FF. (£)
  - Ibid., pp. 139 FF. (a)
  - lbid., pp. 155 FF. (٦)
- (\*) اخترنا تعبير: "القرآن الموجود بين أيدى الناس" وذلك ترجمة للصياغة الإنجليزية الملتبسة man-made koran . (٧)
  - lbid., pp. 139, 160, 161, 162, 163. (v)
    - Ibid., pp. 32-35. (A)
- (٩) .bid., p. 162. (١) وانظر أيضا عبارة مماثلة عند الشهرستانى فى "الملل والنحل" يُوضح فيها "الشهرستانى" رأى السلف فى هذا الخصوص، والذى يوافقهم هو عليه، وذلك فى قوله: "ما بين الدفتين كلام الله قلنا هو كذلك واستشهدوا عليه بقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَحَدُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارِكُ فَأَجِرُهُ حَتَّىٰ يَسْمُع كَلامُ الله ﴾، كذلك واستشهدوا عليه بقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَحَدُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارِكُ فَأَجِرُهُ حَتَّىٰ يَسْمُع كَلامُ الله ﴾، ومن المعلوم أنه ما سمع إلا هذا الذى نقرأه. وقال: ﴿ إِنَّهُ لَقُرْآنَ كَرِمٌ آبِ فَي كَتَابٍ مُكْنُونَ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْنَ ﴾. وقال ﴿ فَي صُحْفَ مُكرَّمَة آ مَا مَرْفُوعَة مُطهَّرُهُ الله أَيْدِي سَفَرَة الله عَيرُ ذلك كرام بررة ﴾. وقال ﴿ أَنْ الله والذحل م ٧٩) (المترجم) من الآيات الله والذحل م ٧٩) (المترجم)
  - (۱۰) انظر فیما سبق، ص۲۵۶–۲۰۵ .

وهكذا، تبعًا "لابن حنبل"، فإن لكل قرآن مقروء، ومن ثمّ لكل قرآن مسموع أو محفوظ أو مكتوب كذلك، طبيعة مزدوجة: طبيعة مخلوقة وطبيعة أخرى غير مخلوقة. لكن على الرغم من أن إحدى الطبيعتين لصور القرآن هذه كانت مخلوقة، فإن "ابن حنبل" أحجم عن أن يُطلّق لفظ "مخلوق" على أى منها. وكما حكى "ابن خلدون" عنه، فقد "تورع الإمام أحمد بن حنبل من إطلاق لفظ الحدوث عليه؛ لأنه لم يَسْمَع من السلف قبله، لا أنه يقول إن المصاحف المكتوبة قديمة، ولا أن القراءة الجارية على الألسنة قديمة". (١١)

هكذا بينًا كيف أنه وُجد ، بحلول منتصف القرن التاسع الميلادي، تصوران متميزان للاعتقاد الإسلامي السلفي بقدم القرآن: تصور "ابن كلاب" وتصور "ابن حنبل"، أحدهما ينكر أن القرآن "في محل" والثاني يؤكده. وسوف نحاول الآن بيان كيف كان أهل السلف الذين جاءوا من بعد والذين اعتقدوا بقدم القرآن إما أتباعًا "لابن كُلاًب" أو أتباعا "لابن حنبل" في مسئلة أن القرآن "في محل" inlibration.

<sup>(</sup>۱۱) ابن خلدون: "مقدمة ابن خلدون"، جـ ۲ ص٠٥؛ وانظر ملاحظة "روزنتال" على الترجمة، جـ ٣ ص٦٤؛ وانظر أيضاً فيما يلى ص ٢٧١-٢٧٧ .

#### (جــ) ابن حنبل الأشعري

"الأشعرى" هو الممثل البارز للتصور الحنبلى بأن القرآن غير مخلوق، وذلك فى كتابه "الإبانة عن أصول الديانة". ويعترف "الأشعرى" نفسه، فى المواضع الأولى من كتابه هذا، أنه فى عرضه لعقائد الإسلام متابع لـ "ابن حنبل".(١)

لا يعتبر "الأشعرى"، مثله فى ذلك مثل "ابن حنبل"، أن كلام الله غير المخلوق واحد < بسيط > . هذا ما يمكن فهمه من استخدامه للآية القرآنية ﴿ قُلِ لَوْ كَانَ البَّحْرُ مَدَادًا لَكَلَمَاتَ رَبِّى لَنَفِدَ البَّحْرُ قَبْلَ أَن تَنفُدَ كَلَمَاتُ رَبِّى وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِه مَدُدًا ﴾ (سورة الكهف: ١٠٩) برهانا على قدَم كلام الله (٢)، ومشيرا بهذا إلى أن هذا الكلام القديم مؤلف، عنده، من كلمات.

وإذن، فعلى حين يطرح "الأشعرى" استخدام تعبير "ابن حنبل" "لفظ القرآن"، (٢) فإنه

(۱) الأشعرى: "الإبانة عن أصول الديانة"، ص ٨. وفي ذلك يقول الأشعرى بالتفصيل تحت عنوان: "في أنه قول أهل الحق والسنة" ما نصه: "قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنًا عز وجل وبسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وما روى عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون ولمن خالف قوله مجانبون لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ورفع به الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيم الزائمين وشك الشاكين فرحمة الله عليه من إمام مقدم وخليل معظم مفخم ...". (المترجم)

(٢) المصدر السابق، ص٢٥، ص٤١، يُغصِّلُ الأشعرى ذلك بقوله: 'فلو كانت البحار مدادا كتبت لنفدت البحار وتكسَّرت الأقلام ولم يلحق الفناء كلمات ربى كما لا يلحق علم الله عزَّ وجلَّ. ومنْ فنى كلامه لحقته الأفات وجرى عليه السكوت؛ فلما لم يجزُّ ذلك على ربنا عز وجلَّ صحَّ أنه لم يزل متكلما لأنه لو لم يكن متكلما وجب السكوتُ والأفات. وتعالى ربنا عن قول الجهمية علوا كبيرا'. (المترجم)

(٣) المصدر السابق، ص٢٥.

وفي ذلك يقول "الأشعرى": "القرآن يُقرأ في الحقيقة ويُتلى ولا يجوز أن يُقبال يُلفظ، لأن القائل لا يجوز له أن يقبل إنت كلام ملفوظ به لأن العرب إذا قال قائلهم لفظت باللقمة من فمى معناه رميت بها، وكلام الله عزّ وجلّ لا يُقال يلفظ به وإنما يُقال يُقرأ ويتلى ويُكتب ويحفظ، وإنما قال قوم لفظنا بالقرآن ليثبتوا أنه مخلوق ويزينوا بدعتهم وقولهم بخلقه، فَدلًسوا كفرهم على من لم يقف على معناهم، فلما وقفنا على معناهم أنكرنا قولهم، ولا يجوز أن يُقال إن شيئا من القرآن مخلوق لأن القرآن بكماله غير مخلوق". (المترجم)

يعتقد مثله أن القرآن المكتوب أو المصفوظ أو المقروء أو المسموع مخلوق<sup>(\*)</sup> وهو "محل" لكلام الله غير المخلوق. وعلى هذا يقول: "والقرآن < ويقصد به هنا كلام الله غير المخلوق على هذا يقول: "والقرآن < ويقصد به هنا كلام الله غير المخلوق ، مصاحفنا في الحقيقة، محفوظ في صدورنا في الحقيقة، متلو بألسنتنا في الحقيقة، مسموع لنا في الحقيقة". (<sup>3)</sup> وهكذا يتبع "الأشعرى" أيضا تأويل "ابن حنبل" للآية المتعلقة بإجارة المشرك (سورة التوبة: ٦) فيذكر ختام الآية "حتى يسمع كلام الله" على أنه يعنى حرفيا أن عين كلام الله مسموع عندما يسمع أحد قراءة القرآن. (<sup>(0)</sup> ولا يسمح "الأشعري"، مثل "ابن حنبل" كذلك بإطلاق لفظ "مخلوق" على أي قرآن مقروء أو مسموع أو محفوظ أو مكتوب حتى برغم أن قرآنا كهذا له طبيعة مزدوجة: طبيعة مخلوقة وطبيعة غير مخلوقة. وعلى هذا يؤكد أنه "لا يجوز أن يُقال إن شيئا من القرآن مخلوق لأن القرآن بكماله غير مخلوق". (<sup>(1)</sup>)

<sup>(\*)</sup> انظر ما أثبتنا من قبل عن أحمد بن حنبل حاشية رقم ٣. (المترجم)

 <sup>(</sup>٤) المعدر السابق، نفس الموضع.
 (٥) المعدر السابق، نفس الموضع.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق، نفس الموضع؛ وانظر فيما يلي ص ٣٧١ .

#### (د) الأشعرى الكلابي والأشاعرة

على حين برهن "الأشعرى"، فى كتابه "الإبانة عن أصول الديانة"، على أنه، فيما يتعلق بمشكلة كون القرآن فى محل، حنبلى، فهناك روايات عنه وعن الأشاعرة على السواء تظهرهم بأنهم فى تلك المشكلة كُلاًبيون. وهنا نثبت بعضا من هذه الروايات:

اعتقد الأشاعرة، فيما روى "ابن حزم" أن "كلام الله تعالى صفة ذات لم تزل غير مخلوقة... وأن ليس لله تعالى إلا كلام واحد".(١)

وكذلك أثبت "ابن حزم" أيضا قوله عن الأشاعرة: "وقالت هذه الطائفة المنتمية إلى الأشعرى إن كلام الله لم ينزل به جبريل عليه السلام على قلب محمد عليه السلام، وإنما نزل عليه بشىء آخر هو عبارة عن كلام الله تعالى، وأن الذى نقرأ فى المصاحف ونكتب فيها ليس شىء منه كلام الله عز وجلّ، وأن كلام الله تعالى الذى لم يكن ثم كان. ولا يحللُ لأحد أن يقول: إن ما قلنا لله تعالى لا "يزايل" البارى تعالى ولا يقوم بغيره. ولا يحل فى الأماكن ولا ينتقل ولا هو حروف موصولة". (٢)

نفهم من هاتين الفقرتين أن الأشاعرة قد وافقوا "ابن كلاًب" على أن كلام الله غير مخلوق واحد، كما وافقوه أيضا على أنكار أن كلام الله الواحد غير المخلوق هذا يكون في "محل"، في القرآن الموحى به المقروء أو المكتوب، لكنهم اختلفوا معه حول أصل "العبارات"، فتبعا لرأى "ابن كُلاًب" كما روى عنه في "مقالات الإسلاميين"، (٢) ربما يبدو أنه كان يشير إلى أن العبارات تُخلق بالقراءة للقرآن الموحى به، وتبعا لرأى الأشاعرة

<sup>(</sup>١) ابن حزم: "الفصل"، جـ٣، ص٥.

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق، ص٦.

<sup>(</sup>٣) انظر فيما سبق، ص٥٥٦-٥٦ .

هنا، فإن العبارات وبدت في القرآن السماوي قبل أن يُوحى به. وسواء كان هذا الاختلاف افتراقا واعيا منهم عن رأى "ابن كُلاَّب" أو أنه مراجعة أخرى للرأى الكُلاَّبي على نحو ما فتلك مسألة في حاجة إلى استقصاء.

وينسب "الشهرستاني" رأيا كُلاَّبيا مماثلا إلى كل من "الأشعري" ذاته وإلى الأشاعرة.

ففى "نهاية الإقدام"، وفى مقابل "أوائل المسلمين والحنابلة"، الذين اقتبسنا أراءهم من قبل، يقول عن "الأشعرى" إنه "أبدع قولاً... وقضى "بحدوث الحروف" وهو خرق الإجماع وحكم بأن ما نقرأه كلام الله مجازا لا حقيقة". (٤) وواضح تماما أن هذا الرأى كُلابى، على الرغم من تصريح "الشهرستاني" بأنه بدعة ابتدعها "الأشعرى".

وفى كتابه "الملل والنحل" يقول "الشهرستانى" عن كلام الله: "وكلامه واحد < وبرغم وحدته > هو أمر ونهى وخبر واستخبار ووعد ووعيد، وهذه الوجوه ترجع إلى الاعتبارات في كلامه لا إلى العدد في نفس الكلام. و"العبارات" و"الألفاظ" المنزّلة على لسان الملائكة إلى الأنبياء عليهم السلام دلالات على الكلام الأزلى. والدلالة مخلوقة محدثة، والمدلول قديم أزلى. والفرق بين الذكر والمذكور فالذكر محدث والمذكور قديم". (٥) ويضيف، فيما بعد، إنه طبقا لرأى الأشعرية فإن "الذي في أيدينا ليس في الحقيقة كلام الله". (١)

على هذا، يتفق "الأشعرى" والأشعرية، عند "الشهرستانى"، مثلما يتفق الأشعرية عند "ابن حزم" كذلك، مع "ابن كلاًب" على أن كلام الله غير المخلوق واحد وعلى إنكار أنه "فى محل" ولكنهم يختلفون معه حول أصل الحروف والعبارات.

<sup>(</sup>٤) الشهرستاني: "نهاية الاقدام"، ص٣١٣.

<sup>(</sup>٥) الشهرستاني الملل والنحل، ص١٧، ٨٨.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق، ص٧٨.

#### (هـ) ابن حزم الحنبلي

نجد تابعا آخر لرأى "ابن حنبل" في شخص "ابن حزم". ومع أن ما يثبته بإيجاز عن رأى "ابن حنبل" نقرأ فيه ببساطة إن "كلام الله هو علمه لم يزل وهو غير مخلوق"، (١) فإن تقديمه لرأيه الخاص يقارب مختلف النقاط الأخرى عند "ابن حنبل"، على نحو ما أظهرناها استنادًا إلى مصادر أخرى كان من بينها كتاب "الإبانة عن أصول الديانة" للأشعرى .

يعرض "ابن حزم" رأية الخاص عن القرآن في معارضة أولئك الذين يسميهم ب"الأشاعرة"، أي الأشاعرة الكُلاَبيين الذين ناقشنا رأيهم في القسم السابق.

فأولا، يعارض رأيهم الكُلاَّبى فى أن كلام الله غير المخلوق واحد. وهو إذ يقتبس قول الأشاعرة: "إنه ليس لله تعالى إلا كلام واحد" (٢) أو أن "كلام الله" "لا هو حروف موصولة"، (٣) يصف هذا القول بأنه "كفر مجردً بلا تأويل < وأنه خلاف مجرد لله تعالى واجميع أهل الإسلام > ". (٤) وإذ يزعم، على ذلك، كما هو الشأن عند "ابن حنبل"، أن كلام الله يحتوى على كلمات لا تنفد، ولا تُحصى، فإنه يدعم رأيه مستشهدا بالآية القرآنية: ﴿ قُلِ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَكَلمَات رَبّى (٥) لَنفذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَذَ كَلمَات ربّى وَلُو جئنًا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴾، (٦) وبالآية القرآنية: ﴿ وَلُو أَنَّمَا فِي الأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقُلامٌ والْبَحْرُ يَمُدُّهُ

<sup>(</sup>١) انظر فيما سبق ص٧٥٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) ابن حزم "الفصل في الملل والنحل"، ص٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، ص٦.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق، نفس الموضع.

<sup>(</sup>٥) المعدر السابق، ص٥، ص٦.

<sup>(</sup>٦) سورة الكهف: ١٠٩.

من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله هم كلتا الآيتين يأتى لفظ "كلمات" في صيغة الجمع. وهاتأن الآيتان هما اللتان استشهد بهما "الأشعرى" في كتابه "الإبانة عن أصول الديانة" ليبرهن مباشرة على أن كلام الله غير مخلوق، وليبرهن، كما رأينا، (^) بطريق غير مباشر أيضا، على أن كلام الله يشتمل على كلمات كثيرة. وأخيرا، فإنه يقول، مثله في ذلك مثل "ابن حنبل" الذي اقتبس "ابن حزم" نفسه قوله إن "كلام الله تعالى هو علمه لم يزل، وهو غير مخلوق"، (^) يقول عن كلام الله: "إنه علمه". ( ( ) كن نظرًا لأن "ابن حزم"، خلافًا "لابن حنبل" والصفاتية الآخرين، ينكر حقيقة الصفات، ( ( ) فيجب افتراض أنه؛ على الرغم من تأكيده، مثل "ابن حنبل"، أن كلام الله هو علمه فيجب افتراض أنه؛ على الرغم من تأكيده، مثل "ابن حنبل"، أن كلام الله هو علمه و المعرفة" صفتان قائمتان بالله؛ وبالنسبة "لابن حزم"، بما أنهما ليستا صفتين قائمتين بالله، فإنهما ليستا غير ذات الله تعالى أصلاً، ويجب تأويلهما، بما هما كذلك، على أنهما أفعال ( ). وسوف يُفسِّر هذا، خلافا لأولئك الذين، على أساس من اعتقادهم أفعال ( ).

ولتفنيد هذا الزعم نعود إلى كلام ابن حزم نفسه، وهو الدافع الفَذَ عن تفرد العقيدة الإسلامية بالتوحيد الصحيح، وهو كلام واضح صريح انحرف به المؤلف عن مقاصده الحقيقية، وبعنى هنا على وجه الخصوص ما قاله ابن حرزم عن القرآن وهو أنه كلام الله تعالى وهو علمه وليس هو شيئا غير البارى تعالى.

<sup>(</sup>٧) سورة لقمان: ٢٧.

<sup>(</sup>٨) انظر فيما سبق، الحاشية رقم١.

<sup>(</sup>٩) ابن حزم: "الفصل"، جـ٣ ص٥،

<sup>(</sup>۱۰) المصدر السابق، ص٨.

<sup>(</sup>۱۱) المصدر السابق، جـ٢ مـ ۱۲۰، ص۱۲۸، مـ ۱۲۹، مـ ۱۲۹، مـ ۱۷۰؛ وانظر Pp. 143- 145; Horten, Systeme, p. 577; Tritton, theology. p. 197.

<sup>(\*)</sup> يجاهد المؤلف جهادا موصولاً لبيان أنه قد راجت عند طوائف من المسلمين – بتأثير مسيحى – عقيدة قدم "كلام الله". ومعروف أن "الكلمة" هي الأقنوم الثاني من أقانيم التثليث، فقد جاء في مفتتح "إنجيل يوحنا" الكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله" وهو ما تطور إلى الإقرار صراحة بأن الكلمة حالمسيح> هي الله. ويقفز المؤلف إلى نتيجة يقرر فيها المماثلة بين تجسد الكلمة في شخص المسيح عليه السلام وبين قول بعض متكلمي الإسلام إن القرآن "في محل". وقبل ذلك كله يحرص على استخدام تعبير "كلمة الله" مساويا لتعبير "كلام الله" مع أنه لا يمكن، وفقا لمقتضيات السياق القرآني وتمشياً مع الأصول الثابتة للعقيدة الإسلامية، اعتبار التعبيرين متكافئين. كما نجد المؤلف يأصق بابن حزم رأيا غريبا حين قال عنه إنه "يصرح بأن القرآن خالق" هكذا: [Ibn Hazm declares that it is [koran] a creator] أي أن القرآن، الذي هو كلام الله ليس شيئا غير ذات الله وأنه خالق، وفي ذهن المؤلف منا تكمن المماثلة.

إن لـ"ابن حرم" - وهو ظاهرى المذهب - رأيا في مسألة الصفات على العموم متميزًا تماما عن أراء غيره من المتكلمين على اختلاف طوائفهم إلى حد أنه يذهب إلى القول إن اطلاق لفظ الصفات لله عزَّ وجلَّ محال لا يجوز، وذلك لأن الله لم ينص قط في كلامه المنزَّل على لفظ الصفات، ولا على لفظ الصفة، ولا حفظ عن النبى صلى الله عليه وسلم بأن لله تعالى صفة أو صفات، نعم ولا جاء قط ذلك عن أحد من الصحابة رضى الله عنهم، ولا عن أحد من خيار التابعين ولا عن أحد من خيار تابعي التابعين، وحما> كان هكذا فلا ينبغي لأحد أن ينطق به. ولو قلنا إن الاجماع قد تبقَّن على ترك هذه اللفظة لصدقنا، فلا يجوز القول لملفظ الصفات، ولا اعتقاده بل هي يدعة منكره، قال الله تعالى: ﴿إِنْ هِي إِلاَّ أَسُماء سَمْيَتُمُوهَا أَنتُم وآباؤُكم مَا أَنزلَ اللهُ بِهَا مِن سُلُطان إِن يَتَبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَ وَمَا تَهُوى الأَنفُس وَلَقَدْ جَاءَهُم مَن رَبِهِمُ الْهُدَى ﴾ (النجم: ٣٢) الفصل جـ مَّ ص ١٠).

ويكشف عن رأى "ابن حزم" - في عقيدة خلق القرآن أو قدمه - قوله: "نقول: إن قولنا القرآن وقولنا كلام الله تعالى لفظ مشترك يعبُّر عن خمسة أشياء: فسمى الصوت المسموع الملفوظ به قرآنا ونقول إنه كلام الله تعالى على الحقيقة... ومَنْ خالف ذلك فقد عاند القرآن، ويُسمِّي المفهوم من ذلك الصوت قرآنا وكلامُ الله على الحقيقة ... ويُسمُّى القرآن المصحف كله قرآنا وكلام الله... فالمصحف كلام الله تعالى حقيقة لا مجازا، ويُسمِّى المستقرُّ في الصدور قرآنا ونقول إنه كلام الله... فالذي في صدور الرجال هو القرآن وهو كلام الله عزُّ وجلُّ حقيقة لا مجازا... نقول أيضا إن القرآن هو كلام الله تعالى وهو علمه وليس هو شيئا غير البارى تعالى... فهذه خمسة معان يُعبِّر عن كل معنى منها بأنه قرآن، وبأنه كلام الله تعالى، ويُخبر عن كل واحد منها أخبارًا صحيحة بأنه قرآن، وبأنه كلام الله تعالى بنص القرآن والسِّنة اللذين أجمع عليهما جميع الأمة، وأما الصوت فهو هواءً يندفع من الحلق والصدر والحنك واللسان والأسنان والشفتين إلى أذان السامع وهو حروف الهجاء؛ والهواء وحروف الهجاء وكل ذلك مخلوق بلا خلاف، واللسان واللغات كل ذلك مخلوق بلاشك. والمعانى المعبِّر عنها بالكلام المؤلف من الحروف المؤلفة إنما هي الله تعالى والملائكة والمؤمنون وسموات وأرضون وما فيهما من الأشياء ومبلاة وزكاة، وذكر أمم خالية، والجنة والنار، وسائر الطاعات والمعاصي، كل ذلك مخلوق هاشي الله تعالى وحده لاشريك له، خالق كل ما نونه. وأما المصحف فإنما هو ورق من جلود الحيوان، ومركب منها ومن مداد مؤلف من صمع، وزاج، وعفص وماء، وكل ذلك مخلوق بلاشك، وكذلك حركة اليد في خمله، وحركة اللسان في قراحه، واستقرار كل ذلك في النفوس، هذه كلها أعراض مخلوق، وكذلك عيسى عليه السلام كلمة الله، وهو مخلوق بالاشك. قال الله تعالى ﴿ بَكُلُّمَةُ مُنهُ اسمة المسيح عيسي ابن مريم ﴾ - أل عسران: ٥٥ (الفصل، جـ٣ ص١٤ - ١٧). وهذا الاستدراك من 'ابن حزم' يكشف عن تفرقته الواعية بين 'كلام الله'، بمعنى القرآن، والذي هو ليس غير الله وبين كلمة الله التي تشير إلى أشخاص بعينهم من البشر وينتسبون إلى البشر فيقال عيسي بن مريم ويحيى بن زكريا عليهما السلام، وإنَّ لم يكن عيسى عليه السلام عن أب فذلك مظهر لقدرة الله المعجزة على خلق ما يشاء على غير مثال سابق وما خلق عيسى إلا كخلق أدم.

لقد تجاهل "ولفسون" ما نبِّه إليه "ابن حزم" من أن كلام الله يطلق اسما مشتركًا على خمسة معان واكتفى بأن الزم نفسه ويريدنا أن نتفق معه! على أن "كلام الله" يكافئ "كلمة الله".

إن "ابن حزم" بدافع من حرصه على خلوص التوحيد يقول: "وأما علم الله تعالى فلم يزل وهو كلام الله تعالى وهو القرآن وهو غير مخلوق وليس هو غير الله تعالى أصلا، ومَنْ قال إن شيئا غير الله تعالى

المايزل مع الله تعالى فقد جعل لله تعالى شريكا. ونقول إن الله تعالى كلاما حقيقة وأنه تعالى كلم موسى، ومن كلم من الملائكة والأنبياء عليهم السلام تكليما حقيقة لا مجازا. ولا يجوز أن يقال ألبته إن الله تعالى متكلم، لأنه لم يُسم بذلك نفسه. ومن قال إن الله تعالى مكلم موسى لم ننكره لأنه يخبر عن فعله تعالى الذي لم يكن ثم كان . (جـ٣ ص١٧).

ويصحح رأيّ "ولفسون" قولُ "ابن حزم" نفسه: "ولما كان اسم القرآن يقع على خمسة أشياء وقوعا مستويا منها أربعة مخلوقة وواحد غير مخلوق لم يجز لأحد البتة أن يقول القرآن مخلوق، ولا أن يقول كلام الله تعالى مخلوق، لأن قائل هذا كاذب، إذ أوقع صفة الخلق على ما لا يقع عليه مما يقع عليه اسم قرآن، واسم كلام الله عبز وجُلِّ، ووجِب ضبرورة أن بُقال إن القرآن لا خالق ولا مخلوق، وإن كلام الله تعالى لا خالق ولا مخلوق.. فلا يجوز أن يُطلق على القرآن ولا على كلام الله تعالى اسم خالق، ولأن المعنى الخامس غير. مخلوق، ولا يجوز أن يُطلق صفة البعض على الكل الذي لا تعمُّه تلك الصفة، بل واجب أن يُطلق بغير تلك الصفة التي للبعض [على] الكل، وكذلك لو قال قائل إن الأشياء كلها مخلوقة، أو قال الحق مخلوق أو قال كل موجود مخلوق لقال الباطل؛ لأن الله عزّ وجلّ شيء موجود وحق وليس مخلوقا، لكنه إنْ قال: الله خالق كل شيء جاز ذلك لأنه أخرج بذكره الله تعالى أنه الخالق كلامه عن الإشكال.. وكذلك لا يجوز أن يُطلق إن الحق مخلوق، ولا إن العلم مخلوق لأن اسم الحق يقع على الله تعالى وعلَى كل موجود واسم العلم يقع على كل علم وعلى علم الله تعالى وهو غير مخلوق. لكن يقال الحق غير مخلوق والعلم غير مخلوق هكذا جُملةً < أي على سبيل الاجمال > ؛ فإذا بُيِّن فقيل: كل حق دون الله تعالى فهو مخلوق وكل علم غير علم الله تعالى فهو مخلوق فهو كلام صحيح. وهكذا لايجوز أن يُقال: كلام الله تعالى مخلوق ولا إن القرآن مخلوق، لكن يُقال علم الله تعالى غير مخلوق، وكلام الله تعالى غير مخلوق والقرآن غير مخلوق. ولو أن قائلا قال إن الله مخلوق وهو يعني صوته المسموع الألف واللام واللام والهاء، أو الحبر الذي كتب هذه الكلمة لكان في ظاهر قوله عند جميع الأمة كافرا مالم يُبُيِّن فيقول: صوتى أو هذا المكتوب مخلوق" (الفصل، جـ٣ ص١٠ – ١١).

فالقرآن، الذي هو كلام الله تعالى غير مخلوق، وأما الصوت وحروف الهجاء والحبر فكل ذلك مخلوق بلاشك، فيما يقرر "ابن حزم". ولأننا في قراءتنا للقرآن نستحضر كلام الله الموحى به فإنه يقول: "إذا قرأنا في القرآن قلنا كلامنا هذا هو كلام الله تعالى حقيقة لا مجازا، ولا يحلُّ حينئذ لأحد أن يقول كلامي هذا كلام الله تعالى. وقد أنكر الله تعالى هذا على من قاله، إذ يقول تعالى: ﴿ سَأَرْهَقَهُ صَعُودًا ؟ إِنَّهُ فَكُر وَقَدُر ۞ فَمُ قَتل كَيْف قَدُر ۞ ثُمُ نَظر آ ﴾ أذ يقول تعالى: ﴿ سَأَرْهَقَهُ صَعُودًا ؟ إِنَّهُ فَكُر وَقَدُر ۞ إِنَّهُ قَتل كَيْف قَدر ۞ ثُمَّ نَظر آ ﴾ أَنْهُ عَبسَ وَبسر آ ﴾ ثُمَّ أَذَبر واستكبر آ ﴾ (المدثر: ١٧ - ٢٧). إلاَّ سَحرٌ يُؤثرُ ۞ إلله من المراه عنه الله عنه منه المنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والله منهر الله منهر الله منه المنافق والمنافق وا

والدليل على ذلك ما يقوله ابن حزم نفسه بعد ذكر ماجاء في الآية الكريمة : ﴿ وَلَوْلا كَلَمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِي بَيْنَهُمُ ﴾ (يونس: ١٩) وفي الآية الكريمة ﴿ وَتَمَتْ كَلَمَتُ رَبِّكَ صَدْقًا وَعَدْلاً لاَ مُبَدَلَ لَكُلَماته .. ﴾ (الانعام: ١١٥) : " وباليقين يدرى كل ذى حس سليم أنما عنى سابق علمه الذى سلف فيما يَنفُذه ويقضيه". (الفصل ، ح٣ ص٧). (المترجم)

بأن كلام الله، أى القرآن، هو صفة لله، ينكرون أنه - أى القرآن - خالق، (١١١) لماذا يُصرح "ابن حزم" بأنه خالق" (١١٠).

ثانيا، يظهر "ابن حزم" معارضًا للرأى الكلاّبي للأشاعرة حول مسألة كون القرآن "في محل". وهو إذْ يقتبس قول "الطائفة المنتمية إلى الأشعري" وهو "إن كلام الله لم ينزل به جبريل عليه السلام على قلب محمد عليه السلام، وإنما نزل عليه بشيء آخر هو "عبارة" – أي تعبير – عن كلام الله تعالى" فإن "ابن حزم" ينكر هذا الرأى معقبًا على إنكاره قائلا: "وهذا مجرد كفر بلا تأويل". (١٦) ويواصل "ابن حزم" بعد ذلك تدليله على أن "القرآن كلام الله"، وأن هذا القرآن الذي هو كلام الله هو ما "يُتلى في المساجد ويُحفظ في الصدور"، (١٦) ذلك لأن هذا القرآن الذي هو كلام الله هو الذي نزل به جبريل عليه السلام. (١٤)

هكذا يميِّز "ابن حزم"، مثله في ذلك مثل "ابن حنبل"، بين قران غير مخلوق موجود قبل الخلق هو كلام الله وبين قران صادر عن الإنسان في فعل التلاوة والكتابة والحفظ، ومن غير شك أيضا في فعل السماع، لكنه لا يذكر شيئا عن اللوح المحفوظ. ويعتقد "ابن حزم"، مثلما يعتقد "ابن حنبل" أيضا، أن كلام الله في القرآن الصادر عن الإنسان يكون "في محل".

وحينئذ يمضى "ابن حزم" فيبين باستفاضة أكثر الفرق بين القرآن غير المخلوق والقرآن الذي يصدر عن الإنسان < في فعل السماع أو التلاوة أو الكتابة أو الحفظ > principle of in- "أو، كما يسميه هو، القرآن المخلوق ويعيد تأكيد كون القرآن "في محل" -libration

<sup>(</sup>١١١) انظر فيما سبق ص٢٤٨ حاشية رقم ٤٥ .

والدليل على ذلك ما يقوله ابن حزم نفسه بعد ذكر ما جاء في الآية الكريمة : ﴿ وَلُولًا كُلُمةُ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِي بَيْنَهُمْ ﴾ (يونس: ١٩) وفي الآية الكريمة ﴿ وتَمَتْ كُلَمَتْ رَبِّكَ صَدْقًا وَعَدْلاً لاَ مُبَدَلَ لَكَلَماته .. ﴾ (الانعام : ١١٥) : "وباليقين يدرى كل ذي حسن سليم أنما عنى سابق علمه الذي سلف فيما يَنفَّذه ويقضيه". (الفصل ، حـ٣ ص٧)، (المترجم)

<sup>(</sup>۱۱ب) انظر فيمايلي الحاشية رقم ٢١ .

<sup>(</sup>۱۲) ابن حزم: "الفِصل"، جـ٢ ص٦.

<sup>(</sup>۱۳) المصدر السابق، ص٦- ٧.

<sup>(</sup>١٤) المصدر السابق، ص٧.

ينطبق تعبير "كلام الله" ولفظ "القرآن، فيما يقول "ابن حزم" على خمسة أشياء: ١ – الصوت الطبيعي الملفوظ والمسموع عندما يُقرأ القرآن،(١٥) وهو المسَّمي بـ"لفظ القرآن"؛ ٢ - الفروض العملية المأمور بها، كالزكاة والصلاة والحج مثلاً (١٦) ٣ - السخة المكتوبة من القرآن – المصحف –  ${}^{(V)}$  ٤ – القرآن المحفوظ في الصدور ${}^{(\Lambda)}$  ٥ – وكلام الله الذي هو علمه. (١٩) وبين هذه المعاني الخمسة للفظ "القرآن"، ولتعبير "كلام الله"، يشير المعنى الخامس فقط إلى شيء غير مخلوق؛ وتشير المعاني الأربعة الأولى إلى أشياء "مخلوقة"، أي إلى صور من التعبير صادرة عن الإنسان؛ وعلى هذا تكون مخلوقة (\*). مع ذلك فحتى هذه الصور المخلوقة للقرآن أو الصادرة عن الإنسان توصيف عند "ابن حزم" بأنها "كلام الله" لا أنها مجرد "عبارات" فحسب عن كلام الله، كما يُقال في عقيدة أولئك الأشاعرة الذين اقتبس "ابن حزم" نفسه قولهم "إن كلام الله لم ينزل به جبريل عليه السلام على قلب محمد عليه السلام وإنما نزل عليه بشيء أخر عبارة عن كلام الله تعالى". ومن الواضح أنه وهو يتمثل عبارة أخرى لنفس هذه الطائفة من الأشاعرة، وهي عبارة اقتبسها "الشهرستاني" بعد ذلك لم يوردها "ابن حزم"، أي العبارة القائلة "إن ما نقرأه أو نسمعه أو نحفظه أو نكتبه هو "كلام الله تعالى على الحقيقة لا على المجاز"، (٢٠) فإن "ابن حزم" يقول، معارضا ذلك، إن ما نقرأه أو نسمعه أو نحفظه أو نكتبه هو "كلام الله على الحقيقة لا على المجاز"،(٢١) طالما أنه "في محل" أو يتم التعبير عنه في كل صورة من صور القرآن الصادر عن الإنسان. و"ابن حزم"، وهو لايزال يتمثل أيضا عبارة أخرى اقتبسها لنفس أولئك الأشاعرة قالوا فيها

<sup>(</sup>١٥) المصدر السابق، نفس الموضع.

<sup>(</sup>١٦) المصدر السابق، نفس الموضع.

<sup>(</sup>۱۷) المصدر السابق، ص۸.

<sup>(</sup>١٨) المصدر السابق، نفس الموضع.

<sup>(</sup>١٩) الشهرستاني: "نهاية الاقدام"، ص٣١٣.

<sup>(\*)</sup> يُلاحظ أن المؤلف يستخدم كلمه Korans في صبيغة الجمع، وذلك للإشارة إلى الصور المتعددة التي يظهر فيها القرآن ويوجد عليها بين الناس. (المترجم)

<sup>(</sup>٢٠) المصدر السابق، نفس الموضع،

<sup>(</sup>۲۱) ابن حزم: "الفصل"، جـ٣، ص٧.

"إن الذي نقرَأ في المصاحف ونكتب فيها ليس شيء منه كلام الله الله عزَّ وجلَّ (٢٢) يقول معترضا على الأشاعرة: إن "المسموع وهو الصوت الملفوظ به هو القرآن حقيقة، وهو كلام الله تعالى حقيقة". (٢٢) ويدعم رأيه هذا باقتباسه للآية القرآنية عن إجارة المشرك (سورة التوبة: ٦) والتي يأخذ فيها، مثل "ابن حنبل" وخلافا لـ"ابن كُلاب"، (٤٢) التعبير الإلهي ﴿ حَتَىٰ يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ﴾ مأخذًا حرفيا بمعنى: حتى يمكن أن يسمع بالفعل كلام الله. (٢٥)

يبدو أيضا أن سؤالا أثير في ذهن "ابن حزم": ففي ضوء أن لفظ "القرآن" ينطبق على خمسة أشياء واحد منها فقط غير مخلوق بينما الأربعة الأخرى مخلوقة، يود المرء أن يعرف، وفيما يبدو كان على "ابن حزم" كذلك أن يسأل نفسه استنادا إلى المعنى الذي يكون لفظ القرآن مستخدما فيه، هل يمكن القول إن القرآن غير مخلوق أو إنه غير مخلوق ومخلوق معا؟ من قبل استبق "ابن حنبل"، كما يخبرنا "ابن خلدون"، مثل هذا السؤال لأنه، وهو يتمثل إقراره إن "لفظ القرآن" مخلوق، (٢٦) قد "تورع من إطلاق لفظ الحدوث عليه"، (٢٧) حتى ولو كان المقصود بلفظ "القرآن" هو الصوت الملفوظ به. ولقد كان هناك، بالفعل، كما أثبت "الأشعري" في "مقالاته" مَنْ قالوا، بسبب اعتقادهم إن القرآن الموجود منذ الأزل غير مخلوق والتلفظ به مخلوق، إن "بعض القرآن مخلوق، وبعضه غير مخلوق"، (٢٨) وفي إشارة واضحة إليهم يُنهي "الأشعري"مناقشته لهم في كتابه "الإبانة عن أصول الديانة" بهذا التعقيب: "لا يجوز أن يُقال إن شيئا من القرآن مخلوق لأن القرآن بكماله غير مخلوق"، (٢٩) وهو بذلك يتابع رأى "ابن حنبل" في القرآن مخلوق لأن القرآن بكماله غير مخلوق "(٢٩) وهو بذلك يتابع رأى "ابن حنبل" في

<sup>(</sup>۲۲) المصدر السابق، ص٦.

<sup>(</sup>٢٣) المصدر السابق، ص١١.

<sup>(</sup>۲٤) انظر فيما سبق ص٣٩٦.

<sup>(</sup>۲۵) ابن حزم: "الفصل"، جـ٣ ص١١.

<sup>(</sup>٢٦) انظر فيما سبق، ص٣٩٦.

<sup>(</sup>٢٧) ابن خلدون: "المقدمة"، جـ٣ ص٥٠. وانظر مناقشة "روزنتال" لهذة الفقرة في ص٦٤ من المجلد الثالث، حاشية رقم ١٤٠٠.

<sup>(</sup>٢٨) الأشعرى: "مقالات الإسلاميين"، ص٥٨٥- ٨٦٥.

<sup>(</sup>٢٩) الأشعرى: "الإبانة عن أصول الديانة"، ص٤١.

أنه لا يجب أن يُقال إن القرآن مخلوق على أى نحو كان. ويتابع "ابن حزم"، كذلك، رأى "ابن حنبل" غير أنه بدلا من تفسير ذلك الرأى على أساس من مجرد الورع الديني، على نحو ما هو ثابت مؤخرًا عند "ابن خلدون"، (٢٠) فإنه يحاول تفسيره على أساس بعض مبادئ المنطق التى يمكن الحكم بموجبها على القضية بالصدق أو بالكذب.

إن الفقرة، التي يحاول "ابن حزم" أن يفسر فيها رأى "ابن حنبل" بدليل منطقى، تقول: "ولما كان اسم القرآن يقع على خمسة أشياء وقوعا مستويا صحيحًا، منها أربعة مخلوقة وواحد غير مخلوق، لم يجز لأحد البتة أن يقول القرآن مخلوق ولا أن يقول إن كلام الله تعالى مخلوق"، لأن قائل هذا كاذب، إذ أوقع صفة الخلق على ما لا يقع عليه مما يقع عليه اسم قرآن واسم كلام الله عز وجل ووجب ضرورة أن يُقال إن القرآن لا خالق ولا مخلوق، و ( لما كانت أربعة أشياء > (\*) منه التي تُسمًى قرآنا ليست خالقة (\*\*) فلا يجوز أن يُطلق على القرآن، ولا على كلام تعالى، اسم خالق، ولأن المعنى الخامس غير مخلوق، ولا يجوز أن يُطلق صفة البعض على الكل الذي لا تعمُّه تلك الصفة، بل واجب أن يُطلق بغير تلك الصفة التي للبعض على < الكُل > (١٠) بعد ذلك يشرع "ابن حزم" في تصوير صدق هذا المبدأ العام عن طريق عدد من القضايا العينية.

ويستند الاستدلال الذي يقوم عليه هذا المبدأ العام وقضاياه التي يصوره فيها "ابن حزم"، فيما أظن، إلى مناقشة "أرسطو" للمعاني المختلفة للفظ "الكُلّ " ΟλΟν . فالكل the whole، فيما يقول "أرسطو"، يمكن أن يؤخذ بمعنى "الذي لم يذهب منه جزء من الأجزاء التي بها يُقال كُل. ويقال كل بالطبع المحيط بالمحاط بها حتى إن المحاط بها

<sup>(</sup>٣٠) ابن خلدون: "المقدمة"، جـ٣ ص٥٠؛ وانظر فيما سبق ص٢٦٠ .

<sup>(\*)</sup> النص في هذا الموضع مضطرب في النسخ المطبوعة، وقد حاولنا إصلاحه.

<sup>(\*\*) [</sup>أضاف "ولفسون" استدراكا هنا وضعه بين قوسين هكذا [ ] قال فيه: "مع أن المعنى الخامس القرآن، أي كلام الله، خالق "even though the fifth thing, the word of God, is Creator" وهذا مناقض تماما للعبارة السابقة عند ابن حزم وهي إن: كلام الله تعالى لاخالق ولا مخلوق، ولعل ذلك راجع إلى إصراره على أن يرى في رأى "ابن حزم" ما يماثل عقيدة قدم الكلمة واعتبار الكلمة إلها خالقا كما عند المسيحيين. (المترجم)

<sup>(</sup>٢١) ابن حزم: "الفصل"، جـ٣ ص٩- ١٠.

شىء واحد وهذا على نوعين". (٢٢) النوع الأول، الكلّ هو أى لفظ كلُى مثل لفظ "إنسان" الذى يشتمل على أفسراد النوع الكثيرة والتى يُشار إلى كل فرد منها على أنه إنسان. (٢٣) والنوع الآخر للكُلّى، قد يتكون من "أشياء كثيرة" توجد بالفعل بما هى كثيرة، لكنها أصبحت "كلا" أو واحدًا بأن أصبحت مرتبطة بطريقة صناعية "برباط ما". (٢٤)

وإذ يبدأ من هذا المعنى المزدوج الفظ "الكل"، يحتج "ابن حزم" بأنه، في حالة القضية التي يكون الموضوع فيها "كلاً" بأى نوع من نوعي الكلى هذين ويكون المحمول فيها غير منطبق على كل أفراد الموضوع، فلا يمكن أن تكون القضية على ذلك صادقة إن كان المحمول نافيًا المحمول مثبتًا الموضوع؛ ويمكن أن تكون فحسب صادقة إن كان المحمول نافيًا الموضوع؛ و"ابن حزم" يصور مبادئة بقضايا موضوعاتها "كل" wholes من النوعين اللذين ذكرهما أرسطو". فأولا، وهو يأخذ الكلى بمعنى وجود أشياء كثيرة مرتبطة بالفعل بطريقة صناعية artificially، يقول: "لو أن ثيابا خمسة أربعة منها حمر والخامس غير أحمر لكان من قال هذه الثياب [متصورًا إياها بما هي كل] حُمرً كاذبا، والكان من قال هذه الثياب [متصورًا إياها بما هي كلً أيضا] صادقا". (٥٦) وثانيا، وهو يأخذ "الكل" بمعنى الكل الذي يشتمل على أفراد كثيرين متصورة على أنها كل واحد، مثل الجنس أو النوع، فإن "ابن حزم" يقول: "إذا قال قضية "الإنسان [أي طبيبا"، يعنى كل إنسان لكان كاذبا، ولو قال: "ليس الإنسان طبيبا"، يعنى كل إنسان لكان صادقًا. (٢٦)

عل أساس هذا المبدأ الذي وضعه ، أي أنه في حالة موضوع يتوافق مع وصف أرسطو "للكل"، فإن المحمول الذي يصدق فقط على جزء من الموضوع يمكن

Metaph. v, 26, 1023b, 27-28 (TY)

<sup>(</sup>٣٣) المصدر السابق، نفس الموضع.

<sup>(</sup>٣٤) المصدر السابق؛ وانظر . . Metaph. v, 6, 1015b, 36- 3016a, 1 وفي ذلك يقول "ابن رشد": "ما يقال واحد بذاته فبعضها يُقال واحد باتصاله مثل الخشب المغرى أو الأشياء التي يجمعها الرباط". (تفسير ما بعد الطبيعة"، جـ ٢ ص ٢٧٥). (المترجم)

<sup>(</sup>٣٥) ابن حرّم: "الفصل"، جـ٣ ص١٠.

ر ٢٦) المصدر السابق، نفس الموضع.

أن يكون نافيا للموضوع لا مؤيدا له، ينتهى "ابن حزم" إلى أنه لما كان لفظ "القرآن" أو ما نعبر عنه بـ كلام الله" هو "كل" ومن شأنه أن يشتمل على أربعة أشياء مخلوقة وعلى شيء واحد غير مخلوق، فيجوز للمرء أن يقول وفقا لقواعد المنطق إن "القرآن أو كلام الله غير مخلوق"، لكن لا يجوز له القول "إن القرآن مخلوق ولا إن كلام الله تعالى مخلوق". (٢٧)

<sup>(</sup>٣٧) المصدر السابق، نفس الموضع .

#### (١) القرآن الخلوق

### ١ - إنكار قدم القرآن وإنكار أزلية الصفات :

فى مشكلة الصفات عموما أوّل أولئك المنكرين لحقيقتها جميع الألفاظ التى كانت تُحمل على الله بأنها مجرد أسماء وفى هذا طوروا رأيا يتطابق، كما رأينا، مع رأى الهرطقة المسيحية السابليانية Sabellanism فيما يتعلق بمشكلة التثليث وفيما يتصل بصفة الكلام على وجه الخصوص، بمعنى القرآن القديم (السابق على الوحى > ، فإن من أنكروا عدم خلقه لم ينكروا حقيقته فهم أقروا بوجود قرآن على الحقيقة سابق على وجود الموجودات غير أنه قرآن مخلوق (وليس قديما مع الله > . وبذلك طوروا رأيا يتطابق مع الهرطقة المسيحية الأربوسية Arianism فيما يتعلق بمشكلة التثليث، وهذا الرأى – من الناحية التاريخية – عود إلى ما كان يحتمل أنه التصور الأصلى للقرآن، على نحو ما كشف عنه القرآن نفسه، أى تصور قرآن مخلوق قبل الخلق pre-existent على نحو ما تمت صياغة الشريعة المخلوقة قبل الخلق pre-existent عند اليهود. (۱)

احتج المعتزلة وهو يعارضون وجود قرآن أزلى غير مخلوق، كما احتجوا وهم يعارضون وجود صفات إلهية قديمة على الحقيقة، بأن مثل هذا الاعتقاد مناقض لتصور الوحدانية. وهكذا يقول الخليفة المأمون، في كتابه الثالث إلى حاكم بغداد: "إن الناس

<sup>(</sup>۱) انظر: Schreiner, Kalm, p. 3, n.7، وهو يقستبس هنا رأى "ابن الأثير" للشسار إليه ص٧٧ه معالم (١) Paton, "Ahmad Ibn Hanbal and the Mihna", p.47; Watt, 'Early:حاشية رقم ٨ ؛ وانظر: Discussions", p. 29.

بقولهم القرآن غير مخلوق ضاهوا قول النصارى في عيسى بن مريم أنه ليس بمخلوق إذْ كان كلمة الله". (٢)

وهذه هى الحجة التى أدت فى المسيحية، كما رأينا، إما إلى السابليانية -Sabellian ism أو إلى الأريوسية Arianism.<sup>(٢)</sup>

وعلى حين أنكر المعتزلة، أيضا، حقيقة الصفات الأخرى بالكلية، وذلك باستثناءات قليلة ذكرناها من قبل، (٤) فإنهم لم ينكروا على الإطلاق وجود صفة الكلام، أى القرآن السابق على الخلق pre-existent وانما أنكروا قدمه زاعمين أنه أيضا مخلوق.

### ٢ - القرآن المخلوق بما هو قرآن سماوى مخلوق قبل الخلق:

فى الفقرة التى أوردناها من قبل التى يميّز "أبو الهذيل" فيها بين الكلمة الخالقة "كن" والكلمـة بمعنى القـرآن يقـول أيضا إنـه، على حين أن كلمة "كن" خلقها الله فى لا محل فإن الكلمة بمعنى القرآن خلقها الله فى محل. (٥) هذا الوصف للقرآن بأنه كلام الله المخلوق فى محل يصبح الخصيصة الثابتة لتصور المعتزلة للقرآن. وهكذا، فإن "الشهرستانى"، فى مقابل وصفه "للأشعرى" بأنه يزعم أن الله متكلم بكلام هو "معنى قائم بالنفس"، (١) يصف المعتزلة بأنهم يزعمون أن الله "متكلم بكلام يخلقه فى محل". (٧) ولا يقال لنا شيء عن ذلك الذي خلق الله كلمته فيه.

Tabari, Annales, p. 1120, 11. 10- 12; Paton, Ahmad Ibn Hanbal and the Mihna, p. (٢) وانظر: "الملل والنحل"، ص٤٨ حيث يقتبس "الشهرستاني" قول "المزدار" < بتكفير منْ قال بقدم القرآن لأنه يكون بذلك قد أثبت إلهين > .

<sup>(</sup>٢) انظر فيما سبق، ص٢١٨-٢١٩ .

<sup>(</sup>٤) انظر فيما سبق، ص٢٢٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) البغدادي: "الفرق بين الفرق"، ص١٠٨؛ "الشهرستاني" "الملل والنحل"، ص٥٣؛ وانظر فيما سبق ص٢٢٧.

<sup>(</sup>٦) الشهرستاني: "الملل والنحل"، ص٦٨.

<sup>(</sup>٧) الشهرستاني: "نهاية الإقدام"، ص٢٦٩.

وفي فقرة لـ"ابن الأثير"، يتتبّع فيها تاريخ نظرية خلق القرآن قبل ظهور المعتزلة، يقول إن "جهم بن صفوان (+٧٤٦م) أخذ هذه المقالة عن "جعد بن أدهم" (ومن المحتمال أن يكون هذا تحريفًا لاسم "جعد بن درهم" [+٧٣٦م])، وأخذها "جعْد" عن "أبان بن سمعان"، وأخذها "أبان" عن "طالوت"، ابن أخت "لبيد بن الأعصم"، و"طالوت" أخذهما عن "لبيد بن الأعصم"، اليهمودي الذي سـحــر النبــي. وكان "لبيــد" هـــو الـذي أذاع عقيــدة خُـلْــق "التــوراة"، وكان أوّلَ من صنَّف كتابا في هذا ﴿أَي في خلق القرآنِ > هو "طالوت" أيضا، وإنه كان زنديقًا <أي تَحبولُ إلى الإسلام وظلُّ على هرطقته> وأفشى نتيجة لذلك الزندقة [المتعلقة بخلق القرآن]"(^). لدينا هنا إذن شهادة مؤرخ على بعض الوقائع التاريخية، فبتأثير التقليد اليهودي حول خلِّق التوراة، قبل أن تُخلق الأشياء، كتب يهودي، وابن أخت يهدودي آخير، معاصير لمحمد، كان قيد دخيل في الإسلام، كتابيا عن خلقُ القرآن قيل أن تُخلق الأشياء، ومن خلاله فشت بين المسلمين عقيدة الخلق السابق للقرآن(\*). ومن الملاحظ أن "ابن الأثير" لا يذكر شيئا عن معارضة قامت بين المسلمين المعاصرين لطالوت لنظريته في خلق القرآن أو عن تنديد بها باعتبارها زندقة؛ ووصف "ابن الاثير" لها بأنها زندقة إنما يُعبِّر فيما هو واضح تماما عن حكم لاحق عليها. وصمتُه حول هذه النقاط فيما يبدو يُظهر بدقة، كما تُظهر الأدلة المذكورة من قبل، وكلها أدلة مفصلة؛ أن الاعتقاد الأصلى بوجود قرآن سابق على خلق الأشياء كان اعتقادا بقرأن مخلوق وأن الاعتقاد بعدم خلقه أمر حدث فيما بعد نتيجة لظهور الاعتقاد بوجود صفات قديمة ثابتة.

إن أسبق الأشخاص المذكورين في قائمة "ابن الأثير" ممنن اعتقدوا بخلق القرآن والذين توجد عنهم بعض معلومات إضافية هما "جعد" و"جهم".

<sup>(\*)</sup> في رواية "لابن قتيبة" إن أول مَنْ قال بخلق القرآن هو المغيرة بن سعيد العجلي (+١١٩هـ) الذي كان من أتباع "عبد الله بن سبأ" اليهودي: ("عيون الأخبار" جـ٢ ص١٤٨- ١٤٩، القاهرة ١٣٤٣هـ/ ١٩٢٤). (المترجم)

بالنسبة "لجعْد" - وهذه المرة يُذكر اسمه بالكامل وهو: "جعد بن درهم" - يخبرنا "ابن الأثير"، في موضع آخر، أنه كان يعتقد "بخلق القرآن" (^) وأنه قال "ما كلم الله موسى" ( ( ) ومن الواضح تماما أنه كان يرى أن هناك بين هاتين العبارتين علاقة ما غير أنه لا يوجد عندنا خبر عن ماهية تلك العلاقة. لكن لما كانت تُنسب أيضا عبارتان مماثلتان إلى "جهم" معاصره، فمن المعقول أن نفترض أنه كان يقصد بهما، على نحو ما سنرى، ما كان قد قصده "جهم" منهما.

يُثبت "الأشعرى" في "مقالات الإسلاميين" عن "جهم" أنه "كان يقول بخَلقُ القرآن". (١١) وفي كتابه "الإبانة عن أصول الديانة" لا يتحدث "الأشعرى" عن "جهم" نفسه وإنما عن أتباعه الجهمية، ويزوّدنا ببعض المعلومات الإضافية عن نظرية خَلقُ القرآن. فبالإشارة إلى ما جاء في القرآن عن كلام الله لموسى من الشجرة، (١٢) يقول: "وزعمت الجهمية كما زعمت النصارى، لأن النصارى زعمت أن كلمة الله حواها بطن مريم وزادت الجهمية عليهم فزعمت أن كلام الله مخلوق حلَّ في شجرة وكانت الشجرة حاوية له". (١٢) وبعد الإشارة إلى كلمة الله المخلوقة - تلك - التي تحدَّث الله بها إلى موسى من الشجرة وهي الكلمة المخلوقة في شجرة مخلوقة، (١٤) يقدِّم "الأشعرى" اعتقاد الجهمية في خلق القرآن على أنه اعتقاد بأن كلمة الله مخلوقة في شيء مخلوق. (١٥) منْ هذا يمكن أن نفهم أن أتباع "جهم" كانوا يعنون بخلق القرآن أنه قد أوُحى به إلى محمد بواسطة كلمة مخلوقة أن أتباع "جهم" كانوا يعنون بخلق القرآن أنه قد أوُحى به إلى محمد بواسطة كلمة مخلوقة

AL-Kamil, v, p. 196, 1. 25; p. 329, 1. 2. (9)

Ibid., p. 197, 1.5. (\.)

<sup>(</sup>۱۱) الأشعرى: "مقالات الإسلاميين"، ص-۲۸.

<sup>(</sup>١٢) سورة القصص: ٢٨؛ "سفر الخروج"، الإصحاح الثالث: ٤.

يقول الله تعالى في كتابه الكريم ﴿ فَلَمًا أَتَاهَا نُوديَ مِن شَاطِئِ الْرَادِ الأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَة الْمُبَارَكَة منَ الشَّجَرَة أَن يَا مُوسَىٰ إِنِي أَنا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ (القصص: ٣٠). وجاء في سفر الخروج": "وظهر له ملاك الربَّ بلهيب نار من وسط علِّقة، فنظر وإذا العليقة تتوقد بالنار والعليقة لم تكن تحترق، فقال موسى أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم لماذا لا تحترق العليقة، فلما رأى الربُّ أنه مال لينظر ناداه الله من وسط العليقة وقال: موسى موسى موسى فقال ها أنذا". (الاصحاح الثالث: ٢-٥). (المترجم)

<sup>(</sup>١٣) الأشعرى: "الإبانة عن أصول الديانة"، ص٢٦.

<sup>(</sup>١٤) المصدر السابق، نفس الموضع.

<sup>(</sup>١٥) المصدر السابق، نفس الموضع.

فى شىء ما مخلوق مطابق للشجرة التى خُلقت فيها كلمةُ الله إلى موسى، وقد يبدو أن هذا هو مجمل رأى المعتزلة كذلك فيما يتعلق بالقرآن، لأن "ابن حزم" وهو يتحدث عن المعتزلة على وجه العموم، يذكر أن المعتزلة "قالت: "إن كلام الله عز وجل صفة فعل مخلوق. وقالوا إن الله تعالى كلم موسى عليه السلام بكلام أحدثه فى الشجرة"، (١٦) وهو ما كان يقصد به "جهم" بوضوح تام أن كلام الله، أى القرآن، مخلوق فى شىء ما مخلوق، تماما كما أن كلام الله الذى تحدّث به إلى موسى مخلوق فى شجرة. لكننا لاندرى ما هو هذا الشيء الذى خُلِق فيه القرآن.

ربما نجد معلومات عن ماهية ذلك الشيء المخلوق الذي حَلَّ فيه القرآن، وذلك في بعض فقرات من "مقالات الإسلاميين" للأشعرى التي يُسجَّل فيها آراء "جعفر بن حرب"  $(+ 0.0 - 1.0)^{(**)}$  و"أبى الهذيل"  $(+ 0.0 - 1.0)^{(**)}$  و"أبى الهذيل"  $(+ 0.0 - 1.0)^{(**)}$ 

ففى واحدة من هذه الفقرات ينسب "الأشعرى" إلى "جعفر بن حرب" وإلى أكثر المعتزلة البغداديين القول بأن "كلام الله عز وجلً عرض، وأنه مخلوق". (١٧٠) وفى فقرة أخرى يثبت قول "جعفر بن حرب" و"جعفر بن مبشر" وأتباعهما بأن "الله تعالى خلق القرآن فى اللوح المحفوظ"، (١٨٠) مع إضافة عبارة أخرى فى موضع أخر يقول فيها "جعفر بن مبشر" إن القرآن المخلوق جسم من الأجسام. (١٩٠) وبالربط بين هذه الفقرات ،

<sup>(</sup>١٦) ابن حزم: "الفصل"، جـ٣ ص٥.

<sup>(\*)</sup> جعفر بن حرب الهمدانى: (+٣٦٢هـ/ ٨٥٠م) من أئمة معتزلة بغداد. أخذ الكلام عن "أبى الهذيل العلاف" بالبصرة. وافق "جعفر بن مبشر" على أن القرآن مخلوق فى اللوح المحفوظ، وأنه لا يجوز أن ينتقل منه لاستحالة أن يكون الشيء الواحد فى مكانين معا. وأن الناس لم يسمعوا القرآن على الحقيقة. وليس فى المصاحف كلام الله إلا على سبيل المجاز، وهو عبارة عن حكاية عن المكتوب الأول فى اللوح المحفوظ. (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> جعفر بن مُبشِّر الثقفي: (+٢٣٤هـ/ ٢٤٨م) من معتزلة بغداد. كانت له منزلة في الفقه وهو معدود من أصحاب الرأي. أنكر حُجيَّة الإجماع وَجُورُ وقوع الخطأ فيه، وافق "جعفر بن حرب" في رأيه في خلق القرآن في اللوح المحفوظ، (المترجم)

<sup>(</sup>۱۷) الأشعرى: "مقالات الإسلاميين"، ص١٩٢.

<sup>(</sup>١٨) المصدر السابق، ص٩٩٥- ٦٠٠؛ وانظر الملل والنحل للشهرستاني، ص٤٩.

<sup>(</sup>١٩) الأشعرى: "مقالات الإسلاميين"، ص٨٨٥.

يمكننا أن نستدلً أن المحل المخلوق الذي خُلق فيه كلام الله ، حسب رأى المعتزلة ورأى المعفرين وأتباعهما ، هو اللوح المحفوظ . على أساس هذه العبارات كلها يمكننا أن نفترض أن كلام الله أو القرآن خُلق في اللوح المحفوظ ، ولما كان اللوح المحفوظ من بين الأشياء التي خُلقت قبل خلق العالم ؛ فالقرآن خُلق قبل خلق العالم . أما الفرق بين المعفرين حول ما إذا كان القرآن المخلوق قبل خلق العالم يسمعي عرضًا أو جسمًا ، فهو لا يؤثر – فيما يجدر بنا افتراضه – في رأيهما بالنسبة لطبيعة القرآن المخلوق قبل خلق العالم ، لأن الاختلاف بينهما حول هذه النقطة يستند فقط إلى مشكلة ما إذا كان يمكن القول بأن الله خالق للأعراض أم لا ، " فجعفر بن مبشر " من أولئك الذين يعتقدون بأن الله يخلق الأجسام فقط .(١٠) وسواء سمينا كلام الله السابق على الخلق ، أي القرآن ، والحال في اللوح المحفوظ عرضًا أو جسمًا فإنه تبعًا لرأى الجعفرين قد أوحى به إلى " محمد عرب شيا بعد . وكذلك يجب أن نفترض ، تبعًا لرأى الجعفرين أيضًا ، أن القرآن المخلوق قبل الخلق أو القرآن في اللوح المحفوظ قد رُبّ نصب المؤلف من أن القرآن المخلوق قبل الخلق أو القرآن في اللوح المحفوظ قد رُبّ نصب المؤلف من كلمات وحروف ، فطبقًا لما يُنسب إلى عموم المعتزلة (١٠) " كلام الإنسان حروف وكذلك كلام الله " (١٢) .

وفى عدد من الفقرات عند " الأشعرى " وعند غيره تناول لتصور المعتزلة لعلاقة ذلك القرآن السماوى المخلوق فى اللوح المحفوظ قبل الوحى بالقرآن الموجود بيننا والصادر عن الإنسان (\*\*) عند قراءته أو سماعه أو حفظه أو كتابته ، وبعبارة أخرى

(٢٠) المصدر السابق ، نفس الموضع .

<sup>(\*)</sup> أثبت " الأشعرى " تحت عنوان " واختلفت المعتزلة في الكلام هل هو حروف أم لا ؟ " قوله : " اختلفت المعتزلة في الكلام هل هو حروف أم لا على مقالتين : فزعمت فرقة منهم أن كلام الله سبحانه حروف . وزعم أخرون منهم أن كلام الله سبحانه ليس بحروف " .

يراجع: "مقالات الإسلاميين" ص ١٩٤، وفي موضع آخر نقرأ قول " الأشعرى " أيضاً : " وقال كثيرً من المعتزلة : إن كلام الإنسان حروف وكذلك كلام الله ؛ فأما النظامية فيقولون : كلام الله سبحانه صوت مقطعً وهو حروف ، وكلام الإنسان ليس بحروف " . ( " مقالات الإسلاميين " ، ص ٥٠٤ ) . وهذا يُبين عدم اتفاق عموم المعتزلة في هذه المسألة على رأى واحد ، خلافًا لما يقرره ولفسون هنا . (المترجم)

<sup>(</sup>٢١) المصدر السابق ، ص ٦٠٤ .

<sup>(\*\*)</sup> أَثْبَتنا عبارة ' القرآن الموجود بيننا الصادر عن الإنسان ' ترجمة لعبارة المؤلف : the man-made earthly Koran! (p. 268) .

تناول لمشكلة كون القرآن " في محل " ، أي كون القرآن السماوي المخلوق حالاً في القرآن الموجود بين الناس مقروءًا أو مسموعًا أو محفوظًا .

يقول " الأشعرى " ، فى فقرة يرويها عن " جعفر بن حرب " وأكثر المعتزلة البغداديين : " وأحالوا أن يوجد < أى كلام الله > فى مكانين فى وقت واحد ، وزعموا أن المكان الذى خلقه الله فيه محال انتقاله وزواله منه ووجوده فى غيره " (٢٢) .

ويواصل "الأشعرى" روايته عن الجعفرين وأتباعها فيقول: "وقال جعفر بن حرب وجعفر بن مبشر ومن تابعهما: إن القرآن خلقه الله سبحانه فى اللوح المحفوظ، لا يجوز أن ينقل وإنه لا يجوز أن يوجد إلا فى مكان واحد فى وقت واحد؛ لأن وجود شىء واحد فى وقت واحد فى مكانين على الحلول والتمكن يستحيل وقالوا مع هذا: إن القرآن فى المصاحف مكتوب ، وفى صدور المؤمنين محفوظ ، وأن ما يسمع من القارئ هو القرآن على ما أجمع عليه أكثر الأمة إلا أنهم ذهبوا فى معنى قولهم هذا إلى أن ما يسمع ويحفظ ويكتب حكاية القرآن لا يغادر منه شيئًا ، وهو فعل الكاتب والقارئ والحافظ ، وأن المحكى حيث خلقه الله عزَّ وجلّ فيه . قالوا : وقد يقول الإنسان إذا سمع كلامًا موافقًا لهذا الكلام : هو ذاك الكلام بعينه ، فيكون صادقًا غير معيب . فكذلك ما يقول : إن ما يُسمع ويكتب ويحفظ هو القرآن الذى فى اللوح بعينه ، على أنه مثله وحكايته" (٢٢) .

ويُعيد " الشهرستانى " إثبات نفس الفقرة باختصار على النحو الآتى : " وحكى الكعبى (\*) عن الجعفرين أنهما قالا إن الله تعالى خلق القرآن فى اللوح المحفوظ لا يجوز أن ينتقل إذ يستحيل أن يكون الشيء الواحد فى مكانين في حالة واحدة وما نقرأه فهو حكاية عن المكتوب الأول فى اللوح المحفوظ، وذلك فعلنا وخلُقنا " (٢٤) .

<sup>(</sup>٢٢) المصدر السابق ، ص ١٩٢ .

<sup>(</sup>٢٣) المصدر السابق ، ص ٦٠٠ .

<sup>(\*)</sup> الكعبى: أبو القاسم عبد الله البلخى (٣١٩هـ / ٩٣١م). تلميذ الخيَّاط وأحد المعتزلة البغداديين. أفرط في القول بنفى الصفات. أخذ عن أستاذه قوله في أن المعدوم شيء وأحال أن يكون جوهرًا أو عرضًا. (المترجم)

<sup>(</sup>٢٤) الشهرستاني: " الملل والنحل " ، ص ٤٩ .

نفس الرأى يقتبسه " ابن حزم " ، عن جعفر بن مبشر (\*) القصبى ، ويُقرأ على هذا النحو: " إن القرآن ليس هو الذي في المصاحف ، إنما في المصاحف شيء آخر وهو حكاية القرآن " (٥٠) .

بالربط بين هذه الفقرات ، يمكن أن تفهم وجود القرآن في مكان واحد فحسب ، هو المكان الذي خُلق فيه ، أي في اللوح المحفوظ ، وأنه لا ينتقل من ذلك المكان إلى القرآن الموجود بين أيدى الناس من خلال تدوينه أو حفظه أو تلاوته كما أنه لا يوجد في وقت واحد في مكانين ، أي في كل من : اللوح المحفوظ في السماء وفي القرآن الموجود بين أيدى الناس على الأرض . والقرآن ، على الحقيقة ، لا يوجد في المصاحف < ولا في غيرها من الصور التي يوجد عليها القرآن بين الناس > ، أي في مكان ، لأن القرآن لا يكون " في محل " والموجود بين أيدى الناس منه هو حكاية < محاكاة > فحسب عن القرآن السماوي السابق على الخلق في اللوح المحفوظ .

هذا هو رأى جماعة من المعتزلة كان يتزعمها الجعفران ، وهي جماعة وصفها "الأشعري " بأنها مكونة من أغلب " البغداديين " . ولسوف نرى رأيًا مختلفًا اختلافًا جزئيًا اعتنقته جماعة من المعتزلة يتزعمها " أبو الهذيل " وهي جماعة يتألف أعضاؤها من مدرسة البصرة دون ريب .

كنا قد أقتبسنا - من قبل - فقرات من " الشهرستانى " و " البغدادى " يرويان فيها أن " أبا الهذيل" كان يقول إن كلام الله كالأمر والنهى ، أى كلام الله بمعنى القرآن السابق على الخلق pre-existent ، خُلِق فى محل . (٢١) ويُروى ، فى فقرتين أوردهما " الأشعرى

<sup>(\*)</sup> جاء في رواية " ابن حزم " في الموضع الذي يشير إليه المؤلف هنا ما يلى : " وأما جعفر القصبي بايع القصب والأشج وهما من رؤسائهم < يقصد المعتزلة > فكانا يقولان إن القرآن ليس هو في المصاحف إنما في المصاحف شيء أخر هو حكاية القرآن " . وليس واضحًا لنا ما إذا كان جعفر القصبي هذا هو نفسه جعفر بن مبشر ، كما ذكر المؤلف ، أم هو جعفر آخر يذهب إلى نفس ما يذهب إليه جعفر بن مبشر عن القرآن : فزيادة اسم " مبشر " هي إضافة " ولفسون " على نص " ابن حزم " . (المترجم)

<sup>(</sup>٢٥) ابن حزم " الفصل " ، حـ ٤ ، ص ١٩٧ .

<sup>(</sup>٢٦) الأشعرى: "مقالات الإسلاميين"، ص ٣٥؛ البغدادى: "الفرق بين الفرق"، ص ١٠٨؛ وانظر فيما سبق ص ١٤١.

" في كتابه " مقالات الإسلاميين " عن " أبى الهذيل " وأتباعه ، قولهم : " إن الله عزّ وجلً خلق القرآن في اللوح المحفوظ وهو عرض وأنهم " أبوا أن يكون جسمًا " . (٢٧) وبالربط بين هاتين الفقرتين يمكن أن نفهم منهما الرأى القائل بأن كلام الله أو القرآن السابق على الخلْق خلقه الله ، قبل الوحى به ، بما هو عَرض في اللوح المحفوظ .

وهكذا ، فيما يتعلّق بالتصور العام لقرآن مخلوق سابق على وجود الخلق ، فإن رأى " أبى الهذيل " هو نفس رأى الجعفرين ، وفيما يتعلق بمسالة كون القرآن السابق على وجود الخلق فى اللوح المحفوظ عرضًا أم جسمًا فإن رأيه هو نفس رأى " جعفر ابن حرب " . لكن فيما يتعلق بمسالة كون القرآن " فى محل " nilibration فسوف نحاول بيان أن رأى " العلاف " - من خلال فقرات وردت فى كتاب " مقالات الإسلاميين " للأشعرى - كان مختلفًا عن رأى الجعفرين . إن هذه الفقرات غامضة نوعًا ما . وعلى ذلك فإننا سنضيف فى اقتباسها عبارات توضيحية معينة نضعها بين أقواس لكى تبرز ما نعتبره هو معنى هذه الفقرات .

ففى فقرة يُروى عن " أبى الهذيل " قوله :" إن القرآن يوجد فى ثلاثة أماكن : فى مكان هو محفوظ فيه وفى مكان هو مكتوب فيه وفى مكان هو فيه متلو ومسموع . وإن كلام الله سبحانه قد يوجد فى أماكن كثيرة على سبيل ما شرحناه ، من غير أن يكون القرآن منقولاً أو متحركًا [ من اللوح المحفوظ ] أو زائلاً [ منه ] فى الحقيقة ، وإنما يوجد فى المكان مكتوبًا أو متلوّا أو محفوظًا ، فإذا بطلت كتابته من الموضع لم يكن فيه من غير أن يكون عُدم [ من مكانه فى اللوح المحفوظ ] أو وُجدت كتابته فى الموضع خير أن يكون منقولاً [ من اللوح المحفوظ ] أو وُجدت كتابته فى الموضع < الذى > وُجد فيه بالكتابة من غير أن يكون منقولاً [ من اللوح المحفوظ ] إليه ، فكذلك القول فى الحفظ والتلاوة على هذا الترتيب ، وأن الله سبحانه إذا أفنى الأماكن كلها التى يكون فيها محفوظًا أو مقروءًا أو مسموعًا عُدم [ من تلك الأمكنة ] وَبِطُلُ [ فيها ، دون أن يكف عن الوجود فى مكانه فى اللوح المحفوظ ] (٢٨)

<sup>(</sup>٢٧) الأشعرى: " مقالات الإسلاميين " ، ص ٩٨٥ ، ص ١٩٢ .

<sup>(</sup>۲۸) المصدر السابق ، ص ۹۸ه ، ۹۹ه .

وفى عبارة أخرى يُروى أن " أبا الهدذيل " وأتباعه " زعدموا أنه ( أى القرآن ) ( الذى خُلُق فى اللوح المحفوظ ) يوجد فى أماكن كثيرة فى وقت واحد : إذا تلاه تال فهو يوجد مع تلاوته وكذلك إذا حفظه حافظ وُجد مع كتابته وكذلك إذا حفظه حافظ وُجد مع حفظه فهو يوجد فى الأماكن بالتلاوة والحفظ والكتابة ، ولا يجوز عليه الانتقال [ من اللوح المحفوظ ] والزوال [ منه ] (٢٠١).

وسوف يُلاحظ ، في هذه الفقرات ، أن " أبا الهذيل " ، شأن الجعفرين ، يقول إن القرآن السماوي السابق على الخلق لا يمكن له أن " يتحوّل " أو " ينتقل " من اللوح المحفوظ في السماء التي خُلق فيها . لكن خلافًا للجعفرين اللذين يقولان إن القرآن الموجود بين أيدى الناس من خلال الكتابة أو الحفظ أو القراءة ليس مكانًا آخر يحلّ فيه القرآن السماوي المخلوق قبل الخالق ، ومن ثم فالقرآن السابق على الخلق لا يوجد في مكانين ، يقول أبو الهذيل " إن هذه الصورة المتنوعة للقرآن الموجودة بفعل الإنسان هي أمكنه يحلُّ فيها القرآن السماوي السابق على الخلق يوجد في أماكن كثيرة السماوي السابق على الخلق ، ومن ثم فالقرآن السابق على الخلق يوجد في أماكن كثيرة في نفس الوقت . وخلافًا للجعفرين كذلك ، لا يصف " أبو الهذيل " القرآن الحادث عن فعل الإنسان بأنه " أمثال " أو " حكاية . ويبين هذا كله أنه على حين اعتقد "أبو الهذيل" وأتباعه بأن القرآن مخلوق فإنهم اعتقدوا أيضًا أنه موجود " في محل " (\*) .

فى الفقرات السابقة التى يروى " الأشعرى " فيها آراء ثلاثة متعاصرين : الجعفرين و " أبى الهذيل " لدينا نفس التفسير للمقصود بخلّق القرآن . إن خلق القرآن

<sup>(</sup>٢٩) إلمصدر السابق ، ص ١٩٢ .

<sup>(\*)</sup> يعرض "الأشعرى " لاختلاف فرق المعتزلة في كلام الله سبحانه ، هل هو جسم أم ليس بجسم ولاختلافهم في خلقه ، وذلك على ستة أقاويل . ومن هذه الأقاويل نتعرف على رأى " أبى الهذيل " وأصحابه كما نتعرف على رأى الجعفرين وأتباعهما من البغداديين حول مشكلة كون القرآن " في محل " . يقول الأشعرى : "والفرقة الثالثة من المعتزلة يزعمون أن القرآن مخلوق لله وهو عَرضٌ وأبوا أن يكون جسما وزعموا أنه يوجد في أماكن كثيرة في وقت واحد : إذا تلاه تال فهو يوجد مع تلاوته وكذلك إذا كتبه كاتب وبعد مع كتابته وكذلك إذا حفظه حافظ وأحد مع حفظه ، فهو يوجد في الأماكن بالتلاوة والحفظ والكتابة ولا يجوز عليه الانتقال والزوال . وهذا قول " أبى الهذيل " وأصحابه ، وكذلك قوله في كلام الخلق إنه جائز في أماكن كثيرة في وقت واحد .

والفرقة الرابعة منهم يزعمون أن كلام الله عرض وأنه مخلوق ، وأحالوا أن يوجد فى مكانين فى وقت واحد وزعموا أن المكان الذى خلقه الله فيه محال انتقاله وزواله منه ووجوده فى غيره . وهذا قول "جعفر ابن حرب " وأكثر البغداديين " . ( " مقالات الإسلاميين " ، ص ١٩٢ ) (المترجم) .

لا يعنى إنكار القرآن السابق على الخلق والذى هو سابق على الوحى Per-existent لا يعنى إنكار القرآن السابق على الخلق والذى هو سابق على اللوح المحفوظ قبل Prerevealed koran . إنه يعنى فحسب أن كلام الله خُلق في اللوح المحفوظ ذاته المخلوق قبل خلق العالم ، ومن محلًه هذا : اللوح المحفوظ أوحى بالقرآن بعد ذلك إلى محمد . ونفهم أيضًا من هذه الأقوال بعينها وجود خلاف بين أولئك الذين اعتقدوا بخلق القرآن ، تمامًا كما نعلم وجود خلاف بين من اعتقدوا بقدمه ، وذلك في مسئلة وجود القرآن في محل " .

ويعرض " الشهرستانى " - فى فقرتين - لمشكلة وجود القرآن " فى محل " عند من اعتقدوا أنه مخلوق . فى الفقرة الأولى ينسب " الشهرستانى " إلى المعتزلة الآراء التالية : " كلام الله [ أى القرآن السابق على الخلق ] محدّث مخلوق فى محل [ أى فى اللوح المحفوظ] وهو " حَرْف " و " وصَوْت " كُتب أمثاله فى المصاحف "حكاية" عنه " (٢٠) . فى هذه الفقرة ، بلمس " الشهرستانى " نقطتين :

١ - خُلْق القرآن السماوي السابق على الخالق .

٢ – علاقت عبالقرآن الحادث عن فعل الإنسان . وأرى أن ما جاء فى قوله عن النقطة الأولى وهو أن : الألفاظ المفردة "حرف "و "صوت "إما أنها تحريف لألفاظ "حروف" و "أصوات " فى صيغة الجمع أو أنها مستخدمة عند "الشهرستانى "للدلالة على النوع ؛ لأننا نفهم من مصادر أخرى أن القرآن ، الذى هو على رأى المعتزلة مخلوق فى اللوح المحفوظ ، مؤلف عندهم من "حروف "و "وأصوات ". (٢١) وفى قوله عن النقطة الثانية إن لفظ "أمثال " بما هو وصف للحروف وللأصوات فى المصاحف المكتوبة ولفظ "حكايات " بما هو وصف للمصاحف ذاتها ما يشير إلى أن المعتزلة المنتزلة المشار إليهم فى هذه الفقرة هم المعتزلة البغداديون كما يمثلهم الجعفران .

<sup>(</sup>٣٠) الشهرستاني: " الملل والنحل " ، ص ٣٠ .

<sup>(</sup>٣١) الجوينى : " الإرشاد " ، وص ٩٥ ، ٦٠ وص ١٠١ ، ١٠٢ ؛ التفتازاني " شرح العقائد النسفية " ، ص٨٢ ؛ وانظر فيما سبق ص ٣٨٢ .

وفى فقرة أخرى يقول الشهرستانى ، وهو يقابل بين المعتزلة وبين الأشاعرة :

" أما المعتزلة فوافقونا (\*) على أن هذا الذى فى أيدينا كلام الله وخالفونا فى القدم ؛

وهم محجوجون أيضًا بإجماع الأمة . وأما الأشعرية فوافقونا على أن القرآن قديم وخالفونا
فى أن الذى فى أيدينا ليس فى الحقيقة كلام الله ، وهم محجوجون أيضًا بإجماع الأمة أن المشار
إليه هو كلام الله " . (٢٢) طبقًا لهذه الفقرة ، فإن المعتزلة ، إذن ، كانوا يؤمنون بأن القرآن مخلوق
"فى محل" على حين أن الأشاعرة لم يؤمنوا بذلك ، وانحاز الشهرستانى نفسه إلى أولئك
الذين آمنوا بأنه " فى محل " (٠٠٠) . وعلى ذلك ، فإن المعتزلة الذين يتحدث عنهم هنا ، فى
هذه الفقرة ، هم المعتزلة البصريون الذين يمثلهم " أبو الهذيل " العلاف " ؛ والأشاعرة الذين
يتحدث عنهم هم أولئك الذين وصفناهم بكُلاًبية الأشاعرة ، والذين انتقد " الشهرستانى "

(٣٢) الشهرستاني: " الملل والنحل"، ص ٧٨. وعن إنكار الأشاعرة لكون القرآن في محل، انظر فيما سبق ص ٣٦٣ وما بعدها.

<sup>(\*)</sup> لنا على قول المؤلف هنا استدراك واجب ؛ فقد نتج عن اقتطاع المؤلف لنص " الشهرستانى " من سياقه الخلط في بيان حقيقة رأى " الشهرستانى " من مسألة كون القرآن في محل . وما أورده من قول " أما المعتزلة فوافقونا ... وأما الأشعرية فوافقونا " إنما جاء على لسان المشبهة السلف من أصحاب الحديث وهم الذين اختلفوا مع المعتزلة مع الأشاعرة على السواء ، ولم تكن هذه الأقوال تعبيرًا عن حال ولسان الشهرستانى حتى نستنتج ما استنتجه " ولفسون " من أن الشهرستانى " انحاز Shahrastani placed Himself " حتى نستنتج ما استنتجه " ولفسون " من أن الشهرستانى " انحاز p. 273 " .... ولو رجعنا إلى بداية النص الذي اجتزأه المؤلف لتبينًا أن الشهرستانى يعرض في الصفحات من ٧٠ إلى ٨٧ لاراء مشبهة السلف على اختلافهم إلى أن يصل إلى ما قرَّره في النهاية على سبيل الرواية – لا حكاية عن مذهبه هو – من الاتفاق أو الاختلاف بينهم وبين المعتزلة وبينهم وبين الاشاعرة . (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> من المعروف أن كتاب " الملل والنحل " الشهرستانى قصد به مؤلفه أن يكون تأريخا المذاهب والفرق يُذكر فيه ما الكل طائفة وما عليها وليس هو كتاب نقد ورد . ومَنْ يريد التعرّف على آراء الشهرستانى المتكلم الأشعرى فعليه أن يرجع على وجه الخصوص إلى مؤلفاته الأخرى ومنها " نهاية الإقدام في علم الكلام " و " مصارعة الفلاسفة " . وعن رأيه في كلام الله فإننا نجده يقول : " مَنْ قال < عن الله سبحانه وتعالى > متكلم بكلام بخلقه في محل كما صار إليه المعتزلة فقد خالف قضية العقل ؛ فإن الكلام أو قام بمحل لكان متصفًا به دون غيره من الفاعل وغيره ، كما لو تحرك متحرك بحركة يخلقها الله لم يرجع أخص وصفها إلى الفاعل . وكذلك ساير الأعراض . فبقى أنه متكلم بكلام قديم أزلى يختص به قياما ووصفًا " . (ص ٢٦٩ – ٧٧ ) وكلام " الشهرستانى " هذا واضع لا لبس فيه ، وهو مناهض تمامًا لما يذهب إليه المعتزلة بصريون وبغداديون على السواء . ولسنا في حاجة إلى هذا التفتيش عن الفرق بين رأى الأشعرية عمومًا ورأى كلابية الاشعرية خصوصًا ، وهو ما أجهد المؤلف نفسه فيه . (المترجم) .

نفسه رأيهم ، كما رأينا ، واعتبره بدعة ؛ (٢٢) وأولئك الذين وضع " الشهرستاني " نفسه إلى جانبهم هنا هم الذين وصفهم بأنهم " أهل السنة والحنابلة " (٢٤) .

# ٣ - إنكار وجود قرآن سماوى(١) سابق على الخلق

هناك تصوران ينسبان إلى "النظام" و"معمر "مخالفان تمامًا لتصور خَلْق القرآن الذي سلَّم به الجعفران و"أبو الهذيل".

فيما اقتبسه "الأشعرى" قال "النظام" وأتباعه إن "كلام الخالق جسم ، وإن ذلك الجسم صوت مقطع مؤلف مسموع ، وهو فعل الله وخلقه ، وإنما يفعل الإنسان القراءة ، والقراءة حركة ، وهي غير القرآن" .(<sup>(7)</sup> ويضيف "الأشعري" إلى هذا قوله : وأحال النظام أن يكون كلام الله تعالى في أماكن كثيرة أو في مكانين في وقت واحد ، وزعم أنه في المكان الذي خلقه الله فيه ."(<sup>(77)</sup> وفي فقرة أخرى بعد أن يقتبس "الأشعري" رأيًا وين أن يُحدُّد هوية قائله ، وكان قد نسبه في الفقرة الأولى من الفقرتين السابقتين إلى "النظام" وأتباعه ، نراه يقول : "وحكي ابن الروندي (\*\*) أنه سمع بعض أهل هذه المقالة "النظام" وأتباعه ، نراه يقول : "وحكي ابن الروندي (\*\*)

وفي موضع آخر يقول "النظام" أيضاً: "لا مسموع إلا الصوت، وإن كلام الله سبحانه يُسمع لانه صوت، وكلام البشر لا يُسمع لانه ليس بصوت إلا على معنى أن دلائلة التي هي أصوات مقطعة تسمع". (ص٨٧ه - ٨٨ه من "مقالات الإسلاميين")

<sup>(</sup>٣٣) انظر فيما سبق ص ٣٦٤ .

<sup>(</sup>٣٤) انظر فيما سبق ص ٣٦٤ .

<sup>(\*)</sup> أى القرآن الموجود في اللوح المحفوظ قبل الخَلق . (المترجم)

<sup>(</sup>٣٥) الأشعرى: "مقالات الإسلاميين"، ص ١٩١؛ وانظر ص ٦٠٤

<sup>(</sup>٣٦) المصدر السابق ، ص ١٩١

<sup>(\*\*)</sup> ما أورده المؤلف هنا يُستند في الأساس إلى ما أثبته "ابن الروندي" وردَّه الخيَّاط في كتابه "الانتصار" ، وإلى ما أثبته البغدادي في كتابه "الفُرق بين الفرق" . وهو ما لا يُعبِّر في الحقيقة عن رأى النظَّام تعبيرًا دقيقاً . ولذلك لزم أن نعرض لرأى النظَّام هنا بشيء من التفصيل ، على النحو التالي :

فأولاً ، جاء في كتاب "الانتصار" ما نصنه : "وقال (أي ابن الروندي) وكان يزعم (أي النظام) أن نظم القرآن وتأليف ليسا بحجة للنبي صلى الله عليه وسلم وأن الخلق يقدرون على مثله . ثم قال (أي لبن الروندي) هذا مع قول الله عزَّ وجلً ﴿ قُل لَهْنِ اجْتَمَعْتَ الإنسُ والْجِنُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمثلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُون بِمثلِ هَذَا الله عزَّ وجلً ﴿ قُل لَهْنِ اجْتَمَعْتَ الإنسُ والْجِنُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمثلِ هَذَا القُرْآنِ لا يَأْتُون بِمثلِهِ ﴾ . اعلم علمك الله الخير – أن القرآن حجة للنبي عليه الصلاة والسلام على نبوته عند أبراهيم من غير وجه :

فأحدها ما فيه من الإخبار عن الغيب مثل قوله ﴿ وَعَدَ اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمُلُوا الصَّالِحَات لَيَسْتَخْلُفَنَهُمْ فَي الأَرْضَ ﴾ الآية ، ومثل قوله ﴿ النّم ۞ غُلِبَت الرَّومُ ۞ فِي أَذْنَى الأَرْضَ وَهُم مَنْ بَعْد غَلَيهِمْ سَيَغْلُونَ ۞ ﴾ وَي الأَرْضَ ﴾ الآية ، ومثل قوله ﴿ النّاسَ فَتَمَنُوا المَّاتُ إِنَّ كُنتُم صَادَقِينَ ﴾ ثم قال ﴿ وَلاَ يَتَمَنُونُهُ أَبِدًا بِمَا قَدَمُتُ أَيْدَا بِهِمْ ﴾ فما تمناه منهم أحد ، ومثل قوله ﴿ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنَسَاءَنَا وَسَاءَكُم وَ أَنفُستَا وَأَنفُستَا وَأَنفُستَا مَنْ وَسَاءَكُم وَأَنفُستَا وَأَنفُستَا مَنْ وَسَاءَكُم وَاللّهُ عَلَيهِ مِنْ هَذَه الوجوه وهذا وما أشبهه في القرآن كثير. فالقرآن عند إبراهيم حجة على نبوة النبي صلى الله عليه من هذه الوجوه وما أشبهها وإياها عنى الله بقوله ﴿ قُل لَن اجْتَمَعَت الإنسُ وَالْجَنَ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمثْلُ هَذَا الْقُرْآنُ لا يَأْتُونَ بِمثْلُه ﴾ " . ("الانتصار" ، ص ٢٧ – ٢٨)

وثانيًا ، يتطابق مع ما أورده "الخياط" من كلام "ابن الروندي" حول موقف "النظام" من إعجاز القرآن ، ويزيد عليه ما يذهب إليه "عبد القادر البغدادي" (+ ٤٢٩ هـ. ١٠٣٧م) في عرضه لذهب النظام حيث يقول : "ومن فضائحه قوله إن نظم القرآن وحسن تأليف كلماته ليس بمعجزة النبي عليه السلام ولا دلالة على صدقه في دعواه النبوة . وإنما وجه الدلالة منه على صدقه ما فيه من الإخبار عن الغيوب . فأما نظم القرآن وحسن تأليف أياته فإن العباد قادرون على منه وعلى ما هو أحسن منه في النظم والتأليف . وفي هذا عناد منه لقوله تعالى ﴿ لَن اجْتَمَعَت الإنس وَالْجنُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بمثل هَذَا القرآن لا يأتُون بمنله ولو كان بعضهم لبعض طهيرا ﴾ (الإسراء: ٨٨) ولم يكن غرض منكر إعجاز القرآن إلا إنكار نبوة من من من العرب بأن يعارضوه بمثله" . (الفرق بين الفرق" ، ص ١٢٨) .

وثالثًا ، يبين الشهرستاني" رأى النظّام" في هذه المسالة على النحو التالى : "قوله ﴿أَى النظّامِ في إعجاز القرآن إنه من حيث الإخبار عن الأمور الماضية والآتية ومن جهة صرف الدواعي عن المعارضة ومنع العرب عن الاهتمام به جبرًا وتعجيزًا حتى لو خلاًهم لكانوا قادرين على أن يأتوا بسورة من مثله بلاغة وفصاحة ونظماً" . ("الملل والنحل" ، ص ٢٩) .

ورابعاً ، من الملاحظ إذن ، أنه لا يُنسب "للنظّام" - في مسالة إعجاز القرآن ، رأى واحد : فبعض المؤرخين لا يذكر الصرفة صراحة ؛ وبعضهم يجمع بين الإخبار بالغيب وبين الصرفة... أو الإعجاز بعجز أحدثه الله في البشر ؛ ومعظمهم متفقون على أن الإخبار بالغيوب وجه للإعجاز عنده ، أما النظم فليس بمعجز بذاته ، بل بصرف الدواعي أو بإعجاز أحدثه الله في العرب" . (محمد عبد الهادي أوريدة : "إبراهيم بن سيّار النظّام"، ص ٣٥ ، لجنة التاليف والترجمة والنشر ، القاهرة ، ١٩٤٦) .

من ذلك يتضبّع أن النظام لم ينكر كبون القرآن معجزًا فيعاند بذلك صريح القرآن ؛ لكنه اجتهد في تفسير موطن الإعجباز وحقيقت كما اجتهد الكثيرون في ذلك ، ولم يكن تفسيره مستندا إلى لغة النص القرآني من حيث البلاغة والنظم والفصاحة وإنما استند إلى مفهوم الصرفة الذي يطول عموم القرآن في اللغظ والمعنى على السواء ، وقد التفت "ابن حزم" إلى الدلالة العميقة لهذا الموقف فقال : "وقد ظن قوم أن عجز العرب ومن تلاهم من سائر البلغاء عن معارضة القرآن أيضا هو لكون القرآن في أعلى طبقات البلاغة ؛ وهذا خطا شديد ؛ ولو كان ذلك - وقد أبى الله عز وجل أن يكون - لما كان حينئذ معجزة ؛ لأن هذه صفة كل باسق في طبقته ؛ والشيء الذي عو كذلك ، وإن كان قد سبق في وقت ما ، فلا يؤمن أن يأتي في غد ما يقاربه ، بل ما يفوقه ؛ ولكن الإعجاز في ذلك وإن كان قد سبق في وقت ما ، فلا يؤمن أن يأتوا بمثله ، ورفع عنهم القوة في ذلك جُملة . (المرجع السابق ، ص ٢٥) .

ذلك هو رأى 'النظَّام' على الحقيقة في مسالة إعجاز القرآن ، وليس الأمر كما زعم الزاعمون عنه من أنه قال بأن "الخلّق يقدرون على مثله" . (المترجم)

يزعم أنه كلام في الجو ، وأن القارئ يزيل مانعه بقراءته فيسمع عند ذلك . ثم يضيف "الأشعرى" معقبًا : "وهذا قول إبراهيم النظّام في غالب ظنى . "(٢٧) ويُحكى أيضًا أن "النظّام" قد "أنكر إعجاز القرآن وزعم أن بوسع آخرين أن يأتوا بكتاب أعظم في الجمال والعذوبة . ويقول : النظّام كان يقول ليس نظم القرآن وتأليفه بحجة النبي لكن فقط ما يحويه من إخبار عما سيقع من الأمور" .(٢٨)

من هذه الفقرات يُفهم أن خلق القرآن لم يكن يعنى بالنسبة للنظّام أن كلام الله كان قد خُلق فى اللوح المحفوظ . إنه خُلق فى الهواء ، وخُلِق هنالك بما هـو جسم ، وفى هيئة مؤلفة من أصوات مقطَّعة . وزمان خَلْق كلام الله هـذا غير محدد ، لكن من المحتمل أن يكون قد خُلق زمن نزول القرآن على محمد ، عندما سمعه وبلَّغه للناس فى هيئة كتاب مكتوب هو القرآن(\*). غير أنه مع أنَّ كلام الله المخلوق هذا هو الذى كان قد بلَّغه محمد للناس من خلال القرآن ، فإنه ليس حالاً inlibrated فى القرآن لأن كلام الله يظل فى المكان الذى خُلق فيه . ومعانيه فحسب مُبلَّغة للناس من خلال القرآن ، ومن قول "لابن الروندى" يراه خلال القرآن ، وهن قول "لابن الروندى" يراه

(٣٧) المصدر السابق ، ص ٨٨ه

(٣٨) الخيَّاط: "الانتصار"، ص ٢٧ - ٢٨؛ البغدادى: "الفَرق بين الفرق"، ص ١٢٨؛ الشهرستانى: "الملل والنحل"، ص ٣٩

(\*) كلمة كتاب هي في الأصل مصدر ، ثم سمني المكتوب فيه كتابًا . والكتاب اسم للصحيفة مع المكتوب فيه . وفي قوله : ﴿ يَسْئُلُكُ أَهْلُ الْكَتَابِ أَنْ تُنزِلُ عَلَيْهِم كَتَابًا مِنْ السَّمَاء ﴾ فإنه يعنى صحيفة فيها كتابة ، ولهذا قال : ﴿ وَلُو نُرْ لَنَا عَلْيُكَ كَتَابًا فِي قَرْطُاسٍ ﴾ الآية . (الراغب الأصفهاني : "مفردات غريب القرآن ، ص ٤٢٣) . ويفرق "أبو هلال المسكري" بين الكتاب والمصحف ؛ فالكتاب يكون ورقة واحدة ويكون جملة أوراق والمصحف لا يكون الإ جماعة أوراق صحفة أي جمع بعضها إلى البعض " . ("الفروق في اللغة " ، والمصحف لا يكون إلا جماعة أوراق صحفة أي جمع بعضها إلى البعض " . ("الفروق في اللغة " ،

(\*\*) ينقض قول المؤلف هنا الرجوع إلى وقائع البعثة النبوية ذاتها من لحظة البدء . فالراوية متواترة بتوقف النبى صلى الله عليه وسلم عندما طلب منه جبريل عليه السلام أن يقرأ ويجيبه النبى ما أنا بقارئ ويراجعه جبريل فيرد النبى بقوله ما أنا بقارئ وأخيراً يتنزل على لسان جبريل قول الله تعالى لنبيه ﴿ اقرأ باسم ربك الذي خَلَق ... ﴾ (الآيات) وهو ما يعنى بوضوح أن القرآن الكريم بدأ كما استمر بما هو تنزيل إلهى بمعناه ويلفظه على السواء .

ويطالعنا الأمر الإلهى لنبيّه الكريم في قوله سبحانه: ﴿ .. وَلا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحُيُهُ وَقُلْ رَّبِ زِدْنِي عَلْماً ﴾ (طه: ١١٤)؛ كما بين الله سبحانه وتعالى أمره لنبيّه الكريم في قوله عزَّ وجلً : ﴿لا تُحرِّكُ بِهِ لَسَانَكَ لَتَعْجَلَ بِهِ ۞ إِنَّ عَلَيْناً جَمْعُهُ وَقُرْآنُهُ ۞ فَإِذَا قَرَأَناهُ فَاتَبِعْ قُرْآنَهُ ۚ ﴿ الْمَدَرِكُ بِهِ لَسَانَكَ لَتَعْجَلَ بِهِ ۞ إِنَّ عَلَيْناً جَمْعُهُ وَقُرْآنُهُ ۞ فَإِذَا قَرَأَنَاهُ فَاتَبِعْ قُرْآنَهُ ۚ ﴿ الْمَدَرَجِم ﴾ (المترجم)

"الأشعرى" معبرًا عن رأى "النظام" نفسه نعلم أن اللغة التي كُتب بها القرآن هي مجرد قشرة خارجية لكلام الله المخلوق وأنها مانع لسماعه .(\*) ومهما يكن من أمر ، فإن هذه القشرة تنكسر عندما يقرأ القرآن قارئ ؛ فيزول المانع ويصبح كلام الله المخلوق مسموعًا للقارئ ، كما كان مسموعًا لمحمد ، وحينئذ يُلْبسه القارئ كلمات من اختياره كما فعل محمد . والخلاصة هي أن النظام ، مثله مثل الجعفرين البغداديين ، يُنكر حلول كلام الله في محل يكون هو القرآن ، بل ، وهو يذهب إلى أبعد منهما ، ينكر حتى كون القرآن حكايةً لكلام الله الذي خُلِق قبل خلق العالم ، لا في اللوح المحفوظ لكن في اللور زمن التنزيل .

يعكس هذا التفسير لنزول القرآن ، من الناحية التاريخية ، مصادر ثلاثة : أولاً ، الوصف الفيلوني Philonic لنزول الوحى على جبل سيناء ، فبالنسبة "لفيلون" فإنه ، وهو يعلق على عبارة "الكتاب المقدّس" عن نزول الوحى على جبل سيناء : "موسى يتكلّم والربّ يجيبه بصوت" ("سفر الخروج ، الإصحاح التاسع عشر : ١٩) ، يقول في كتابه De Decalogo مفسرًا : "في ذلك الوقت صنع الله معجزة قدسيّة حقًا بأن أمر صوتًا

<sup>(\*)</sup> العبارة المشار إليها هنا عن 'الأشعري' تقول: 'وقال قائلون: إن كلام الخالق جسم ، وأن ذلك الجسم صوتً مقطَّع مؤلف مسموع ، وهو فعل الله ، وإنما أفعل قراءتي ، وهي حركتي ، وهي غير القرآن . وحكى ابن الروندي أنه سمع بعض أهل هذه المقالة يزعم أنه كلام في الجو ، وأن القارئ يزيل مانعه بقراءته فيُسمع عند ذلك ، وهذا قول إبراهيم النظّام في غالب ظني" ("مقالات الإسلاميين" ، ص ٥٨٨) . ولا يُفهم من عبارة الاشعرى هذه ما يكشف عن رأى النظام على نحو دقيق . ولكي نُلقى مزيدًا من الضوء على حقيقة رأى النظَّام في هذه المسألة يحسنُ بنا أن نورد ما ذكره 'الخيَّاط' ردًا على 'ابن الروندي' ؛ فقد جاء في كتاب 'الانتصار' ما يلي: 'ثم قال ‹ يقصد ابن الروندي › وكثير من المعتزلة تكفَّرة ‹ وإشارة ابن الروندي هنا كانت إلى جعفر بن مبشر > وتكفِّر بشر بن المعتمر والنظَّام لقولهم : إن الناس لم يسمعوا القرآن على الحقيقة وإن ما في المصاحف ليس بكلام الله إلا على المجاز ... ولم يكن جعفرٌ ولا من قال بقوله يزعم أن أحدًا لم يسمم القرآن إلا على المجاز ، بل كان قولهم إنهم قد سمعوا القرآن في الحقيقة وإن القرآن في المصاحف مكتوب غير أن سبيل العلم بذلك السمع ، وإنما كانوا ينكرون بالقياس أن يكون عرضين في مكانين ، فأمَّا ما جاء به السمع فلم يدفعوه . ﴿ويمكن أن يُفهم المقصود بالسمع هنا "الرواية" الموثوق بصحتها> ولقولهم نظائر مما تقوله الأمة بأسرها ؛ ومن ذلك قولهم : إن فلانًا يقرأ بقراءة أبي عمرى وفلانًا يقرأ بقراءة عاصم وهذا كله حقيقة ؛ وكما تقول : "ديني دين النبي" في الحقيقة وقد علمنا أن ديني فعلى ودين النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأن فعُلا من فاعلين محال ، فكذلك كان جعفر يقول : إنه قد سمم القرآن في الحقيقة وعرض واحد في مكانين محال . (ص ٨٢ - ٨٣) . (المترجم)

غير مرشى أن يُخْلَق في الهواء ، وذلك الصوت كان مقطّعًا < أي مؤلف من مقاطع > وكان "مسموعًا". (٢٩) > . وربما يكون هذا التفسير الفيلوني قد وصل إلى النظام عبر هرطقة ما ، حتى ولو لم تكن الترجمة العربية المختصرة لكتاب De Decalogo التي نعرف أنها وُجدت ، (٤٠) قد أنجزت بعد وحتى زمن متأخر . وثانيًا ، الإنكار الرواقي الطبيعة اللامادية immateriality الذي تابعه "النظّام" ، على نحو ما تتضمنه آراؤه في الإعراض ، (٤١) ، وتبعًا لذلك ، فإن الصوت المقطّع المخلوق في الهواء والذي يقول عنه "فيلون" إنه "غير مرئى"، أي الصوت المقطّع المخلوق في الهواء والذي يقول عند "النظّام" إلى "جسم" . وثالثًا ، علير جسماني" Rabbis فيما يتعلّق بكون اللغة التي عبر بها الأنبياء عن رسالات الله اختاروها هم بأنفسهم . (٢٤)

وعلى حين أن كلام الله عند "النظّام" هو كلامٌ خلقه الله فى الهواء ، فإن كلام الله بالنسبة "لمعمّر" هو فحسب قدرة خلقها الله فى الإنسان تمكنه من إحداث الكلام المعبّر عن إرادة الله ومقصده .

وسوف نقتبس رأيه ، كما حكاه "ابن الروندى" من خلال الخياط ، وكما أورده كذلك "الأشعرى" و"الخياط" (\*) فإن معمرًا "يزعم أن القرآن ليس من فعل الله ولا هو صفة له فى ذاته كما تقول العوام ، ولكنه من أفعال الطبيعة" . (٤٤) ولا تعنى هذه العبارة فقط أن "معمرًا" مناهض للعقيدة السلفية فى قدم القرآن باعتباره صفة قديمة لله بل تعنى أيضًا أنه مناهض للعقيدة الاعتزالية التى ترى أن القرآن كلام خلقه الله .

De Decalogo 9, 33. (79)

H. Hirschfeld, "The Arabic Portion of the Cairo Genizah of Cambridge", JQR, 17: (٤-) 65 - 66 (1905).

Horovitz, Einfluss, pp. 10 ff. (٤١)

<sup>(</sup>٤٢) انظر : Philo,

The Philosophy of the church Fathers, 1, pp. 92 - 94. (£7)

<sup>(\*)</sup> يجب مالاحظة أن حكاية الخيّاط لرأى النظّام والتي نقلها "الخيّاط" - من كتب "فضيحة المعتزلة" "لابن الروندي" - إنما هي في نظره افتراء ينبغي التنبيه إليه رردّه وبيان تهافته . (المترجم)

<sup>(</sup>٤٤) الخيَّاط: "الانتصار"، فقرة ٤٢ ص ٧ه

وحسبما أثبت "الأشعرى" فإن أصحاب "معمَّر" يزعمون أن القرآن عَرض accident ومُحال أن يكون الله فعله على الحقيقة ، لأنهم يحيلون أن تكون الأعراض فعلاً لله ، وزعموا أن القرآن فعل للمكان الذي يُسمع منه ، إنْ سمع من شجرة فهو فعل لها ، وحيثما سمع فهو فعل للمحل الذي حلَّ فيه" . (٥٤)

وكما أثبت "الأشعرى" ، أيضًا ، حكاية عن "زُرقان" فإن "معمَّرا" قال : "إن الله سبحانه خلق الجواهر ، والأعراض التي هي فيه هي فعل الجوهر ، وإنما هي فعل الطبيعة ؛ فالقرآن فعل الجوهر الذي هو فيه بطبعه ، فهو لا خالق ولا مخلوق ، وهو محدَّث للشيء الذي هو حال فيه بطبعه" .(٢٦)

وكما أثبت "البغدادى" فإن " معمَّرًا" "لما زعم أن الله تعالى لم يخلق شيئًا من الأعراض ، وأنكر مع ذلك صفات الله تعالى الأزلية .. لزمه على هذه الدعوى أن لا يكون لله تعالى كلام ، إذْ لم يمكنه أن يقول إن كلامه صفة له أزلية .. لأنه لا يثبت لله تعالى صفة أزلية ، ولم يمكنه أن يقول إن كلامه فعله ... لأن الله سبحانه عنده لم يفعل شيئًا من الأعراض ، والقرآن عنده فعل للجسم الذي حلَّ فيه وليس هو فعلاً لله تعالى ولا صفة له .. < و > ليس يصبح على أصله أن يكون له كلام على معنى الصفة ولا على معنى الفعل. وإذا لم يكن له كلام لم يكن له أمرً ونهيً وتكليف" .(٧٤)

وكما أثبت "الشهرستانى" ، فإن معمَّرًا قال : "إن الله تعالى لم يخلق شيئًا غير الأجسام ، أما الأعراض فإنها من اختراعات الأجسام ، إما طبعًا كالنار التى تحدث الإحراق والشمس والحرارة والقمر التلوين وإما اختيارًا كالحيوان يحدث الحركة والسكون والاجتماع والافتراق" . ويستمر "الشهرستانى" فى القول ، شأن "البغدادى" طالما أن معمَّرا "لم يقل ... بإثبات الصفات الأزلية ولا قال بخلق الأعراض فلا يكون لله تعلم به ، على مقتضى مذهبه ، وإذا لم يكن له كلام لم يكن أمرًا ناهيًا ... (<sup>13)</sup>

<sup>(</sup>٤٥) الأشعرى: "مقالات الإسلاميين"، ص ١٩٢، ١٩٣٠

<sup>(</sup>٤٦) المصدر السابق ، ص ٨٤ه

<sup>(</sup>٤٧) البغدادى : "الفرق بين الفرق" ، ص ١٣٧

<sup>(</sup>٤٨) الشهرستاني: "الملل والنحل" ، ص ٤٦

بالربط بين هذه الأقوال المتنوِّعة وعلى اعتبار أن بعضها يُكمل بعضًا ، يمكن أن نعيد تقرير رأى "معمَّر" على النحو التالي: إن كلام الله لا هو صفة قديمة لله ، كما اعتقد بذلك أهل السلف ، ولا هو عرض مخلوق في اللوح المحفوظ ، كما اعتقد بذلك المعتزلة ، ولا هو جسم خلقه الله في الهواء ، كما يقول "النظَّام" . وفي الحقيقة ، لا يوجد لله كلام . وما يُسمَّى كلام الله هو فحسب كلام أحدثته بعض الأجسام التي خلقها الله على نحو تكون قادرة معه على أن تُحدث بذاتها كلامًا من شأنه أن يبلِّغ للناس رسالات معينة من عند الله ، مثل هذه الأجسام التي اختصها الله دون غيرها وخلقها لتوصل كلامه إلى الناس كانت الشجرة مثلاً ، التي كلُّم الله من خلالها موسى ، ومختلف الأنبياء ، بما فيهم محمد ، والذين تكلُّم الله من خلالهم إلى الناس أجمعين . وعلى أية حال ، فإن جسم الشجرة وحدها وأجسام الأنبياء هي التي خلقها الله مباشرة وحباها بقدرة خاصة على أن تُحدث من ذاتها كلامًا يُسمَّى كلام الله مجازًا. ومهما يكن الأمر، فإن إحداث الكلام إما يكون بالطبع ، كما في حالة الشجرة ، أو يكون بالاختيار ، كما في حالة الأنبياء . وعلى ذلك ، فالقرآن فعلٌ بشرى ؛ وهو إلهي بمعنى أن النبي الذي أحدثه قد اختصه الله وحباه بالقُدرة على إحداثه ، وهو إلهي أيضًا بمعنى أنه يُعبِّر عن إرادة الله وقصده . وبما أنه لا يوجد كلام لله على الحقيقة ، فلا مجال إذن للسؤال عن علاقة كلمة الله بالقرآن الصادر عن أفعال البشر . ولم يكن لدى "معمِّر" على ذلك نظرية تقول إن القرآن "في محل" كما لم يكن لديه أيضًا نظرية تقول إن القرآن حكاية < محاكاة للكلام الإلهي> . وكان ، مثله مثل "النظام" ، يزعم أن القرآن المؤلف من حروف هو فعل من أفعال البشر.

### ( $^{lpha}$ ) العقائد الأساسية لكون القرآن $^{lpha}$ في محل $^{lpha}$

رأينا ، فى تحليلنا لمختلف العبارات التى تتناول ما إذا كان القرآن قديماً أم حادثاً ، كيف أنه لم يُقدّم رأى واحد متسق ، سواء لتأكيد قدم القرآن أو لتأكيد حدوثه.

وعلى وجه العمسوم، فإن أولئك الذين آمنوا بعقيدة قدم القرآن إنما كانوا يتصنورونها على أنها اعتقاد بوجود كلام قديم لله قائم به بما هو صفة من صفاته، وكانوا يعتقدون جميعاً أن القرآن اللاحق على زمان الوحى post-revealed عندما يقرأ أو يسمع أو يحفظ أو يكتب إنما يُشكل قرآنا مخلوقاً . غير أنه كان هناك اختلاف بينهم حول النقطتين التاليتين : فبعضهم كان يعتقد أن كلام الله غير المخلوق كلام واحد وأن ذلك الكلام الواحد لم يكن محله القرآن المخلوق ، على حين اعتقد آخرون أن كلام الله غير المخلوق مكون من حروف وكلمات وآيات وأن ذلك الكلام المؤلف أن كلام الله عير المخلوق . لكن وجد خلاف بين أولئك الذين اعتقدوا بأن كلام الله غير المخلوق كلام واحد يتعلق بزمان تأليفه وبما إذا كان سابقاً على الوحى به أم لاحقاً له . مهما يكن الأمر ، فإنهم اعتقدوا جميعاً أن كلام الله غير المخلوق ، الذي يخلق العالم ، حيث ظلً هنالك إلى أن أوحي به ودون أن يكف بذلك عن أن يكون صفة يأقية قائمة بالله .

فى نظرية خلق القرآن وجد إذن رأيان أساسيًا: أولاً، رأى اعترف بوجود كلام لله سابق على أنه مخلوق فى اللوح كلام لله سابق على أنه مخلوق فى اللوح المحفوظ وكما هو الشأن بين أولئك الذين اعتقدوا بقدم القرآن كان هناك أيضًا ، خلاف بين منْ سلَّموا بهذا الرأى حول مسالة ما إذا كان القرآن "فى محل" أم لا ،

فبعضهم اعتقد أنه "في محل" وأخرون أنكروا ذلك . ثانيًا ، كان هناك رأى ينكر وجود كلام لله سابق على الوحى ، حتى لو كان هذا الكلام مخلوقًا . فكلام الله ، طبقًا لهذا الرأى ، خُلق في زمن الوحى بالقرآن . غير أن الذين سلمًوا بهذا الرأى اختلفوا فيما بينهم حول معنى كلام الله وحول المكان الذي خُلق فيه . فعلى رأى خُلق كلام الله أنه كلام الله بما هو كلام حقيقى في الهواء ؛ وعلى رأى آخر فأن معنى كلام الله أنه فحسب القدرة التي وهبها للنبى لكي ينطق بإرادته تعالى بكلام منطوق . وبالنسبة لهاتين الطائفتين من أتباع الرأى الثاني ، فإن القرآن المؤلف من حروف صادرة عن الإنسان يمكن محاكاته .

فى ضوء التحليل للآراء الممثّلة لمنْ زعموا أن القرآن غير مخلوق ولمن زعموا أن القرآن مخلوق ، سوف نفحص بعض العقائد الأساسية فى الإسلام ، وسوف نتناول بالدراسة هنا "وصية" <أبى حنيفة> و"النّسفى" وشارحيه : "التفتازاني" و"الفضالي" .

## ١ – الوصيّة (١)

يبدو أن العقيدة المعروفة بـ "وصية أبى حنيفة" قد نشأت ، فيما يرى قنسنك wensinck في الفترة ما بين زمن أبى حنيفة (+ ٧٦٧م) وزمن "أحمد بن حنبل" (+ ٥٩٨م) ، وربما تنتمى إلى أواخر تلك الفترة" .(٢) ولا يبدو في هذا استبعاد لإمكانية نشأتها ، على نحو ما ، بعد ذلك ، عندما أدّت الآراء المتقابلة بين "ابن كُلاًب" و"ابن حنبل" حول مسألة كون القرآن "في محل" إلى ظهورها .

تفتتحُ المقالة عن القرآن – فى "الوصية" – بالعبارة الآتية: "نُقَرَّ بأن القرآن ، كلام الله تعالى غير مخلوق ، ووحيه وتنزيله لا هو ولا غيره بل صفته على التحقيق" ، (٢) حيث يمكن أن توضع رابطة "الكينونة" is المفهومة <أو الضمير المستتر "هو"> إما بعد

<sup>(</sup>١) يُراجع "كتاب الوصية" بشرح "مُلاً حسين بن إسكندر الحنفي" ، حيدر آباد (١٣٢١ هـ) ، والترجمة الإنجليزية التي أوردها فنسنك في كتابه : . 131 - 135

Wensink, "Muslim Creed", p. 187. (٢)

<sup>(</sup>٣) أبو حنيفة: "الوصية"، ص ١٢

"القسرآن" أو بعد "كلام الله" ، لكنه من الواضح تماملًا أنه في أي من الحالين (\*) فإن العبارة تعنى بوضوح تمامًا أن "القرآن" ، مثله مثل "كلام الله" غير مخلوق . وعلى ذلك فإن السؤال الذي ينشأ في ذهننا هو ما إذا كان لفظ "القرآن" يستخدم هنا بمعنى القرآن اللاحق على الوحى ، بما هو كتاب مؤلف من حروف وكلمات ، ومن ثم يكون "كلام الله" بالمثل مؤلفًا من حروف وكلمات ، أو أن "كلام الله" يُستخدم بمعنى أنه كلام واحد ، ومن ثم يُستخدم "القرآن" ؛ هنا بمعنى القرآن السابق على الوحى المتصور أنه غير مؤلف من حروف وكلمات ؟ وبعبارة أخرى فإن السؤال يتعلق بما إذا كانت هذه العقيدة حنبليةً أم كُلاًبية .

الإجابة على هذا السؤال نجدها في العبارات القليلة التالية من "الوصية": أولاً ، في عبارة تقول إن القرآن الذي هو ، مثل "كلام الله" ، غير مخلوق: "إنه مكتوب في المصاحف ، مقروء بالألسن ، محفوظ في الصدور ، وغير حال فيها . والحبر والكاغد والكتابة مخلوق ، لأنها أفعال العباد" . (3) ومن الواضح أن المقصود "بالقرآن" الذي هو مثل "كلام الله" غير المخلوق هو القرآن السابق على الوحى غير المخلوق في مقابل ذلك القرآن المخلوق الذي يقصد به القرآن اللاحق للوحى المكتوب والمتلو والمحفوظ ؛ هذا بالإضافة إلى أن ذلك القرآن السابق على الوحى ليس "قائمًا" أي ليس "حالاً" في ذلك القرآن المخلوق . وهذا هو الرأى الكلابي .

ثانيًا ، تستمر "الوصية" فتضيف ، أيضًا ، أنه فى مقابل "الحبر ، والكاغد ، والكتابة" المخلوقة فإن "كلام الله" تعالى غير مخلوق ، لأن الكتابة والحروف والكلمات والآيات ولالة القرآن لحاجة العباد إليها" ، وكذلك أيضًا فيما يتصل بكلام الله فإنه قائم بذاته" ومعناه مفهوم بهذه الأشياء" .(٥)

<sup>(\*)</sup> أي حال قراءة العبارة : نُقرُّ بأن القرآن هو «يكون» كلام الله تعالى ، غير مخلوق .." أو حال قراعتها : "نقُر بأن القرآن ، كلام الله تعالى هو «يكون» غير مخلوق .."

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص ١٢ ، ١٣

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ص ١٣

وهنا ، أيضًا ، يتضح أن "الحروف والكلمات والآيات" ، مثل "الكتابة" هي أشياء مخلوقة ومن أفعال العباد ، حتى إن القرآن غير المخلوق السابق على الوحى وكلام الله هما شيء واحد وبلا حروف وكلمات وآيات . وهذا أيضًا هو الرأى الكلابي . وبالإضافة إلى هذا ، أيضًا ، فإن الإنكار المباشر السابق لكون القرآن "في محل" يتكرر هنا على نحو غير مباشر بالوصفين التاليين للعلاقة بين "الحروف والكلمات والآيات" المخلوقة وبين القرآن غير المخلوق السابق على الوحى وكلام الله . فأولاً ، هي "دلالة على القرآن". وليس هذا إلا اختلافًا يسيرًا عن التعبير "دلالات على الكلام القديم" ، (٦) وهو إحدى الوسائل التي يصف بها الأشاعرة الكلابيون إنكارهم أن القرآن "في محل" . وثانيًا ، معنى عبارة إن "كلام الله" مفهوم بهذه الأشياء" ، وهي التي لا تختلف إلا اختلافًا يسيرًا عن عبارة "حتى يفهم كلام الله" المستخدمة عند "ابن كُلاًب: تأويلاً للآية القرآنية" .. حتى يسمع كلام الله" (التوبة : ٦) في توفيقه بينها وبين إنكاره لكون القرآن في محل . (٧)

وهكذا فإن "الوصية" كُلاَبية فى نظرتها إلى كلام الله الواحد غير المخلوق ، وإلى الأصل اللاحق على الوحى للحروف والأجزاء الأخرى المكوِّنة لنص القرآن ، وإلى إنكار كون القرآن "فى محل" .

### ٢ - النسفى والتفتازاني

الكُلاَّبيَّة ، فى نظرتها إلى كلام الله على أنه واحد غير مخلوق ، وإلى الأصل اللاحق على الوحى للحروف والأجزاء المكوَّنة لنص القرآن ، وإلى إنكارها أن القرآن "فى محل" ، هى أيضًا عقيدة النسفى (+ ١١٤٢م)(\*) ، التى يؤكد

<sup>(</sup>٦) انظر فيما سبق ، ص ٢٦٤

<sup>(</sup>۷) انظر فیما سبق ، ص ۳۵۵

<sup>(\*)</sup> النَّسفى: أبو حفص عمر نجم الدين (+ ٣٧ه هـ/ ١١٤٢م) . ينتسب إلى مدينة نَسَف ، فقيه ومتكلم . مؤلف لكتاب شهير في "العقائد حظى بشروح كثيرة عليه ، وكتاب العقائد هو أول كتاب موجز في أصول العقيدة الإسلامية ألَّف تبعًا لمنهج أهل السنَّة المتأخرين ، (المترجم)

# التفتازاني (١٣٨٨م)(\*) في شسرحيه لها طابعها الكُلاَّبي .(^)

يبدأ "النسفى" بعبارة عامة تتعلَّق بصفة "الكلام" ،(١٠) يقول فيها: "إن الله متكلم بكلام هو صفة له" .(١٠) وهذا ترديد للرأى السلفى الشائع وإنكار مباشر لعموم الرأى الاعتزالى الذي يذهب إلى أن كلام الله أى القرآن شيء مخلوق "في محل" . ولا يُسلّم إلى الرأى الكلابي ، أى إلى القول بأن كلام الله بسيط غير مركب ولا يُسلّم إلى الرأى الحنبلي القائل بأنه مؤلَّف .(١١) ومهما يكن من شيء ، فإن "التفتازاني" يعطيه معنى كلاًبيًا . وإذ يعلَّق على لفظ الكلام ، يقول : "الكلام صفة أزلية عُبر عنها بالنظم المسمَّى بالقرآن المركَّب من الحروف" .(١١) وإذن ، فإن لدينا هنا تمييزًا ، مثل الذي اصطنعه الكلابيون ، بين كلام الله المفترض أنه واحد وبين القرآن الذي يوصف بأنه مركَّب من حروف ، وكما عند الكُلابيين فإن القرآن المؤلف من حروف يُوصف بأنه تعبير عن كلام الله .

كذلك يضيف "النسفى" قوله: إن كلام الله هذا "ليس من جنس الحروف والأصوات" وإنه "صغة منافية السكوت والآفة " المنافية عبارة النسفى هذه، في ذاتها، قد تعنى فحسب أن كلام الله لا ينبغى أن يُدرج ضمن نفس الجنس، الذي ينتمى إليه أيضًا كلام الإنسان المكون من حروف وأصوات. ويمكن باختصار أن تعنى فحسب أن الكلام الذي يتكلم به الله ليس هو من نوع الكلام اللفظى (الطبيعي) شأن

<sup>(\*)</sup> التفتازاني: مسعود بن عمر (١٣٢٢ – ١٣٩٠م) ، ولد بتفتازان وتوفى بسمرقند ، هو لغوى ومنطقى وفقيه وأصولى ، ألَّف شروحًا مهمة أصبحت تُدرَس فيما بعد ، ومن أهم شروحه : شرح تلخيص المفتاح في البلاغة ، وشرح الشمسية في القواعد المنطقية ، وشرح إيساغوجي فرفريوس ، وشرح العقائد النسفي ، وشرح الكشاَّف الزمخشري , (المترجم)

<sup>(</sup>A) يُراجع النص العربي الشرح التفتازاني على العقائد النسفية ، القاهرة ١٣٣٥ هـ ، والترجمة الإنجليزية له Earl Edgar Edlar, Sa'ad al Dìn al - Taftazani on the creed of najm al Nasafi (1950).

<sup>(</sup>٩) التفتازاني: "شرح العقائد"، ص ٧٧

<sup>(</sup>۱۰) المصدر السابق ، ص ۷۹

<sup>(</sup>۱۱) انظر فیما سبق ، ص ۲٦٢

<sup>(</sup>۱۲) انظر فیما سبق ، ص ۳۵۶ ، ص ۳۵۳

<sup>(</sup>١٣) التفتازاني: "شرح العقائد" ، ص ٧٧ ، لكن انظر ترجمة Elder.

الكلام الإنسانى ، وأنه يجب أن يُفهم فحسب على أنه نفى لأى اتصال طبيعى بين الله والإنسان . وهو بهذا يمكن فقط أن يعكس عبارة الغزالى فى مناقشته لصفة الكلام الإلهى ، بما هو "وصف قائم بذاته ، حيث يستمر قائلاً : إنه ليس بصوت ولا حرف ، ولا يشبه كلامه كلام غيره ، وهو ليس بصوت ينبعث فى الهواء .. وهو ليس بحرف مقطًّع تجرى به الشفاة أو اللسان .(١٤) ومهما يكن من شىء ، فإن "التفتازانى" يؤول هذه العبارة تأويلاً آخر . ويتخذُها سبيلاً "للرد على الحنابلة والكرامية" ، الذين اعتقدوا أن كلام الله غير المخلوق مؤلَّف ، أو كما يقول "التفتازانى عنهم : إنهم القائلون "إن كلامه تعالى عرض من جنس الأصوات والحروف ، ومع ذلك فهو قديم ."(١٥) وهنا أيضاً يعطى "التفتازانى" عبارة "النسفى" معنى كلاً بياً .

ويضيف النسفى عبارة أخرى يقول فيها: "والله تعالى متكلِّم بها <أى بصفة الكلام> أمرٌ ناه مخبر". (١٦)

قد تبدو هذه العبارة ، للوهلة الأولى ، معارضة للرأى الكُلاَبى القائل بأن أمر الله ونهيه وخبره ليس منذ الأزل . (١٠) إلا أننا نلاحظ ، مع ذلك ، أن النسفى لا يقول صراحة بأن أمر الله ونهيه وخبره كان من الأزل ، وفي شرح التفتازاني لهذه العبارة يفسنرها بمعنى أن قسمة كلام الله إلى أوامر ونواهي وأخبار ليس في الكلام نفسه وإنما في علاقته بالناس الذين قضى الله بخلقهم منذ الأزل ، وقضى أن يُوحى كلامه

<sup>(</sup>١٤) الممدر السابق ، ص ٧٩

<sup>(</sup>١٥) الغزالى: "إحياء علوم الدين"، المجلد الثانى، "كتاب قواعد العقائد"، القسم الأول ص ٩٠ وفى ذلك يقول الغزالى: ".. والكلام بالحقيقية كلام النفس وإنما الأصوات قُطُعت حروفًا للدلالات كما يُدلُ عليها تارة بالحركات والإشارات" .> (اقتبسه ماكنونالد فى : -Macdonald, "development of Muslim Theol فى : -العركات والإشارات" .> (ogy", 1903, p. 303 وأيضًا سلٌ فى : -1907), pp. 303 وأيضًا تعليق قيلون" على المجاد 211 - 210 ؛ وانظر أيضًا : الغزالي : "الاقتصاد فى الاعتقاد"، ص ٥٧ . وأيضًا تعليق قيلون" على عبارة الكتاب المقدّس : "وموسى يتكلم والله يجيبه بصوت ("سفر الخروج"، الأصحاح التاسع عشر : ١٩٥ عيث يقول : "هل فعل الله ذلك متحدثًا بصوت من الأصوات ؟ كلا ، فلا ينبغى أن تخطر فكرة كهذه لأحد أبدًا ، فالله ليس شبيهًا بالإنسان يلزمه فم ولسان وحنجرة" . (Decal. 9 : 23.)

<sup>(</sup>١٦) التفتاراني: "شرح العقائد" ، ص ٧٩

<sup>(</sup>۱۷) الممندر السابق ، ص ۸۰

إليهم .(١٨) (\*) وهذا التفسير ما هو إلا انحراف عن رأى "ابن كُلاَّب" وأتباعه الأشاعرة الكلَّبيين ، الذي أوردناه من قبل .(١٩)

العبارة التاليـة "النسفى" وهـى: "القـران، كلام الـلـه تعالى ، غير مخلوق"، (٢٠) هى اقتباس دقيق من افتتاحية "الوصية". وتوضح العبارات التالية فى "الوصية" أيضاً، كما رأينا ، أن لفظ "القـران" كان يشير فى العبارة الافتتاحية إلى القران السابق على الوحى. وهنا يحاول "التفتازانى" بالمثل أن يبين أن لفظ "القرآن" فى عبارة النسفى" هـذه إنمـا يشير إلى القـران السابـق على الوحـى. وهكذا يلاحـظ فى مستهـل تعليقـه على عبـارة "النسفـى" أنَّ "لفظ القـران يُقال أحيانًا على كلام النفس القديم أن على كلام الله غير المخلـوق] كما يُقـال على النـص المتلوّ". (٢٠١) وهو إذ يرى أيضا أن عبارة "النسفى" تعنى أن "القـران [ بمعنى ] كلام اللـه تعالى [هو] (٢١) غير مخلـوق" ينتهـى إلى أن "النسفـى" يتفـق مع أولئـك الذين يسميهم "المشايـخ"، فير مخلوق ولا يُقال القرآن غير مخلوق". والسبب الذى يُقدمُه لاعتراضهم على استخدام تعبير "القرآن غير مخلوق" هو "لئلا يسبق إلى الفهم أن المؤلّف من الأصوات السخدام تعبير "القرآن غير مخلوق" هو "لئلا يسبق إلى الفهم أن المؤلّف من الأصوات الصروف [أى النص المتلو المشايخ على من يقـول إن القـران غير مخلوق يقـابله والمسايخ. واعـتـرض به ، بالطبع ، على أوائل المشايخ. واعـتـراض أوائل المشايخ على من يقـول إن القـران غيـر مخلوق يقـابله المشايخ. واعـتـراض أوائل المشايخ على من يقـول إن القرآن غيـر مخلوق يقـابله المشايخ. واعـتـراض أوائل المشايخ على من يقـول إن القـران غيـر مخلوق يقـابله المشايخ. واعـتـراض أوائل المشايخ على من يقـول إن القـران غيـر مخلوق يقـابله المشايخ.

<sup>(</sup>۱۸) انظر فیما سبق ، ص ۲۵٤

<sup>(\*)</sup> يشرح "التفتازاني" عبارة "النسفي" القائلة: "والله تعالى متكلم بها أمرٌ ناه مُخْبِر" ، بقوله : يعنى أنه صفة واحدة تتكثر إلى الأمر والنهى والخبر باختلاف المتعلّقات ، كالعلم والقُدرة وسائر الصفات . فإن كل صفة منها واحدة قديمة والتكثّر والحدوث إنما هن في التعلقات والإضافات لما أن ذلك أليق بكمال التوحيد ، ولأنه لا دليل على تكثّر كل منها في نفسها" . ("شرح العقائد النسفية" ، ص ١٣٢ ، مطبعة كردستان العلية ، مصر ، ١٣٢٩ هـ) . (المترجم) .

<sup>(</sup>۱۹) التفتازاني: "شرح العقائد" ص ۸۰

<sup>(</sup>٢٠) التفتازاني: "شرح العقائد"، ص٨١ .

<sup>(</sup>١٢٠) المصدر السابق، نفس الموضع ؛ وانظر فيما يلى الحواشي ٣٥ - ٣٩ .

<sup>(</sup>٢١) المصدرالسابق، نفس الموضع...

<sup>(</sup>۲۲) المصدر السابق ، ص۸۲.

"التفتازانى" بـ"اعتراض الحنابلة جهلاً أو عنادًا"،(٢٣) وهو ذلك الاعتراض الذى يصفه مؤخرا بأنه تأكيد لكون "النص المؤلف من الأصوات والحروف والمنظوم هو نص أزلى" < أي غير مخلوق > (٢٤) (\*).

هذه المقابلة بين الحنابلة وأوائل المتكلمين فيما يتعلَّق بما إذا "كان الشيء المؤلَّف من أصوات وحروف" أزليًا أم مخلوقًا إنما تعكس بوضوح تام المجادلة حول المسائل المتعلّقة بما إذا كان كلام الله غير المخلوق مكوَّنا من أصوات وحروف أم أنه كلام واحد، وبما إذا كان كلام الله غير المخلوق حالاً "في محل" inlibrated أم لا. وعلى نحو ما رأينا، أيضًا، فإن الذي عارض الحنابلة في هذه المسائل، كما أثبت "الشهرستاني"، كان

(٢٣) المصدر السابق، نفس الموضع.

(٢٤) المصدر السابق، ص٨٥.

(\*) في شرح "التغتازاني" لعبارة "النسفي" (والقرآن كلام الله تعالى غير مخلوق) يقول: "وعَقَّبُ <أي النسفي>: القرآن بكلام الله تعالى لما ذكره المشايخ من أنه يُقال القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق ولا يقال القرآن بكلام الله تعالى غير مخلوق ولا يقال القرآن غير مخلوق، لئلا يسبق إلى الفهم أن المؤلف من الأصوات والحروف قديم كما ذهب إليه الحنابلة جهلا أو عنادا ، وأقام < أي النسفى > غير مخلوق مقام غير حادث تنبيها على اتحادهما، وقصد إلى جرى الكلام على وفق الحديث حيث قال صلى الله عليه وسلم: القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق ومن قال إنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم، وتنصيصاً على محل الخلاف بالعبارة المشهورة فيما بين الفريقين وهي إن القرآن مخلوق أو غير مخلوق؛ ولهذا تترجم المسألة بمسألة خلق القرآن. وتحقيق الخلاف بيننا وبينهم يرجع إلى إثبات الكلام النفسي ونفيه ، وإلا فنحن لا نقول بقدم الألفظ والحروف وهم لا يقولون بحدوث الكلام النفسي. ودليلنا على ما مر أنه ثبت بالإجماع وتواتر النقل عن الأنبياء صلوات الله عليهم أنه تعالى متكلم ولا معنى له سوى أنه متصف بالكلام ويمتنع قيام اللفظي الحادث بذاته تعالى فتعين النفسي القديم. وأما استدلالهم بأن القرآن متصف بما هو من صفات المخلوق وسمات الحدوث من التأليف والنظم والإنزال وكونه عربياً مسموعاً فصيحاً معجزاً إلى غير ذلك فإنما يقوم حجة على الحنابلة لا علينا لأنا قائون بحدوث النظم وإنما الكلام في المعنى القديم". ("شرح العقائد"، ص١٢٤ – ١٢٥)

ويستوقفنا في كلام "التفتازاني" - الذي اجتهد في أن يؤسسه على الحجة والبرهان إشارته إلى أن "النسفى" أجرى كلامه وفق حديث نبوى شريف أورد نصه هكذا: "القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق ومَنْ قال إنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم"! فهذا الحديث، على افتراض صحته متنا وسندا ، كيف حدث أن تَمُ تجاهله أو حتى تأويله عند القائلين بخلق القرآن - خاصة وأن تأويل النص كان قاعدة منهجهم في فهم العقيدة؛ وعلى افتراض عدم صحته فكيف جرق "التفتازاني" على إيراده والدفع به في وجه الخصوم متهما إياهم بالكفر بالله العظيم؟! وعلى افتراض أنه حديث آحاد فلم يعمل به في باب العقائد؟ ثم كيف خلت كتب الأصول على كثرتها عند الأشاعرة وأهل السلف عموما من الاستناد إلى هذا الحديث في الأساس؟ (المترجم)

هو "الأشعرى"، (٢٥) الذى تابع، فيما هو واضح فى بعض كتبه، "ابن كُلاَّب"، على الرغم من أنه كان فى كتابه "الإبانة عن أصول الديانة" يتابع الحنابلة. وعلى ذلك، فإنه يمكننا افتراض أن لفظ المشايخ، وهو ما يعنى حرفيا "الأساتذة"، الذى يستخدمه هنا "التفتازانى" الأشعرى < المذهب > يشمل كلا من "ابن كُلاَّب" و"الأشعرى" معا، لأن لفظ شيخنا ، أى أستاذنا ، كان الأشاعرة يطلقونه على "ابن كُلاَّب" (٢٦) تماما كما كانوا يطلقونه على "ابن كُلاَّب" (٢٦) تماما كما كانوا

خذلك ينسب "التفتازانى" أيضًا، كما سنرى فيما بعد، عبارة معيَّنة إلى "المشايخ" يقتبسها من "ابن كُلاَّب" (٢٨) وينسب لفظا بعينه إلى "بعض المشايخ" كان قد أورده "الشهرستانى" نقلا عن "الأشعرى". (٢٩)

وأخيرًا، مثلما نجد في الوصية، يقول "النسفي" عن القرآن، ما يقوله تماما عن كلام الله، "إنه مكتوب في مصاحفنا، محفوظ في قلوبنا، مقروء بالسنتنا، مسموع بأذاننا، غير حال "فيها"." (٢٠) وعلى نحو ما بينًا في تعليقنا على "الوصية" (٢١) فإن هذه العبارة هي بالقطع عبارة كلابية وهي إنكار لكون القرآن "في محل". وفي تعليق التفتازاني على هذه العبارة يعطيها على هذا، معنى كُلاًبيا حقا. وهو يقول عن القرآن بمعنى كلام الله غير المخلوق "إنه "معنى" قديم قائم بذات الله تعالى يُلفظ ويُسمع بالنظم الدال عليه ويحفظ بالنص المتخيل ويُكتب بنقوش وصور وأشكال موضوعة للحروف الدالة عليه". (٢٢) ويفستر "التفتازاني" الفرق بين كلام الله غير المخلوق وبين نص القرآن المقروء

<sup>(</sup>۲۵) انظر فیما سبق ص, ۲٦٤

<sup>(</sup>٢٦) الشهرستاني: نهاية الإقدام، ص٣٠٣، حيث ذكر الشهرستاني : قالت الأشعرية ذهب شيخُنا الكُلابي عبدالله بن سعيد إلى أن كلام الله...

<sup>(</sup>٢٧) البغدادى : "الفُرق بين الفِرق" ، ص ٢٠٠، حيث يقول : "فدعاهم إلى مذهب شيخنا أبى الحسن الأشعري..".

<sup>(</sup>٢٨) انظر الحاشيتين رقم ٤٦ ، رقم ٤٧ .

<sup>(</sup>٢٩) انظر الحاشيتين رقم ٨٨ - ٩٥ .

<sup>(</sup>٣٠) التفتاراني: "شرح العقائد" ، ص٨٢.

<sup>(</sup>۳۱) انظر فیما سبق ص ۳۹۷ .

<sup>(</sup>٣٢) التفتازاني: "شرح العقائد"، ص٨٣.

أو المسموع على هذا النحو: "كما يُقال النار جوهر مُحرق يُذكر باللفظ ويكتب بالقلم ولا يلزم منه كون حقيقة النار صوتا وحرفا". ( $^{77}$ ) ومن الملاحظ أن هذا التفسير مأخوذ من "الغزالى".  $^{(17)}$  وهو أيضا يفسِّر لنا الفرق بينهما بمماثلة الفرق بين ما يسميه "الكلام النفسى" و"الكلام اللفظى"،  $^{(07)}$  ويقتبس فى ذلك قول "الأخطل" – الشاعر المسيحى –  $^{(*)}$  حيث يُشار فيه إلى "الكلام النفسى" على أنه "كلام الفؤاد".  $^{(77)}$  إن المماثلة والاقتباس كذلك مأخوذان على السواء من "الغزالي" مباشرة.  $^{(7V)}$  وعلى أية حال، فإن المماثلة تعكس كلية التمييز الرواقسى بين  $\lambda$ ογοξ ενδινθετος و  $\lambda$ ογος προφορικος  $\lambda$ ογος προφορικος أراد المناطقة على الوجود عنى تصويرهم للفرق بين المرحلة الأولى : مرحلة ما قبل الوجود pre-existence عندما كانت الكلمة فى عقل الله < مع الله > ، وبين المرحلة الثانية ، عندما أصبحت الكلمة حادثة بما هى أقنوم موجود وجودًا واقعيًا  $^{(P7)}$ 

وقد أدى الاختلاف حول ما إذا كان القرآن "في محل" أم لا، كما رأينا ، إلى اختلاف حول معنى الآية القرآنية عن إجارة المشرك ﴿ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ﴾ (التوبة:٦)

"الإنسان يُسمَّى متكلما باعتبارين أحدهما بالصوت والحرف، والآخر بالكلام النفسى الذي ليس بصوت وحرف وذلك كمال وهو في حق الله تعالى غير محال ولا هو دال على الحدوث. ونحن لا نثبت في حق الله تعالى إلا كلام النفس . وكلام النفس لا سبيل إلى إنكاره في حق الإنسان زائداً على القدرة والصوت". (المترجم)

حتى يكون مع الكلام أصيلا جعل اللسان على الفؤاد دليلاً

لا يعجبنك من أثير خطُّه إن الكلام لفي الفؤاد وإنما

(المترجم)

<sup>(</sup>٣٢) المصدر السابق، نفس الموضع .

<sup>(</sup>٣٤) الغزالي: "الاقتصاد في الاعتقاد"، ص٥٨. وفي ذلك يقول الغزالي:

<sup>(</sup>۳۵) التفتاراني: "شرح العقائد"، ص۸۷، ص۸۰.

<sup>(\*)</sup> الإشارة هنا إلى هذين البيتين الجوانيين:

<sup>(</sup>٣٦) المصدر السابق، ص٧٨.

ر (٣٧) الغزالي: "الاقتصاد في الاعتقاد"، ص٥٥.

Arnim, 11, 135, 223. (TA)

The philosophy of The Church Fathers, 1, pp. 298 ff. (71)

هل يؤخذ حرفيا أم لا. (٤٠) وهناك إشارة عند "التفتازانى" إلى هذا الاختلاف ، وذلك فى قوله : "وأما الكلام القديم الذى هو صفة لله تعالى فذهب "الأشعرى" إلى أنه يجوز أن يُسمع". (٤١) وهو يمثل بدقة رأى "الأشعرى" فى كتابه "الإبانة عن أصول الديانة". (٢٤) ويضيف "التفتازانى" إلى ذلك قوله: "ومنعه الأستاذ أبو إسحق الإسفرايينى، وهو اختيار الشيخ أبى منصور الماتريدى رحمه الله". (٢٤) وربما يجب تقييد عبارته هذه فيما يتعلَّق "بالماتريدى". فتبعا لرواية أخرى يوافق "الماتريدى" أبا الحسن الأشعرى على أن كيما يمكن أن يُسمع؛ ويضيف فحسب: "أن الكلام المسموع هو بلا صوت". (٤٤)

وهكذا ، فإن كلام الله واحد وغير مخلوق ، على حين أن القرآن مؤلف من أصوات وحروف وسور وآيات وهو مخلوق. ويواصل "التفتازاني" قوله: "فإن قيل لو كان كلام الله تعالى "حقيقة" في المعنى القديم مَجَازًا في النظم المؤلّف لصح نفيه عنه بأن يُقال ليس النظم المنزّل المعجز المفصل إلى السور والآيات كلام الله تعالى. "(٥٩) وهو رأى ينسبه بالتالى إلى "بعض أوائل المشايخ". (٢٦) وهذا هو رأى الأشعرى الكُلاّبي، على وجه الدقة، والذي اقتبسناه فيما سلف. (٧٤) لكن لتجنب الاعتراض كذلك بأن الإجماع على خلافه، ويسبب ما تتضمنه أيضا بعض آيات القرآن (البقرة : ٢٣، الإسراء : ٨٨) مما يُوجب النظر إلى النص المقروء على أنه كلام الله، (٨٤) فإنه يقول إنه، على الرغم من

<sup>(</sup>٤٠) انظر فيما سبق ، ص ٣٥٩ .

<sup>(</sup>٤١) التفتازاني: "شرح العقائد"، ص٨٤.

<sup>(</sup>٤٢) انظر فيما سبق، ص ٣٦١ - ٣٦٢ .

<sup>(</sup>٤٣) التفتازاني: "شرح العقائد"، ص٨٤.

رُ (٤٤) أبو عذبة: "الروضة البهيَّة"، ص٤٤.

<sup>(</sup>٥٥) التفتاراني: "شرح العقائد"، ص٨٤.

<sup>(</sup>٤٦) المصدر السابق، نفس الموضع، وتمام عبارة "التفتازانى" في هذا الشأن هو: "والتحقيق أن كلام الله تعالى اسم مشترك بين الكلام النفسى القديم .. وبين اللفظى الحادث المؤلف من السور والآيات ، ومعنى الإضافة أنه مخلوق لله تعالى ليس من تآليفات المخلوقين ... وما وقع في عبارة بعض المشايخ مجازاً فليس معناه أنه غير موضوع للنظم المؤلف بل معناه أن الكلام في التحقيق وبالذات اسم للمعنى القائم بالنفس وتسمية ألفظ به ووصفه لذلك إنما هو باعتبار دلالته على المعنى ، فلا نزاع لهم في الوضع والتسمية." (المترجم)

<sup>(</sup>٤٧) انظر فيما سبق ص٣٦٤ ، الحاشية رقم ٤.

<sup>(</sup>٤٨) التفتازاني: "شرح العقائد"، ص٨٤.

المقارنة بكلام الله غير المخلوق يكون القرآن المقروء كلام الله بالمجاز فقط، فإنه لا يزال يجب النظر إليه على أنه كلام الله حقيقة بمعنى أنه مخلوق لله وليس من تأليفات المخلوقين وهذا هو معنى قولهم المقروء قديم والقراءة حادثة" (٤٩) والعبارة الأخيرة تعكس عبارة "ابن كلاَّب" وهي أن "القراءة مخلوقة [لله] وهي كسب للإنسان".(٠٥)

ومثل "ابن كُلاَّب" وآخرين، لا نجد عند النسفى " ولا عند "التفتازاني" في أي موضع من مناقشتهم لمسائلة القرآن ذكرًا لـ"لوْح المحفوظ"، الذي كان القرآن حالاً فيه قبل الوحى كما جاء في العبارة القرآنية ذاتها. (٥١) ويذكر التفتازاني" "اللوح المحفوظ" فحسب عندما يتعلُّق الأمر بالمعتزلة ، ويقول: "والمعتزلة لما لم يمكنهم إنكار كونه تعالى متكلما ذهبوا إلى أنه متكلم بمعنى إيجاد الأصوات في محالها، أو إيجاد أشكال الكتابة في اللوح المحفوظ"، (٢٥) أي أنَّ المعتزلة يعنون بخَلْق القرآن إما ١ - خَلْق كلام الله "في محل" أي خارج اللوح المحفوظ ، وهو رأى النظَّام ومعمر،(٥٣) أو ٢ - خلقه في اللوح المحفوظ، وهو رأى الجعفرين وأبي الهذيل". (٤٥)

إن تصور عدم خلق القرآن على نحو ما قَدَّمه "التفتازاني" مماثلٌ على ذلك لتصور "ابن كُلاْب" ومعارض لتصور "ابن حنبل". وهو يقتبس- كما رأينا- قول "ابن حنبل" الذي يُعدُّ معه أنه ممن يعتقدون بتركيب كلام الله غير المخلوق. وهو يذكر أن "الأشعرى" كذلك كان يعتقد بأن "كلام الله القديم الذي هو صفة لله تعالى يجوز أن يُسمع. (٥٥) وهذا ، كما رأينا، هو رأى "الأشعرى" في كتابه "الإبانة عن أصول الديانة". (٥٦) ولا يذكر لنا "التفتازاني" اسم "ابن كُلاَّب" لكنه يشير في نهاية مناقشته إلى أن "بعض متأخرى المحققين" يرون أن "بعض مشايخنا" مّيزوا بين كلام الله

<sup>(</sup>٤٩) المصدر السابق، نفس الموضع ؛ (وقد أثرنا إيراد بقية النص هنا توخيا لمزيد من الإيضاح ، المترجم) .

<sup>(</sup>٥٠) انظر فيما سبق ص ٣٥٤ ، الحاشية رقم ٣ . (٥١) الإشارة هنا إلى الآيتين القرانيتين : ﴿ بَلْ هُو قُرْآنٌ مَّجِيدٌ ﴿ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظ ﴿ ﴿ ﴾ (البروج : ٢١ - ٢٢) .

<sup>(</sup>٢٥) التفتازاني: "شرح العقائد"، ص٨٢.

<sup>(</sup>٥٣) انظر فيما سبق ، ص ٣٩٤ وما بعدها .

<sup>(</sup>٥٤) انظر فيما سبق، ص ٣٧٩ ما بعدها .

<sup>(</sup>٥٥) التفتازاني: "شرح العقائد" ، ص٨٤ .

<sup>(</sup>٥٦) انظر فيما سبق ، ص ٣٧١ - ٣٧٢ .

الكلام النفسى القديم > الواحد وغير المخلوق وبين نظم ذلك الكلام الإلهى < اللفظى الحادث > في أصوات وحروف وسلور وآيات، والذي يحدث فقط عندما يُقرأ القرآنُ أو يُتلفَّظ به (۷۰) ويخلص "التفتازاني"، على ذلك، إلى أن "هذا هو معنى قولهم "المقروء" قديم و"القراءة" حادثة. (۸۰) وهذا شرح دقيق لعبارة "ابن كُلاَّب" التي اقتبسناها من قبل، (۹۰) على هذا النحو يُوِّحد "التفتازاني"، بطريق غير مباشر، بين تأويله لعبارة "السفى" وبين رأى "ابن كُلاَّب".

#### ٣ - الفضالي

عقيدة "الفضالى" (+١٨٢١م)(\*) هي مثل عقيدة "أبي حنيفة" في "الوصية" وعقيدة "النسفى" في رؤيتها لكلام الله غير المخلوق على أنه كلام واحد وفي إنكارها لحلول القرآن في محل غير أنها مباينة لهما في رؤيتها للأصل السابق على الوحى لحروف وأصوات وآيات وسور القرآن.(٦٠)

فى مناقشة "الفضالى" لصفة الكلام، يقول عنه إنه "صفة قديمة قائمة بذاته تعالى ليس بحرف ولا صوت منزهة عن التقدم والتأخر والإعراب والبناء". (٦١) والصفة القديمة "ليس فيها آيات ولا سور ولا إعراب لأن هذه تكون للكلام المشتمل على حروف وأصوات والصفة القديمة منزَّهة عن الحروف والأصوات". (٦٢)

<sup>(</sup>٧٥) التفتازاني: "شرح العقائد"، ص٥٨.

<sup>(</sup>٨ه) المصدر السابق، نفس الموضع .

<sup>(</sup>٥٩) انظر فيما سبق، ص ١٥٤ الحاشية رقم ٣ .

<sup>(\*)</sup> محمد الفضالى: (+١٣٦٦هـ /١٨٢١م). ولد بمنية فضالا بالقرب من سمنود بالدلتا. وترجع شهرة عالم أصول الدين المصرى هذا إلى رسالته التى ألفها فى العقيدة بعنوان "كفاية العوام من علم الكلام". (المترجم)

<sup>(</sup>٦٠) يراجع: كفاية العوام من علم الكلام" ، مع شرح "الباجوري" ، القاهرة، ١٣١ه. . والترجمة الإنجليزية في : . 351 - 351 D.B.Macdonald's "Development of Muslim Theology", pp. 315 - 351 والقسم الذي يتناول القرآن يقع في صفحتي: ٣٣٥ – ٣٣٦ .

<sup>(</sup>٦١) الفضالي: "كفاية العوام" . ص٥٦.

<sup>(</sup>٦٢) المصدر السابق، ص٥٣.

في مقابل كلام الله الواحد القديم ذاك يوجد مايسميه بـ"الألفاظ الشريفة المنزلة على النبى صلى الله عليه وسلم المخلوقة والتي تتسع القبلية والبعدية والإعراب والقسمة إلى سور وآيات". (٦٢) وبالنسبة لزمان حدوث هذه الأجزاء المكونة لألفاظ القرآن، يقول الفضالي إن هناك اختلافًا في الرأي. (٦٤) فالبعض يقول إن ما نزل به جبريل إلى النبي هو "المعنى فحسب" (٥٠) وأن النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن المعنى بالألفاظ من عنده . (٢٦) وسوف يعيد هذا القول إلى الأذهان ما وجدناه من قبل عند "ابن كُلاب"، (٢٧) وكذلك رأى صاحب "الوصية" (٨٦) ورأى "النسفى" ورأى "التفتازاني" كذلك (٩١) وأخرون يقولون إن الذي "عبر عن المعنى ألفاظا هو جبريل عليه السلام" (٠٧) وهذا، على نحو ما رأينا ، هو رأى الأشعرية الكُلابية (١٧) ويتبنى الفضالي الرأى الأخير (٢٧) فيقرد أن "الألفاظ الشريفة مخلوقة مكتوبة في اللوح المحفوظ نزل بها جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم" ( ٢٧) ويقول أيضا إن "الألفاظ والصفة القديمة كلاهما يُسمّيان القرآن وكلام وسلم" (٢٧) ويعكس هذا رأيا ينسبه "التفتازاني" ، كما رأينا ، إلى إجماع المسلمين (٥٧) الله "الله" (١٤٧) ويعكس هذا رأيا ينسبه "التفتازاني" ، كما رأينا ، إلى إجماع المسلمين (٥٧)

يتناول الفضالي مشكلة كون القرآن "في محل" في فقرات ثلاث ، كل منها كما سنرى، تعكس عبارة بعينها لمؤلف من المؤلفين. وعلى هذا النحو، فإنه وهو يتمثّل عبارة مثل عبارة "ابن كُلاَّب" التي نجد فيها تأويلا للآية القرآنية عن إجارة المشرك وهي

```
(٦٣) المصدر السابق، ص٥٦ - ٥٣ .
```

<sup>(</sup>٦٤) المصدرالسابق، ص٤ه .

<sup>(</sup>١٥) المصدرالسابق، نفس الموضع .

<sup>(</sup>٦٦) المصدر السابق، نفس الموضع .

<sup>(</sup>٦٧) انظر فيما سبق ص ٥٥٥ - ٣٥٦ .

<sup>(</sup>٦٨) انظر فيما سبق ص ٣٩٦ .

<sup>(</sup>٦٩) انظر فيما سبق ص ٤٠٢ .

<sup>(</sup>٧٠) الفضالي: "كفاية العوام"، ص٤٥.

<sup>(</sup>٧١) انظر فيما سبق ص ٣٦٤ .

<sup>(</sup>٧٢) الفضالى: "كفاية العوام" ، ص٥٥.

<sup>(</sup>٧٣) المصدر السابق ، ص ٥٣.

<sup>(</sup>٧٤) المصدر السابق، نفس الموضع .

<sup>(</sup>۷۵) انظر فيما سبق ص ٤٠٤ ، حاشية رقم ٤٨ .

﴿ حَتَّىٰ يَسْمُعَ كَلامُ اللَّه ﴾ (التوبة :٦) بمعنى حتى يفهم كلام الله،(٧٦) يُعبِّر عن عدم اتفاقه معها قائلاً : "وليست هذه الألفاظ الشريفة **دالة** على الصفة القديمة بمعنى أن الصفة القديمة نفهم منها خلق ، < بل ما يفهم من هذه الألفاظ > مساق لما يفهم من الصفة القديمة لو كُشفَ عنا الحجاب وسمعناها". (٧٧) لكنه، أيضًا، وهو يتمثَّل بوضوح عبارة مثل تلك الموجودة في الوصية التي تقول عن كلام الله "إن معناه مفهوم بهذه الأشياء"، (٧٨) أي بالحروف والكلمات والآيات، فإن "الفضالي" يُعبِّر عن اتفاقه معها فيما يختصّ بكلام الله، وذلك في قوله: "فحاصله أن الألفاظ هذه تدل على معنى".(٧٩) وأخيرًا، وهو يتمثل بوضوح عبارة مثل عبارة الأشعرية الكُلابية، وهي: إن ما نقرأه هو كلام الله لكن "بمعنى مجازى فحسب"، (^^) يقول "الفضالي": "ما يُفهم من هذه الألفاظ **مساو** لما يُفهم من الصفة القديمة لو كُشف عنا الحجاب وسمعناها".<sup>(٨١)</sup> وهنا، أيضًا، يقيم "الفضالي" تكافئا شكليا formal equation بين علاقة "الألفاظ" بـ"ما هو مفهوم" منها وبين علاقة "الصيفة القديمة" بـ"ما يمكن أن يُفهم.. لوّ سمعناها [أي الصيفة القديمة]. ومثل هذا التكافؤ هو أيضا ما كان يسميه أرسطو بالمشاكلة < أي المماثلة > analogy والذي يصوره في قوله: "إن العقل للنفس كالبصر للجسم". (<sup>٨٢)</sup> لكن المشاكلة ، تبعا لأرسطو، هى أحد أنواع أربعة للمجاز، (٨٢) وأكثرها شيوعا. (٨٤) وعلى ذلك ، فإن ما يعنيه "الفضالي" بعبارته هنا هو أن "الألفاظ" هي كلام الله "مجازا فحسب"، وهذا كما رأينا، هو نفسُ الرأيِ الأشعري الكُلاَّبي (٨٥)

<sup>(</sup>٧٦) انظر فيما سبق ص ٤٠٤ حاشية رقم ٤٨ .

<sup>(</sup>٧٧) الفضالي: "كفاية العوام"، ص٥٥.

<sup>(</sup>٧٨) انظر فيما سبق ص ٥٥٦ حاشية رقم ٥ .

<sup>(</sup>٧٩) الفضالي : "كفاية العوام"، ص٥٣ .

<sup>(</sup>٨٠) انظر فيما سبق ، ص ٣٩٦ ، حاشية رقم ٤ .

<sup>(</sup>٨١) الفضالي : "كفاية العوام" ، ص٥٦ .

Eth. Nic. 1. 4, 1096b, 28 - 29 (AY)

وقد ترجمها "حنين بن إسحق": "إن العقل في النفس كقياس البصر في البدن"، ص٦٤، تحقيق "عبدالرحمن بدوي" لكتاب "الأخلاق" لأرسطو، الكويت ١٩٧٩). (المترجم)

Poet., 21, 1457b, 6 - 9. (AT)

Rhet. 111, 10, 1410b, 6-9. (A£)

<sup>(</sup>٨٥) انظر فيما سبق الحاشية رقم ٨١ .

#### (٤) ألفاظ: محدث، حدث وحادث

#### كما وردت في القرآن (\*)

تناولنا في الأقسام السابقة مختلف الآراء عند من قالوا إن القرآن مخلوق أو إنه غير مخلوق. وبينًا كيف كان الجدال في معظمه يدور، باستثناءات قليلة، حول مسألة ما إذا كان القرآن السماوي الموجود في اللوح المحفوظ قبل الوحى غير مخلوق أم مخلوقًا.

إن اللفظين المستخدمين في العربية للدلالة على Uncreated و Created هما "غير مخلوق" و"مخلوق"، (١) ويُذكر، فيما يتعلق بلفظ "غير مخلوق"، أن "ابن كُلاًب" قد استخدم تعبير "غير مخلوق ولا محدَث" ((١١) لكن، هناك روايات ، كما سنري، عن بعض من سمحوا لأنفسهم باستخدام ألفاظ: "مُحْدَث» " أو حَدَث" أو "حادث" ، حينما اعترض على استخدامهم للفظى "مخلوق" و "غير مخلوق" على حد سواء. وكذلك أيضا يُستخدم على اللفظان "خُلُق" creation و"إحداث" origination كلاهما بمعنى "إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود" (٢) وإذن فعلينا أن نتوقع أن أولئك الذين استخدموا لفظ "مُحدَث" أو "حادث" وصفا للقرآن كانوا متفقين مع الذين استخدموا لفظ "مخلوق" في إنكار قدم القرآن وبوسعنا على هذا أن نتبين على الفور لماذا كان عليهم أن يرفضوا اللفظ "غير مخلوق" ولكاذا كان يتعين عليهم أن يرفضوا اللفظ "مخلوق" ولماذا أيضا ،

<sup>(\*)</sup> إعادة وتنقيح لما سبق نشره في : . 100 - 92 - 100, pp. 92 - 100 سبق نشره في : . 100 - 1960, pp. 92 - 100 الأشعري : "اللمع" ، ص ٢٧ .

<sup>(</sup>١١) عبدالجبار الهمداني " للغني" ، المجلد السابع ، ص١ .

<sup>(</sup>٢) التفتازاني: "شرح العقائد"، ص٨٦ .

وقد رفضوا اللفظ "محدَث" كان يتعين عليهم أن يقبلوا اللفظ "محدَث" محدَث " originated أو اللفظ "حَدَث" أو اللفظ "حادث".

لنفحص إذن الفقرات التى يرويها "الأشعرى" حول هذا التغيُّر في الاصطلاح، ونبدأ بالفقرات التى يرد فيها اللفظ "مُحدَث"، وسنقتبس هاتين الفقرتين:

فى واحدة منهما يروى "الأشعرى" ما يلى: "قال محمد بن شُجاع الثَّلْجى ومنْ وافقه من الواقفة (\*): إن القرآن كلام الله ، وإنه محدَث كان بعد أنْ لم يكن، وبالله كان، وهو الذى أحدثه، وامتنعوا من إطلاق القول بأنه مخلوق أو غير مخلوق. وقال زهير الأثرى: إن القرآن كلام الله محدَث غير مخلوق". (٣)

إن استخدام "التّلجى" للفظ "محْدَث"، في هذه الفقرة، بمعنى أن كلام الله قد وُجد بعد أن لم يكن موجودا يضعه ، فيما هو واضح تماما، ضمن أولئك الذين اعتقدوا بخلق القرآن الذين عبَّروا في غالبيتهم عن اعتقادهم باستخدامهم للفظ "مخلوق" ، لأن المصدِّقين بخلُق القرآن الذين استخدموا اللفظ "مخلوق" عبَّروا عن أنفسهم - فيما يُروى - بقولهم إن القرآن ، الذي هو كلام الله سبحانه، "لم يكن ثم كان"، (٤) وهو نفس التعبير المستخدم هنا عند "الثَّلجي".

واعتراضه الظاهر على استخدام لفظ "مخلوق" فى الوقت الذى يستخدم فيه اللفظ محْدَث" بنفس المعنى الذى يفيده لفظ "مخلوق" إنما يمكن تفسيره بافتراض أن "التَّجى"، مثله مثل أولئك الواقفية، كان أيضا واقفيا. يقول "الأشعرى" فى كتابه "الإبانة عن أصول الديانة"، وهو يتناول الواقفية ، إن السبب الذى جعلهم يمتنعون عن استخدام لفظ "مخلوق" ولفظ "غير مخلوق"، على السواء ، هو أن القرآن لم يصف نفسه صراحة

<sup>(\*)</sup> الواقفة: هم الذين وقفوا في القرآن وقالوا: لا نقول إنه مخلوق ولا نقول إنه غير مخلوق. (ويُراجع عرض الأشعرى" لموقفهم ونقده لهم، في كتابه "الإبانة عن أصول الديانة"، ص٢٩ - ٣١ ، دار الطباعة المنيرية بالقاهرة، د.ت.)؛ ومن الملاحظ أن الكلمة رسمت بالحروف اللاتينية خطأ هكذا: (al-wafikah) (المترجم) (٣) الاشعرى: "مقالات الإسلاميين"، ص٨٢٥ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص ٨٢ه.

لا بأنه "مخلوق" ولا بأنه "غير مخلوق"، (٥) وإذن ، ففى ضوء هذه العبارة يمكن تفسير رفض التُّلجى لاستخدام لفظ "مخلوق"، برغم اعتقاده بخلق القرآن ، بأنه يرجع ببساطة إلى كون ذلك اللفظ غير مستخدم في القرآن، فيما يتعلق بالقرآن ذاته. وعلى أية حال، فإن هذا يثير سؤالا هو : لماذا مع رفض استخدام اللفظ "مخلوق" عن القرآن، بحجة أنه لم يُستخدم في القرآن ، لم يرفض إذن اللفظ "محددث" ، فيما يتعلَّق بالقرآن ذاته، مع أن هذا اللفظ لم يُستخدم في القرآن كذلك؟

يمكن أن نجد تفسيراً لظهور الاعتراض على لفظ "مخلوق" على أساس أنه ليس هناك في القرآن ما يسوع استخدامه ، وهو ما لم يطبقه الثلجي على لفظ "محدث"، وذلك في مناظرة جرت بين "ابن حنبل" وبين أولئك الذين اعتقدوا بخلق القرآن حول لفظ "ذكر" باعتباره مكافئا لـ"محدث " new-originated الذي يرد في القرآن في موضعين (الأنبياء: ٢، الشعراء: ٤)(\*). ويبدو أنه قد وُجد هنالك من أخذ اللفظ "ذكر" في هذين الموضعين بمعنى القرآن وعلى ذلك فالأن "الذكر" موصوف في هذين الموضعين بأنه الموضعين بمعنى القرآن وعلى ذلك فالأن "الذكر" موصوف في هذين الموضعين بأنه المخدث" استدلوا من ذلك أن القرآن مخلوق، وقد نازعهم "ابن حنبل" بأنه على حين أن القرآنيتين، لا يعنى القرآن، فإن لفظ "ذكر" [اللامعرف] المستخدم في الآيتين القرآنيتين، لا يعنى القرآن، (٦) ومن الواضح أن "التلجي" وأولئك الواقفة الذين اتفقوا القرآنيتين، لا يعنى القرآن، مرتين على أنه يشير إلى القرآن ذاته، وعلى ذلك ذهبوا إلى محدث" الوارد في القرآن باللفظ "محدث".

الفقرة الأخرى التى تحكى استخدام اللفظ "محْدَث" تقرأ هكذا: "وبلغنى عن بعض المتفقهة أنه كان يقول: إن الله لم يزل متكلما ، بمعنى أنه لم يزل قادرًا على الكلام،

(٦) انظر : Patton, Ahmed Ibn Hanbal and the Mihna, p. 103

<sup>(</sup>٥) الأشعرى: "الإبانة عن أصبول الديانة"، ص٤٠٠، وفي ذلك يقول "الأشعرى" مفصل لا رأيهم: "يقال لهم لم زعمتم ذلك وقلتموه؟ فإنْ قالوا: قلنا ذلك لأن الله لم يقال في كتابه إنه مخلوق ولا قاله رسول الله ولا أجمع المسلمون عليه، ولم يقل في كتابه إنه غير مخلوق ولا قال ذلك رسوله ولا أجمع عليه المسلمون فوقفنا لذلك ولم نقل إنه مخلوق ولا إنه غير مخلوق". ("الإبانة عن أصول البرانة", (المترجم)

<sup>(\*)</sup> الإشارة هنا إلى قوله تعالى: ﴿ مَا يَأْتِيهِم مَنِ ذِكْر مِن رَبَّهِم مُحْدَثِ إِلاَّ اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾ (الانبياء: ٢) وقوله تعالى: ﴿ وَمَا يَأْتِيهِم مِن ذِكْر مِن الرُّحْمَنِ مُحْدَث إِلاَّ كَانُوا عَنْهُ مَعْرضِينَ ﴾ (الشعراء: ٤). (المترجم)

ويقول : إن كلام الله محدث غير مخلوق. وهذا قول داود الأصفهاني [داود بن على بن خلف الأصفهاني الظاهري](\*)

هذه الفقرة موجودة بين مجموعة من الفقرات، كل فقرة منها تبدأ بعبارة "القرآن كلام الله" وجاءت كل فقرة تحت العنوان العام وهو: قولهم في القرآن". وفضلا عن ذلك، فإن العبارة المنسوبة إلى "الظاهري" هنا، طبقا لرواية اقتبسها "السمعاني" تُقرأ: إن "القرآن "مُحْدَث". (^) وبناء عليه ، فإن عبارة "إن كلام الله محدث" تعنى هنا أن "القرآن كلام الله وأنه محدث غير مخلوق"، وهكذا تُعبَّر عن نفس الرأى الوارد في عبارة "التَّلجي" السابقة ، أي أن القرآن مخلوق. والسبب في إحلال اللفظ "محدث" هنا بدلا من اللفظ "مخلوق" هو بلا ريب نفس السبب الذي نجده عند الثلجي أي أن لفظ "مخلوق" غير مستخدم في القرآن بماهو وصف للقرآن ذاته.

إن العبارة المضافة، التى تُفتتح بها الفقرة ، وهى "أن الله لم يزل متكلِّما بمعنى أنه لم يزل قادراً على الكلام" لها دلالة خاصة يُقصد بها أن تكون إجابة على الاعتراض المثار ضد الاعتقاد بخلق القرآن. ويُقرأ الاعتراض، كما صاغه "الأشعرى" في كتابه "الإبانة عن أصول الديانة"، على هذا النحو: "واعلموا رحكم الله أن قول الجهمية إن كلام الله مخلوق يلزمهم به أن يكون الله عز وجل لم يزل كالأصنام التي لا تنطق ولا تتكلم ... فكيف يجوز أن يكون < مَنْ > يستحيل عليه الكلام في قدمه إلها". (٩)

<sup>(\*)</sup> داود الظاهرى: داود بن على بن خلف الأصفهانى الملقّب بالظاهرى، أحد الأثمة المحتهدين، تُنسب إليه الطائفة الظاهرية ، وسمّيت كذلك لأخذها بظاهر الكتاب والسنّة، ولاعراضها عن التأويل والرأى والقياس. سكن بغداد وانتهت إليه رئاسة العلم فيها، قال عنه تُعلّب كان عقل داود أكبر من علمه"، له تصانيف كثيرة أوردها "ابن النديم" في "الفهرست"، وتوفي سنة ٢٧٠هـ، (المترجم)

<sup>(</sup>٧) الأشعرى: "مقالات الإسلاميين"، ص٨٣٥.

<sup>(</sup>٨) اقتبسه Goldziher, Die Zahiriten, p. 226. 9

<sup>(</sup>٩) الأشعرى: "الإبانة عن أصول الديانة" ، ص ٧٧. ويستخدم أثناسيوس Athanasius حجة مماثلة ضد المنازعة الأريانية Arian أى أن "الكلمة" أى المسيح الأزلى مخلوق، وذلك في قوله : 'أفلا يكون قد فقد عقله منْ يُضمر فكرة أن الله كان ولم يكن معه الكلمة ( αλογον ) وكان ولم يكن معه الحكمـة (ασοφον) ". انظر: Orat. cont. Arian. 11, 32 (PG 26 B)

ونفس الحجة ضد كل من الأريوسيين والمسلمين نجدها عند "يحيى الدمشقى" في "المناظرة بين مُسلم ومسيحى (PG96, 1341 D; cf. 94, 1587 A) : حيث يقول : "وقبل أن يخلق الله العالم والروح ألم تكن معه الكلمة ومعه الروح ؟"

وإجابة "الظاهرى" على هذا الاعتراض هنا هى إنه حتى وإنْ كان القرآن مخلوقًا، فلايزال من الممكن وصف الله تعالى بأنه متكلم منذ الأزل إذا ما أخذ هذا الوصف بمعنى أنه لم يزل قادرًا على الكلام، حتى إنه يمكن أن يوصف قبل أن يكون قد تكلّم بالفعل بأنه يُتوقع منه الكلام فالمتوقع منه الكلام فالمتوقع منه الكلام يصبح بالضرورة متكلماً. والاستدلال الذى يستخدمه "داود الظاهرى" هنا فى إجابته مماثلُ لذلك الذى كان مستخدما بين "أباء الكنيسة" عند "هيبوليتوس" هنا فى إجابته مماثلُ لذلك الذى كان مستخدما بين "أباء الكنيسة" عند حتى على الرغم من أن "الكلمة" caps لم تكن قبل التجسد ابنا كاملا بعد، فإن الله كان لايزال يخاطبه كابنه لأنه كان يلزم أن يكون فى المستقبل مولودًا"؛ (١٠٠) ويحتّج كذلك "نوفاتيان"، الذى كان يعتقد بوجود مرحلة مزدوجة لوجود "اللوجوس" قبل الوجود حالسابق على الخلق> بأنه على الرغم من أن "اللوجوس" حادث أو صادر عن "الآب" فصسب قبل الخلق، فإنه كان من الممكن دائمًا أن يُسمعًى الله "أبا" لتوقع صدور أللوجوس" عنه فى المستقبل بما هو ابن (١١) وسواء أكانت إجابة "داود الظاهرى" تتضمنً نظرية المرحلة المزدوجة لوجود قرآن سابق على الوحى المماثلةً لنظرية المرحلة المزدوجة لوجود المسيح السابق على التجسد أم لا (١٢) فهو ما لا يمكن التحقق منه (٢١)

وفى هذا الكفاية بالنسبة لإحلال لفظ مُحْدَث محل لفظ "مخلوق". ولننظر الآن فى إحلال اللفظ "حدَث" محل اللفظ "مخلوق".

Cont. Haer. Nöeti 15 (PG10, 824 B). (\.)

هيبوليتوس: كاتب مسيحى استشهد في سردينيا في عام ١٣٥م. مؤلف لكتاب معروف بـ -Phi المترجم) في إبطال البدع. (المترجم)

نولاتيان: كاهن روماني ومؤلف رسالة عن "التتليث". بسبب خيبة أمله بانتخاب كورنيلوس -corne النفية أمله بانتخاب كورنيلوس -corne النفية إلى الحزب المتشدد، استشهد في عام ٢٥٧، ٢٥٧، ومع أن أتباع نولاً تيوس أردثوذكس من ناحية العقيدة، إلا أنهم حرموا من الكنيسة. وقد ظل أتباعه موجودين حتى القرن الخامس. (المترجم)

De Trinit. 31. (۱۱) وانظر: De Trinit. 31. (۱۱) وانظر: De Trinit. 31. (۱۱) وانظر فيما سبق ص۲۳۲ حاشية رقم ۱۹

(١٢) انظر: .198 - 198 - 198 The Philosophy of the church Fathers, 1, pp. 192

(١٣) فى النشرة السابقة لهذا البحث، كما ظهر فى Bloch Memorial volume 1 افترضت أن الرأى الظاهرى كان يتضمن نظرية المرحلة المزدوجة لوجود القرآن السابق على الوحى. في الفقرات التي تُروى عن هذا الإحلال نقرأ ما يلى عند "الأشعرى":

" قال أبو مُعاذ التومنى: القرآن كلام الله وهو "حَدَث"، وليس بـ "مُحْدَث"، و"فعل" وليس بمفعول، وأنه قائم بالله، ومحال أن يتكلَّم الله سبحانه بكلام قائم بغيره، كما يستحيل أن يتحرَّك بحركة قائمة بغيره. وكذلك يقول فى "إرادته" و"محبته" و"بغضه": إن ذلك أجمع قائم بالله". (١٤) وفي فقرة أخرى نقرأ، عند "الأشعرى" أيضا أنه يُحكى أن "التومنى" قال: "إن كلام الله سبحانه ليس بعرض ولا جسم، وهو قائم بالله، ومحال أن يقوم كلام الله بغيره، كما يستحيل ذلك في إرادته ومحبته وبغضه". (١٥)

فى الفقرة الأولى يُبين رفض "التومنى" لكل من لفظ "مخلوق" ولفظ "مُحدَث" أنه ضد القول بخلق القرآن كما هو معبر عنه على العموم فى العبارة المقتبسة أعلاه: "لم يكن، ثم كان". وكونه يقبل اللفظ "حَدَث" يُبين أن لفظ "الحدَث origination خلافا للفظ "المحدث" المحدث originated لا يُؤخذ بمعنى خُلْق القرآن، على النحو المعتاد، أى بمعنى أنه لم يكن ثم كان، وكون "التومنى" قد استعمل لفظ "حَدَث" للتعبير عن معارضته لخلُق القرآن بالمعنى المعتاد يمكن أن يُظهر ، فضلا عن ذلك، أنه كان يقارن فى الفقرتين المقتبستين بين: الكلام، من حيث هو "قائم بالله" وبين صفات "الإرادة" و"المحبة" والبغض"، لأن مثل هذه المقارنة يستخدمها أولئك الذين اعتقدوا بعدم خلُق القرآن دليلا ضد أولئك الذين اعتقدوا بأن كلام اعتقدوا بخلقه. هكذا يحتجُّ "الأشعرى"، فى معارضته للجهمية الذين اعتقدوا بأن كلام الله مخلوق، (٢٠) فيقول : "إذا كان "غضب" الله غير مخلوق، وكذلك "رضاه" و"سخطه" التومنى"، الذى يُميز بين "محُدَث" origination و "حَدَث" origination ، على حين يرفض الأول، ويقبل الثانى لا يجب عليه أن يُميز أيضًا بين "مخلوق" وتحدفا اللفظ "الحَدُث" Creation وقظ اللفظ "الحَدُث"

<sup>(</sup>١٤) الأشعرى: "مقالات الإسلاميين"، ص٨٢٥ .

<sup>(</sup>١٥) المصدر السابق، ص٩٢٥ .

<sup>(</sup>١٦) الأشعرى: "الإبانة عن أصول الديانة"، ص٢٦ .

<sup>(</sup>١٧) المصدر السابق ، ص٣١ .

لا يرد فى القرآن باعتباره صفة له. وفيما يتعلق بسؤال لماذا قبل أيضًا لفظ "فعْل" وهو غير مستخدم فى القرآن فيما يتعلَّق بالقرآن ذاته، فإن الفعْل "جَعَلَ" المكافئ له مستخدم فى القرآن فيما يتعلق بالقرآن ذاته، وذلك فى الآية: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًا لَعَلَكُمْ تَعْقَلُونَ ﴾ (١٨) وقد احتج "ابن حنبل"، بالفعل، فى دفاعه عن عدم خلْق القرآن، بأن كلمة "جَعَل" لا تعنى نفس ما تعنيه كلمة "خَلَق" (١٩)

فى الفقرة الثانية، يتضعُّ أن عبارة "كلام الله سبحانه ليس بعرض ولا جسم وهو قائم بالله؛ ومحال أن يقوم كلام الله بغيره" تشير إلى الجعفرين و"أبى الهذيل" الذين زعموا أن كلام الله مخلوق إما بما هو عرض أو بما هو جسم فى اللوح المحفوظ". (٢٠)

غير أنه يظهر هنا سؤال جديد: فلو أن "التومني" كان يعنى بـ"الحدث" مخلوق"؟ إنكار خلق القـرآن، فلماذا لم يستخـدم الصيغـة المستقـرة من قبـل "غير مخلوق"؟ وما حاجته إلى أن يدخل في مناقشته للمشكلة هذا اللفظ الجديد الذي لم يُسمع به وهو لفظ "حدث"؟ لو كان اعتراضه على الصيغة "غير مخلوق" أنها استندت إلى فعل < أي خلق > غير مستخدم في القرآن عن القرآن ذاته، فلماذا لم يستخدم إذن الصيغة "غير مُحدث"، الأكثر وضوحـا والأكثر دلالـة من اللفظ "حَدث" مفضلًا إياه على صيغة "غير مخلوق" أو "غير محدث" ليعبر بذلك عن معارضته لخلق القرآن؟ يجب «على ذلك> افتراض أن تلك المعارضة لخلق القرآن المتضمنة في استخدام لفظ "حدث" هي مختلفة عن المعارضة التي تتضمنها صيغة "غير مخلوق" أو "غير محددث" هي مختلفة عن المعارضة التي تتضمنها صيغة "غير مخلوق" أو "غير محددث"، فأين الاختلاف إذن ؟

لكى نكتشف شيئا من الاختلاف بين إنكار خلق القرآن المتضمن فى لفظ "حَدَث" وبين إنكاره الذى يتضمنه القول بأنه "غير مخلوق" أو "غير مُحْدث" سوف نحاول أن نكتشف أولا ما إذا كان يمكن أن يكون لصيغة "غير مخلوق" أو "غير مُحْدَث" معنى آخر مضمر إلى جانب مجرد إنكار خلق القرآن بمعنى إنكار أن له بداية فى الوجود. ولو وجدنا أنه من المكن أن يكون هناك معنى آخر ضمنى فسوف يكون لنا الحق فى الزعم بأن ذلك المعنى الآخر الضمنى هو الذى يقترح استعمال اللفظ "حَدَث" إلغاءه.

<sup>(</sup>١٨) سورة الزُخرف أية ٣.

<sup>(</sup>۱۹) انظر: . Patton, Ahmad Ibn Hanbal and the Mihna, p. 91

<sup>(</sup>٢٠) انظر فيما سبق ص ٣٧٩ وما بعدها .

من الناحية المنطقية، فإن الصيغة النافية "غير مخلوق" أو "غير محدث" يمكن أن يكون لها في ذاتها معنى مردوج، فهي يمكن أن تعنى لا إنكار بداية الوجود فقط بل يمكن أن تعنى أيضا إنكار أن يكون له علة، كما أن الصيغة "مخلوق" أو "محدث" تتضمن لا فقط بداية الوجود وإنما تتضمن كذلك أن له علة، وبالمثل أيضا من الممكن أن تتضمن الصيغة "غير مخلوق" أو "غير محدث" لا فقط إنكار بداية الوجود ولكنها من الممكن أن تتضمن أيضا إنكار علته. وعلى الرغم من أن أولئك الذين اعتقدوا أن القرآن السي مخلوقا وعبروا عن اعتقادهم هذا بصيغة "غير مخلوق" استعملوا بالتأكيد تلك الصيغة بمعناها الحاضر لإنكار بداية الوجود دون أن يعنوا بذلك إنكار علة لوجود القرآن، طالما أن صيغة "غير مخلوق" التي استخدموها، شأنها تماما شأن صيغة "غير محدث" التي كان بوسعهم استخدامها، هي في ذاتها صيغة ملتبسة وربما كانت تؤخذ لتعنى أن القرآن "أزلي" و"بلا علة". وقد أراد "التومني" أن يستبعد ذلك الالتباس. وعلى هذا كان يبحث عن لفظ ما يمكن معه وصف القرآن بأنه بلا بداية في الوجود، بينما يمكن في الوقت نفسه، وصنّه أيضا بأن لوجوده علة.

وشبيهة بهذه المشكلة التى واجهها "التومنى" هنا تلك المشكلة التى واجهها "أوريجن" أيضا فى المسيحية قبله بمدة طويلة وواجها "أفلوطين" أيضا فى الفلسفة اليونانية. فقد اعتقد "أوريجن" أن "اللوجوس" Logos أزلى واعتقد "أفلوطين" بالمثل أن العقل Nous أزلى، لكنهما كانا يعتقدان أن "اللوجوس" أو "العقل" معتمد فى وجوده على "الله"، اعتماد المعلول على علته، لأنهما كانا يعتقدان أن "اللوجوس" أو "العقل" صادر -bed اعتماد المعلول على علته، لأنهما كانا يعتقدان أن "اللوجوس" أو "العقل" صادر -bed اعديدًا هو κεννησις αιδιος والدث > عن الله، وإذن، فما الذى فعلاه حقا؟ لقد سكًا تعبيرًا يونانيًا جديدًا هو "اللوجوس" أو "العقل" عن الله منذ الأزل (٢١) سوف تكون الترجمة العربية لهذا التعبير هي "تولّد أزلى" أو "ولادة أزلية"، لكن "التومني"، بما هو مُسلم، صادق في إسلامه، لم يكن ليستعمل لفظا يفيد أو يتضمّن معنى "الولادة" begetting فيما يخص الله، ذلك لأن القرآن، وهو في ذلك مُتّسق مع إدانته المتكررة للتصور المسيحي لله باعتباره والدا

<sup>(</sup>٢١) انظر: , 304 -The philosophy of The Church Fathers, 1, pp. 201 والفقرات المقتبسية صلاح – 31 التي تبيّن أن لفظ "generation" يستخدم بمعنى "ولادة" و"مولود" على السواء.

begtter أَرَا مَن ذلك فيقول ﴿ لَمْ يَلدْ ﴾ (٢٦) ويقال، تبعا للقرآن، إن الله "جَعل"، (٢٦) و"خَلَق" (٤٦) وأنه الذي يقول الشيء ﴿ كُن فَيكُونُ ﴾ (٢٥) لكنه لا يلد. ولهذا فإن أفضل ما كان بوسع "التومني" أن يفعله هو أن يستخدم اللفظ "حدث" معولًا على القارئ أن يستدل من السياق أن لفظ: "حدث" يجب أن يؤخذ بمعنى "الحدوث الأزلى". وما إذا كان قد وجد عند "التومني" تصور للقرآن الحادث منذ الأزل بما هو كلام حادث تماما أو بما هو حدوث أزلى، شأن "اللوجوس" الحادث منذ الأزل، في المسيحية (٢٦) أم لم يوجد عنده فذلك أمر لاسبيل إلى تقريره (٢٦١)

لننتقل الآن إلى أولئك الذين يستخدمون الاصطلاح "حادث" وصفاً للقرآن. فالجوينى، بعد أن ذكر في كتابه "الإرشاد" أنه وجد بين أولئك الذين أنكروا قدم كلام الله البعضُ ممن امتنعوا عن إطلاق لفظ "مخلوق" عليه لكنهم أطلقوا لفظ مُحْدَث، (٢٠٠) يثبت رأى الكرامية، الذي يمكن ، في ضوء مناقشتنا السابقة لرأيهم في الصفات، (٢٨) أن يتقرر على النحو التالى: بما أنهم يقولون، فيما يتعلق بصفات الله، إن الله يُسمعًى خالقا منذ الأزل لأن لديه تعالى قدرة قديمة على الخلق، ويقولون أيضا إن كلام الله قديم لأن لديه تعالى قدرة قديمة على الكلام، (٢٩) ومثلما يقولون أيضا، كما هو رأيهم قديم لأن لديه تعالى قدرة قديمة على الكلام، (٢٩)

<sup>(</sup>٢١أ) انظر فيما يلى ص ٢٤٤ - ٢٦٦ .

<sup>(</sup>٢٢) سورة الإخلاص: ٣.

<sup>(</sup>٢٣) سورة البقرة: ٣٠.

<sup>(</sup>٢٤) سورة البقرة: ٢١.

<sup>(</sup>٢٥) سورة النحل: ٤٠، سورة مريم: ٣٤، سورة يس: ٨٢ وسورة غافر: ٨٦.

The Philosophy of Church Fathers. 1, pp. 219- 223 انظر ۲۱)

<sup>(</sup>٢٦أ) لكن انظر فيما سبق ص ٢٦٥ .

<sup>(</sup>۲۷) الجوينى: "الإرشاد"، ص٨٥، وفى ذلك يقول الجوينى: "ذهبت المعتزلة والخوارج والزيدية والإمامية ومَنْ عداهم من أهل الأهواء إلى أن كلام البارى – تعالى عن قول الزائفين – حادث مفتتح الوجود. وصار صائرون من هؤلاء إلى الامتناع من تسميته مخلوقا مع القطع بحدثه لما فى لفظ المخلوق من إيهام الخلق إذ الكلام المخلوق هو الذى يبديه المتكلم تخرصا من غير أصل. وأطلق معظم المعتزلة لفظ المخلوق على كلام الله تعالى". وواضح من هذا النص أن الجوينى يفرق بين رأى المعتزلة والكرامية وأن الكرامية قد انفردوا بإطلاق لفظ "حادث" وامتنعوا عن إطلاق لفظ "مخلوق" على القرآن خلافا لما يُسلم به المعتزلة. (المترجم)

<sup>(</sup>۲۸) انظر فیما سبق ص ۲۳۶ .

<sup>(</sup>۲۹) الجويني: "الإرشاد"، ص ۸ه

في الصفات، إن قول الله "كن" حادث قائم بذات الله تعالى، يقولون كذلك إن "القرآن قول الله وليس "كلام" الله.... حادث قائم بذات الله تعالى . (<sup>٣٠)</sup> وأيضا يقولون هنا، وهم يتابعون التمييز الذي اصطنعوه في مذهبهم في الصفات بين اللفظ "حادث" و اللفظ "محْدُث" فطبقوا الأول على ما هو حادث في ذات الله <تعالى> وطبقوا الآخر على ما هو حادث خارج ذات الله: إن اللفظ "حادث" هو ما يلزم إطلاقه على قول الله، الذي هو القرآن؛ (۲۱) لأنه، على حد تفسيرهم، "كل مفتتح <أى له بداية في الوجود > وجوده قائم بالذات فهو حادث بالقدرة غير مُحْدَث، بقدرة [الله القديمة]".(٢٢) وأخيرا مثلما يقولون، حسب رأيهم في الصفات، إن قوله تعالى "كن" يخلقه الله في ذاته عندما يخلق أي جسم أو أي عرض في الكون، فيمكن، هنا أيضا، أن نفترض أنهم كانوا سيقولون: إن "قول" القرآن خلقه الله في ذاته عندما أودعه في اللوح المحفوظ، ويكون الكراميّة قد تابعوا في هذه النقطة رأى السلُّف. (٢٣) وعلى الرغم من أن عبارة الكرامية القائلة: "إن كلام الله هو قدرته القديمة على الكلام" هي أيضا ذات العبارة التي اقتبسناها من "داود الظاهرى"، فيما سبق، (٣٤) فإن الآراء التي قصدت هذه العبارة العامة أن تكشف عنها ليست هي أراء "داود الظاهري" ذاتها. فـ"داود الظاهري"، باستخدامه للفظ "محدث" رفض العقيدة السلفية في قدم القرآن، لكنه اتفقُّ، كما رأينا، مع عقيدة المعتزلة

<sup>(</sup>٣٠) المصدر السابق، نفس الموضع.

<sup>(</sup>٣١) المصدر السابق، نفس الموضع، وفي ذلك يقول الجويني: "وذهبت الكرامية إلى أن كلام الله قديم والقول حادث غير محدث، والقرآن قول الله وليس بكلام الله، وكلام الله عندهم "القُدرة على الكلام". وقد توقّف "البغدادي" – من بعد – عند رأى الكرامية قائلا عنه: "وأعجب من هذا فَرْقهم بين المتكلم والقائل وبين الكلام والقول. وذلك أنهم قالوا إن الله تعالى لم يزل متكلما قائلاً، ثم فرقوا بين الاسمين في المعنى: فقالوا إنه لم يزل متكلماً بكلام هو قدرته على القول ولم يزل قائلا بقائلية ح...> والقائلية قدرته على القول وقوله حروف حادث فيه بقول الله تعالى عندهم حادث فيه وكلامه قديم". ثم يحاول البغدادي أن يكشف عن تهافت رأى الكرامية وتناقضه، وذلك في قوله: "ناظرت بعضهم حأى الكرامية> في هذه المسألة فقلت له: إذا زعمت أن الكلام هو القدرة على القول والساكت عندك قادر على القول في حال سكوته لزمك على هذا القول أن يكون الساكت متكلماً، فالتزم ذلك". ("الفرق بين الفرق"، ص٢٠٦ - ٢٠٧) (المترجم)

<sup>(</sup>٣٢) المصدر السابق، نفس الموضع.

<sup>(</sup>٣٣) انظر فيما سبق، ص ٣٥٣.

<sup>(</sup>٣٤) انظر فيما سبق الحاشية رقم ٧ .

فى أن القرآن قد خُلِق، أى خُلِق فى اللوح المحفوظ؛ والكرَّاميَّة باستخدامهم للفظ "حادث" اختلفوا مع أهل السلف ومع المعتزلة على السواء، زاعمين أن القرآن مخلوق فى ذات الله.

ولمعرفة أراء الكرَّامية في القرآن نرجع أيضا إلى مناقسات "البغدادي" "والشهرستاني" في مشكلة الصفات.

فبعد أن أثبت "البغدادى" فى كتابه "الفرق بين الفرق" رأى الكرامية فى أن الله "لم يزل متكلما بكلام هو قدرته على القول ولم يزل قائلاً بقائلية" لكن "قوله حروف" حادثة" فيه، ينتهى إلى أن الكرامية يرون أن "قول الله تعالى حادث فيه وكلامه قديم". (٢٥)

وعلى حين يمين البغدادى وهو يعيد عرض آراء الكرامية، مثلما مين "الجوينى"، بين "كلام الله" و"قول الله" فان "الشهرستانى" يصطنع من ذلك التمييز معنيين تعبيراً عن "كلام الله". وعلى هذا يُمين في موضع من كتابه "نهاية الإقدام" بين "كلام الله" بمعنى "القدرة على القول" و"كلام الله" بمعنى "القول"، والمعنى الأخير منهما هو الذي يوصف بأنه "يحدث في ذاته عند قوله وتكلمه"، (٢٦) وهو ما يتضمن أن "كلام الله" بمعنى "القدرة على القول" قديم لم يزل". وفي موضع من كتابه "نهاية الإقدام" يستخدم "الشهرستاني" بوضوح التعبير "كلام الله" بمعنى "قول الله فيقول: إن "كلامه تعالى صفات تحدث له . وهي عبارة منتظمة من حروف وأصوات عند بعضهم، وعند بعضهم من حروف مجردة، فهو "حادث" ليس بقديم و"لا مُحدّث". (٢٧)

ولنلخص الآن مناقشتنا.

<sup>(</sup>٣٥) البغدادى: "الفرق بين الفرق" ص٢٠٦- ٢٠٧، وانظر ص٢١٨، حيث يُوضَع البغدادى مواطن الاتفاق والاختلاف بين الكرّامية والمُعتزلة وذلك في قوله: "وشاركت الكرّامية المعتزلة في دعواها حدوث قول الله عزّ وجلّ مع فَرْقها حأى الكرّامية> بين القول والكلام في دعواها أن قول الله سبحانه من جنس أصوات العباد وحروفهم وأن كلامه قدرته على إحداث القول. وزادت على المعتزلة قولها بحدوث قول الله عزّ وجلً في ذاته بناء على أصلهم في جواز كين الله محلاً للحوادث". (المترجم)

<sup>(</sup>٣٦) الشهرستاني: "نهاية الإقدام"، ص٢٨٨.

<sup>(</sup>۲۷) المصدر السابق، ص١٠٤ - ١٠٥.

فبالإضافة إلى الرأيين المشهورين حول ما إذا كان القرآن مخلوقا أو غير مخلوق، هناك ثلاثة آراء مختلفة، أحدها يقول إن القرآن "مُحدث" وآخر يقول إنه "حدث" والرأي الثالث يقول إنه حادث وكما رأينا، فإن الرأيين الأول والثاني هما مراجعة للرأيين الأقدم حول ما إذا كان القرآن "مخلوقا" أم "غير مخلوق"، مع إحلال لفظ "مُحدث" في الحالة السابقة محل لفظ "مخلوق" وإحلال لفظ "حَدث" في الحالة الأخيرة محل لفظ "مخلوق". والسبب في إحلال لفظ "مُحدث " بدلا من "مخلوق" وصفا لخلق القرآن أو عدم قدمه هو أن لفظ مخلوق لم يستخدم للدلالة على مثل هذا الوصف. والسبب في إحلال لفظ "حَدث " بدلا من "غير مخلوق" على أنه وصف لعدم خلق القرآن أو أزليته هو أن تعبير "حَدث بدلا من "غير مخلوق" على أنه وصف لعدم خلق القرآن أو أزليته هو أن تعبير على حين أن لفظ "حَدث " مأخوذًا بمعنى ما لا بداية له فقط بل بمعنى ما لا علة له كذلك، على حين يُقصد به القدم بمعنى اللابداية، لا يمكن أن يُؤخذ أبدًا بمعنى ما لا علّة له [٨٠٨] والرأى الثالث يرفض بمعنى المالف في أن القرآن "غير مخلوق" ورأى المعتزلة في أنه مخلوق (أو الرأى المكافئ له أي أنه محلوق (أو الرأي اللوح المحفوظ؛ ويُقدم بديلا لهذين الرأيين الرأي القائل بأن القرآن "حادث"، يعنى بذلك أنه مخلوق في ذات الله < تعالى > .

(٣٨) يقول مونتجمرى وات W. Montgomery Watt في (ص٣٨ – ٣٨) من مقالة له بعنوان: -Early Dis ولا يعول مونتجمرى وات W. Montgomery Watt في المصافية ولا ولا cussions about the Qùr 'an", Muslim World, 40 (1950), استخدمه "زهير الأثيرى" (اقتبسناه فيما سبق في الحاشية رقم ٣٥) وعلى لفظ "حَدَث" الذي استخدمه "أبو معاذ التومني" (اقتبسناه فيما سبق في الحاشية رقم ١٤ والحاشية رقم ١٥): "إن موقفهما بوجه عام مشابه لموقف أحمد [ابن حنبل]، لكنهما كانا مستعدين لبعض التنازلات. فما كان "زهير" ليعترف بأن القرآن "مخلوق"، لكن نظرا لأنه ظهر في زمان طبق فيه على القرآن لفظ "محدث" فإنه طبقه عليه. ولم يذهب "أبو معاذ" إلى أبعد من ذلك. فالقرآن لم يكن عنده "محدثا" بل "حدوثا" (ربما بالأحرى "حَدثا")، وهو ليس "مفولاً" لكنه "الفعل" ذاته؛ وأنه حقا "كلام الله"، "وقائم بالله" لا بغيره، ولا يمكن نقد هذه الآراء بدقة بدون معرفة أكمل مما لدينا الآن للموقف العام بالنسبة للمتكلمين أصحاب للسائة؛ غير أنه من البين حقا أنهم بينما حاولوا باقتدار أن يتمسكوا بكل من الاعتقاد بأن القرآن كلام الله والاعتقاد بأنه ظهر في لحظة محددة من الزمان فإنهم لم يفهموا تماما ما كان أحمد يصر عليه وهو أن القرآن يُعبّر عن شيء يتصل بذات الله.

ووفقًا لتأويلنا، فإن "زهيرًا الأثيرى" باستخدامه للفظ "مُحدث"، و"أبا معاذ التومنى" باستخدامه للفظ "حُدَث" كانا متعارضين تماما فيما بينهما. "فزهير الأثيرى" ينتمى إلى أولئك الذين زعموا أن القرآن "مخلوق" لكنه لسبب معين اعترض على استخدام اللفظ "مخلوق". و"أبو معاذ التومنى" ينتمى إلى أولئك الذين زعموا أن القرآن "غير مخلوق" لكنه أيضا لسبب معين اعترض على استخدام التعبير "غير مخلوق".

الفصل الرابع

الإسلام والمسيحية



## (١) التثليث والتجسُّد في القرآن

لا تتفق المذاهب المسيحية في التثليث والتجسند التي عرضها القرآن مع هذه المذاهب كما صاغتها "المجامع الكنسية". فالثالوث المسيحي المعروض في القرآن كان يتكون من "الله" و"عيسي" و"مريم". (١) وتبعا لما صاغته المجامع كان يتكون من "الله" و"الكلمة"، أي المسيح الأزلي pre-existent و"روح القدس". ولم يُقدَّم أي تفسير دقيق للتثليث المسيحي كما عرضه القرآن. وكون فرقة بعينها من الفرق المسيحية التي كانت موجودة من قبل قد بادرت، في زمن "محمد"، إلى اعتناق مثل هذا الرأي في التثليث (١)

(١) سبورة المائدة: ١٧ . الإشبارة هنا إلى قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَن يَمْلكُ منَ اللَّه شَيْتًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهلُكُ الْمَسيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَن في الأَرْضِ جَميعًا وَلَله مُلْكُ السَّمَوات وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ ﴾. وواضح أن هذه الآية الكريمة تبطل ألوهية المسيح المخلوق بإرادة الله، القادر وحده على أن يمنح كل الموجودات وجودها وأن يبقيها أو يسلب عنها وجودها بمشيئته الخالصة. ودليل ألوهيته أنه وحده الوجود الخالص المكتفى بذاته الواجب الوجود الواحد الأحد. على أن الإحالة إلى عقيدة التثليث في القرآنِ الكريم يجب أن تكون إلى الآيات الكريمة الآتية : ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا في دِينكُمْ وُلا تَقُولُوا عَلَى اللَّه إِلاَّ الْحِقَّ إِنَّمَا الْصَبِيحِ عِيسَى ابْنُ مُولِيَمُ رُسُولُ اللَّه وَكَلَمَتْهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مَنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ انتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَّهِ وَاحِدٌ سِبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتَ وَمَا في الأَرْضَ وَكَفَىٰ باللَّه وَكِيلاً 🕎 لَن يَستَنكَفَ الْمُسَيحُ أَن يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ وَلا الْمَلانِكَةُ الْمَقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتنكَف عَنْ عَبَادَتِه وَيَسْتَكُبرْ فَسَيحُشُرْهُمْ إِلَيْهِ جَميعًا ﴾ (سورة النساء: ١٧١– ٧٧٢)، ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالَتُ ثَلاثَةٌ وَمَا مَنْ إِلَه إِلاَّ إِلهٌ وَاحدٌ وَإِن لَمْ يَنتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَ الَّذِينَ كَفُرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٠ أَفَلا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفُرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٍ رَّحِيمٌ ﴿٢﴾ مَا الْمَسيحُ ابْنُ مُرِيْمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلَهُ الرَّسُلُ وَأَمَّه صدّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلان الطَّعَامَ انظُرْ كَيْفُ نُبَيْنُ لَهُمُ الآيَاتِ ثُمُّ انظرْ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴾ (سعورة المائدة: ٧٣- ٧٥)، ﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عيسَى ابْنَ مُرْيَمُ أَأْنَتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخذُوني وَأُمِّي إِلَهَيْن من دُون اللَّه قَالَ سَبْحَانَكَ مَا يَكُونَ لي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لي بحَقّ إِن كَنتَ قُلْتَهُ فَقَدْ عَلَمْتُهُ تَعْلَمُ مًا فَي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا في نَفْسِكَ إِنِّكَ أَنتَ عَلاَّمُ الْغَيُوبِ ﴾ (سيورة المائدة: ١١٦). وفي هذه الآيات الكريمة تمييز قاطع بين طبيعة الوجود الإلهي الواحد المكتفى بذاته وطبيعة الوجود المخلوق، الذي يستمد وجوده من واجب الوجود وليس له بذاته أن يوجد بالضرورة بل وجوده واستمراره في الوجود معلِّق بالمشيئة الإلهية. (المترجم) (٢) انظر مالحظات G. Sale and E. M. Wherry في ترجمتها للقرآن (الآية ١٦١ من سورة النساء)؛ ل النصا L. Horst, Der Metropoliten Elias von Nisibis Buch Vom Beweis der Wahrheit النصا des Glaubens (1886), p. 6, n. 1.

هو أمر يصعب تفسيره. كل ما يمكن قوله في هنذا الموضوع هو أنّ ما جاء به القرآن من أمرين فارقين عن تصور المجامع الكنسية للتثليث لم يكن بلا سابقة. فإحلال "عيسى"، أي المسيح المولود محل المسيح الأزلى، الذي هو العضو الثاني في الثالوث له سابقة في تصور الثالوث على نحو ما يوجد في "العهد الجديد" وعند "الآباء الرسوليين(\*\* ".(٢) أما فيما يتعلِّق بإحلال "مريم" محلّ "روح القُدس" باعتبارها العضو الثالث في الثالوث، فيمكن أن يكون له سابقة في تصور من التصورات التي يمكن أن تتجلِّي فيما اقتبسه "أوريجن" من "إنجيل العبرْيين" gospel of the Hebrews (\*\*\*)، من قول المسيح "أمي، روح القُدس".(٤) وفيما يتصل بعقيدة التجسنُّد التي كانت تعنى في المسيحية تجسَّد ماولود أزلسي begotten pre-existent في المسيح المولود، وهو ما ترتّب عليه وفقا لصياغة المجامع للمذهب وجود طبيعتين "لعيسى": طبيعة إلهية وطبيعة بشرية، فقد أمن المسيحيون، كما بيَّن القرآن (\*\*\*) ، بأن عيسى مولود لله وأنه ابن الله المولود، وبما أنه الابن المولود لله فهو "إله" مثل أبيه"، (°) وأنه إله بالكلية، وعلى هذا فهما من طبيعة واحدة هي طبيعة إلهية. هذا التصور، اطبيعة واحدة إلهية في عيسي، الذي ينسبه القرآن إلى المسيحيين عموما، يعكس رأى أصحاب الطبيعة الواحدة Monophysites.

والقرآن إلى جانب تقريره لهذين المذهبين يضطلع بمهمة دحضدهما كذلك، فيذهب إلى أن هذين المذهبين هما تحريف لحق بالتعاليم الأصلية لعيسى عن نفسه. والآيات

<sup>(\*)</sup> الآباء الرسوليون: هم آباء الكنيسة في القرنين الأول والثاني الميلاديين. (المترجم)

<sup>(</sup>٣) انظر . 191 -155 The Philosophy of the Church Fathers, pp. 155

<sup>(\*\*)</sup> إنجيل العبريين: هو أحد الأناجيل العديدة التي كانت موجودة لدى المسيحيين في القرنين الأول والثاني الميلاديين، وهي التي أدينت جميعها تباعا فيما بعد وغدت أناجيل غير معتمدة بخلاف الأناجيل الأربعة المعترف بها. (المترجم)

Origen, 1n Joan. 11. 6 (PG14, 132C); ed. Brooke, 11, 12 (1, 73); ed. Preuschen. (٤) (\*\*\*\*) وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلَ لَهُ مَا فِي السَّمَوَات وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانَتُونَ ﴾ (سورة البقرة: ١٦٦). وقوله تعالى: ﴿ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ أَنِّيْ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمَّ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلُ شَيْء وَهُو بَكُل شَيْء عَلِيمٌ ﴾ (سورة الأنعام: ١٠١).

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة: ١١٦؛ سورة الأنعام: ١٠١؛ سورة المائدة: ١٨.

القرآنية التى تعبَّر عن معارضة هذين المذهبين المسيحيين في التثليث والتجسنُد هي الآيات التالية: ١ - ﴿ وَفَامَنُوا بِاللَّه وَرُسُله وَلا تَقُولُوا ثَلاَثَةٌ ﴾.. ("سورة النساء": ١٧١)؛ ٢ - ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللللَّهُ

(٦) إن القول بأن اليهود قد اعتقدوا أن عُزْيْرًا ابن الله يستند إلى التراث اليهودي. والوقوف على تفسيرات تبين Maul- كيف حدث أن قال محمد عِنْ " هذه العبارة انظر ملاحظات: G.Sale, E. M. wherry وكذك A. Geiger, Washat Ma- في ترجماتهم للقرآن سورة التوبة الآية ٣٠، وأيضا vi Muhammad Ali hammed aus dem Judenthume aufgenommen, pp. 16, 194 (1 st. ed), pp. 15, 191 (2 nd ed.)

وبالإشارة إلى هذه الآية القرآنية، فإن "ابن ميمون" -- في رسالة له إلى أحد الأشخاص - بعد تقريره أن المسلمين، من وجهة نظر الشريعة، ليسوا كما يُقال عنهم "وثنيين" أي مشركين - يضيف قائلا عنهم: "ولانهم يُزيفون ويكذبون ويقولون إننا حأى اليهود> نقول إن لله ابنا، سوف لا نكذبُ نحن بالمثل بشأنهم ونقول إنهم مشركون، ولمثل هؤلاء المتهمين الكذبة يشهد "الكتاب المقدس" على وجود أولئك الذين ينطقون كذبا" [PS. 144: 8, 11]، وإننا لنحجم عن اتهامهم كذبا وذلك يشهد على أن "بقية إسرائيل لا يفعلون إثما، ولا يتكلمون بالكذب ولا يوجد في أفواهم لسانُ غش" (سفر صفنيا ٣٠: ١٣)"، Teshubot ،(مدار معنيا معنيا المهام)، ha-Rambam, n. 160, p. 34d (kobes 1); n. 369, p. 335 (ed. Freimann).

أنها تستهدف اعتراف المسيحيين بأنه، على حين أن الله يلد، فإنه ليس مولودا، (٧) وهكذا تحتج عليهم بأنه، كما أن الله – فيما يعترفون – لم يولد فهو بالمثل كذلك لم يلد. بالإضافة إلى تقرير هذين المذهبين ودحضدهما يقدم القرآن رؤيته الخاصة لميلاد عيسى، وذلك في آيتين: في آية منهما يلعب اللفظ "روح" دورًا رئيسيا في ميلاده وهو ما يمكن ردّه على هذا إلى إنجيل "متى" وإنجيل "لوقا"، لكنه أقرب إلى إنجيل "لوقا". وفي الآية الأخرى يظهر لفظ "الكلمة" أساسًا وهو ما يمكن ردّه على ذلك إلى إنجيل "يوحنا".

فى هذه المواضع الثلاثة يُستخدم اللفظ "روح" بمعنين مختلفين. فى الآيات (١٧- ٢٢ من سورة مريم) يصف الروح نفسه بأنه رسول الله أرسله ليعلن مريم بميلاد عيسى، وفى القيام بهذه المهمة يتمثّل الروح لها فى هيئة بشر. ومن الواضح تماما أن ذلك يجعل من الروح فى هذه الآيات الملاك "جبريل" نفسه الذى قال "لمريم"، تبعا لإنجيل "لوقا"(^): "وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع". (٩) "فرسول" الله هنا، إذن،

<sup>(</sup>۷) انظر: . The Philosophy of the Church Fathers," 1, pp. 292, 339:

<sup>(</sup>٨) إنجيل لوقا" (الاصحاح الأول: ٢٦- ٢٨)، حيث نقراً: "وفي الشهر السادس أرسل جبرائيل الملاك من الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف، واسم العذراء مريم، فدخل إليها الملاك وقال سلام لك أيتها المنعم عليها، الرب معك، مباركة أنت في النساء".

<sup>(</sup>٩) إنجيل لوقا"، الإصحاح الأول: ٣١. وهكذا أيضا نجد الآية ٢٤ من الإصحاح السادس عشر في إنجيل لوقا حوهي: "فرفع عينيه في الجحيم وهو في العذاب ورأى إبراهيم من بعيد ولعازر في حضنه، فنادى وقال يا أبي إبراهيم أرحمني وأرسل لعازر ليبل طرف إصبعه بماء ويبرد> تنعكس في "القرآن" في الآية ٤٨ من سورة "الأعراف" حوالتي يقول تعالى فيها: ﴿وَنَادَىٰ أَصْعَابُ الأَعْرَاف رِجَالاً يَعْرِفُونَهُم بِسِماهم قَالُوا مَا أَعْنَى عَنَكُم جُمْعُكُم وَمَا كُنتُم تُسْتَكُبُرُون ﴾>، والآية ٢٥ من الإصحاح السادس عشر في إنجيل الوقا"

وكما جاء فى موضع آخر من "القرآن"، هو الملاك الذى أرسله الله، (١٠) والذى يتمثّل، شأن الملائكة المذكورين فى "الكتاب المقدس" وفى "القرآن" أيضا، (١١) فى صورة بشر. وفضلا عن ذلك، فإنه يمكننا أن نفهم أيضا، من التوحيد بين الروح والملاك، أن الروح كان ملاكًا على الحقيقة، لكنه كان مخلوقا، لأن الملائكة، حسبما يقرره القرآن، هم عباد خلقهم الله كما خلق آدم. (١٢)

وفي الآيات لا يتعين كيف حملت مريم. وما جاء في الآية من قول روح القدس: ﴿أَنَا رَسُولُ رَبِكِ لاَ هَبَ لَكِ عُلاماً زَكِيًا ﴾ إنما يعنى فحسب أنه جاء ليعلن أن الله قد وهبها غلاما. ومن الآيات الأخرى، يُقالَ، على أية حال، إن الله نفخ في مريم من روحه فولدت بذلك عيسى. وتعبير ﴿فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنا ﴾ وتعبير ﴿الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيه مِن رُوحِنا ﴾ اللذان وردا في هذه الآيات ربما أوحيا فيما يبدو بتعبير ﴿وَنَفَخْتُ فِيه مِن رُوحِي) ﴿١٢ المستخدم في موضع آخر من القرآن فيما يتعلق بخلق آدم، وهناك فيما يتعلق بخلق آدم، يرد لفظ "الروح" في التعبير الموازى له في سفر التكوين: "ونفخ في أنفه نسمة حياة"، (١٤٠ والذي يعني دون ريب مجرد روح مانحة للحياة. ويشير هذا فيما يبدو، عندما نتابع ما جاء في إنجيل "لوقا" من أن ملاكا أخبر مريم بميلاد عيسى، إلى أن القرآن لا يتابع في بيانه أن الملاك أيضا

ح وهي: "ققال إبراهيم يا بُنني اذكر أنك استوفيت خيراتك في حياتك وكذلك لعازر البلايا. وهو الآن يتعزى وأنت تتعذّب > تتعكس في القرآن في الآية ١٩ من سورة "الأحقاف" < والتي يقول تعالى فيها: ﴿ وَلَكُلَ دَرَجَاتٌ مُمّا عَملُوا وَلِيُوفِيهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ﴾> (انظر: Noldeke, Sketches From Eastern
 History, p. 31).

ومن الواضع أن ملاحظة المؤلف هذه، والتي رجع فيها إلى "نولدكه"، كانت بقصد التقاط ما يتشابه بين ما ذُكر في القرآن وما ورد في الأناجيل عن وقائع حياة السيد المسيح وتعاليمه، وذلك في محاولة لإرجاع القرآن الكريم إلى مصدر عبراني والترويج لفرية قديمة تقول إن محمدا قد تعلم القرآن من أحبار اليهود ورهبان النصاري. وهو ما تكفل القرآن الكريم بالرد عليه، هذا إلى جانب أن مثل هذا الموقف يكشف عن تجاهل المغزى العميق الذي يوليه القرآن الكريم لوحدة الكلمة الإلهية في مناسبات الوحي المتتالية في رسالات الأنبياء عليهم السلام. (المترجم)

<sup>(</sup>۱۰) سورة هود: ۷۲.

<sup>(</sup>١١) سورة الأنعام: ٩.

<sup>(</sup>١٢) سورة الأعراف: ١١.

<sup>(</sup>١٣) سورة الحجر: ٢٩؛ سورة ص: ٧٧؛ سورة السجدة: ٩.

<sup>(</sup>١٤) سفر التكوين، الإصحاح الثاني: ٧.

قد أخبرها "وقال لها الروحُ القدس يحلُّ عليك.. فلذلك أيضا القدوس المولود منك يُدعى ابنَ الله". (١٥) وتبعا للقرآن، فإن ميلاد عيسى، كخلق آدم، بأنْ نفخ الله فى فرج مريم روحا مانحةً للحياة، وهكذا خُلق عيسى إنسانا. وفى موضع آخر يقول القرآن: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّه كَمَثُلِ آدَمَ خَلَقَهُ مَن تُرَاب ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيكُونَ ﴿. (سورة آل عمران: ٥٩). هذا هو ما جاء فى القرآن بديلا لما ورد فى إنجيل "لوقا": "الروح القدس يحلُّ عليك".

والآيات التى تتمحور فيها قصة ميلاد عيسى حول لفظ "الكلمة" هي: 
1 - الآية التى نادت الملائكة فيها زكريا وبشرته بغلام اسمه يحيى ﴿مُصَدَقًا بِكُلُمة مَنْ اللّه ﴾ (سورة آل عمران: ٣٩)، والآية التى قال فيها الملاك(\*) لمريم: ﴿يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهُ يَشُرُكُ بِكُلُمة مِنْهُ ﴾ (آل عمران: ٥٤)؛ والآية التى تقول: ﴿قَالَتْ رَبّ أَنّي يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَدٌ مِنْهُ وَلَدٌ يَمُونُ لَي وَلَدٌ مَنْهُ وَلَدٌ يَعُرُونُ فَي مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنّما يَقُولُ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ (سورة آل عمران: ٤٧).

يتجلى فى هذه الآيات عن "الكلمة" ما ورد فى إنجيل "لوقا" وإنجيل "يوحنا" معا. فالقرآن استعار من إنجيل "لوقا" قصة إعلان الملاك لزكريا" بولادة ابنه "يحيى" (٢١) كما استعار إعلان الملاك "جبريل" "لمريم" أنها سوف تحمل وتلد ابنا (١٧٠) واستعار القرآن من إنجيل "يوحنا" عبارة تقول: إن يوحنا المعمدان < يحيى بن زكريا عليهما السلام > "جاء للشنهادة، ليشهد للنور" (١٨) الذي كان في "الكلمة"؛ (١٩) وتبعا لذلك تقول

(١٥) إنجيل "لوقا"، الإصحاح الأول: ٣٥.

(\*) ورد في الآية القرآنية لفظ "الملائكة" بصيغة الجمع وليس المفرد. (المترجم)

(١٦) إنجيل "لوقا"، الإصحاح الأول: ١١- ١٣.

(١٧) إنجيل "لوقا" الإصحاح الأول: ٢٦- ٣١.

(١٨) إنجيل "يوحنا" الإصحاح الأول: ٧.

(١٩) إنجيل "يوحنا" الإصحاح الأول: ٤.

ولا نقبل، بالطبع، ما يذكره المؤلف هنا صراحةً من أن القرآن استعار عناصر قصة ميلاد المسيح من روايات إنجيلية حفى إنجيلي "لوقا" و"يوحنا">، ولا نقبل كذلك ما سيذكره بعد ذلك من محاكاة التعبير القرآني لصياغات عبرية في "الكتاب المقدس" (p.309)، وذلك للأسباب الآتية:.

أُولاً: في هذا إغفال لطبيعة الدعوات الدينية المتتابعة التي تواكب ارتقاء الوعى الإنساني على وجه العموم؛ فالدعوات الدينية كانت تأتى وهي تلزم لزمانها كل اللزوم، يتمثل لزومها في كونها مصححة ومتممة لأسس الدعوات السابقة لا ناقضة أو مقوضة لها. وهو أمرُ نبه إليه القرآن الكريم في مواضع كثيرة، وفي هذا الإطار جاءت إشاراته الى الرسالات السابقة على الإسلام ومن بينها اليهودية والمسيحية.

الآية القرآنية عن "يحيى بن زكريا": ﴿مُصَدَقًا بكَلَمَة مِّنَ اللَّه ﴾، وعن إعلان مريم بالحمل وولادة طفل تقول الآية القرآنية ﴿.. إِنَّ اللَّه يُبَشَرُك بكلَمَة مِّنهُ .. ﴾ (سورة آل عمران: ٤٥). لكن القرآن لا يتَّبع ما جاء في إنجيل "يوحنا" في وصف "الكلمة" بأنها المسيح الأزلى pre-existent ، الموجود في الحقيقة، والذي تجسيد في عيسى المولود. "فالكلمة" في القرآن تعنى كلمة التكوين "التي أحدث الله بها حمل عيسى وولادته من غير أب وهي نفس كلمة "كن"، هي التي خلق الله بها السموات

ثانيا: في مثل قول المؤلف تغافل لظروف الدعوة الإسلامية منذ بدء نشأتها في بيئة عربية أُميَّة، وحتى أهل الكتاب فيها لا يعرفون "الكتاب" إلا أماني. فكيف والقرآن جاء كاشفا للأستار وفرقانا بين الحق والباطل متحديا الكافة أن يأتوا بمثله إن كانوا صادقين. وهل كان القرآن، وهذه طبيعته الفائقة، في حاجة إلى الإهابة بمتشابهات متصدعة أو موازنات متفرِّقة تعينه، هي في ذاتها مظنونة وغير مجمع عليها، بعد أن جاءت أصحابها البينة؛ ولعلَّ المجامع المتتالية خير شاهد على تصدُّع الإجماع على أصول العقيدة!

تالثا: ليس القرآن الكريم كتابا من كتب التاريخ كما أنه ليس كتابا في القص الديني أو غير الديني وما جاء فيه من قصص إنما رسمت غاياته المشيئة الإلهية وحدّدت له حدوده: ( ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلنا رَسُلا مِن فَلكُ من فَبلكُ من فَبلكُ من فَبلك من الضروري أن نلاحظ أن هذا القصيص جاء مجملا بحيث خلا في بعض الأحيان من الأركان الثلاثة الواقعة التاريخية: أي الزمان والمكان والشخص وخلا أحيانا أخرى من ركن منها أو أكثر وذلك على غير ما هو معهود من "معنى" التاريخ عند المؤرخين. فالقصص القرآني يستهدف الإنباء عن حقيقة الإيمان ومعالمه بالحق الذي لا مراء فيه: ﴿ نَحْنُ نَقُصُ عَلَيك نَامُم بالحق ﴿ وَبِيانًا للإعجاز في وجوه كثيرة منها الإنباء الصادق عن أخبار الماضين المغيبة التي لم يقرأها محمد القصص الذي لم يكن يعرفه النبي أحد من قومه ولا من أهل الكتاب. وفي القرآن بيان لإلهية مصدر القصص الذي لم يكن يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم ولا قومه قبل الوحي، وفي ذلك يقول تعالى: ﴿ نَحْنُ نَقْصُ عَليك أَحْسَ القصص بما أَرْحَن إلى هذا الْفُرآن وإن كُنت من قبله بن الغافلين ﴾ (سورة يوسف: ٢)، وبذلك يكشف عن حدود المعرفة أوحيار الماضين قبل الوحي، وفي ذلك يقولة يوسف: ٢)، وبذلك يكشف عن حدود المعرفة أوحيار الماضين قبل الوحي.

رابعا: يُبِيِّن القرآن أن القصص ليس غاية في ذاته وإنما يجيء لتثبيت فؤاد النبي في مواجهة سطوة المعاندين ويجيء موعظة وذكرى: ﴿وَكُلاَ نَقُصُ عَلَيكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُسُلِ مَا نُتْبِتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُ ومَوْعَظَةً وَذَكْرَىٰ للْمُؤْمِنِ﴾ (سورة هود: ١٢٠)

خامسا: ينبه المؤلف ذاته إلى ما جاء فى القرآن من إنكار الألوهية عيسى ومن تأكيد لولادته من عذراء. وهو ما يجعله مختلفا فى ذلك تماما عن روايات الأناجيل المعتمدة، اللهم إلا ما جاء فى مثل إنجيل "الإبيونيين" الذى يرفضه المسيحيون. كما أن المؤلف على بينة بالانشقاقات العديدة والمواقف المتباينة فى التاريخ المسيحى حول اعتماد نصوص بعينها وإدانة سواها. فهل إذا ما تطابقت رواية قرآنية مع واحدة من سوابقها الدينية الصحيحة يُقال عنها إذن إنها استعارة!

(ويُراجع أيضا ما أثبتناه تعليقا على الحاشية رقم ٩ السابقة). (المترجم)

والأرض، (٢٠٠) وهى بذلك تعكس التعبير العبرى yehi < وهو ما يساوى فى العربية "ليكن" > المستخدم باطراد فى قصة الخلّق فى الإصحاح الأول من "سفر التكوين". وتوجد أيضا فى آيات أخرى إيحاءات مماثلة بأن ولادة "يسوع" المعجزة من عذراء، مثل الخلّق المعجز للعالم، إنما تمت فحسب بكلمة الله "كن". (٢١)

وبوسعنا أن نبنى من كل هذه الآيات قصةً مترابطةً لميلاد عيسى على نحو ما جاءت فى القرآن. فالله أرسل ملاكا يُشار إليه بكلمة ﴿رُوحَنا﴾ (سورة مريم: ١٧) < أى روح الله > لكى يبشر مريم بولادة ابنها. وذلك الابن الذى أراد الله أن يُولد يُشار إليه بأنه ﴿ كُلَمَةُ اللّهِ ﴾ (سورة آل عمران: ٣٤) (\*) وبأنه ﴿ كُلَمَةُ اللّهِ ﴾ (سورة آل عمران: ٣٤) (\*) وبأنه ﴿ كُلَمَةُ اللّهِ ﴾ (سورة آل عمران: ٣٥). وكانت ولادةً الابن من العذراء على نحو مُعجز بنفخ الله روحاً فى أمه، يشار إليه بكلمة ﴿ رُوحَنا ﴾ (سورة مريم: ٢١؛ سورة التحريم: ٢١)، وبقول الله ﴿ كُن ﴾ (سورة آل عمران: ٤٧؛ سورة مريم: ٣٥). هذه الرواية المترابطة وبقول الله ﴿ كُن ﴾ (سورة آل عمران: ٤٧؛ سورة مريم: ٣٥). هذه الرواية المترابطة لميلاد عيسى نجدها فى الآية التالية ﴿ .. إِنَّمَا الْمُسِيحُ عيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللّه وَكَلَمَتُهُ اللّهُ هَا أَلْهُ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ .. ﴾ (سورة النساء: ١٧١). وفي ضوء الآيات الأخرى، تفيد هذه الآية أن عيسى، المشار إليه بأنه ﴿ كَلَمَة اللّهِ ﴾، قد أودعه الله فى مريم على نحو معجز بقوله تعالى "كن" وبنفخه فى مريم روحاً يُسمَّى ﴿ رُوحَنا ﴾ .

هكذا يوجد فى القرآن إنكار لألوهية عيسى على حين يؤكدُ القرآن ولادة عيسى المعجزة من عذراء. ولم يكن هذا الرأى غير مسبوق. إذ يُقال إن بعض الإبيونيين Ebionites (\*\*)، الذين لم يقبلوا الرأى المسيحى الكاثوليكي في ألوهية المسيح، ظلوا معتقدين أن

<sup>(</sup>٢٠) سبورة يس: ٨١، ٨٢. والإشارة هنا إلى قوله تعالى: ﴿ أُولَيْسُ الَّذِي خَلَقَ السِّمُواَتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقُ مِثْلُهُم بَلَىٰ وَهُو الْخَلَاقُ الْعَلِيمُ (آ) إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾.

<sup>(</sup>۲۱) سورة مريم: ۳۵.

<sup>(\*)</sup> ليس في الآية ٣٤ من سورة أل عمران، كما يشير المؤلف هنا، ما يفيد ذلك. وفي الآية ٣٩ من نفس السورة يجيء التعبير بـ ﴿ كُلُمَةُ اللَّهُ ﴾ إشارة إلى "يحيى" لا إلى "المسيح"، عليهما السلام. (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> الإبيونيون: اسم لفُرقُ متباينة يهودية ومسيحية من أتباع "إبيون" Ebion، وقد انتشرت على الخصوص في الشرق المسيحي وظلٌ لها أتباع حتى أواخر القرن الرابع الميلادي. ولهم إنجيل خاص بهم مُدونُ بالآرامية وفيه إنكار الأوهية عيسى واعتباره مجرد بشر رسول متفقا في ذلك مع ما يجيء في القرآن الكريم. (المترجم)

"عيسى ولد من عذراء". (٢٢) وكان هذا أيضا هو رأى تيودوتس البيزنطى Theodotus أعيسى ولد من عذراء تبعا لمشيئه الآب"، كان "Byzantium"، لأنه سلَّم بأن عيسى، برغم "ولادته من عذراء تبعا لمشيئه الآب"، كان "إنسانا" (٢٢) أو "مجرد إنسان" (٢٤)

Origen, Cont. Cels. v. 61. (۲۲)

<sup>(\*)</sup> تبولوتوس: (فى القرن الثانى الميلادى). أعلن أن المسيح كان إنسانا مسحه "روح القدس" عند تعميده بعد ولادته فأصبح بذلك مسيحًا. وقد أصدر البابا "قيكتور" قرارا بحرمانه من الكنيسة. (المترجم)

Hippolytus, Refut. omn. Haer. v11, 35, 2. (۲۲)

Idem, Adv. Haer. Noeti 3. (Y1)

## (٢) التثليث والتجسُّد في علم الكلام

بعد ظهور الإسلام بقليل، ومع فتح سوريا، اتصل المسلمون بالممثلين الرسميين للمسيحية. ومن هؤلاء تعلم المسلمون صيغة التثليث التى أقرتها المجامع، وهو التثليث الذى ظهر فيه إلى جانب الله عضوان أخران فى ثالوث إلهى هما: المسيح الأزلى المسمعي "بالكلمة" "وروح القدس" الأزلى pre-existent Holy Spirit. ويمكن فهم الكيفية التي علم المسلمون بها المعنى الحقيقي للعقائد المسيحية في التثليث والتجسئد من مصدرين كلاهما يرجع إلى القرن الثامن الميلادي. المصدر الأول هو مناظرة متخيلة بين مسلم ومسيحي ألفها "يحيى الدمشقى" قبل سنة ٤٥٧م؛ والمصدر الثاني هو مناظرة حقيقية بين "مار طيموثاوس" Mar Timothy) بطريرك الكنيسة الشرقية السريانية وبين الخليفة "المهدى"، عُقدت في سنة ٧٨١م.

فى مناظرة "يحيى الدمشقى" المتخيلة بين مسلم ومسيحى، والتى كنا قد رجعنا إليها من قبل، (١) رأينا كيف بَين "المسيحى" "للمسلم" أنه تبعا للاعتقاد المسيحى فإن لفظ "كلمة" الذى يُطلق على المسيح إنما يشير إلى مسيح أزلى pre-existent Christ، ورأينا كيف افترض المسيحى، دون أن يتناقض بذلك مع المسلم، أن لفظ "الكلمة" الذى يُطلق على "عيسى" في القرآن يشير أيضا إلى مسيح أزلى، ويمكن أن نرى بالمثل، في المناظرة الحقيقية التى انعقدت بين "مار طيموثاوس" وبين الخليفة "المهدى"، كيف جاهد "طيموثاوس" ليشرح للخليفة أن "الكلمة" التى يوصف بها ابن الله إنما تشير إلى مسيح أزلى، يجب التمييز بينه وبين المسيح المولود. (٢)

فى المناظرة المتخيَّلة عند "يحيى الدمشقى" يسال المسلمُ المسيحى "بماذا تُسمِّى السيح؟" فيجيبه المسيحى قائلا: إن المسيح هو "كلمة الله". لكن عند الإجابة على سؤال

<sup>(\*)</sup> **طيموثاوس**: من النساطرة السريان . كان جائليقا من سنة ٧٨٠– ٨٢٣ م ، ويُعرف بطيموثاوس الكبير. (المترجم)

<sup>(</sup>١) انظر فيما سبق ص ٣٤٦ - ٣٤٧ .

A. Mingana, Thimothy's Apology For Christianity' pp. 17- 19. (٢)

المسيحى المسلم: "بماذا يُسمَّى المسيح في كتابك المقدس؟ < أي القرآن > فإن المسيحى يفترض أن المسلم يكون مجبرا على الإجابة بقوله: في كتابى المقدس < أي في القرآن > يُسمَّى المسيح روح الله وكلمته"، (٢) وهنا يترك المسيحى هذا الجواب يمرُّ دون تعليق. وعلى أية حال، فإننا نلاحظ في المناظرة الحقيقية بين "طيموثاوس" والخليفة "المهدى" كيف يُخبر "طيموثاوس" الخليفة بأن لفظ "الكلمة" عندما يُطلق على "الابن" فإنه يشير إلى المسيح الأزلى pre-existent؛ وكيف أن الخليفة، عندما يُذكر التثليث فإنه يتحدث عنه في الحال، تبعًا لصياغة المجامع الكنسية، أي على أنه مكوَّن من "الآب والابن وروح القُدس" (٤) لا على أنه مكوَّن من الله وعيسى ومريم؛ وفق ما ورد في صياغات القرآن له الميموثاوس قائلا له: "ما الفرق بين "الابن" "والروح" وكيف أن الابن ليس هو الروح طيموثاوس قائلا له: "ما الفرق بين "الابن" "والروح" وكيف أن الابن ليس هو الروح ولا الروح هو الابن؟ "(٥) هذان المصدران يُقدِّمان لنا فكرة عن الكيفية التي عرف بها أوائل المسلمين شيئا فشيئا ، من خلال اتصالهم بالمثلين الرسميين المسيحية ، معنى عقيدة التثليث على الحقيقة. (٢) واستُ أعرف مما هو مسجَّل حاليا كيف وَفقَ هؤلاء

- John of Damascus, Disputatio (PG96, 1341 C; PG 94, 1586 A); (۲)
  Abucara, Opuscula xxv (PG 97, 1593 B). وانظر:
  - Mingana, Timothy's Apology, p. 22. (1)
- (\*) ليس فى القرآن صياغات مقرَّرة حهكذا بصيغة الجمع المعقيدة التتليث، وكل ما ورد فى هذا الشان هو بيان ما يعتقده المسيحيون من تأليه لعيسى ولأمه مريم عليهما السلام وبيان براءة عيسى من هذا الاعتقاد، وذلك فى قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِسى ابْن مَرْيم أَأْنَت قُلْت لِنَّاسِ اتْخُذُونِي وَأُمِّي إِلَهِيْن مِن دُون اللّه قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بحق إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلَمْتُهُ تَعْلَمُ مَا في نَفْسي ولا أَعْلَمُ مَا في نَفْسي ولا أَعْلَمُ مَا في نَفْسك الله قَالَ الله عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَا دُمْتُ إِللّهُ الله وَبَي وَرَبّكم وَكُنتَ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَا دُمْتُ فِي عَلَى كُلُ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ (سيورة المائدة:١٦١ ١١٧). فيهمْ فَلَمَا تَوَفَيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبِ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ (سيورة المائدة:١٦٦ ١١٧).
  - Ibid, p. 25. (o)
- (٦) يحتجُّ كاتب مسلم معاصر هو "مولوى محمد على" Maulavi Muhammed Ali، فى ترجمته لمعاني المقرآنية؛ ﴿ .. يَا عِسَى ابْن اللَّهَ القرآنية؛ ﴿ .. يَا عِسَى ابْن مَرْيَمُ أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَ يَنْ مِن دُونِ اللَّهِ .. ﴾ (سورة المائدة: ١٦٦) لا تشير إلى العقيدة

المسلمون الأوائل بين هذه المعرفة التى اكتسبوها حديثا عن التثليث المسيحى وبين التثليث كما ورد ذكره في القرآن. (٦)

عن طريق هؤلاء المثلين الرسميين المسيحية، يلزم أن يكون المسلمون قد عرفوا أيضا أن العقيدة المسيحية في التجسد، لا تعنى، كما هو مقرّر في القرآن، أن المسيح كان إلها كله بل إن طبيعته الإلهية بالأحرى قد تجسدت في بدن إنساني حتى إن المسيح طبيعتين: طبيعة إلهية وطبيعة إنسانية، وعلى ذلك فإنه كان إلها وكان إنسانا معا. على هذا النحو نعرف أيضا، من نفس مناظرة "يحيى الدمشقى" المتخيلة، كيف معا. على هذا النحو نعرف أيضا، من نفس مناظرة "يحيى الدمشقى" المتخيلة، كيف تدم المسيحيون مثل هذه المعرفة إلى المسلمين. إذ من المفترض أن يسال المسلم: "لو كان المسيح إلها، فكيف كان يأكل ويشرب وينام، وكيف صلب وكيف مات حقا، وما شابه ذلك?" لقد كان على المسيحي أن يشرح، في جوابه على السؤال، العقيدة المسيحية في التجسد، حيث كان المسيح "رجلا كاملا حيًّا وعاقلا على السواء"، على الرغم من أنه كان في الوقت نفسه أيضا "كلمة الله"، وينتهي المسيحي في مناظرته المسلم إلى القول: "لعلم أن المسيح طبيعتين، غير أنه واحد بالأقنوم" < أي أن له جوهر واحد > .(٧) وكذلك، في المناظرة الحقيقية بين "طيموثاوس" والخليفة، يشرح الأول العقيدة المسيحية في التجسد بأنها تعنى أن "لعيسي" "طبيعتين، إحداهما تنتمي إلى العقيدة المسيحية من مريم".(٨) ونعرف أن المسلمين قد أصبحوا مؤخرًا على دراية الكلمة والأخرى جاءته من مريم".(٨) ونعرف أن المسلمين قد أصبحوا مؤخرًا على دراية الكلمة والأخرى جاءته من مريم".(٨) ونعرف أن المسلمين قد أصبحوا مؤخرًا على دراية الكلمة والأخرى جاءته من مريم".(٨)

المسيحية في التنايث ولكنها بالأحرى تشير إلى الممارسة المسيحية في عبادة عيسى ومريم واتخاذهما إلهين من دون الله. وربما يضهم من "القرقصائي" (انظر: Anwar, v111, 3) أن بعض المسلمين الذين اتبعوا القرآن في ذلك ظلوا يعتبرون "عيسى" الشخص الثاني في الثالث الإلهي.

ونلاحظ أن هذا القول الذي ينقله المؤلف عن القرقصاني لا يخرج عن مجرد كونه وهما من الأوهام. فعقيدة التوحيد عند جميع من عرض لها من مفكري الإسلام مباينة تماما لعقيدة التنايث في أي صورة من صورها، وليس في العقيدة الإسلامية إلا تقرير لإله واحد ﴿ لَمْ يِللا وَلَمْ يُولَدُ ۞ وَلَمْ يكُن لُهُ كَفُوا أَحَد ﴾. ولا نعرف من هم أولئك البعض من المسلمين الذين تابعوا القرآن في اعتبار عيسي الشخص الثاني في الثالوث الإلهي، وتقرير القرآن لإلهية عيسي إنما جاء على سبيل الحكاية لحال من انحرف عن دعوة المسيح الأصلية التي هي دعوة توحيد خالص: فالمسيح في القرآن الكريم ﴿ إِنْ هُو إِلاَّ عَبدٌ ﴾ (الزخرف: ٥٩) أنعم الله عليه وجعله مثلاً لبني إسرائيل. (المترجم)

John of Damascus, Disputatio (PG 96, 1345 A, PG. 94, 1589- 1590). (v)

Mingana, Timothy's Apology, p. 19. (A)

بالاختلافات الحادثة داخل المسيحية نفسها بين "الديوفيزيين" Dyophysites > والنسطوريين والمؤنويزيين Monophysites > والنسطوريين الطائفيزيين Monophysites > والنسطوريين السلمون عن المعنى الحقيقى Nestorians المسيحية في المعرفة الجديدة التي اكتسبها المسلمون عن المعنى الحقيقى للمذاهب المسيحية في التثليث والتجسد لم تُغيَّر من اتجاههم نحو هذه المذاهب. فإدانة القرآن التثليث الذي يجمع بين الله وبين عيسى ومريم في الألوهية قد امتدت لتشمل أيضا عقيدة التثليث التي أقرتها المجامع فيما يتعلق بالوهية الله والكلمة وروح القدس. وهكذا عندما أدى التصور المسيحي لثالوث أزلي pre-existent trinity اليي قيام نظرية الصفات الإلهية في الإسلام، فإن أولئك الذين عارضوا تلك النظرية اتهموها على الماس مشابهتها للاعتقاد المسيحي بالتثليث، أي على أساس القول بالوهية الله والكلمة وروح القدس. وبالمثل فإن الحجج القرآنية بأنه ﴿ وَمَا يَنبَغِي للرَّحْمَنِ أَن يَتَخذَ وَلَداً ﴾، (١٠) وبالمثل فإن الحجج القرآنية بأنه ﴿ وَمَا مِنْ إِلَهُ إِلاَّ إِلَهُ وَاحِدٌ ﴾ (١٠) يكررها وأن المسيحي بعد أن علم من "طيموثاوس" التصور المسيحي للتجسد وبعد أن علم من "طيموثاوس" التصور المسيحي للتجسد وبعد أن علم أن لعيسي طبيعتين.

ومع ذلك، فعلى الرغم من المعارضة القرآنية لما يُعتقد أنه التصور المسيحى للتثليث، فإن التصور لهذه العقيدة المسيحية كان مسئولا بالتالى، كما رأينا، عن قيام ما أصبح عقيدتين أساسيتين من عقائد الإسلام، أي عقيدة ثبوت الصفات للذات الإلهية وعقيدة خلق القرآن.

وكذلك كانت المعارضة في المسيحية، من جانب بعض الهراطقة لحقيقة الشخص الثاني والشخص الثالث في الثالوث الإلهي أو أزليتهما، هي التي أدت إلى قيام

<sup>(</sup>٩) انظر: ابن حزم: "الفصل"، جـ١ ص٤٨- ٤٨؛ الشهرستاني: الملل والنحل"، ص١٧٣، ١٧٨.

<sup>(</sup>۱۰) انظر فیما سبق ص ۱۸۹ – ۱۹۰

<sup>(</sup>۱۱) سورة مريم: ۹۲.

<sup>(</sup>١٢) سورة مريم: ٣٠؛ سورة النساء: ١٧٢؛ سورة الزُخرف: ٥٩ .

<sup>(</sup>١٣) سورة المائدة: ٧٣.

Mingana, Timothy's Apology, pp. 78, 80, 81. (\£)

معارضة فى الإسلام لحقيقة الصفات الإلهية ولعدم خلق القرآن. وفضلا عن ذلك، فإن ذات الحجج التى أستخدمت فى المسيحية، سواء لتأييد أو لتفنيد حقيقة الشخص الثانى والشخص الثالث فى الثالوث الإلهى أو أزليتهما هى التى أستخدمت أيضا فى الإسلام لإثبات أو نفى حقيقة الصفات الإلهية وعدم خلق القرآن. وكذلك أيضا، يمكن أن يكون التصور المكتسب حديثا للعقيدة المسيحية فى التجسد والموقف المعارض له هو الذى أدى إلى خلافات تتعلق بالمشكلة التى اخترنا أن نسميها مشكلة حلول القرآن الأزلى أفى محل "alibibration of the pre-existent Koran" وذلك المحل في القرآن الموحى.

وكما لاحظنا، في مشكلة الصفات، على حين أن الإسلام اقتبس من المسيحية تصور وجود أشخاص بالحقيقة، أو أقانيم في ذات الله تحوَّلت إلى صفات فإنه ظلّ يصر على الدوام، معارضا بذلك للمسيحية، على أنها غير الله. (\*) وكان هذا هو التمييز الأساسى بين التثليث المسيحي وبين الصفات الإلهية عند المسلمين. ومهما يكن الأمر، فإنه بمرور الوقت، أصبح هذا الفرق بين التثليث المسيحي والصفات الإلهية عند المسلمين غير واضح إلى حد ما. نفهم هذا من عبارات "ابن حزم" الآتية: "وقد قلت لبعضهم < يقصد بعض الأشاعرة > إذا قلتم إن مع الله تعالى خمس عشرة صفة كلها غيره، وكلها لم تزل، فما الذي أنكرتم على النصاري إذ ﴿ قَالُوا إِنَّ اللّه ثَالثُ ثَلاثَة ﴾؟ (٥٠) فقالوا لى: إنما أنكرنا عليهم إذ جعلوا معه شيئين فقط ولم يجعلوا معه أكثر، ولقد قال لى بعضهم اسم الله تعالى وهو قولنا "الله" عبارة تقع على ذات البارى بجميع صفاته، لا على ذاته اسم الله تعالى وهو قولنا "الله" عبارة تقع على ذات البارى بجميع صفاته، لا على ذاته دون صفاته". (١٠)

<sup>(\*)</sup> في هذا الكلام عدم تمييز بين الإسلام، بما هو دين له عقائدة الثابتة في نصوص القرآن الكريم وبين آراء الفرق الدينية الإسلامية على كثرتها وتباين مواقفها. ونحن لا نوافق على إطلاق لفظ الإسلام هكذا على سبيل التعميم حيث كان يُقصد به الإشارة إلى الفكر الإسلامي بتعيناته المختلفة في التاريخ؛ وحتى ما يبديه المؤلف هنا من استدراك يُميِّز فيه بين التثليث المسيحي وبين ما يعتبره مناظرا له أو صورة متحولة من صوره فيما عُرف بالصفات الإلهية عند المسلمين، وذلك في قوله: إن المسلمين لم يعتبروا الصفات هي الله، على حين يعتبر المسيحيون الصفات الإلهية متوحدة في الذات، فإنه مردود عليه أيضا: إذ وجد كذلك من رجال الفرق الإسلامية – فيما هو معلوم – من قال بأن الصفات هي عين الذات. (المترجم)

<sup>(</sup>١٥) مقتبس من الآية ٧٣ من سورة المائدة.

<sup>(</sup>١٦) ابن حزم: "الفِصلَ"، جـ٤ ص٢٠٧.

من هذه الإجابات لأتباع المذهب الأشعرى يمكن أن نفهم أنه قد وجد على نحو ما في داخل هذه الجماعة السلفية بعض من نسى أن المعارضة الأصلية لنظرية التثليث المسيحية إنما كانت على أساس إطلاقها لفظ "الله" على الشخص الثانى والشخص الثالث في الثالوث. وواضح تماما من هذه المعارضة الأساسية، أنهم كانوا يرغبون في إطلاق لفظ "الله" – بما هو تسميه عامة – "لله" ولصفاته. وليس هذا غير تبن الرأى المسيحي القائل بأنه يجب استخدام لفظ "الله" بما هو تسمية عامة "للآب" والشخصين الآخسرين < في الثالوث، أي: "الابن" و"روح القدس">، مع أن هـؤلاء الأشاعرة، فيما أتصور، كانوا سيظلون ممتنعين عن تسمية كل صفة من الصفات الإلهية على حدة بأنها هي الله. والتأكيد على أن لفظ "الله" لا ينبغي إطلاقه على الذات وحدها دون الصفات، والقول بأن الفرق بين اعتقادهم واعتقاد المسيحيين هو في كون الصفات الإسلامية أكثر عددا من الأشخاص الثلاثة عند المسيحيين يبيّن أن صفاتهم < أي المسلمين > تفترض أن لها في كل الجوانب الأخرى طابع الأقانيم.

يمكن ملاحظة أن هذا الاعتراض الإسلامي على التقييد المسيحي للأشخاص التي يمكن ملاحظة أن هذا الاعتراض الإسلامي على التقييد المسيحي للأشخاص التمييز تُسمَّى صفات، بثلاثة فقط يجيب عليه "إلياس النصيبيني" كل الألفاظ الأخرى التي بين الألفاظ الثلثة التي يوصف بها أشخاص الثالوث، هي فيما يقول "خواص" تُحمل على الله. فالألفاظ التي يوصف بها أشخاص الثالوث، هي فيما يقول "خواص" properties تتعلَّق بذات الخالق، التي لا يشاركه فيها غيره"، على حين أن كل الألفاظ الأخرى مثل "خالق" و"رحيم" و"قوى" هي أوصاف لفعل من الأفعال. (١٧)

بجانب هذه التأثيرات المسيحية على الفرق المختلفة التى يُنظر إليها على أنها تنتمى على وجه العموم إلى جماعة المسلمين، كانت هناك تأثيرات مسيحية أوسع على بعض

Horst, Des Metropoliten Elias von Nisibis, Buch von Beweis: der warheit انظر: النظر: (۱۷) و الفظان العربيان: "خواص" و"أشخاص"، المقتبسان في الحاشية رقم\
يترجمها "هورست" إلى الألمانية بـ "Attributen" و"personen"، وينبغي أن يترجما إلى الإنجليزية، على نحو أكثر دقة بـ "Peroperties" و"individuals". وللوقوف على التمييز الذي يبينته "إلياس" هنا، انظر فيما يلى ص ٤٧٨.

الفرق التى كانت نسبتها إلى الجماعة الإسلامية بالفعل مسالة فيها نظر. (١٨) (\*) ومثلما وجد الاعتقاد المسيحى بين هذه الفرق بمسيح أزلى خُلق العالم من خلاله وهو الذى تجسند في "عيسى" الذي سيرجع إلى العالم مرة ثانية، ظهر هنالك الاعتقاد بأن "الله خلق" محمد" الأزلى، وأنه هـو الذي خلق العالم

(١٨) البغدادي: "الفّرق بين الفرق" ، ص ٢٢٠ وما بعدها .

(\*) يُخُصنَّص "البغدادى" في كتابه "الفرق بين الفرق" بابا من بين أبواب كتابه الخميسة هو الباب الرابع وعنوانه: "في بيان الفرق التي انتسبت إلى الإسلام وليست منه"! يعرض فيه لفرق غالية تبلغ في جملتها عشرين فرقة رئيسية ويتتبع أراءها بالعرض والتفنيد. (من ص٢٠٠- ٢٩٩). ولقد بلغ الفكر الإسلامي من الرحابة والاتساع إلى حد وُجدت معه مواقف، يشير "البغدادي" إلى أمثالها، بقوله: "إن بعض الناس زعم أن اسم ملّة الإسلام واقع على كل مقر بنوة محمد صلى الله عليه وسلم وأن كل ما جاء به حق كائنًا قوله بعد ذلك ما كان. وهذا اختيار الكعبي في مقالته، وزعمت الكرّامية أن اسم الإسلام واقع على كل من قال "لا إله إلا الله محمد رسول الله" سواء أخلص في ذلك أو اعتقد خلافه.. وقال بعض فقهاء أهل الحديث: اسم أمة الإسلام واقع على كل من اعتقد وجوب الصلوات الخمس إلى الكعبة. وهذا غير صحيح لأن أكثر المرتدين الذين ارتدوا بإسقاط الزكاة في عهد الصحابة كانوا يرون وجوب الصلاة إلى الكعبة وإنما ارتدوا باسقاط وحوب الزكاة".

ورأى البغدادى في هذا يظهر في قوله: "والصحيح عندنا أن اسم ملّة الإسلام واقع على كل من أقرً بحدوث العالم وتوحيد صانعه وقدمه وأنه عادل حكيم مع نفى التشبيه والتعطيل عنه وأقرَّ مع ذلك بنبوة جميع أنبيائه وبصحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الكافة وتأييد شريعته وبوجوب الصلوات الخمس إلى الكعبة وبوجوب الزكاة وصوم رمضان وحع البيت على الجُملة. فكل من أقرَّ بذلك فهو داخل في ملّة الإسلام، وينظر فيه بعد ذلك، فإن لم يخلط إيمانه ببدعة شنعاء تؤدى إلى الكفر فهو الموحد السنّى، وإن ضم الله بلك بدعة شنعاء نظر فإن كان على بدعة الباطنية أو البيانية أو المغيرية أو المنصورية أو الجناحية أو السبابية أو الخطابية من الرافضة، أو كان على دين الحلولية أو دين أصحاب التناسخ أو على دين الليمونية أو البزيدية من الخوارج أو على دين الحايطية أو الحمارية من القدرية أو كان ممن يُحرّم شيئا مما نص القرآن على إباحته باسمه أو أباح ما حرَّم القرآن باسمه فليس هو من جملة أمّة الإسلام، وإنْ كانت بدعته من جنس بدع الرافضة الزيدية أو الرافضة الإمامية أو من جنس بدع أكثر الخوارج أو من جنس بدع أكثر الخوارج أو من جنس بدع المعتزلة أو من جنس بدع التجارية أو الجهمية أو الضرارية أو المجسمة من الأمة كان من جملة أمة الإسلام في بعض الأحكام عن حكم أمة الإسلام. والفرق المنتسبة إلى الإسلام في الظاهر مع خروجها عن جملة الأمة عشرون فرقة هذه ترجمتها: سبابية وبيانية وحربية ومغيرية ومنصورية وجناحية وحاطية وحمارية ومقتّعيّة ورزاميّة ويزيدية وميمونية وباطنية وحلاجية وعذاقرية وأصحاب إباحة". (ص٢٠٠- ٢٢٢)

(١٩) البغدادي: "الفرق بين الفرق"، ص٢٣٨.

وليس الله"، (٢٠) وهو ما كان يعنى بوضوح أنه هو الذى خلق العالم مباشرة، وأن الله قد تجسنًد فى محمد كما تجسنًد فى على وفاطمة والحسن والحسين، (٢١) وأن عَليًا، الذى يُقارن مقتله بصلب عيسى، سوف يرجع. (٢٢)

وثمة نوع أخر من تسرب التأثير المسيحى، غير مؤثر في أي من المعتقدات الإسلامية لكنه مؤثر في التصور الإسلامي لميلاد عيسى، نجده فيما ورد في تعاليم تلميذين "للنظّام" هما: "ابن حائط" والحدثثي"،(٢٢) وكلاهما توفي في أواخر القرن التاسع الميلادي. وكما رأينا، فإن الآيات القرآنية التي تقرر أن "المسيح" كلمة الله (سورة أل عمران: ٣٠، ٥٤؛ وسورة النساء: ١٧١) تعنى أن عيسى ولد ولادة معجزة بكلمة "كن" التي نطق الله بها، (٤٢) وعلى حين نعلم أن المسلمين قد أصبحوا بالتالي على دراية بالاستخدام المسيحي للفظ "الكلمة" بمعنى المسيح الأزلى وأنهم قبلوا ذلك

(٢٠) المصدر السابق، نفس الموضع، وهذا الرأى ينسبه "البغدادى" إلى فرقة غالية من فرق الشيعة، فيقول: وأما المفوضة من الرافضة فقد زعموا أن الله تعالى خلق محمدا ثم فوض إليه تدبير العالم فهو الذى خلق العالم دون الله تعالى ثم فوض محمد تدبير العالم إلى على بن أبى طالب فهو المدبر الثالث. وهذه الفرقة شر من المجوس الذين زعموا أن الإله خلق الشيطان ثم إن الشيطان خلق الشرور. وشر من النصاري الذين سموا عيسى عليه السلام مدبرا ثانيا. فمن عَدَّ مفوضة الرافضة من فرق الإسلام فهو بمنزلة من عدً المجوس والنصارى من فرق الإسلام". (الفرق بين الفرق"، ص٢٣٨) . (المترجم)

(٢١) البغدادي: "الفُرق بين الَفرق"، ص٢٣٩؛ وانظر: الشهّرستاني: "الملل والنحل"، ص٥٦٠.

وينسب "البغدادي" هذا الرأى إلى فرقة الشريعية، أتباع رجل كان يُعرف بالشريعي من فرق الشيعة الفالية؛ فيقول "البغدادي" عن الفرقة وصاحبها: "وهو الذي زعم أن الله تعالى حلَّ في خمسة أشخاص وهم النبي وعلى وفاطمة والحسن والحُسين، وزعموا أن هؤلاء الخمسة آلهة"، (المترجم)

- J. Friedlander, البغدادى: "الفرق بين الفرق"، ص٢٢٣- ٢٧٤. وللوقوف على تاريخ هذا الرأى، انظر: The Hetrodoxies of the shiites in the presentation of Ibn Hazm", JAOS, 29; 23-28 (1908). وهذا الرأى ينسبه "البغدادى" و"الشهرستانى" إلى "عبد الله بن سبا" وأتباعه من السبأية ("الفرق بين الفرق"، ص٢٢٢- ٢٢٢ وما بعدها، و"الملل والنحل"، ص٢٢٢- ٢٢٧ وما بعدها)، كما ينسبانه إلى فرق أخرى غالية من فرق الشيعة. (المترجم)
- (٢٣) يأتى الحديث عن هاتين الشخصيتين عند دراسة المعتزلة عموما "الفصل"، جـ٤ ص١٩٧ (وانظر ص١٩٢، اللل والنحل"، جـ١ ص١٤٧). وعلى أية حال فإن ابن حزم" في الفصل"، جـ٢ ص١١٧، يُدرج أتباع ابن حائط ضمن أولئك الذين يُنظر إليهم عموما على أنهم لا ينتسبون إلى الإسلام، وفي كتاب الفرق بين الفرق (ص٢٦٠) يتم تناولهم بالمثل ضمن الفرق التي لا تنتسب إلى الإسلام وليست منه.
  - (٢٤) انظر فيما سبق، ص ٤٢٨ ٤٢٩ .

الاستعمال(\*) ، فإننا لا نعرف كم من التعاليم المسيحية قبلوها عن الكلمة والمسيح الأزلى. لكنهم، كما يُروى عن هذين - "ابن حائط" و"الحدّثى" - قد قبلوا عديدًا من التعاليم المسيحية عن الكلمة.

أولا، فيما يتعلق "بابن حائط" و"الحدثي"، يُروى أنهما كانا يعتقدان أن العالم خالقين، أحدهما "الله" والثانى "كلمة الله"، المسيح عيسى بن مريم، الذى خُلق العالم بواسطته. (٢٠) ويعنى هذا بوضوح أنهما أخذا عبارة "يوحنا" عن الكلمة "كل شيء به كان" (٢٦) وطبَّقاها على "المسيح، عيسى ابن مريم"، الذى يقول عنه القرآن إنه "كلمة الله"، وهكذا يفسر ان لفظ "الكلمة" في هذه الآية القرآنية بالمعنى المسيحى لمسيح أزلى خُلق العالمُ بواسطته. هكذا كان هنالك خالقان: ومن هذين الخالقيْن، يوصف "الله" بأنه "قليم" وتوصف "الكلمة" بأنها "حادثة"، (٧٧) أو "محدثة" (\*\*) (٢٨) أو بأنها "مخلوقة". (٢٩) وإنى اعتبر هذا انعكاسا للعقيدة المسيحية في أنه، على حين أن "الله" و"الكلمة" قديمان معا، اعتبر هذا انعكاسا للعقيدة المسيحية في أنه، على حين أن "الله" و"الكلمة" قديمان معا، اعتبر هذا انعكاسا العقيدة المسيحية في أنه، على حين أن "الله" و"الكلمة" قديمان (ويني اعتبر هذا انعكاسا العقيدة المسيحية في أنه، على حين أن "الله" و"الكلمة" قديمان المون الله غير حادث دووصف الكلمة في العبارات المقتبسة بأنها "حادثة حدوثا أزليا وصدف الكلمة في العبارات المقتبسة بأنها "حادثة" والكلمة قل العبارات المقتبسة بأنها "حادثة"

<sup>(\*)</sup> في كلام المؤلف هنا عن قبول المسلمين للاستخدام المسيحى "للكلمة" بمعنى المسيح الأزلى تعميم غير دقيق. فغالبية مفكرى الإسلام، ما عدا بعض أتباع الفرق الغالية التي أشار إليها "البغدادي" من قبل، لم يقبلوا ذلك. وما كان بوسعهم القبول، وهم يتمثلون بالطبع صورة "المسيح" في القرآن الكريم وولادته المعجزة، ولم يغي عنهم الدلالة الواضحة لقوله تعالى: ﴿ إِنْ مَثَلَ عَسَىٰ عند الله كَمَثُلِ آدم خُلَقُهُ مِن تُراب ثُمُ قَالَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ (سورة أل عمران: ٥٩)، إلى غير ذلك من الآيات الكريمة في ذات المعنى. (المترجم) ألم حزم: "الفصل"، جـ٤ ص١٩٧، وفي كتاب "الفرق بين الفرق"، ص٢٠، وفي كتاب "الملل والنحل"، ص٢٤، يُحذف تُعبير "كلمة الله" ويرد عند الأول مجرد تعبير "عيسى ابن مريم" وعند الأخير مجرد كلمة

<sup>(</sup>٢٦) إنجيل "يوحنا"، الاصحاح الأول: ٣.

<sup>(</sup>۲۷) ابن حرم: "الفصل"، جـ٤ ص١٩٧.

<sup>(\*\*)</sup> الحدوث هذا بمعنى الصدور عن علَّة لا بمعنى الحدوث الزماني. (المترجم)

<sup>(</sup>٢٨) الشهرستاني: "الملل والنحل"، ص٤٦.

<sup>(</sup>٢٩) البغدادي: "الفُرق بين الفرق"، ص٢٦٠.

The philosophy of the Church Fathers, 1, p. 339. انظر (۲۰)

أو "مخلوقة" لا ينبغى أنه يؤخذ حرفيا على أنه يعكس التصور الآريوسى Arian للشخص الثانى فى الثالوث؛ وإنما، فيما اعتقد ، يجب أن يؤخذ بمعنى أنها حادثة منذ الأزل أو مخلوقة منذ الأزل ومن ثم يعكس الرأى الأرثوذكسى المسيحى عن "حدوث أزلى". وبالفعل، نجد "الشهرستانى"، فى موضع من كتابه "الملل والنحل"، كنا قد أشرنا إليه من قبل"، (٢٦) يصف "الكلمة" بأنها "حادثة"، وفى موضع آخر يصفها بأنها "قديمة"، (٢٦) وهو ما يمكن أن يعد دلالة على أن لفظ "حادث" يعنى حادثا منذ الأزل.

ثانيا، إنهما < أى "ابن حائط" والحدثى" > لم يُعطيا فحسب للفظ "الكلمة"، المستخدمة فى القرآن إشارة إلى عيسى ، المعنى المسيحى لمسيح أزلى خالق ، بل قبلا أيضا العقيدة المسحية فى التجسند تفسيرًا لميلاد عيسى. وكان "ابن حائط"، فيما يروى، يعتقد ، ووافقه فى اعتقاده "الحدثى" بدون شك، "أن المسيح تدرَّع بالجسد الجسمانى وهو الكلمة القديمة المتجسندة كما قالت النصارى".(٢٢) وما تعنيه هذه العبارة ، بعيدًا عن وصف القرآن لميلاد عيسى بواسطة الكلمة "كن"(٤٢)، هو أن "ابن حائط" و"الحدثى" قد تبنيا العقيدة المسيحية فى التجسند كما عبر عنها "إنجيل يوحنا" بقوله : "والكلمة صار جسدا" (الإصحاح الأول: ١٤) . ويستخدم "أباء الكنيسة" تعبير "تدرَّع بالجسد" تمثيلا لتصوراتهم العديدة للتجسند ، سواء أكانت "ملكانية" Dyophysite أو يعقوبينة عند أصحاب الطبيعة الواحدة Monophysite أو نسطورية nbyophysite "وبعلق "البغدادى" على التعليل اللاهوتي لشخص المسيح المسيح ابن الله على معنى التبني ، يون الولادة ."(٢٦) ولو صحَّ تؤيل "البغدادى" وزعما أن المسيح ابن الله على معنى التبني ، يون الولادة ."(٢٦) ولو صحَّ تؤيل "البغدادى"

<sup>(</sup>٣١) انظر فيما سبق الحاشية رقم ٢٧ ورقم ٢٨ .

<sup>(</sup>٣٢) الشهرستاني: "الملل والنحل"، ص٤٧ أ. والمقيقة أن الشهرستاني هنا كان مجرد ناقل "للفظ" المستخدم عند "ابن حائط" و"الحدثي" فهو ليس واضعا له ولامحبذا الاستخدام» . نعرف هذا من قوله بدقة " وزعم أحمد بن حائط أن المسيح تدرع بالجسد الجسماني، وهو الكلمة القديمة المتجسدة كما قالت النصاري". (المترجم)

<sup>(</sup>٣٣) المصدر السابق، نفس الموضع.

<sup>(</sup>٣٤) انظر ما سبق .

The Philosophy of the Church Fathers, 1, pp. 168 - 169. انظر: (٣٥)

<sup>(</sup>٣٦) البغدادي: "الفرق بين الفرق"، ص ٢٦٠؛ وانظر حاشية Halkin في ترجمته على ص٩٩ (الحاشية رقمه).

هذا لرأيهما، لكان معناه النزول على رأى القرآن حينئذ ، الذى يُنكر كون عيسى ابنا لله بالولادة، (٢٧) ولقد زعما أن الاعتقاد الصحيح فى عيسى لم يكن رأى الملكانيين ولا رأى الميعاقبة (أصحاب الطبيعة الواحدة) وإنما كان بالأحرى رأى النساطرة، كما عبر عنه رائدهم تيودور Thedore of Mopsuestia الذى كان يزعم أن عيسى الإنسان نظرا لاتحاده بكلمة الله أو بالمسيح الأزلى ، الذى هو الابن الحقيقى لله، قد استحق أن يُسمَّى ابن الله بالتبنِّى. (٢٨) ويروى "البغدادى" أيضًا أن "ابن حائط" والحدثي" أكَّدا أن المسيح [الأزلى] (أى الكلمة) تدرَّع جسدا وكان قبل التدرُّع عقلا intellect". (٢١)

(٣٧) انظر فيما سبق ص ٤٢٤ – ٤٢٦ .

<sup>(\*)</sup> تيوبور: (٣٥٠ ؟ – ٢٤٤٩م) . لاهوتى مسيحى يونانى من مدرسة أنطاكية ، وهو تلميذ لديوبورس الطرسوسى. تُصنب أسقفا عام ٣٨٣. مؤلف لعدد من الشروح على أسفار "الكتاب المقدس" واستخدم مناهج نقدية وفيلولوجية وتاريخية ونبذ التأويل المجازى عند الإسكندرانيين. أدينت تعاليمه عن التجسد في مجمع أفسيوس عام ٤٣١ ومجمع القسطنطينية عام ٥٥٣ . أظهرت بعض أعماله المكتشفة حديثا في السريانية أنه لم يحاكم بعدالة. (المترجم)

Ep. ad colos- : وأيضنا في Theodorus Mopsuestenas in Ep. ad Galatas, 4 : 5 انظر: (٣٨) senes 1:13 (ed. H.B. Swete 1, p. 63, 102 - p. 64, 1.6; p. 260, 11. 4 - 6, lxxxi).

<sup>(</sup>٣٩) البغدادى: "الفرق بين الفرق"، ص٢٩١، ولفظ "عقل" هنا يشير بغاية الوضوح إلى لفظ "لوجوس" -Lo. ops الذي عُرف به المسيع الأزلى في اليونانية. وهذه الترجمة غير المعتادة لكلمة "لوجوس" اليونانية إلى كلمة "عقل" العربية نجدها في سياق آخر من كتاب "الآراء الطبيعية التي ترضي عنها الفلاسفة" -De pla كلمة "عقل" العربية نجدها في سياق آخر من كتاب "الآراء الطبيعية التي ترضي عنها الفلاسفة" -citis Philosophorum 1,3, 18, p. 285a, 11. 3, 8.

<sup>(</sup>وانظر الترجمة العربية للكتاب ، ص١٠٢) .

## ( ٣ ) التثليث بين الكندى الفيلسوف ويحيى بن عدى

كانت أسبق المجادلات بين المسلمين والمسيحيين في لقاءاتهم الأولى تشتمل على مجرد التقادف بأيات الكتاب المقدّس من ناحية وأيات القرأن من ناحية أخرى وعلى تبادل الاتهامات. وكان المسلمون، وهم يستخدمون لفظ أخرى وعلى تبادل الاتهامات. وكان المسلمون، وهم يستخدمون لفظ المُشْرِكِينَ الوارد في القرآن للذي يشرك مع الله إلها آخر (سورة البقرة: ١٠٥) (\*) ويتمثلون كذلك التحذير القرآنيي < الوارد في وصية لقمان إلى ابنه إن الشرك ويا بني لا تُشْرِكُ بِالله إن الشرك في فظيم (سورة لقمان: ١٦) ، وكذلك الآية القرآنية التي جاء فيها إن النصارى: "إنما يشركون مع الله إلها آخر باعتقادهم أن (المُسيحُ أبنُ الله في (سورة التوبة: ٣٠-٢١)، يصفون المسيحيين بأنهم "مشركون" (المسلمين أورد عليهم المسيحيون بأن المسلمين "مفسدون" (κόπται) للعقيدة ،إذ يجعلون الذات الإلهية مبتورة، محتجين عليهم بأنه طالما يوصف المسيح في القرآن بأنه الله يجعلون الذات الإلهية مبتورة، محتجين عليهم بأنه طالما يوصف المسيح في القرآن بأنه الله يبترون الذات الإلهية مبتورة، محتجين عليهم بأنه طالما يوصف المسيم بإنكارهم أنه الله إنما يبترون الذات الإلهية مبتورة، محتجين عليهم بأنه طالما يوصف المسيم بإنكارهم أنه الله المنا يبترون الذات الإلهية مبتورة، محتجين عليهم بأنه طالما يوصف المسلمين بإنكارهم أنه الله إنما يبترون الذات الإلهية (١٠) الله وهو إله، وبالتالي فإن المسلمين بإنكارهم أنه الله إنما يبترون الذات الإلهية. (٢)

هكذا كان جدل المسلمين والمسيحيين حول العقائد المسيحية ، منذ بداية القرن الثامن الميلادي، على نحو ما أورده "يحيى الدمشقى".

<sup>(\*)</sup> إحالة المؤلف إلى الآية القرآنية منا لم تكن دقيقة حإذ أحال إلى الآية ٩٩) ، وقد ورد اللفظ: "المشركون" في سورة البقرة في الآيات ١٠٥ ، ١٣٥، ٢٢١، وورد كذلك في مواضع أخرى من القرآن الكريم في سور الأنعام والتوية ويوسف والنحل والصفّ . (المترجم)

<sup>(</sup>١) (PG 94, 768B). (١) John of Damascus, De Haeresibus 101 (PG 94, 768B). (١) مشرك بمعنى الذي يقول "بتعدد الآلهة Polytheist ، قارن الوصف الذي يورده الرَّبانيون rabbinic مُسرك العبارات الآتية "إنَّ منْ يشرك (ha- meshattef) مع اسم الله شيئا آخر سوف يُقتلعُ من العالم" -san- العبارات الآتية "إنَّ منْ يشرك (ha- meshattef) مع اسم الله شيئا آخر سوف يُقتلعُ من العالم" -hedrin 632) . ولا تقول الآية الثامنة من الإصحاح الثاني والثلاثون في "سفر الخروج" هذا إلهك" ، بلا هذه الهم أشركوا معه العجل وقالوا : "الله والعجل قد خلصوبا" (Exodus Rabbah 43, 3) .

<sup>.</sup> De Haeresibus (768 B - D) (1)

لكن عندما تعلم الإسلام (\*) من المسيحيين فن الحجاج، وخضع المسيحيين إلى حد ما فى أثناء المحاجة بإقراره بوجود صفات قديمة قائمة بذات الله، والتى كانت مثل الشخص الثانى والثاث فى الثالوث فيما عدا أنه لا يطلق عليها اسم الله، فإن المناظرة بين المسلمين والمسيحيين أخذت طابعًا مختلفًا . وبدلا من أن يقذف المسلمون المسيحيين بالنعت "مشركين" الوارد فى القرآن، بدأوا يبررون استخدام ذلك النعت بمحاولة إظهار كيف أن الاعتقاد بثلاثة أشخاص ، يتصور كل منهم على أنه إله، لا يتفق مع التصور القاطع الوحدانية، التى لا يقل عتراف المسيحيين بها عن اعتراف المسلمين. وبدأ المسيحيون، من جانبهم ، يشرحون، باستخدام بعض الماثلات analogies المستعارة من "آباء الكنيسة:"، كيف يمكن الحديث عن الأشخاص الثلاثة فى الثالوث ، وكل منهم طريقة المناظرة بين المسلمين والمسيحيين نجده فى المناظرة التى انعقدت بين البطريرك طريقة المناظرة بين المسلمين والمسيحيين نجده فى المناظرة التى انعقدت بين البطريرك "طيموراوس" والخليفة المهدى فى النصف الأخير من القرن الثامن الميلادى.

حقا كانت لاتزال تُقْتَبسُ آياتٌ من الكتاب المقدّس ومن القرآن، وكانت الآياتُ لاتزال هي العوامل الحاسمة في الاتجاهات الخاصة للمتناظرين. لكن هناك في المناظرة محاولات تتم على أساس من الاستدلال المنطقي. لقد كان الخليفة شغوفًا بالفعل لأن يعرف كيف أمكن للمسيحيين التوفيق بين التثليث والوحدانية. (٢) ويحاول البطريرك أن يشرح إمكانية التوفيق بين هذين الاعتقادين من خلال مماثلات من قبيل :إن ملكًا من الملوك، لأن كلامه وروحه لا ينفصلان عنه ، يكون "ملكا واحدا بكلامه هو وبروحه هو لا يكون ثلاثة ملوك". وإن ذلك مثل الشمس، التي هي أيضا ، بسبب ضوئها وحرارتها اللتين لا تنفصلان عنها، لاتُسمَّى بضوئها وبحرارتها شموسا ثلاث، لكن تُسمَّى شمسا واحدة". (٤) كل هذه المماثلات تعكس منهج "آباء الكنيسة" في شرح موضوع النزاع، أي مع أن التمييز بين أشخاص الثالوث هو تمييز حقيقي وليس ظاهريا، فإن الذات الإلهية مع أن التمييز بين أشخاص الثالوث هو تمييز حقيقي وليس ظاهريا، فإن الذات الإلهية

<sup>(\*)</sup> استخدام المؤلف في هذا الموضع لفظ "الإسلام" بدلا من "المسلمين" يحجب الفارق الأساسي بين الدين الإلهي المنزل في ذاته وبين صور تناوله المتباينة في التاريخ عند جماعات المسلمين .(المترجم)

Mingana, Thimothy's Apology, p. 22. (7)

<sup>(</sup>٤) الفظر مماثلات من هذا القبيل في : Ibid. (هذا القبيل في : Abucara, Mimar 111, 22 وكذلك : 25 - 359

هى مع ذلك واحدة، وهذا على أساس أن وحدانية الله هى وحدانية من نوع خاص، وحدانية من نوع خاص، وحدانية من شأنها أن تسمح فى داخلها بتمييز بين أجزاء غير منفصلة منذ الأزل بعضها عن بعض. (٥)

وعندما أصبحت الفلسفة في عهد المأمون (٨١٣ – ٨٣٣م) نسقًا خاصًا بين المسلمين، مستقلا عن علم الكلام ، بدأت المناظرة بين المسلمين والمسيحيين حول مشكلة التثليث تأخذ وجهة أحدث. فالمسلمون، وقد ارتفعوا في ذلك الوقت بمشكلاتهم الخاصة في الصفات الإلهية لتصبح مشكلة منطقية حول الكليات universlas والحَمْل -predica ، بدأوا يطبقون نفس منهج الاستدلال المنطقي في حجاجهم ضد التثليث، (٢) مُدعمين مجادلاتهم باقتباسات من كتابات "أرسطو" المنطقية . ووجد المسيحيون أنفسهم مضطرين إلى استخدام نفس المنهج في دفاعهم عن العقيدة التي تُهاجَم. وهكذا ظهر نمط جديد من المناظرة بين المسلمين والمسيحيين في القرن التاسع. وكان الممثل الرئيسي لهذا النمط الجديد للجانب المسيحي هو "يحيي بن عَديّ" (+١٩٧٤م). إن حجج الكندي ضد التثليث تُعرف فحسب من كتاب تعهد فيه "يحيي بن عَديّ" بنقضها. وعلى ذلك فسوف نبدأ هنا بتحليل حجج "الكندي" التي أوردها "ابن عَديّ" ثم نشرع في تحليل دحض هذه الحجج عند "ابن عديّ" ، والذي سوف نضمنّه كذلك تحليلا لدحض في تحليل دحض هذه الحجج عند "ابن عديّ" ، والذي سوف نضمنّه كذلك تحليلا لدحض في الحجج الإسلامية الأخرى، التي توجد في أعمال أخرى "ليحيى بن عديّ". (٧)

(ه) انظر : The Philosophy of The Church Fathers, 1, pp. 311 ff.

(٦) انظر فيما سبق ص ٢٦١ - ٢٦٢ .

(٧) للوقوف على أكمل عرض لبيان أعمال "يحيى بن عدى" انظر:

.G.Graf, Geschichte der Christlichen arabischen literatur, 11, (1947), pp. 233 - 249. وأعمال "يحيى بن عَدىً" المشار إليها في هذا القسم هي كما يلي:

النص العربي مع ترجمة فرنسية "Defense" دفاع عن مذهب التوحيد صد اعتراضات الكنيدي": النص العربي مع ترجمة فرنسية الكنيدية عن A. Périer L وكذلك ترجمة فرنسية منقَّحة في: 128. - Petits, pp. 118 - 128.

A. Perier, Yahya ben <sup>c</sup>Adi : un philosophe arabe chretien du : انظر ) Unity – ۲ xe siécle (1920), pp. 122 - 150.

Trinity - ۳ (التتليث) ، انظر: 191 - 150

Petits = Petits Traités Apologetiques des Yahya ben 'Adi by A. Périer (1920), - ٤ (بالعربية والفرنسية).

إن "الكندى"، وهو يتوقّف عند الترجمة العربية للصيغة الكابًادوكيانية -Cappado التثليث يفتتح نقاشه بعبارة تقول: "إن كل طوائف المسيحيين يعترفون أن الأقانيم الشيلاثة (substance و ονσια) هى جسوهر (ονσια) واحد. (^^) ويشير تعبير "كل طوائف المسيحيين"، فيما يمكن ملاحظت، إلى الملكانيين ويشير تعبير "كل طوائف المسيحيين"، فيما يمكن ملاحظت، إلى الملكانيين والنساطرة واليعاقبة، وكلهم كانوا معروفين لدى المسلمين باعتبارهم مخلصين لعقيدة التثليث، وهو لا يشمل المقدونيين Macedonians (\*) ولا السابليانيين عداصين لعقيدة التثليث، وهو الذين كانوا معروفين لديهم باعتبارهم غير مخلصين لعقيدة التثليث.

يثير الكندى اعتراضا ، على العقيدة المسيحية فى التثليث كما صيغت على هذا النحو، مؤداه أن التثليث يتضمن تركيبا وما هو مركب لا يمكن أن يكون قديماً . ولديه على هذا الاعتراض ثلاث حجج :

فأولا، وهو يتمثّل بوضوح عبارة مثل التى أوردها "يحيى الدمشقى"، أى أن كل أقنوم (υποστασις) هو واحد (υποστασις) وأن الأقانيم تختلف فيما بينها بخواص υποστασις) أو خصصائص Characteristics (نδιοτητες) properties (κα )، [(۱۱) يقول "الكندى": "إنهم يعنون بالأقانيم الأشخاص ويعنون بالجوهر الواحد ذلك الذي [في ] كل أقنوم من الأقانيسم يوجد مع خاصة تخصه". (۱۲) ثم يستمر قائلا:

Defense, p. 4, 1. 10. (۸) ، وهنا تستخدم كلمة "جوهر" substance بمعنى "ذات" essence (انظر فيما سبق ص ۲۱۱ الحاشية ۱۰۵).

<sup>(\*)</sup> المقدونيون: هم أتباع "مقدونيوس" Macedonius ، الذي كان بطريركا على القسطنطينية في القرن الرابع الميلادي. وقد تم في مجمع القسطنطينية عام ٢٨١ طرده ولعنه لقوله إن "روح القدس" ليس بإله وإنما هو مُحدَّث مخلوق، وبترجيه من "طيموثاوس" بطريرك الإسكندرية أثبت المجتمعون أن " الآب والابن وروح القدس ثلاثة أقانيم، وثلاثة وجره، وثلاث خواص، وحدية في تتليث، وتتليث في وحدية ، كيان واحد في ثلاثة أقانيم" . (المترجم)

<sup>(</sup>٩) انظر فيما يلى ص ٤٦٤ .

Dialect, 43 (PG 94, 613 B). (\.)

De Fide Orthodoxa 1, 8 (PG 94, 824B). (۱۱) ، رانظر فيما سبق ص ۲۱۸ - ۲۱۹.

Defense, p. 4, 11. 11- 12. (\Y)

"وإذن، فإن فكرة الجوهر توجد في كل واحد من الأقانيم ولها في كل أقنوم نفس المعنى، ولكل أقنوم من الأقانيم خاصة قديمة معه، وتختلف في كل أقنوم منها عن بقية الأقانيم . ويترتّب على ذلك أن يكون كل أقنوم مركبا إذن، من جوهر ، مشترك فيها جميعا، ومركبا من خاصة تخص كل أقنوم من الأقانيم . لكن ما هو مركّب، فإنما يكون مركّبا لعلّة ، ولا يمكن أن يكون معلول علة قديما، ويلزم على ذلك إذن أنه لا الآب قديم ولا الابن قديم ولا روح القدس قديم. وعلى ذلك فإن الأشياء التي يُفترض قدمها ليست قديمة، وهذا أيضًا هو أكثر شيء محال". (١٣)

يعترض "يحيى بن عَدى" في رُدِّه لأدلة "الكندى" بأن الأقانيم تتالف من أجزاء؛ وهكذا كان ، شأن كل أولئك المسيحيين الأرثوذكس الذين آمنوا بحقيقة الأقانيم الثلاثة كلها، يعتبر وحدانية الله وحدانيةً نسبيَّة relative unity) ومع ذلك ، فإنه يزعم أن الأقانيم الثلاثة من الممكن أن تكون أزلية ؛ لأنه يحتج، بأن ما هو مُركِّب من أجزاء وكان موجودًا من قبل وجودًا منفصلاً هو فحسب الذي لا يمكن أن يكون أزليًا، كما أنه ليس هناك من سبب يوجب ألاّ يكون الشيء مركِّبًا أزلا من أجزاء لم توجد أبدًا وجودًا منفصلاً. وهنا نقتبس عبارة "يحيى بن عُدى" التي يقول فيها: "إنْ كنت تقصد للفظ "مُركَّب" ما هو ناتج عن فعل من أفعال التركيب، فإن هذا ، بحق ديانتي ، هو شيء معلول ومخلوق وليس قديما، وسنوف ينطبق استدلالك عليه كما سنوف ينطبق على أية حالة مماثلة. ومهما يكن الأمر، فإن المسيحيين لا يوافقونك على أن "الآب" و"الابن" و"روح القدس" قد وجدوا نتيجة لتركيب الجوهر مع خواصه، لأن كل ما يقولونه فحسب هو أن الجوهر يتصف بكل واحد من هذه الصفات الثلاث، وأن هذه الصفات قديمة، ودون أن تكون حاصلة فيه - أي الجوهر - بعد أن لم تكن".(١٥) مثل هذا النوع من المحاجة، فيما يمكن ملاحظته بالمناسبة، يستعمله "الغزالي" في جوابه على اعتراض مماثل ضد وجـود صفـات قديمـة قائمة بذات اللـه. هكذا يحتـج "الغــزالى" قائــلاً:

Ibid., 11. 12 - 17. (17)

The Philosophy of the Church Fathers, 1, pp. 311 ff. (\)

Defense, p. 6, 11. 9 - 14 . (10)

"لم استحال أن يُقال كما أن ذات واجب الوجود قديم لا فاعل له فكذلك صفته قديمة معه ولا فاعل لها".(١٦)

ثانيًا ، في إشارة إلى إحصاء "فرفريوس" في "إيساغوجي" (۱۷) للمحمولات الخمسة في القضايا المنطقية، يردُّ الكندى "صيغة التثليث" Trinitarian Formula إلى قضية منطقية يكون فيها "الجوهر الواحد" هو الموضوع و "الأقانيم الثلاثة الأزلية" هي المحمول، ويرتبط الموضوع والمحمول برابطة الكينونة ، وحينئذ يتساءل ما الأقانيم الثلاثة الأزلية التي تُحمل على الموضوع جوهر sousia أهى أجناس genera? (۱۹) أهي أنواع species? أهى فصول كالمنافظ أعراض بالمعنى العام للفظ "أعراض خاصية"، أي "أعراض عاميّة" (۱۲) وهل هي أعراض بالمعنى الخاص للفظ "أعراض خاصية"، أي "خواص" و(۲۲)

ويضيف إلى هذه الأسئلة كذلك سؤالا حول ما إذا كانت بعض الأقانيم أجناسًا والبعض إما فصولاً أو أنواعا، (٢٢) أو ما إذا كانت كلها أفرادا لنوع واحد. (٢٤) يُبيِّن الكندى أن الأقانيم لا يمكن أن تؤخذ على أنها أيُّ من هذه ، وهذا على أساس أنه لو تؤخذ بأى من هذه المعانى ويُفترض أن هذه الأقانيم قديمة، فيلزم أن تكون مكوِّنة من

```
(١٦) الغزالي: "تهافت الفلاسفة" ، ص١٦٦٠.
```

Defense, p. 6, 11. 18 - 20; p. 10, 11. 15 - 17. (\v)

Ibid., p. 6, 1.20; p. 10, 11. 15 - 17. (\A)

Ibid., p. 7, 11. 7 - 11. (\9)

lbid., p. 8, 1. 18 - p. 9, 1. 3 . (۲-)

Ibid., p. 9, 11.8 - 11. (YI)

Aristotle, وعن استعمال لفظ "عرض" بمعنى إما "عرض" أو "خاصة" انظر: ,bid., 11, 14 - 17. (٢٢) Metaphy. V. 30, 1025 a, 30 - 32

ونص عبارة أرسطو هو: " العرض يُقال الذي هو لشيء ويُقال له بالحقيقة لكنه ليس بالضرورة ولا أكثر ذلك". أي "الذي هو موجود لشيء وهو موجود له بالحقيقة ولكن وجوده ليس له بضروري ولا على الأكثر" - كما يُفسرُه "ابن رشد". ( تفسير ما بعد الطبيعة" ، حـ٢ ص ٦٩٢ - ٦٩٣ ). (المترجم)

Defense, p. 9, 1. 21 - p. 10, 1. 2. (YY)

Ibid., p. 10, 11. 5 - 8. (YE)

أجزاء ، أي من موضوع ومحمول، وكما حدث من قبل، ينتهى إلى أنه لا يمكن أن يكون ما هو مركّب من أجزاء قديما .

يُكرِّر "يحيى بن عدى "، في إبطال هذه الحجة، دفاعه السابق بأن تركيبا قديما لا معلولا لعلة هو شيء ممكن (٥٠) وبالإضافة إلى هذا الردّ العام، ينكر "يحيى إنكارًا قاطعًا أن تكون الأقانيم معتبرة عند المسيحيين أجناساً (٢٦) أو أنواعًا (٢٠) أو ما يسميه "الكندى" أعراضاً بالمعنى التام للفظ (٢٨)

وعلى أية حال، فبالنسبة لما يسمّيه الكندى أعراضا بالمعنى الخاص للفظ، أى "خواص" ، يقول "يحيى" : "المسيحيون لا يقولون أيضا إن الأقانيم أعراض بالمعنى الخاص للفظ، إذْ على حين يطبقون عليها لفظ "الخاصة" فإنهم لا يقصدون بذلك أنها أعراض بل بالأحرى يعتبرون كل أقنوم من الأقانيم جوهراً "(٢٩) بالمعنى الذى قصد إليه أرسطو من التسمية "جوهر أول" ، أى فرد. (٢٩أ).

وتشير عبارة: إن المسيحيين يطبقون على الأقانيم الثلاثة لفظ "الخاصة"، في هذه الفقرة، إلى استعمال عام للفظ الخاص < الخاصة > (τδιοτης) للدلالة على ما يخص كل واحد من الأقانيم الثلاثة وعلى ما يُميّز كل أقنوم منها عن الآخر. (٢٠)

وبالمثل، فيما يتعلَّق بوصف الأقانيم بأنها أشخاص < أفراد > يحرص "يحيى" على القول: "إن المسيحيين لا يقولون أيضا إن الأقانيم أشخاص بالمعنى الذي يعطيه "الكندى"

Ibid., p. 7, 1.13, p. 8, 1.17, p. 9, 11.4 - 7; p. 10,11.3 - 4, 12. (Yo)

Ibid., p. 7, 11, 4-6. (٢٦)

lbid., 11. 12 - 13 . (YV)

lbid., p. 9, 11. 12 - 13. (۲۸)

Ibid., 11. 18 - 20 . (۲۹)

Categ. 5, 2, 11 - 14. (ira)

وعبارة أرسطو في "المقولات" هي : فأما الجوهر الموصوف بأنه أولى بالتحقيق والتقديم والتفصيل فهو الذي لا يُقال على موضوع ما، ولا هو في موضوع ما، ومثال ذلك: إنسان ما، أو فرس ما، فأما المرصوفة بأنها جواهر ثوان فهي الأنواع التي فيها توجد الجواهر الموصوفة بأنها أوَّل". ("كتاب المقولات"

<sup>-</sup> منطق أرسطو، حـ ١ ص٣٦) . (المترجم)

<sup>(</sup>٣٠) انظر فيما سبق الحاشية رقم ١١ .

للفظ". (۲۱) ووراء هذه العبارة التى يحرص عليها "يحيى" الرأى الذى كان سائدا طوال تاريخ مناقشة التثليث وهو إن التصور الأرثوذكسى لحقيقة الأقانيم يعنى تصورها على أنها أفراد، لكن أفرادا بمعنى أنواعا فردية individual species)

تالثا، من الواضح أن "الكندي"، وهو يتمثّل عبارة أرسطو في "كتاب ما بعد الطبيعة" القائلة: إن لفظ "الواحد" ,٧٥ يتعلّق بالـ"هو هو" ταυτον (٢٢)، وأيضا وهو يعتمد مباشرة على عبارة أرسطو في "كتاب الطوبيقا" وهي إن "الشبيه" ναυτον يستعمل إما بالنوع in species" أو بالعــدد (ωριθμω) - "in genus" (γενει) "أو بالعــدد (ωριθμω) - "ber" يحتج ضد الاعتقاد المسيحي بأن "ذلــك الذي نسميه" هو هو واحدا" نسميه واحداً فحسب بمعان ثلاثة، كما يُقال في كتاب "طوبيقا"، الذي هو الكتاب نسميه واحداً أو ربانون" أرسطو]، أي يُسمّى "هو هو واحد" "بالعدد"، كما تُسمّى الوحدة واحدا؛ أو يُسمّى واحداً و"هو هو" بالنوع، كما أن خالدا واحد وزيدا واحد، لأنهما يندرجان تحت نوع مشـترك الذي هو رجل؛ أو إنه يُسمّى واحداً وهو هو "بالجنس"، كما أن الرجل يكون واحدا والحمار يكون واحدا، لأنهما يندرجان تحت "بالجنس"، كما أن الرجل يكون واحدا والحمار يكون واحدا، لأنهما يندرجان تحت بنس مشـترك الذي هو حيوان". (٥٣) يحاول "الكندي" إذن أن يُبيّن كيف أن وحدانية القانيم الثلاثة لا يمكن أن تفهم بئي معني من هذه المعاني الثلاثة التي حصـرها

Defense, p. 10, 11. 9- 10. (T1)

(۲۲) انظر: 565 -305 The philosophy of the Church Fathers 1, pp. 305-365

(٣٣) Metaph.x, 3, 1054a, 29- 31. (٣٣)؛ وانظر: ابن رشد: "تفسير ما بعد الطبيعة"، ص ١٢٨٦).

والإشارة هنا هي إلى قول "أرسطوا في "ما بعد الطبيعة" إن للواحد الهو هو والشبيه والمساوى. فإذ يُقال هو هو بانواع كثيرة وكان أحد الأنواع العدد الذي ربما قلنا هو هو: ويُفسر "ابن رشد" هذه العبارة بقوله: "قلنا إن الواحد يخصه أنه هو هو وأنه شبيه أي ليس فيه اختلاف بالكيفية وأنه مساو أي ليس فيه زيادة ولا نقصان وأن الكثرة يخصها الغير وهو مقابل الهو هو ولا مشابه وهو مقابل الشبيه ولا مساوى وهو مقابل المساوى. فالواحد يقابل الكثرة بهذه الأنحاء من التقابلات". (ابن رشد: "تفسير ما بعد الطبيعة"، ص ١٩٨٧). (المترجم)

(٢٤) 32 (٣٤) Top. v11, 1, 1526, 30-32 وانظر . 8 Metaph.x, 3. 1054a, 32-b. والإشبارة هنا همى إلى قول "أرسطو" في كتاب "طوبيقا": "وأيضا إن كان الواحد بعينه يُقال على أنحاء شتى، فينبغى أن ننظر إن كانا بنحو ما آخر شيئا واحدا بعينه وذلك أن الأشياء التى هى بالنوع أو الجنس واحدة بعينها ليس يمكن أن تكون واحدة بعينها بالعدد" (منطق أرسطو، جـ٣ ص٥٧). (المترجم)

Defense, p. 11, 11. 4- 9. (٣٥). والإضافات التي بين أقواس يتطلبُّها السياق. وفي الترجمة الفرنسية التي التي التي التي التي التي التي الذي هو الخامس"، التي التي الذي هو الخامس"، تُترك بدون ترجمة.

"أرسطو". وضيد المعنيين الأخيرين للواحد، أي الواحد بالنوع والواحد بالجنس، يكرر حجته السابقة وهي أن الواحد بأي من هذين المعنيين سـوف يتضمَّن تركيبا ومن ثمَّ لا يمكن أن يكون أزليا. (٢٦) غير أن لديه ضد المعنى الأول من هذه المعاني الثلاثة الأرسطية للواحد، وهم الواحد بالعدد، حجة جديدة، وهي التي، وهو يبدأها بعبارة: إن الثلاثة هي مضاعف الواحد والواحد هيو جزء الثلاثة، يقول فيها عن إثبات الثلاثة والواحد معا لموضوع ما إنه إثبات لاستحالة منفرِّة ولا إمكانية واضحة".(٢٧) وفي كتاب أخر من كتبه يعيد "يحيى" طرح هذه الحجة على نحو أكثر استفاضة ووضوحا باسم أولئك الذين يسميّهم "أعداء المسيحية" حيث نقرأ ما يلي: "إنه لا يمكن، حسب رأيهم، أن يوصف موضوع واحد بألفاظ متناقضة . غير أن الثلاثة متناقضة في معناها مع معنى الواحد، وطالما أن الثلاثة كثير والواحد ليس كثيرا؛ فالواحد هو مبدأ الثلاثة ومبدأ كل عدد، لكن الثلاثة ليست مبدأ نفسها أو مبدأ أي عدد آخر، والثلاثة تنقسم لكن الواحد لا ينقسم.. وينتهون إلى أنه قد قام البرهان هكذا على أن هذين المحمولين أي الثلاثة والواحد، متناقضان، وبما أن المسيحيين يطبقونها على نفس الموضوع في نفس الوقت، فيلزم بالضرورة أن تكون صيغتهم متناقضة وعقيدتهم بلا أساس (٢٨) وبعبارة أخرى، فإن المسيحيين، وهم يحاولون إظهار أنه بإثبات أن الله "ثلاثة" و"واحد" معا، ينفون ويثبتون في الآن نفسه نفس المحمول لله؛ إذْ بقولهم "إنه" ثلاثة يؤكدون "إنه" كثسر ومعدود ومنقسم، لكن بقولهم "إنه" واحد ينفون "إنه" كثير ومعدود ومنقسم، وهكذا يخرجون على "قانون التناقض" (\*) الذي صباغه "أرسطو" على هذا النحو: "إنه لا يمكن أن يكون شيء واحد في شيئين معا يكل جهة". (٢٩)

Defense, p. 11, 1. 15- p. 12, 1. 3. (٢٦)

Ibid., p. 11, 11, 10-14. (TV)

Petits, p. 46, 1. 7- p. 47, 1. 7; cf. p. 64, 11. 6- 7. (TA)

<sup>(\*)</sup> قانون التناقض Law of contradiction هـ وأحدد المبادئ العقلية التي تقضى بأن الإيجاب والسلب لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا ولا وسط بينهما. (المترجم)

Metaph. 1v, 3, 1005b, 19-20. (٢٩)

ويفسّر "ابن رشد" عبارة "أرسطو" هذه بقوله: "إنه لا يمكنه أن يوجد شيئان متقابلان معا في زمن واحد من كل جهة، وإنما شرطاً من كل جهة لانه يمكن أن يوجد شيئان متقابلان معا في شيء واحد من جهتين". ("تفسير ما بعد الطبيعة"، جـ١ ص٣٤٨). (المترجم)

علينا أن نلاحظ، في هذه الفقرة، كيف أن المحتجين لكي يُبينوا أن إثبات أن الله "ثلاثة" و"واحد" معا هو ما يصفه "أرسطو" "بالمتناقض" Contradictory، يغيرون اللفظين "ثلاثة" و"واحد" إلى أزواج من الألفاظ هي: "كثير" و"ليس كثيرا"، "مبدأ العدد" و"ليس مبدأ العدد" و"منقسم" و"لا منقسم".. ويعكس هذا عبارات أرسطو عن أن: \ - "المتناقض" هو الذي يحتوى على "إثبات" و"نفى" لنفس الموضوع (13) و ٢ - طالما أنه في أي زوج من المتناقضات يكون أي منهما سلبا للآخر ومن ثم يكون بمعنى ما نفيا للآخر، فإن قانون التناقض ينطبق أيضا على المتناقضات، (13) وبما يسمح للمعترضين أن يستدلوا بحق أنه، طالما أن في إثبات أن الله "ثلاثة" و"واحد" معا، اللفظ "ثلاثة" يعنى كثيرا ويعنى نقيضه أي اللفظ "واحد" "ليس كثيرا" فالإثبات يكون متناقضا.

يبدأ "يحيى" فى إبطاله لهذه الحجة بإنكار أن المسيحيين يستخدمون لفظ "الواحد" بأى معنى من المعانى الثلاثة التى اقتبسها "الكندى" من كتاب "طوبيقا"، ومضيفا "يحيى" إلى ذلك قوله إن تصنيف معانى لفظ "الواحد" كما قَدَّمها الكندى "ليس كاملاً" (٢٤) ثم يشرع بعد ذلك فى إحصاء معان عدة أخرى للفظ "الواحد" كما يُحصى معانى اللفظ المقابل له أى: "كثير"، ويختار من بين هذه المعانى معنيين باعتبارهما ملائمين للفظ "الواحد" المستخدم فى صيغة "التثليث". (٢٤) وأخيرا، يحاول أن يُبين أنه بموجب

De Interpr. 7, 17b, 16-18. (£.)

وفى ذلك يقول أرسطو فى كتاب "العبارة": "إن الإيجاب والسلب يكونان متقابلين على طريق "التناقض" متى كان يُدلُّ فى الشيء الواحد بعينه أن الكلّى ليس بِكلّي". (منطق أرسطو، جـ١ ص١٠٦) (المترجم)

<sup>(</sup>٤١) .20 -15 Metaph. 1v, 6, 1011b, 15- 20. (٤١) . وذلك في قول أرسطو: "إذا كان مما لا يمكن أن يصدق النقيضان معا في شيء واحد فبين أنه لا يمكن أن تكون الأضداد معا لشيء واحد أيضا". ويُفسر "ابن رشد" هذه العبارة قائلا: "فبين أنه ليس يمكن أن تجتمع السالبة والموجبة في الصدق على الشيء الواحد بعينه وإذا لم يكن ذلك فبين أيضا أنه ليس يمكن أن يجتمع الضدان في شيء واحد بعينه". ("تفسير ما بعد الطبيعة"، جدا ص٣٥٤). (المترجم)

Defense, p. 12, 11. 4-6. (£Y)

<sup>(</sup>٤٢) انظر فيما يلى الحواشي من ٤٧ - ٦٩.

تفسيره لاستخدام اللفظين "واحد" و "ثلاثة"، لا تحتوى صيغة التثليث على تناقض، لأنه يُقال إن الله "واحد" من جهة أو من "وجه"، أى بالإشارة إلى "الجوهر"، ويُقال إنه "ثلاثة" من جهة أخرى أو من وجه آخر، أى بالإشارة إلى "الأقانيم". (٢٤٤) وما يفعله "يحيى"، على الحقيقة، هو أنه يُذكِّر خصمه بأنه، تبعا لصياغة أرسطو التامة "لقانون التناقض"، فإن ذلك القانون ينطبق فقط عندما يكون الإثبات والنفى معا للشيء ذاته عن نفس الموضوع "تبعا لما هو هو" (κατα το αυτο)، (٥٤٥) وهو ما يُعبَّر عنه في الترجمة العربية الكتاب "ما بعد الطبيعة" بالقول: "بكل جهة". (٢١٥)

المعانى المختلفة للفظ "الواحد" التى أحصاها "يحيى"، والتى على أساسها يجيب على اعتراض "الكندى" هى ستة معان على النصو التالى: ١ – واحد "بالنسبة" أو "بالمشاكلة" analogy، والذى يعطى عليه مثالين: (أ) نسبة المنبع إلى الأنهار التى تفيض منه ونسبة الروح الحيوانى الانتهان في القلب إلى الروح الحيوانى فى الشرايين تسمَّى نسبة واحدة"؛ (ب) "نسبة الاثنين إلى الأربعة ونسبة العشرين إلى الأربعين هما نسبة واحد". (١٩٩٩) هذا التأويل يقوم على أساس عبارتين "لأرسطو": أولا، تعريفه العام "للواحد بالنسبة" (عدم على كسبة الشيء الثالث إلى الرابع"؛ ثانيا، الأشياء التى تكون نسبة بعضها إلى بعض كنسبة الشيء الثالث إلى الرابع"؛ ثانيا،

Petits, p. 28, 11. 6 - 7; p. 42, 11. (££)

<sup>(</sup>٤٥) Metaph. 1v, 3, 1005 b 20. (٤٥) أن كما يقول "أرسطو": لا يمكن أن يكون شيء واحد في شيئين معا بكل جهة>.

<sup>(</sup>٤٦) ابن رشد: "تفسير ما بعد الطبيعة" (ص٣٤٦)، وانظر فيما سبق الحاشية رقم٤٠.

<sup>(</sup>٤٧) اللفظ العربى "نسنبة" يمكن أن يشير هنا إما إلى العلاقة" προς το ) relation ) أو إلى "المشاكلة" > «الماثلة"> αναλογια ) analogy )

انظر: "ابن رشد": "تفسير ما بعد الطبيعة" .index D, a, 2.v

<sup>.</sup> Defense, p. 12, 11. 7- 10 (٤٨)

<sup>.</sup> Metaph. V. 6, 1016b, 31-32, 34-35 (٤٩)

وقد صبيغ تعريف "أرسطو"، الذي يشير إليه "يحيى بن عدى" هنا، للواحد بالمساواة على النحو الآتى: "التي بالمساواة واحدد هي التي نسبتها واحدة كنسبة الشيء إلى شيء آخر". (يُراجع: "تفسير ما بعد الطبيعة"، جـ٢ ص٤٤٥ – ٥٤٥). (المترجم)

تصويره للنسبة analogy < المشاكلة > مقارنة بالعلاقة بين العقل والروح وبين البصر والبدن. (٠٠)

٢ – واحد بمعنى "المتصل" أى ، مثلا، الجسم والسطح والخط، الذى يُقال على كل منها إنه واحد، على الرغم من أنه طالما ينقسم كل واحد منها على حدة إلى مالا نهاية فهو كثير.(١٥)

٣ -- واحد بمعنى "مالا ينقسم"، مثل النقطة، والوحدة، واللحظة، وبداية الحركة، التى يُقال على كل منهما إنه واحد. (٥٠)

هذان المعنيان "للواحد" يقومان على أساس عبارة "أرسطو": "قد يُقال" واحد" إما في المتصل (το συνεχες) أو فيما "ليس بمنقسم" (το αδιαιρετον)، (το αδιαιρετον) أو فيما "ليس بمنقسم" (το αδιαιρετον)، (το αδιαιρετον) عبارته: "إن الخط، والسطح والجسم" ثلاث من الكميات المتصلة الخمس (στιγμη) عباراته العديدة التي تتعلَّق بعدم انقسام النقطة" (στιγμη)، (στιγμη)، (στιγμη) والوحدة (μονας) واللحظة أو الآن (νυν). (νυν) أما قول "يحيى" إن مبدأ الحركة" لا ينقسم، فمن المحتمل أنه خطأ ذكر بدلا من "تمام الحركة"، لأنه وفقا لأرسطو، "هناك نهاية فمن المحتمل أنه خطأ ذكر بدلا من "تمام الحركة"، لأنه وفقا لأرسطو، "هناك نهاية (κελος) التغير"، "لا تنقسم"، لكن "ليس للتغير مبدأ" (αρχη). (مه) أو ربما استخدم "يحيى" عمدًا تعبير "بداية الحركة" لكي يؤكد اعتقاده بخلق العالم ضد إنكار "أرسطو"

<sup>(</sup>٥٠) 29. Eth. Nic. 1, 4, 1096b, 28- 29: حيث يقول "أرسطو": "لكن أخلق بها أن تكون من المشتركة في الاسم من طريق أنها من شيء واحد، أو من طريق أنها تأتى بكل ما تفعله إلى شيء واحد، والأولى بها أن تكون على طريق المشاكلة بمنزلة ما إن العقل في النفس كقياس البصير في البدن وبمنزلة أشياء أخر في أشياء غيرها". (الترجمة العربية "لإسحق بن حنين"، ص31، تحقيق عبد الرحمن بدوي) . (المترجم)

Defense, p. 12, 11. 11- 13. (o1)

lbid., 11. 13- 14. (oY)

Phys. 1, 2, 185b, 7-8. (ar)

Categ. 6, 4b, 23-25. (o£)

Phys. v1, 1, 231a, 25-26. (co)

Metaph. V, 6, 1016b, 24-25. (07)

Phys. v1, 3, 233b, 33-34. (oV)

lbid. 5, 236a, 10- 15. (oA)

له. إذْ على افتراض خلق العالم، كان على "أرسطو" أن يعترف بأن له بداية وأن تلك البداية لم تكن تنقسم.

3 - واحد بمعنى ذلك "الذى يُقال على أشياء [تلك التى تُسمَّى بأسماء كثيرة، لكن] قولا يدلُّ على أن "هاهيتها" أو ذاتها، تكون واحدة"، مثال ذلك" النبيذ"، الذى يوجد له فى العربية اسمان: "حمار" العربية اسمان "شمول" و"خمر"؛ و"الحمار" الذى يوجد له فى العربية اسمان: "حمار" و"أير"؛ و"الجمل" الذى يوجد له أيضا اسمان عربيان: "جمل" و"بعير". (١٥) وهناك مثال مشابه يستخدمه "يحيى" فى اثنين من مؤلفاته هو "رجل" الذى له فى العربية، كما فى بعض اللغات الأخرى، اسمان: "إنسان" و"بشر"، لكن ماهيته، التى تدل عليها الصيغة "حيوان عاقل فان"، واحدة. (١٦) فالكثرة فى كل هذه الأمثلة هى كثرة فى الأسماء، والوحدة هى وحدة الحدِّ أو الماهية. وفى الفقرة المطابقة عند "أرسطو"، لأمثلة مستخدمة لتصوير ما هو واحد بالحد (٨٥٢٥٥) الفقرة المطابقة عند "أرسطو"، لأمثلة مستخدمة لكنه كثير بالأسماء، وهمى: "الخمر" الذى تستخدم له كلمتان يونانيتان هما: νονα ورود، (١٢) و"الشمول" الذى تستخدم لها أيضا كلمتان يونانيتان هما: λοσπιον (١٢) وهذا المعنى الواحد يحبِّذه "يحيى" التثليث المسيحى. (١٢)

٥ - واحد بمعنى: "واحد" بالموضوع" وكثير "بالحدود"، أى أنه يمكن المرء أن يثبت ألفاظا كثيرة الموضوع الواحد، تحدُّه وتتطابق فى عددها مع "المعانى" الموجودة فى ذلك الموضوع الواحد، والتى تكون ألفاظا مُحدِّدة لتلك "المعانى". يضرب "يحيى" على ذلك مثلا فيقول: عن "زيد"، مع أنه واحد بالموضوع، فإنه يمكن أن نثبت له "الحد" حيوان، والحد عاقل والحد فان. (١٤٠) أساس هذا المعنى الواحد فقرة يحاول فيها "أرسطو" بيان أن أجزاء الحدُ (ορισμος)، أى الجنس والفصل، كثيرة، وهكذا يثير

Defense, p. 12, 11-14-16. (o1)

Trinity, p. 132. (1.)

Phys. 1, 2. 185b, 9. (11)

Ibid., 19-20. (٦٢)

Defense, p. 12, 1. 16- p. 13, 1. 3. (\(\frac{1}{2}\))

Ibid., p. 13, 11. 3- 7. (\1)

السوال عن ذلك الذى يُكوِّنُ الوحدة لحدٌ من الحدود. ( $^{(7)}$ ) وإجابت هى أن الحد (  $^{(7)}$  وإجابت هى أن الحد (  $^{(7)}$  ومورد (  $^{(7)}$  ) هو صيغة مفردة ( $^{(7)}$  )، وأن الصيغة" يجب أن تكون صيغة لشىء واحد من الأشياء ( $^{(7)}$  )، أي إنه واحد لأنه حد أو صيغة محدِّدة لموضوع واحد. وهذا المعنى للواحد يُحبِّذه "يحيى" أيضا بما هو تفسير للتثليث المسيحي.  $^{(7)}$ 

آحد معانى "الواحد بالحد والكثير بالموضوع، مثل إنسان، أيضا، والذى حدة، بما هو إنسان حد واحد، لكن الموضوعات التى يمكن أن ينطبق عليها كثيرة، مثل زيد وعبد الله وخالد، كل واحد منهم موضوع يوصف بأنه إنسان". (١٨٦) وأساس هذا المعنى للواحد عبارة "أرسطو": "يُقال واحد (على > الأشياء التى كلمتها الدالة (λογος) للواحد عبارة "أرسطو": "يُقال واحد (على > الأشياء التى كلمتها الدالة (غوره) فإن كل كلمة تنقسم فى ذاتها [إلى الجنس والفصل]". (١٩٩) وهذا هو ما يصفه مؤخرا فإن كل كلمة تنقسم فى ذاتها [إلى الجنس والفصل]". (١٩٩) وهذا هو ما يصفه مؤخرا بأنه "واحد بالنوع" (٤٥٥) ويفسره بأنه يشير "إلى تلك الأشياء التى يكون حديمًا واحداً". (١٧٠) ويستخدم "يحيى" فى أحد مؤلفاته تعبير "واحد بالنوع"، (١٧١) ويصوره بمثال انطباق لفظ "إنسان" على "زيد وعمرو وخالد"، وهو نفس نوع المثال الذى يُصور به أيضا ما يُسميه "واحدا بالحد وكثيرا بالموضوع". هذا المعنى للواحد لا يعتبره به أيضا ما يُسميه "واحدا بالحد وكثيرا بالموضوع". هذا المعنى للواحد لا يعتبره

Metaph. v11, 12, 1037b, 8-23. (%)

سؤال أرسطو هو: "لأى سبب هو واحد الذى نقول إن كلمته هى حد"؟ ويفسره ابن رشد بقوله: "لأى شيء صار الحدُّ يدل على شيء واحدُ وهو ذو أجزاء"؟ ("تفسير ما بعد الطبيعة"، جـ٢ ص٩٤٢- ٩٤٣). (المترجم)

lbid., 26- 27 (٦٦)

Defense, p. 13, 11. 7-8. (\(\frac{1}{2}\times)\)

lbid., p. 13, 11. 8- 11. (٦٨)

Metaph. v, 6; 1016a, 32- 35 (٦٩) وانظر أيضا: "تفسير ما بعد الطبيعة"، جـ٢ ص٦٦٥،

lbid., 1016b, 31-33. (V-)

وفى ذلك يقول "أرسطو": "والتى بالصورة واحد هى التى كلمتها واحدة" ويفسر "ابن رشد" هذه العبارة بقوله: "والكثرة بالعدد أى بالعنصر التى هى واحدة بالصورة هى التى حدها واحد، وهذه هى التى هى واحدة بالنوع الحقيقى وهو الذى ينقسم إلى الأشخاص". ("تفسير ما بعد الطبيعة"، جـ٢ ص٤٩٥). (المترجم)

Unity, p. 131 (V1)

"يحيى" إجابةً على السؤال الذى يتناوله هنا، وهو: لماذا يوصف إله واحد بأنه ثلاثة؟ ذلك لأنه إجابة مباشرة على السؤال: لماذا توصف ألهة ثلاثة بأنها إله واحد؟. وقد كان هناك خلاف بين "أباء الكنيسة" حول هذا المعنى للواحد بما هو تفسير للوحدة المثلَّثة (٢٢). Triunity

هذه، إذن، هى الكيفية التى أجاب "يحيى" بها على الاعتراضين الأساسيين "لكندى". فضد الاعتراض على أن الأقانيم لا يمكن أن تكون أزلية لأن كل أقنوم مُركبً من أجزاء يعترف "يحيى" بالفعل بأن كل أقنوم مركبً من أجزاء لكنه يمكن أن تكون الأقانيم مع ذلك أزلية لأن الأجزاء المكونة لكل منها لم توجد منفصلة أبدا بعضها عن البعض الآخر، بل بالأحرى وجدت معا منذ الأزل فى تالف يجمعها بعضها مع بعض. وضد الاعتراض على أن كون شيء ما واحدا وثلاثة معا هو أمر متناقض تناقضا ذاتيا يجيب "يحيى" بأن هذا < أي كون الشيء واحدا وثلاثة معا > ممكن لو أن الشيء ثلاثة وواحد من جهات مختلفة. ويفسر ذلك بالمعنيين التاليين للفظ الواحد: ١ – واحد بمعنى ما هو واحد لكنه كثير بالأسماء، مثل مفهوم "إنسان"، مثلاً الذي حدّه واحد في كل اللغات، ولمه في بعض اللغات، ولنقل في العربية، اسمان: "إنسان" و"بشر"؛ كل اللغات، ولمه في بعض اللغات، ولنقل في العربية، اسمان: "إنسان" و"بشر"؛ في التعريف > ، كلفظ "زيد" مثلا، في القضية "زيد حيوان عاقل فان".

لكن لنفحص هذين المعنيين ونرى ماذا يتضمنان.

طبقا للمعنى الأول، فإن المسوِّغ لاستخدام اللفظ "واحد" في صيغة "التثليث" سنده أن كثرة الأقانيم هي مثل الكثرة في ثنائيات الكلمات العربية: رجل أو نبيذ أو حمار أو جمل. ويتضمن هذا التفسير بوضوح تام أن الأقنوم الثاني والثالث مجرد أسماء وليس لهما قدوام ذاتي، وهدو ما من شانه أن يجعل "يحيى" "سابليانيا" Sabellian. لكن "يحيى"، كما رأينا، يؤمن صراحة بالوجود الحقيقي للأقانيم الثلاثة. (٢٢)

<sup>(</sup>۷۲) انظر: ... The Philosophy of the Church Fathers, 1, pp. 337, 348, 351. انظر: (۷۲) انظر فيما سبق الحاشية رقم ۲۲. (۷۲)

وطبقا للمعنى الثانى، فإن المسوِّغ لاستخدام اللفظ "واحد" فى "صيغة التثليث" عند "يحيى" أساسه أنه يُشبِّه كثرة الأقانيم بكثرة "المعانى" التى يشير بها إلى الفناء والمعقولية والحيوانية التى تُحمل على موضوع واحد فى قضية تُعرَف زيدا بأنه "حيوان فان عاقل". وأيضا، فإن اصطلاح "المعانى" ربما يكون "يحيى" قد استخدمه هنا فى أى المعنيين، والذى سوف يثير أى منهما صعوبة على أية حال. فأولا، ربما يكون قد استخدمه بمعنى "أشياء" للمناهة المبارة القائلة "إن الشيء الواحد يمكن أن يوصف بأنه شيء "صيغة التثليث" بمماثلة العبارة القائلة "إن الشيء الواحد يمكن أن يوصف بأنه شيء واحد [من جهة] وبأنه ثلاثة أشياء [من جهة أخرى] حيث يشير بالتالى إلى الثلاثة أشياء بأنها بمثابة ثلاثة معان وثلاث صفات. (١٤٠) غير أن هذا سيجعل هذا التفسير معاكسا للتفسير الذى سبقه. ثانيا، ربما يكون لفظ "المعانى" قد اُستخدم هنا بمعنى مفهوم عقلى. لكن هذا سوف يجعل من "يحيى" سابليانيا".

وتظهر صعوبات مماثلة نتيجة محاولته - في بعض مؤلفاته الأخرى - لتفسير "التثليث" بأنواع أخرى من المماثلات.

أحد هذه المماثلات التى يستخدمها هى القضية: "زيد أب، طوله ثمانية أذرع، وطبيب". (٥٠) ومماثلة ثانية هى القضية: "زيد طبيب، ومهندس وكاتب". ومماثلة ثالثة هى مماثلة المراتين المتقابلتين: فأى صورة فى المراة الأولى (٢٦) سوف تنعكس فى المراة الثانية وهكذا تحدث فيها الصورة ب. وهذه الصورة ب سوف تنعكس بدورها فى المراة الأولى وهكذا تحدث فيها الصورة ج هذه الصور أ، ب، جهى صور ثلاث طالما أن كل صورة منها متميزة عن التى سبقتها بكونها متصلة بها اتصال العلة بالمعلول، ولكنها حلى الصورة ب والصورة جهما مجرد انعكاس الصورة أى الصورة أنى المورة واحدة طالما أن الصورة ب والصورة جهما مجرد انعكاس الصورة أ. (٢٧) وربما يلاحظ أن هذه المماثلة موجدودة عند "أبى قُرّة" Abucara (٢٧)

Petits, p. 66, 11. 6-8, p. 67, 11. 6-7. (V£)

Petits, p.49, 11. 1-9. (Vo)

Trinity, pp. 156, 167, 170. (V1)

Petits, pp. 12- 17; Trinity, pp. 157- 160. (VV)

Abucara, Mimar 111, 21, p.155. (VA)

كما أنها موجودة عند "أفلوطين" (<sup>٧٩)</sup> من قبل. والمماثلة الرابعة هي أن العقل (νους) والعاقل (νοητον, νοουμενον) ثلاثة كل منها يتميز عن الآخر ومع ذلك فالشلاثة يُشكِّلون جوهرًا واحدًا. (<sup>٨٠)</sup> ومماثلة خامسة هي: صناديق على مركب متحرك: فمن جهة يمكن أن توصف هذه الصناديق بأنها متحركة، لكن يمكن من جهة أخرى أن توصف بأنها ساكنة. (<sup>٨١)</sup> والآن، من بين هذه المماثلات المضمس، تتطابق الأولى والثانية مع ما يسمية "أرسطو" "واحد بنوع العرض"، والذي يعبر عنه بـ"المُجدِّف الموسيقوس". (<sup>٨١)</sup> لكن من المؤكد أن "يحيى" لا يعنى بهذه المماثلات ضمنا أن الأقانيم أعراض. وفيما يتعلق بالمماثلات الثلاث الأخيرة، فمن الواضح تماما أنه، مهما يمكن وصف الوحدة والكثرة في أي منها، فليست الكثرة هي من ذلك النوع الفعلى الذي تستلزمه كثرة الأقانيم بمقتضى الذهب المسيحى الأرثوذكسى في التثليث.

فما معنى هذه المماثلات إذن؟ وما هو تصور "يحيى" للتثليث؟

يُقَدِّم "يحيى" نفسه إجابته على هذا السؤال في رسالة من رسائله الأخرى. في تلك الرسالة يقتبس أولا قول واحد من خصوم المسيحية – لا يُذكر اسمه – بأن المسيحية، ولنقل كل المسيحيين الأرثوذكس يوافقون على صيغة "ثلاثة أقانيم، جوهر واحد". (٨٣) ثم يورد "يحيى" مجادلة الخصم بعد ذلك على النحو التالى: "أنْ يزعم المسيحيون أن الآب كالشمس التي تضيء بضوئها وتدفئ بحرارتها، والابن مثل أشعة الشمس، وروح القُدس مثل حرارتها، فيمكن أن نسائهم إذن: هل هذه المماثلة قائمة على افتراض أن الأشعة والحرارة قوى الشمس؟ إنْ كان ذلك كذلك، فبما أن الابن وروح القُدس بموجب هذه المماثلة متصلان بالآب بطريق مشابهة فإنهما يكونان على ذلك مستبعدين من حدّ

Enn., 1. 1, 8. (V4)

Petits, pp. 18-20; Trinity, pp. 160-161. (A-)

Trinity, p. 168. (٨١)

<sup>(</sup>AY) Metaph. v, 6, 1015b, 16- 20. (AY). ويُفسنَّر ابن رشد عبارة أرسطو هذه هكذا: "يريد مثل قولنا إذا اتفق في إنسان ما أن يكون جادفا وموسيقوس فإنًا نقول إن الجادف والموسيقوس واحد بعينه". ("تفسير ما بعد الطبيعة"، جـ٢ ص٢٤٥). (المترجم)

Petits, p. 36, 1. 1. (٨٣)؛ وانظر فيما سبق الحاشية رقم ٨.

الأقنومية hypostaticity ويصبحان قوتين فى الله أو عرضين فيه، وعلى هذا فهما، بخلافه، ليسبا بأقانيم (١٤٠) وبعبارة أخسرى، على حين تعنى هذه الصيغة الكابادوكيانية ، القاصرة على سائر المسيحيين الأرثوذكس وحدهم، أن الأقانيم موجودات حقيقية، فإن مماثلة الشمس وأشعتها، تلك التي يستخدمها المسيحيون الأرثوذكس بالمثل، تتضمن أن أقنومين من الثلاثة، أى الابن وروح القدس، ليسا بكائنين على الحقيقة.

وفي دحض هذه الحجة يقول "يحيى": "إن مثال الشمس وأشعتها يستخدمه بعض اللاهوتيين المسيحيين لمجرد جعل مذهبهم [في التثليث] معقولا، وذلك بإظهار أن هناك بين الموضوعات المحسوسة شيء ما يكون واحدا من جهة وأكثر من واحد من جهة أخرى، ومن ثم يرفضون الرأى العام المزعوم عند خصومهم، أي أنه لا يمكن أن يكون شيء واحدًا وكثيرا معا بأى سبيل كان، وعلى أي نحو من الأنحاء. لكن ذلك لا يستتبع أنه عندما أعقد مقارنة مع شيء من جانب ما معين أنه ينبغي للشيء موضوع المقارنة أن يشبه الشيء الذي يُقارن به من جميع الجهات. وبالفعل، من المستحيل أن نجد شيئين لا يجب أن يكون بينهما خلاف على الإطلاق، فالكثرة إذن تتضمن حتما الاختلاف، كما أن الاختلاف يتضمن الكثرة". (٨٥) وأيضا "لا يجب على المرء أن يفترض أن الأمثلة التي يستخدمها المسيحيون إنما يأخذونها على أنها تشبه تلك التي تكون متشابهة من كل جهة". (٨١)

من صبياغة العبارة يمكن أن يفهم أن ما يقوله "يحيى" هنا عن مماثلة الشمس وأشعتها يُقصد به أن يؤخذ كمبدأ عام ينبغى تطبيقه على كل المماثلات الأخرى التى استخدمها. وتعكس هذه العبارة، في حقيقة الأمر، الاتجاه العام "لآباء الكنيسة" بإزاء كل مماثلة استخدموها في شرح سر التثليث. (٨٧) وهو ما عَبَّر عنه "جريجوري" النيسي"

Petits, p. 38, 1. 5- p. 39, 1. 2. (A£)

Ibid., p. 39, 1. 3- p. 40, 1. 4. (Ao)

lbid., p. 42, 11. 7- 8. (λ\)

<sup>(</sup>۸۷) انظر: . Av) The Philosophy of The Church Fathers, 1, pp. 428- 429, p. 304

في قوله: "دع المرء يتقبل ما هو ملائم فقط في المماثلة ويرفض مالا يكون منسجما"،<sup>(٨٨)</sup> وما عبرً عنه "ليونتيوس البيزنطى"(\*) Leontius of Byzantium بالمثل في قوله: "ليس هناك تمثيل exemplification إلاّ ويحتوى على قدر من عدم الملاءمة".<sup>(٨٩)</sup> لكن كما وقف "يحيى" – في الفقرة التي اقتبسناها عن الشمس وأشعتها – ضد مُن بنكر حقيقة الأقانيم يقف أيضا - في فقرة أخرى - ضد من يفسِّر حقيقتها تفسيرا خاطئا. في تلك الفقرة يحاول أن يردُّ على خصم، لا يُذكر اسمُه، يقتبس منه يحيى عبارة يتهم فيها المسيحيين بالاعتقاد بثلاثة آلهة، على أساس تأكيدهم أن الله، الذي هو جوهر واحد، هو ثلاثة أقانيم، وأن كل أقنوم منها إله. <sup>(٩٠)</sup> يقول "يحيي" جوابا على هذه التهمة: "إن الجُهال من المسيحين هم فقط الذين يمكن اتهامهم بذلك، لأنهم يفترضون خطأ وبدون ورع "أن الأقانيم الثلاثة هي "نوات" لموضوعات ثلاثة كل منهما يضتلف في ذاته عن الآخر"،(^١) وهذا، بالفعل، يتضمَّن أن الله ثلاثة جواهر وثلاثة اَلهة".(٩٢) ولا يقصد "يحيى" بتعبير "الجهال من المسيحيين"، فيما أرى، الدهماء فحسب؛ بل يقصد به أيضا أتباع ذلك المذهب المعروف "بالتأليه المثلث" Tritheism (\*\*)، لأن وصفه لهؤلاء "الجهّال من المسيحيين" يعكس عبارة "فوطيوس"(\*\*\*) Photius التي يصف فيها أصحاب "المؤلهة الثلاثة" Tritheites على النحو الآتي: "إن البعض مِن أكثر مَن لا حياء لهم، إذْ يذهبون إلى أن الطبيعة (φυσιν) والأقنوم (υποστασιν) والذات (ουσιαν) يُقصد بهم الشيء

Oratio Catechetica 10 (PG 45, 41D). (AA)

Lib. Tres 1 (PG 861, 1280D). (٨٩)

<sup>(\*)</sup> ليونتيوس البيزنطي: (القرن السادس) لاهوتي مناهض للمونوفيستين Monophysites. ناصر بقوة ما انتهى إليه مجمع خلقيدونية عن طبيعة المسيح. قدَّم الرأى القائل: إن شخص المسيح لم يفقد بالتجسد بل أصبح ضمن أقنوم الألوهية، الذي احتوى على ذلك في داخله على كل صفات الكمال البشري (وهو ما يعرف بالأقانيم المتداخلة (Enhypostasis). كتابه الرئيسي هو: "الكتاب الثالث ضد أتباع تسطوريوس وإيوتيخيانوس". (المترجم)

Petits, p. 44, 1. 8- p. 45, 1. 2. (1.)

Ibid., p. 45, 11. 3- 4. (11)

Ibid., 11. 6- 7. (97)

<sup>(\*\*)</sup> التأليه المثلَّث مذهب يُعد فيه الآب والابن وروح القدس آلهة ثلاثة متميَّزة فيما بينها كل عن غيره. (المترجم)

<sup>(\*\*\*)</sup> فوطيوس: (٨١٠- ٨٩٥م). بطريرك القسطنطينية، عُين في منصبه سنة ٨٥٨ خلفًا للبطريرك "أجناطيوس" الذي عزله ميخائيل الثالث. (المترجم)

نفسه، لم يجفلوا أيضا من تأكيد أنه توجد في "الثالوث المقدّس" Holy Trinity ثلاث (ουσιας) ، عندما يعلَّمون، إنْ لم يكن بالكلام، فعلى الأقل بالفكر، أن هناك "آلهة" ثلاثة، وألوهيات Divinities ثلاث (٩٢٠) فالتصور المسيحى الحقيقى للتوحيد، فيما يعتقد "يحيى" هو توحيد "الأئمة العلماء"، أي "آباء الكنيسة"، ويذكر منهم "ديونسيوس الأريوباغي"، و"جريجورى النازيانروسى أو النيسى" و"باسليوس الكبير" و"يوحنا كريستوم" (فمُ الذهب)(\*) (٤٠٠) فهذا التصور – فيما يقول – معترف به عند "طوائف المسيحيين الثلاث"،(٥٠٠) أي الملكانية والنسطورية واليعقوبية. وفي موضع آخر يُوضح "يحيى" أن لفظ الجوهر في التعبير: "جوهر واحد" إنما يجب أن يؤخذ بمعنى "ذات"(٢٠١) أو "ماهية" والبُوّة) و (البُنوّة) و (الانبعاث).(٨٠١)

نفهم من هذا كله، فيما يتعلق بالاتهام القائل بأن إقرار المسيحيين بأن الله واحد وثلاثة معا هو خرق لقانون التناقض، أن "يحيى" لا يرى فى ذلك الإقرار مثل هذا الخرق، طالما أن "الوحدانية" ومعامم مثبتة فيما يتعلق "بذاته" وأن الثالوثية" -Thre مثبتة له فيما يتعلق بأقانيمه. ولتبرير هذه الإجابة يقتبس "يحيى" قضايا معينة حيث يُسمح فيها للموضوع الواحد أن يوصف بطريقة مماثلة بكونه واحدًا وكثيرًا في

essence "يعنى "دات" Photius, Biblioth. 230 (PG 103, 180 BC). (٩٣) واللفظ اليـونانى δωσία يعنى "دات" هو نفس و"جوهر" Substance على السواء، وطبقا للمسيحية الأرثونكسية، فإن معناه، بما هو "دات" هو نفس معناه بما هو "طبيعة" nature لكن معناه بما هو جوهر "هو نفس معناه بما هو "أقنوم".

<sup>(\*)</sup> القديس يوحنا (فمُ الذهب): (٣٤٥- ٤٠٧م). سرعان ما أقب بعد وفاته بـ Chrysostom من الكلمة اليونانية Chrysostomo أى "فُم الذهب . أحد آباء الكنيسة اليونان. ولد في انطاكية . عُين بطريركا على القسطنطينية من عام ٢٩٨ - ٤٠٤ . وكانت له شهرة كبيرة في وقته. قدمته الإمبراطورة "إيودكسيا" Eudoxia وبطريرك الإسكندرية إلى مجلس كنسي عام ٢٠٠ فتم طرده وعزله ونفي إلى مكان بالقرب من القسطنطينية وأعيد بسبب غضب الشعب ثم عُزل مرة ثانية عام ٤٠٤ ونفي إلى أرمينيا. وهو مؤلف لعظات وتفاسير ورسائل، أصبح لها من بعد تأثير كبير في تاريخ الكنيسة. (المترجم)

Petits, p. 53, 11. 4- 6. (\1)

lbid., p. 45, 1. 8- p. 55, 1. 1. (%)

Petits, p. 21, 1. 7- p. 22, 1. 3. (٩٦)

Defense, p. 12, 1. 15. (1V)

Petits, p. 45, 11. 5- 6. (1A)

أن معا. وعلى أية حال، فإنه لا يأخذ أى قضية من هذه القضايا على أنها تماثل تماما "صيغة التوحيد"، أى أنه لا الوحدانية ولا الكثرة فى هذه القضايا هى هى الوحدانية والثالوثية فى صيغة التثليث. ويستند هذا إلى الرأى الشائع عند "أباء الكنيسة" وهو أن التوحيد سر من الأسرار، (^^^) وأن التفسيرات التى حاولوا تقديمها لم تكن محاولات لكشف السر وإنما كانت لتحرير صياغته العقائدية فحسب وتخليصها من تهمة كونها متناقضة تناقضا ذاتيا وبلا معنى، وهم يفعلون هذا ببيان كيف أن الفلاسفة يبررون بوسائل متنوعة المسلك العام فى الإشارة إلى الكثير بلفظ الواحد. (-``)

The Philosophy of the Church Fathers, 1, pp. 287- 288. (٩٩) lbid., pp. 309- 310. (١٠٠)

## ( t ) جماعة منشقة مجهولة من النساطرة (\*)

يصف "الشهرستانى" تصور التثليث الذى كان يعتقده كل المسيحيين المشايعين المعقيدة الأرثوذكسية، أى الملكانيين والنساطرة واليعاقبة، على النحو الآتى: "وأثبتوا الله تعالى أقانيم ثلاثة. قالوا البارى تعالى "جوهر".. فهو واحد بالجوهرية ثلاثة بالأقنومية، ويعنون بالأقانيم الصفات كالوجود والحياة والعلم، أو الآب والابن وروح القدس، وإنما العلم الذى هو الابن أو الكلمة تدرع وتجسس دون سائر الأقانيم فى "عيسى" (٥) فى مقابل هذا الرأى العام فى التشيث عند الطوائف الأرثوذكسية الشلاث، يذكر "الشهرستانى" أراء طوائف الهراطقة الثلاث فى التثليث. والعنصر المشترك فى بدعهم هو رفضهم الإيمان بأزلية وحقيقة كل الأقانيم الثلاثة، "فالمقدنيون" وهم يؤكدون أن روح القدس كليهما مخلوق، و"الأربوسيون" وهم يؤكدون أن الابن وروح القدس كليهما مخلوق،

<sup>(\*)</sup> يستند هذا القسم إلى ما جاء في بحث لى بنفس العنوان والمنشور في: -Revue des Etudes Augus من القسم إلى ما جاء في بحث لى بنفس العنوان: "المزيد عن جماعة منشقة مجهولة من الفساطرة". (1960) 222 -11. 217 (1965). النساطرة". (1965) 222 -11. 217

<sup>(</sup>١) الشهرستاني: "الملل والنحل"، ص١٧٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، ص١٧٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، ص١٧٨، ١٧٩.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق، ص١٧٢.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق، ص١٧٦.

"والسابليانيون" وهم يؤكدون أن الله "جوهر واحد، وأقنوم واحد، له ثلاث خواص، ومتحد بكليته مع جسد المسيح"، إنما يؤكدون ضمنا أن الخواص الثلاث غير متميزة بعضها عن بعض ولا عن الجوهر الواحد للأقنوم؛ وهي بهذا مجرد أسماء.(٦)

وعلى ذكر أولئك الذين اعتقدوا بأزلية الأقانيم الثلاثة وحقيقتها، يقول "الشهرستانى" عن "الملكانيين" إنهم صرَّحوا بأن "الجوهر غير الأقانيم وذلك كالموصوف والصفة"، (٧) أى أن علاقة الأقانيم بالجوهر هى مثل علاقة الصفات بالله على نحو ما تصوَّرها الصفاتية المسلمون. وعن تصور "اليعاقبة" للتثليث يقول إنهم "قالوا بالأقانيم الثلاثة، كما ذكرنا"، (٨) أى أن رأيهم فى التثليث مثل رأى الملكانيين، مع أنه يحاول أن يُبيِّن أن رأيهم فى التعليل اللاهوتي لشخص المسيح قد اختلف إما عن رأى الملكانيين أو عن رأى النساطرة.

لكنه في وصفه لرأى النساطرة في التثليث يبدأ عموما بتقرير أن "نسطور"، مؤسس تلك الفرقة، قال: "إن الله تعالى واحد ذو أقانيم ثلاثة: الوجود العلم والحياة؛ وإلى حد بعيد، تُدرج هذه العبارة النساطرة ضمن أتباع المذهب الأرثوذكسي فيما يتعلق برأيهم في التثليث. وعلى أية حال، فإن "الشهرستاني" يستمر، في تقرير أن "النساطرة"، على خلاف "الملكانيين" و"اليعقوبين" الذين يعتقدون أن "الجوهر [أي الذات] زائد على

<sup>(1)</sup> المصدر السابق، ص١٩٧٨. وفي ذلك يقول "الشهرستاني" هنا: "وزعم مقدونيوس أن الجوهر القديم أقنومان فحسب أب وابن والروح مخلوق. وزعم سباليوس أن القديم جوهر واحد أقنوم واحد له ثلاث خواص واتحد بكليته بجسد عيسى بن مريم عليهما السلام، وزعم أريوس أن الله واحد سمّاه أبًا وأن المسيح كلمة الله وابنه على طريق الاصطفاء وهو مخلوق قبل خلق العالم، وهو خالق الأشياء وزعم أن لله تعالى روحا مخلوقة أكبر من سائر الأرواح وأنها واسطة بين الأب والابن تؤدى إليه الوحى". < ولعل "الشهرستاني" يشير في عبارته الأخيرة هذه إلى ملاك الوحى "جبريل" الذي قال عنه سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إنه شروحاً ﴾، سورة مريم: ١٧ ، والأنبياء ٩١ والتحريم: ١٢ >. (المترجم)

<sup>(</sup>V) المصدر السابق، ص١٧٢.

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق، ص١٧٦. < وقد أثبتنا بقية كلام الشهرستانى لتوضيح رأى اليعاقبة هنا>. ويصف ابن حزم فى "الفصل" (جـ١ ص٤٩) اليعقوبيين بأنهم يعتقدون أن "المسيح هو الله نفسه وأن الله – تعالى عن عظيم كفرهم – مات وصلب وقُتل"، وأن العالم بقى ثلاثة أيام بلا مُدبِّر، والفلك بلا مدبِّر، ثم قام ورجع كما كان، وأن الله تعالى عاد مُحدَثًا، وأن المحدث عاد قديما، وأنه تعالى هو كان فى بطن مريم محمولا به . حوقد أوردنا بقية نص ابن حزم أيضا لتوضيح رأى اليعاقبة الذى أورده المؤلف مجتزَّا، >، ووصف ابن حزم لرأى اليعاقبة الواحدة الذين اقتربوا من الله الله المهابيعة الواحدة الذين اقتربوا من الديم . Patripassianism الهيئة الله . Patripassianism الهيئة الله .

الأقانيم"، كانوا يعتقدون "أن الله واحد ذو "أقانيم" ثلاثة هى: الوجود والعلم والحياة، لكن هذه الأقانيم ليست زائدة على "الذات" ولا هى "هو"، (٩) أى أنها لا هى غير الذات ولا هى الذات، مما يعنى أنها لا موجودة ولا معدومة. هذا التصور للأقانيم فى علاقتها بالذات يقارنه "الشهرستانى" "بأحوال" أبى هاشم عند المعتزلة، (١٠) مشيرا بذلك إلى صياغة الأحوال التى هى "لا هى هو < أى الله > ولا غيره" (١١) والتى هى "لا موجودة ولا معدومة" (١٢).

تبعا لرأى "الشهرستانى"، إذن، فإن رأى هذه الفرقة من المسيحيين، التى يصفها بأنها فرقة النساطرة، يتوسط بين مذهب التثليث Trinitarianism الأرثوذكسى والمذهب السابليانى Sabellianism، تماما كما تتوسط نظرية "أبى هاشم" الإسلامية فى الأحوال بين المذاهب الواقعى المثبت للصفات realism والمذهب الاسمى Mominalism عند نفاة الصفات. وفى فترة "الآباء" لم يكن هناك تمييز فى المسيحية بين المذهب الواقعى والمذهب الاسمى فيما يتعلق بمشكلة التثليث. (١٢) ولم يكن هناك طريق وسط بين التأكيد الأرثوذكسى لحقيقة وجود الشخص الثانى والشخص الثالث فى الثالوث وبين الإنكار السابليانى لذلك. ومهما يكن الأمر، فإن هذه الفرقة من النساطرة وجدت طريقاً وسطا بين هذين الطرفين المتباعدين بالتهوين من واقعية الأقانيم.

إن "الشهرستانى"، وهو يتمثّل أيضا، أن نظرية الأحوال قد نشأت أساسًا باعتبارها نظرية في الكليات والحمل بوجه عام وأنها طُبُقَت على الألفاظ المحمولة على الله فيما بعد؛ (١٤) يحاول أن يقارن بين ما يُحْمل على الله في صيغة "التثليث النسطورية" وبين المحمولات المنطقية عمومًا. ويبدأ "الشهرستاني" بتوضيح أمرين: ١ – أن لفظي "العلم"

<sup>(</sup>٩) الشهرستانى: "الملل والنحل"، ص١٧٥، وليس الضمير "هو" ما يعود عليه هنا فى هذه العبارة. ومن المحتمل أن يكون تحريفا الضمير "هى"، الذى سيكون عائدا على "الذات". ومن ثمَّ جاءت ترجمتى له بضمير الغائب حالمايد> أأ، انظر فيما يلى الحاشية رقم ٣١.

<sup>(</sup>١٠) المصدر السابق، نفس الموضع.

<sup>(</sup>۱۱) البغدادي: الفرق بين الفرق ، ص١٨٢.

<sup>(</sup>١٢) المصدر السابق، نفس الموضع؛ الشهرستاني: "نهاية الإقدام"، ص١٩٨٠.

The Philosophy of the Church Fathers, 1, p. 580. انظر: (۱۲)

<sup>(</sup>١٤) انظر فيما سبق، ص ٢٦١ - ٢٦٢ .

و"الحياة" اللذين يُحملان على الله فى الصيغة النسطورية يُحملان عليه من حيث كونه عالما، وأن العالم له بالضرورة حياة وعلم؛ (١٥) ٢ – إنَّ لفظ "العلم" المحمول على الله فى الصيغة – النسطورية – هو ما تسميه الفلاسفة "نطقا" بمره وما يُسمَى فى "العهد الجديد" بـ"الكلمة" بمره مردد (٢١) ويواصل "الشهرستانى" قائلا عن صيغة التثليث عند "نسطور": "ويرجع منتهى كلامه إلى إثبات كونه تعالى موجودا حيًا ناطقا كما تقوله الفلاسفة فى حد الإنسان إلا أن هذه "المعانى" تتغاير فى الإنسان لكون مركبًا وهو أي الله > جوهر بسيط غير مركبً". (١٠) كل هذا يتفق مع ما رأيناه فى نظرية أبى هاشم فى الأحوال، فألفاظ من قبيل "حى" وتناطق"، عندما تُحمل على الإنسان عنده تكون أحوالاً من نمط ما سوف نسميه بصفات نوعية! (١٨) وفضلا عن ذلك فعندما يُحمل مثل هذين اللفظين أو أكثر، على الإنسان، فسوف يعنيان ضمنا كثرة من الأحوال له، على حين أن مثل هذه الألفاظ كلها، عندما تُحمل على الله سوف تُرد إلى حال مفردة هى حال "الألوهية" hoode of Goodhood (١٠) ومعنى هذا التصور الجديد "التثليث"، هى حال "الألوهية" hoode of Goodhood المنات على أنه أحوال، ومدافعًا بذلك عن ما وفق مماثلة تأويله لعنى التعريف المنطقى للإنسان بطريق الأحوال، ومدافعًا بذلك عن التثايث" ضد الاتهام الإسلامي له بأنه غير منسق مع وحدانية الله.

لكن من كانوا هم أولئك المسيحيين الذين اعتنقوا هذا التصور الجديد التتليث؟ إنهم من يسميهم الشهرستانى بـ"النساطرة". غير أنه لا يمكن أن يكون قد قصد بهم النساطرة الذين نعرفهم فى تاريخ المسيحية والمعروفين المسلمين كذلك. فأولا، نحن نعرف أن نسطور كان فى موقفه من "التتليث" أرثوذكسيا. ولدينا، أيضا، شهادة "المسعودى" بأن أعضاء مجمع "نيقية" قد وضعوا الأمانة التى يتفق عليها سائر النصارى من "الملكية واليعقوبية والعباد العقادة وهم النسطورية، ويذكرونها كل يوم

<sup>(</sup>١٥) الشهرستاني: "الملل والنحل"، ص١٧٥.

<sup>(</sup>١٦) المصدر السابق، نفس الموضع.

<sup>(</sup>١٧) الممدر السابق، نفس الموضع.

<sup>(</sup>١٨) انظر فيما سبق ص ٢٨١ ، الحاشية رقم ١٧ .

<sup>(</sup>۱۹) انظر فیما سبق ص ۲٦١ - ۲٦٢ .

من القُدَّاس".(٢٠) ويثنت "ابن حزم" كذلك، في عرضه للمستحية، أن النسطورية قالت بمثل ما قالته الملكانية سواء بسواء، أي أنها اعتنقت نفس الرأي الذي اعتنقته الملكانية الكاثوليكية في عقيدة التثليث. (٢١) ويقول "يحي بن عدى"، أيضا، إن الطوائف المسيحية الثلاث كلها، أي الملكانية والنساطرة والتعاقبة، على اتفاق كامل حول عقيدة التثليث (٢٢) وأخبرًا، نجد "الشهرستاني" بصيف مؤسس طائفة النسطورية بأنه "نسطور الحكيم"، أى نسطور الفيلسوف أو الطبيب، "الذي ظهر في زمان المأمون"، (٢٢) أي في عهده (٨١٣ – ٨٦٣). وينظر "ابن الأثير" إلى فقرة الشهرستاني هذه عن "نسطور"، مشيراً إلى مؤسس النسطورية في التاريخ – المسيحي – المتوفيُّ في عام ١٥١م، فيتُّهم الشهرستاني على ذلك بجهله بتاريخ النسطورية.(٢٤) غير أن الجهل بالنسبة "الشهرستاني" أمرٌ بعيد الاحتمال. وذلك اسبب واحد، فإن مؤرخا عربيا شهيرا مثل "المسعودي" (+٩١٢م) يقدِّم في أعماله عرضنا مفصِّلا لظهور النسطورية، حيث يتقرر عنده يوضوح أن "نسطور" كان يطريركا القسطنطينية وأنه ازدهر في زمن الإمبراطور "تتودوسيوس الثاني"، وأنه كان معاصرا "لكيرلس الإسكندراني" Cyril of Alexandria، وأنه أدين بالحرمان وبالطرد من الكنيسة في مجمع إفسيوس -Council of Ephe sus) ومن غير المتصوّر أن لا يكون "الشبهرستاني" (+٣١٥٢م) قيد عُرَف هذه الوقائع. فإن وصف "الشهرستاني" المفصلً لمؤسس جماعة مَنْ يسميهم هنا بالنسطورية، وذكره أيضا للزمن الذي عاش فيه وللقب "الحكيم"، ولم يُعْرَف أن "نسطور" الذي عاش في القسطنطينية كان قد لُقِّبَ به، كل ذلك يظهر أن "الشهرستاني" كان يشير هنا إلى شخص وُجِد بالفعل وكان يُعرُّف بـ"نسطور الحكيم"، وهو الذي ازدهر في عهد المأمون، أو أثناء حياته، والذي كان أيضًا نسطوريا، واستمر أتباعه يواصلون من بعده انتماءهم إلى النساطرة، مشكِّين جماعة داخل النساطرة لا يمكن تمييزها. الحاصل إذن هو أن أُسقفا نسطوريا، اسمه نسطوريوس، ويُنطق اسمه بالعربية

<sup>(</sup>٢٠) المسعودي: "التنبيه والإشراف"، ص١٤٢.

<sup>(</sup>٢١) ابن حرم: "الفصل" جـ١ ص٤٩.

Périér, Pétits, p. 55. (۲۲)

<sup>(</sup>٢٣) الشهرستاني: "الملل والنحل"، ص٥٧٠.

<sup>(</sup>۲۲) ابن الأثير: "كتاب الكامل في التاريخ" نشر "تورنبرج" C.J. Tornberg جـاً ص٢٣٧؛ وانظر: -Sweet بانظر: -Try وانظر: -man, Islam and Christianity, 11, 1., p. 28

<sup>(</sup>٢٥) المسعودي: "مروج الذهب"، جـ٢ ص٣٢٧، ٣٢٨؛ "التنبيه والإشراف"، ص١٤٨- ١٥٠.

نسطور، كان قد ازدهر في "أديابين" Adiabene، على نهر دجلة، في حوالي سنة مهره ما يتطابق بدقة مع قبول "الشهرستاني": "في زمن المأمون". ونحن لا نعرف شيئا أكثر من ذلك عن نسطوريوس، الأسقف النسطوري هذا، سوى أنه كان المرشع المناسب للقب "نسطور الحكيم"، وأنه هو الذي وجّه مذهب التثليث المسيحي وجهة جديدة، وأن "الشهرستاني" وصف أتباعه "بالنساطرة" ووصف مذهبهم في التعليل اللاهوتي لشخص المسيح بأنه مذهب نسطوري.

مهما يكن من أمر، فيجب علينا أن نميّز في عرض "الشهرستاني" للتصوّر السطوري التثليث بين شهادته بأنهم يستخدمون صيغة جديدة وبين رأيه الخاص في أن هذه الصيغة الجديدة التثليث مماثلة لصيغة "أبي هاشم" عن الأحوال. وفيما يتصل بشهادته، فإننا يمكن أن نجد ما يؤكدًها في قول "الجويني" عن المسيحيين: "ليست الأقانيم عندهم موجودات بأنفسها بل هي الجوهر في حكم الأحوال عند مثبتيها من الإسلاميين (٢٧) ولا يوجد الآن تفسير لنسبة مثل هذا التصور للأحوال عند المسلمين على وجه العموم إلا على افتراض أن "الجويني"، الذي عاش في إيران، كان على معرفة بتلك الصيغة الجديدة التثليث خلال اتصاله بمسيحيي إيران الذي كانوا نساطرة أساساً. ويجب ملاحظة أنه حتى "الشهرستاني"، الذي يُعتبر صراحة – في الفقرة التي القتبسناها – أن "صيغة الأحوال عند "أبي هاشم"، يُوحد في فقرتين أخريين أخريين صيغة الثليث المسيحيين عموما وبين صيغة هاشم"، يُوحد في فقرتين أخريين أخريين صيغة الثليث المسيحيين عموما وبين صيغة

Dictiony of Christian Biography, S.V. Nestorius: (6), The Book of Governors: انظر: (۲۱) The Historia Monastica of Thomas Bishop of Marga, ed. and Trans. F.A.W. Budge (1893),1, p. 279, 1.12; 11, p.506.

(۲۷) الجويني: "الإرشاد"، ص۲۸.

(٢٨) الشهرستاني: الملل والنحل، ص٣٤؛ نهاية الإقدام، ص١٩٨.

وفى ذلك يقول "الشهرستانى" وهو يعرض لرأى العلاّف فى التوحيد بين ذات الله تعالى وصفاته وقوله بإثبات ذات هو بعينه صفة أو إثبات صفة هى بعينها ذات: "وإنْ أثبت أبو الهذيل هذه الصفات وجوهًا للذات فهى بعينها أقانيم النصارى أو أحوال أبى هاشم" (الملل والنحل ص٢٤).

وفى معرض بيان العلاقة بين رأى المسيحيين ورأى "أبى هاشم" يقول "الشهرستانى"، أيضا: "وقال أبو هاشم العالمية حال والقادرية حال ومفيدهما حال بوجب الأحوال كلها. فلا فرق فى الحقيقة بين أصحاب الأحوال وبين أصحاب الصنفات إلا أن الحال <مناقض> للصفات، إذ الحال لا يوصف بالوجود ولا بالعدم والصفات موجودة ثابتة قايمة بالذات. ويلزمهم مذهب النصارى فى قولهم: واحد بالجوهرية ثلاثة بالآقنومية، ولا يلزم ذلك التناقض مذهب الصفاتية". ("نهاية الإقدام"، ص١٩٨٨). (المترجم)

الأحوال عند "أبى هاشم"، وربما يرجع هذا، أيضا، إلى أنه كانت تسود فى إيران حيث عاش، تلك الصيغة التى استخدمها المسيحيون. وفضلا عن ذلك، يوجد دليل، سأحاول بيانه من بعد، يُعزَّر قول "الشهرستانى"، الذى هو أيضا مطابق لرأى "الجوينى"، كما رأينا، بأن الصيغة النسطورية الجديدة للتثليث مماثلة لصيغة الأحوال عند "أبى هاشم"، وسأحاول بيان أن الصفاتية المسلمين من أهل السنة قد استخدموا صيغة مماثلة لصيغة التثليث تعبيرا عن اعتقادهم بحقيقة الصفات. ونفس التمييز نجده كذلك عند الجوينى فى عرضه للمذهب المسيحى العام فى "التثليث".

أولا، لنفحص عبارة "الشهرستاني" عن أن الصيغة النسطورية الجديدة في التثليث مماثلة لصيغة "أبي هاشم" في الأحوال.

ومتى دُرِست هذه الصيغة النسطورية الجديدة فى ضوء هذه الصيغة الإسلامية السلفية فإنه يمكن بيان أنها ليست انحرافا عن التصور المسيحى الأرثوذكسى للتثليث، على الرغم من أنه يمكن افتراض أن التغير الحادث فى عبارتها إنما هو محاولة للتوافق اللفظى مع العقيدة الإسلامية فى الصفات.

لنفحص الآن جزئي هذه الصيغة الجديدة.

<sup>(</sup>۲۹) انظر فیما سبق ص۲۰۶ ، ۳۰۷ .

بالنسبة "للجزء الأول منها، أي إن الأقانيم "ليست زائدة على الذات"، فعلى فرض أن المقصود به هو أن تتطابق مع ذلك الجزء من الصيغة الإسلامية السلفية التي كانت تؤكد أن الصفات "ليست غير الله"، يجب كذلك افتراض أن يكون لها نفس معنى نموذجها الأول في عقيدة الصفات الإسلامية. وأيضا فإن معنى تعبير "ليست غير الله" في الصيغة الإسلامية، هو أن الصفات، كما رأينا، (٢٠) قديمة مع الله co-eternal وليست منفصلة عنه. وإذن، فإن تعبير: "ليست زائدة على الذات" يجب أن يكون معناه بالمثل هو أن الأقانيم قديمة مع الذات الإلهية وغير منفصلة عنها، لكن هذه أيضا عقيدة مسيحية صالحة؛ والاختلاف هكذا بين تعبير "ليست زائدة على الذات" في صيغة التثليث الجديدة وتعبير "ذات واحدة" في الصيغة الأصلية المتليث هو مجرد اختلاف لفظي.

فيما يتعلق بالجزء الثانى من الصيغة النسطورية الجديدة ، والتى أخذناها بمعنى أن الأقانيم ليست هى الذات ، فحتى على افتراض أنه كان يُقصد بها أن تتطابق مع ذلك الجزء من الصيغة الإسلامية التى أكّدت أن الصفات ليست هى الله ، فسنحاول بيان أن من صاغوا هذه الصيغة النسطورية الجديدة لم ينحرفوا عن التصور المسيحى الأرثوذكسى للتثليث والذي يكون كل أقنوم من الأقانيم فيه هو "الله".

سوف يُلاحظ أن الصيغة لا تقول إن الأقانيم ليست هي "الله"؛ إنها تقول فحسب إن الأقانيم "ليست هي" ، أي ليست "الذات" (٢١) وأيضًا ، يُعبِّر اللفظ العربي "الذات" -es ، هنا عن اللفظ اليوناني ousia في الصيغة "الكابادوكيانية" "جوهر واحد" ousia وثلاثة أقانيم" . لكن طبقًا التصور المسيحي الأرثوذكسي التثليث ، فعلي حين يعني تعبير "جوهر واحد" one ousia لا فقط أن الأقانيم كلها قديمة مع الله ولا تقبل الانفصال عنه في الجوهر وإنما يعني أيضا أنها واحدة في "الألوهية" Goodhood، فلاتزال الأقانيم، بسبب كونها متميِّزة في الحقيقة بعضها عن بعض غير مفترض أن تكون هي هي الذات بالكلية؛ ومن المفترض أن تكون متميّزة عن الذات بجهة من الجهات ، كما يمكن أن يُفهم ذلك من الماثلات analogies التي حاول أن يُفسرً بها

<sup>(</sup>٣٠) انظر فيما سبق ص ٤٦٦ .

<sup>(</sup>٣١) انظر فيما سبق ص ٤٦٦ الحاشية رقم ٩.

"آباء الكنيسة" العلاقة القائمة بينها وبين الذات. وهكذا فطبقاً لـ"باسليـوس" Basil و "يحيى الدمشقى"، وكلاهما يوحدان بين "الذات" والأقنوم الأول "الآب"، (٢٦) تُفسر العلاقة بين الذات وبين الأقانيم بمماثلة العلاقة بين النـوع « إنسان » وبين أفراد الناس ، مثل « بطرس وأنداروس ويوحنا وجيـمس » كما يذكر « باسليـوس » (٢٣) ، أو « بطرس وبولس » كما يذكر « اوغسـطين » Augustine وبولس » كما يذكر « الذات » عنده هى القـوام العـام Common Substratum لكل الأقانيم الثلاثة والذي يرفض مماثلة العلاقة بين النوع والفرد ، يُفسر العلاقة بين الذات والأقانيم وبين ثلاثة تماثيل مصنوعة من الذهب (٣٥) .

وهكذا ، طبقًا لأى من المماثلتين ، فالأقانيم فى علاقتها بالذات هى من جهة ليست بالكلية هى هى الذات . ونتيجة لذلك ، فيما يتصل بالعبارة الواردة فى الجزء الثانى من الصيغة النسطورية الجديدة ، أى أن الأقانيم « ليست هى الذات » ، فعلى حين أنها ربما بدت المسلمين مثل عبارتهم عن الصفات الإلهية ، أى أنها لا غيره ، فإنها كانت تعنى للنسطوريين أنفسهم أنه على حين أن الأقانيم واحدة فى الذات بمعنى أنها واحدة فى الألوهية ، فإن الأقانيم « ليست هى الذات » طالما أن الذات متصلة بها إما اتصال النوع بأفراده أو اتصال الذهب بتماثيل مصنوعة منه .

وهناك دليل يُعزِّز كون الصيغة النسطورية الجديدة للتثليث قد صيغت وفقًا لمماثلة صيغة إسلامية ، على نحو ما استخدمها الصفاتية السلف وليس كما استخدمها أصحاب الأحوال غير السلفيين ، يوجد في مؤلَّف « ليوسف البصير » (\*) ، الذي ازدهر إما في العراق أو في إيران في بداية القرن الحادي عشر الميلادي .

<sup>(</sup>۲۲) انظر: . 353 - 352 - 353 (۲۲) انظر: .

Epist. 38, 2 (PG 32, 325B); cf. 38, 3 (328 A). (TT)

De Fide Orthodoxa 111, 4 (PG 94,997 A). (71)

The Philosophy of The Church Fathers, 1, p. 351. : انظر (٢٥)

 <sup>(\*)</sup> يوسف البصير: أبو يعقوب بن إبراهيم: ( ازدهر في القرن الحادي عشر الميلادي ) ، قُرائي من فارس .
 سافر كثيرًا ، ويرغم أنه كفيف ترك طائفة من الأعمال الفلسفية والدينية – التشريعية الهامة . (المترجم)

يقتبس « يوسفة البصير » عبارتين عن « المسيحيين » ، سوف أوردهما هنا بترتيب معكوس . تُقرأ العبارة الثانية على النحو الآتى : « وبنفس الطريقة يقولون : ثلاثة أقانيم ، جوهر واحد إله واحد » . (٢٦) وهذا إثبات دقيق لصيغة التثليث الكبادوكيانية ، والتي يترجم لفظ ousia فيها ، كما جاء تمامًا في الترجمات العربية لهذه الصيغة ، ب « جوهر » substance ، بدلاً من « ذات : essence . (٢٧) وفيما يتعلَّق بعبارة « إله واحد » ، فهى إضافة صحيحة تمامًا باعتبارها تفسيرًا لما يتضمنه تعبير « جوهر واحد » ، فهى إضافة صحيحة تمامًا باعتبارها تفسيرًا لما يتضمنه تعبير المسيحيين مماثل لرأى الصفاتية . فالصفاتية يقولون : لا نصف علم اللَّه بئنه موجود أو معدوم ، وبئنه مخلوق أو قديم ، وبئنه هو هو اللَّه أو غير اللَّه . وبالمثل يؤكِّد المسيحيون قولهم ، فيما يتعلَّق بالأقانيم ؛ نحن لا نقول : الأقانيم يختلف بعضها عن المسيحيون قولهم ، فيما يتعلَّق بالأقانيم ؛ نحن لا نقول : الأقانيم يختلف بعضها عن بعض ولا نقول : إن كل أقنوم منها هو نفسه الأقنوم الآخر ، حتى إنهم لا يقولون عن أقنوم الابن ، ما إذا كان هو نفسه أقنوم الآب أو غيره » . (٢٨)

فى هذه الاقتباس الأخير ، فإن عبارة : لا نقول الأقانيم مختلفة بعضها عن بعض ، ولا نقول : إن كل أقنوم منها هو نفسه الأقنوم الآخر ، التى يوردها « البصير » منسوبة إلى المسيحيين ، تعكس الصيغة التى اقتبسها « الشهرستانى » كما تشير إلى استخدام المسيحيين ، الذين أشار إليهم « البصير » ، لتلك الصيغة . غير أنه من الملاحظ أن الصيغة الإسلامية التى يقارن « البصير » بينها وبين عبارة المسيحيين هذه إنما يعزوها لا إلى « أبى هاشم » ، بل إلى « الصفاتية » الذين يقولون عنهم ، بالتالى ، إنهم هم « الكُلابية » (٢٩)، أى أتباع « ابن كُلاب » ، الذى كان سلفيًا يؤمن بثبوت

<sup>22</sup>b .Ne' imot, p. 22 ( كنتاب المحتوى ) Arabic, p. 45 a, 11. 2-3, Hebrew, (٢٦)

<sup>(</sup>٣٧) انظر فيما سبق ، ص ٢١١ حاشية رقم ١٠٥ .

imot, Ne p.11,16-22. (كتاب المحتوى ) Arabic, p. 44b, 1. 14b-p. 45a, 1.2, Hebrew (٢٨) Ne' imot' Arabic, p. 45b, 11.8 ff; Hebrew, p. 23a 11.ff. Ne (٢٩)

P.F.Frankel, Ein Mu tazilitischen Kalam aus dem 10, Jahrhundert : « فرانكل « (1872). pp. 55.

الصفات (:³) ، والذى استخدم مثل سلفه « سليمان بن جرير » للتعبير عن اعتقاده بصفات ثابتة صيغة تبناها « أبو هاشم » من بعده للتعبير عن اعتقاده بالأحوال . ولا يوجد كذلك ، فيما أعلم ، إشارة فى أى موضع إلى استخدام المسيحيين لعبارة تقول عن الأقانيم : إنها لا تختلف بعضها عن بعض وليس كل أقنوم منها هو نفسه الأقنوم الأخر » ، على الرغم من أنها لا تتناقض مع التصور المسيحي للأقانيم فى علاقتها بعضها ببعض . مما لا شك فيه ، إذن أن « البصير » قد اقتبس هذه العبارة من بعض المسيحيين في موطنه ، إما فى العراق أو فى إيران حيث كانت غالبية المسيحيين فيهما نساطرة . وكونه يقتبس باسمهم أيضاً الصيغة « الكابادوكيانية » فإنه يُبيِّن أنهم كانوا فى تصورهم للتثليث أرثوذكسيين . وفضلاً عن ذلك ، فكونه يقارن بين هذه العبارة وبين الصيغة التى استخدمها المسلمون الذين كانوا يعتقدون بثبوت الصفات إنما يُبيِّن أن المسيحيين الذين اقتبس « البصير » عبارتهم كانوا يؤمنون بالوجود الفعلى للأقانيم .

وهكذا ، لدينا هنا دليل على أنه قد وُجد بين نساطرة العراق وإيران مَن تبنُوا ، في محاولتهم التوفيق بين عقيدتهم في التثليث وعقيدة المسلمين في الصفات ، صيغة مثل تلك الصيغة التي اقتبسها « الشهرستاني » ، لكنهم استخدموا تلك الصيغة لا بمعناها عند « أبي هاشم » تعبيرًا عن الاعتقاد بالأحوال ، بل بالأحرى بالمعنى الذي كان مستخدمًا عند بعض الصفاتية ، تعبيرًا عن اعتقادهم بثبوت الصفات . وعلى ذلك ، فإن أولئك النساطرة ظلُّوا أرثوذكسيين في اعتقادهم بالتثليث ، والتوافق بينهم وبين الصفاتية المسلمين لم يكن إلا توافقًا لفظيًا .

هذا فيما يتعلق بالدليل الذي يُعزِّز ، كما ذكرنا من قبل ، قول « الشهرستاني » عن الصيغة النسطورية الجديدة في التثليث إنها قد دخلت « في زمن المأمون » .

وفى مؤلف ظهر ببغداد خلال عام ٩٣٣م ، وبعد قرن تمامًا على وفاة المأمون ، الذي ظهرت في زمنه ، كما يقول الشهرستاني ، الصيغة النسطورية الجديدة للتثليث ،

<sup>(</sup>٤٠) الأشعرى : « مقالات الإسلاميين » ، ص ١٦٩ ، ١١٥ ، ٢١٥ ، ٨٤٥ .

يناقش « سعديا » التعليل اللاهوتي لطبيعة المسيح عند أربع فرق مسيحية (٤١): الفرقة الثانية هي الفرقة المعروفة تاريخيًا بفرقة النساطرة . والفرقة الرابعة يصفها بأنها الفرقة التي « ظهرت فقط حديثًا » ، ويقدِّم تعليل أتباعها لطبيعة المسيح على النحو التالى : « هم يحدِّدون لعيسى مكانة نبى فحسب ، وهم يؤولون النبوة التي يذكرونها عندما يتحدثون عنه كما نؤول نحن عبارة « الكتاب المقدّس » « إسرائيل ابنى البكر » اسفر الخروج ، الإصحاح الرابع : ٢٢ ) ، التي هي مجرد تعبير عن تقدير ورفعة مقام ، أو كما يؤول أخرون [ = المسلمون ] وصف إبراهيم بأنه خليل الله (سورة النساء : ١٢٥ ) (٢٤) .

لم يكن بوسع « سعديا » ، أيضًا ، أن يقصد بهذه الفرق الرابعة بطابعها الإبيونى Ebionitic (\*) في تعليل طبيعة المسيح الساموساتينيين < الشمشاطيين > -Sa الإبيونى mosatenians (\*\*\*) ، أو الأريوسيين arians (\*\*\*) ، أو القدونيين mosatenians < أتباع مقدونيوس > (\*\*\*\*) ، لأنهم كانوا معروفين جميعًا للشعوب الناطقة بالعربية ، في زمن

<sup>&</sup>quot;Saadia on the Trinity and Incarnation", Studies and Essays in : انظر بحثى بعنوان (٤١) Honor of Abraham N.Neuman (1962), pp. 547 - 568.

<sup>(</sup>٤٢) سعديا: « كتاب الأمانات والاعتقادات » ، ص ٩١ - ٩٢ .

<sup>(\*)</sup> الإبيوني أو الابيونيتى : نسبة إلى إبيون Ebion ، وهو من كُتَّاب الأناجيل غير المعتمدة عند المسيحيين . وتطلق كلمة الإبيونيين على فرق يهودية ومسيحية مختلفة « انتشرت خصوصاً في الشرق المسيحي في القرنين الثاني والثالث الميلاديين . وقد ظلَّ أشياع الإبيونيين موجودين حتى أواخر القرن الرابع الميلادي ، ثم انقرضوا بعد ذلك ، ويُنكر « إبيون » الوهية المسيح ويعتبره مجرد بشر رسول » . ( المترجم )

<sup>(\*\*)</sup> الساموسانينيون: نسبة إلى مؤسس فرقتهم « بولس الشمشاطي » Paul Of Somosate الذي كان أساموسانينيون: نسبة إلى مؤسس فرقتهم « بولس الشمشاطي » . وطُرد من الكنيسة سنة ٢٦٩م . يقول عنه ابن حزم في « الفصل » : « وكان قوله التوحيد المجرد الصحيح ، وأن عيسى عبد الله ورسوله كأحد الأنبياء عليهم السلام ، خلقه الله تعالى في بطن مريم من غير ذكر ، وأنه إنسان لا ألوهية فيه البتة . وكان يقول : لا أدرى ما الكلمة ولا الروح القدس » . ( المترجم )

<sup>(\*\*\*)</sup> يقول ابن حرّم عن « أربوس » : « ومن قوله التوحيد المجرّد ، وأن عيسى عليه السلام عبدٌ مخلوق ، وأنه كلمة الله تعالى بها خلق السموات والأرض » . ( المترجم )

<sup>(\*\*\*\*)</sup> مقدوتيوس: بطريرك القسطنطينية زمن الإمبراطسور « قسطنطين » . يقسول عنب ابن حسرم في « الفصل » : « وكان قول مقدونيوس التوحيد المجرد ، وأن عيسى عليه السلام عبد مخلوق ، إنسان نبى ، رسول الله كسائر الانبياء عليهم السلام ، وأن عيسى هو روح القدس ، وكلمة الله عز وجل ، وأن روح القدس والكلمة مخلوقان ، خلق الله كل ذلك » . ( المترجم )

سعديا ، على اعتبار أنهم أتباع فرق مسيحية قديمة ، ولم يكن بوسع « سعديا » أن يشير إلى أى فرقة منها على أنها الفرقة «التى ظهرت حديثًا فحسب » . ومن الواضح أن إشارة « سعديا » كانت إما إلى فرقة قديمة تبنّت حديثًا هذا التعليل اللاهوتى لطبيعة المسيح أو إلى فرقة حديثة تمامًا أحيت هذا الرأى . فمن كان أعضاء هذه الفرقة إذن ؟

يمكن العثور على إجابة هذا السؤال في فقرة « الشهرستاني » التي عرفنا منها معلومات عن الفرقة المنشقة تلك أي جماعة النساطرة الذين أعانوا تشكيل صيغة التثليث . فبعد تلك الفقرة ، وهو يتناول التعليل اللاهوتي لطبيعة المسيح عند النساطرة ، بعد ذكر الرأى الذي يُسب عادة إليهم وهو أنه يوجد في المسيح المولود «أقنومان وطبيعتان» (٢٤) . يناقش «الشهرستاني» مختلف الآراء عن طبيعة المسيح (\*) التي تعتنقها جماعات عديدة من النساطرة ، وأثناء مناقشته يذكر رأيًا يقدم له بهذه العبارة : « ويوطينوس < = فوطينوس > (\*\*) ويولس الشمشاطي يقولان » . وعلى أية حال ، فالواضح من السياق أن هذه المقدمة تعنى « و [ بعض النساطرة ] (33) يتابعون فوطينوس وبولس الشمشاطي ، فيقولون » . والرأى الذي يُسب البيدأ من مريم عليهما السلام وأنه عبد صالح مخلوق إلا أن الله تعالى شرفه وكرمه لطاعته وسماه البنا على الولادة والاتحاد »(٥٤) . هذا الرأى في طبيعة المسيح مماثلُ تمامًا الرأى الذي ينسبه « سبعديا » إلى الفرقة التي « ظهرت حديثًا فحسب » . لدينا هنا ؛ إذن ، تقرير عن أن فرقة معينة من النساطرة عرف « سبعديا » «أنها ظهرت حديثًا فحسب » ، أي قبل حوالي سبعين عامًا من ولادته هو ( سنة ٨٨٨ م ) ، في زمن المأمون ، بالقرب من بغداد ، وحيث كتب عامًا من ولادته هو ( سنة ٨٨٨ م ) ، في زمن المأمون ، بالقرب من بغداد ، وحيث كتب «سبعديا» عنهم تلك العبارة . وفي محاولة التوفيق بين اعتقادهم بعيسي وبين اعتقاد المسلمين عسعديا» عنهم تلك العبارة . وفي محاولة التوفيق بين اعتقادهم بعيسي وبين اعتقاد المسلمين عنهم تلك العبارة . وفي محاولة التوفيق بين اعتقادهم بعيسي وبين اعتقاد المسلمين اعتفاد المسلمين اعتقاد المسلمين اعتفاد المسلمين اعتفاد المسلمين اعتفاد المسلمين اعتفاد المسلمين اعتفاد المسلم المسلمية المسلم المسلمية المسلمية المسلم المسلمية المسلمية المسلمية المس

<sup>(</sup>٤٣) الشهرستاني: « الملل والنحل » ، ص ١٧٦ . .

Christological views (\*)

<sup>(\*\*)</sup> فوطینوس Photinus : ( القرن الرابع المیالادی ) . نُصنُب أسقفًا علی « سیرمیوم » -Sirumi دس عام ۱۳۵۶ ، لکنه نُحی وطُرد من الکنیسة فی عام ۲۵۱۸ لهرطقته . لم یبق من کتاباته شیء وقد وصف خلفاؤه نظریته علی أنحاء متباینة ؛ ومن الواضح أنها كانت صورة من السابلیانیة . ( المترجم )

<sup>(</sup>٤٤) المصدر السابق ، نفس الموضع .

<sup>(</sup>٤٥) المصدر السابق ، نفس الموضع .

بأن عيسى ما هو ﴿إِلا رَسُول ﴾ (سورة النساء: ١٥٧ ؛ سورة المائدة: ٧٥ ) ، أعادوا صياغة تصورهم النسطورى العام لطبيعة المسيح في صورة « إبيونية » . وإذْ كان عليهم أن يفعلوا ذلك فليس مثيرًا للدهشة . فالمذهب النسطورى ، من بدايته الأولى ، قُدِّم بأشكال متتوعة ، ومن قبل ، في حياة مؤسسه قَدَّمه اثنان من «أباء الكنيسة اللاتين» على أنه « كريستولوجيا إبيونية » ، تماثل ما اقتبسناه من « الشهرستانى » ، حتى إنهما قد قارناه ، كما فعل « الشهرستانى » ، حتى إنهما قد قارناه ، كما فعل « الشهرستانى » ، « بكريستولوجيا » فوطينوس وبولس الشمشاطى . وعلى هذا النحو يقارن «كاسيانوس» (Cassian (\*) بين الهرطقة النسطورية والهرطقات الإبيونية والفوطينية وبصفها بأنها تعتقد أن المسيح هو مجرد إنسان (Homo Solitorius) (٢٦) ، وكذلك يجد « ماريوس مسيسركاتور » ، مثله في ذلك مثل « بولس الشمشاطى » ، كان يعتقد أن المسيح هو ابن الله جزاء له على الأعمال الصالحة فصب وبالتبني لا بالطبيعة (المسيح هو ابن الله جزاء له على الأعمال الصالحة فحسب وبالتبني لا بالطبيعة (Pro Meritis, et ex adoptione, non ex natura) (٧٤) . ومن المحتمل أن يكون مثل هذا التصور لطبيعة المسيح قد شاع من قبل على نحو غامض بين النسطوريين في العراق عندما كان يتبلور عند جماعة منهم منشقة في عهد المأمون .

<sup>(\*)</sup> كاسيانوس: Cassian (Cassianus) يُعرف أيضًا بأنه: Cassian (Cassianus) و كاسيانوس: (Johannes Messiliensis, Johannes في مصدر . انضم إلى سلك الرهبنة من سنة ٢٨٥م الله سنة ١٠٥٠م . أسسًّ ديرًا في « مارسليا » سنة ١٤٥٥م ، وهو منشئ الرهبنة في أوروبا الغربية . اعتبره البعض مؤسساً لمذهب « شبيه بالبلاجية » Semi- Pelagianism . ( المترجم )

De Incarnatione Christi, Adversus Nestorium 1,2 (PL 50, 18 - 19), V, 2 (98 f.) (٤٦)

<sup>(\*\*)</sup> ماريوس ميركاتور: (بداية القرن الخامس الميلادي). لاتيني مسيحي يحتمل أنه أفريقي المولد، كتب ضد النساطرة والبلاجيين (أتباع بلاجيوس). أعماله تعد من المصادر الرئيسية لمعرفة عقائد النساطرة .

<sup>(</sup> المترجم )

Epistola de Discrimine et c. 2 (PL 48; 773 B). (£V)

# (٥) مذهب الصفات الإلهية الإسلامي عند المسيحيين في العصر الوسيط (١)

مع أن القدول بالصفات الإلهية في الإسلام ظهر بتأثير من مذهب التثليث المسيحي (٢) ، وأن المناظرة حول الصفات جرت في الإسلام بالتوازي مع المناظرة حول التثليث في المسيحية ؛ فإنه لم تكن توجد مشكلة صفات في المسيحية (٦) . أي لم تكن هنالك مشكلة تتعلق بما إذا كانت الألفاظ لمتنوعة المحمولة على اللّه في « الكتاب المقدّس » تتضمن وجود أشياء قائمة بالفعل بذات اللّه في « الكتاب المقدّس » تتضمن وجود أشياء قائمة بالفعل بذات اللّه تطابق تلك الألفاظ المحمولة عليه أم لا . لقد نشأ بين « أباء الكنيسة » تمييز بين ألفاظ « الأب » و « الابن » و « روح القدس » التي كان يُشار بها إلى أشخاص أو إلى أقانيم ، وبين كل الألفاظ الأخرى المحمولة على اللّه . أما الأشخاص فقد نظر إليها على أنها موجودات حقيقية ، ومع أنها متميزة بعضها عن بعض ، فقد كانت واحدًا بالجوهر ، وشكّلت إلهًا واحدًا مثلثا متميزة بعضها عن بعض ، فقد كانت واحدًا بالجوهر ، وشكّلت إلهًا واحدًا مثلثا متميزة بعضها عن بعض ، فقد كانت واحدًا بالجوهر ، وشكّلت إلهًا مجرد أسماء متميزة بعضها في اللّه ، وبما هي ألفاظ كان يلزم تأويلها إما على أنها سلوب أو على أنها أفعال .

كان هذا هو موقف المسيحية حتى منتصف القرن التاسع تقريبًا . ثم حدثت بعد ذلك أربع حوادث حدَّدت تاريخ مشكلة الصفات في المسيحية .

الحادثة الأولى كانت رأيًا يتعلق بالمثل الأفلاطونية قدَّمه « يوحنا سكوتس إريجينا » الحادثة الأولى كانت رأيًا يتعلق بالمثل الأفلاطونية في الصفات مثل تلك التي

<sup>&</sup>quot;Extra diecal and : من فصل بعنوان ، ٦٤ - ٤٩ من فصل بعنوان ، الصفحات ١٤ الستند هـذا القسم على ما جـاء في الصفحات ١٤ - ٦٤ من فصل بعنوان ، "religious Philosophy", من كــتـــابـــــى ، ,"Intradeical Interpretation of Platonic Idias" pp. (27 - 68)

<sup>(</sup>٢) انظر فيما سبق ص ١٨٩ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) انظر فيما سبق ص ٢١٦ وما بعدها .

كان يعتنقها الصفاتية في الإسلام (٤) . والحادثة الثانية كانت رأيًا يُزعم أنه يُمَيِّزُ بين الكمالات التي تحمل على اللَّه قدمه « جلبرت ديى لابوريه » (Gilbert de la Porrée) (١٠٧٦ – ١٠٥٢ ) (٩) ، ويتضمَّن أيضًا نظرية في الصفات مثل تلك التي كان يعتنقها الصفاتية في الإسلام (٥) . كلاً هذين الرَّأيَين تمت إدانتهما ، فرأى « جلبرت » أدانه مجمع باريس أدانه مجمع باريس منة ١١٠٧٨م .

وحدث شيء آخر : ففي وقت مبكر من القرن الثالث عشر الميلادي ، وقبل سنة ١٢٣٥م بالتأكيد ، ظهرت ترجمة لاتينية لكتاب ابن ميمون « دلالة الحائرين » ، الذي الشتمل على تفاصيل من مجادلات المسلمين حول مشكلة الصفات الإلهية وعلى تقديم نظريته الخاصة المفصلة في معارضة حقيقة الصفات . ولم تكن الترجمة اللاتينية عن العربية ، لغة الكتاب الأصلية التي كُتب بها ، ولكنها كانت عن واحدة من ترجمتين عبريتين له . وفي تلك الترجمة العبرية نجد أن اللفظ العربي « صفات » ، الذي يعكس ، عبريتين له . وفي تلك الترجمة العبرية نجد أن اللفظ العربي « صفات » ، الذي يعكس ، كما رأينا من قبل ، اللفظ اليوناني المستخدم فيما يتعلق بالتثليث ، قد تُرجم إلى اللفظين العبريين العبريين مثلما إلى ثلاثة ألفاظ لاتينية هي : منافل الشاهد و dispositito و منها أحد معاني اللفظ يعكس كل واحد منها أحد معاني اللفظين العبريين مثلما يعكس أحد معاني اللفظ العربي الأساسي ، لقي اللفظ attributio المستخدم في هذه الترجمة بمعني محمول إلهي divine prdicate (أله ) المتمامًا خاصًا . وفي الوقت الذي تمت

Religious Philosophy, pp. 54 - 55 . : انظر (٤)

<sup>(\*)</sup> جلبرت دى لابوريه: فرنسى ، تلميذ لـ « برناردى شارتر » ، وأستاذ بمدرسته ، ورئيس عليها من بعد برنار ، عَلَم بباريس سنة ١٤٤١م . وفي السنة التالية عُين أسقفًا ، وضع كتاب « المبادئ السنة » ليكمل كتاب «أرسطو» في المقولات ، وكان أرسطو قد أجمل الكلام فيها ؛ فصار كتاب يُرس مع كتب «أرسطو» و « إيساغوجي » فرفريوس إلى نهاية العصر الوسيط . كان يرى أن الماهيات أو الصور متحققة في الأفراد متكثّره بتكثرها ، وأن أصل المعاني الكلية هو إدراك العقل المشابهات الجوهرية بين الموجودات وتكوين وحدة ذهنية منها هي « الجنس » أو « النوع » . ( المترجم )

lbid, pp. 55 - 56 . (a)

Rabi Mossei Aegyptii, Dux seu Director dubitatium aut perplexorum,lib., 1, cap. (1) xlix, fal. xvkkka, 1, 28; cap. Ll, fol, xvlll b, 1.41 (Paris 1520).

فيه هذه الترجمة لم يكن اللفظ اللاتيني Thesaurus Linguae Latinae بمعناه الاصطلاحي معروفًا بالكلية . ووفقًا لما ورد في Thesaurus Linguae Latinae « مكنز اللغة اللاتينية »، فإنه قد استخدم بمعناه الاصطلاحي ذاك عند « شيشرون » Cicero . لكنه ، على حد علمي ، فإنه قد استخدم للدلالة على الألفاظ المحمولة على « الله » ، سواء في كتاب كُتب باللاتينية أصلاً أو تُرجم من العربية إلى اللاتينية . وفي الترجمة اللاتينية لكتاب الغزالي « مقاصد الفلاسفة » التي أنجزها « يوحنا هيسبالينسيس » John Hispalensis في القرن الثاني عشر ، فإن الكلمة العربية « صحفة » تُرجمت لا إلى attributio أو والاسم attributio أو المنافقة والاتينية لكتاب ابن جبيرول «ينبوع الحياة» fons vitae ويمكن يوجدان بالفعل في الترجمة اللاتينية لكتاب ابن جبيرول «ينبوع الحياة» Fons vitae أن يُفهم من السياق أن اللفظ لا يُستخدم في كلا الكتابين بمعني « محمول » لكنه كان أن يفهم من السياق أن اللفظ لا يُستخدم في كلا الكتابين بمعني « محمول » كان كنه كان ولا يزال معناه أقل من أن يفيد معني « محمول إلهي » addition و « علَّة » Cause و علَّة » Cause « علَّة » addition » ويفيد بالأحرى معنى « هبة » gift و إضافة » معاطان المعناه و « علَّة » Cause « علَّة » Attribuse و « علَّة » Cause » ومركن الكتابين بمعنى « مدمول المنافة » والمنافة » المنافة » المنافة » المنافة » المنافة » المنافة » المنافة و المنافة » المنافة و المنافة » المنافة المنافة المنافة و المنافة الم

هذه هي الحادثة الثالثة.

والحادثة الرابعة المهمة وقعت على التوالى .

فسبين السنوات ١٢٥٥. - ١٢٥٠م وبين السنوات ١٢٥٤ - ١٢٥٦م نشير « ألبرت الأكبر » Albertus Magnus <sup>(\*)</sup> « وتوما الأكويني » Thomas Aquinas <sup>(\*\*)</sup> تباعًا

Algazel's Metaphysics, ed. J.T. Muckle (1933), p. 62, 1.2, (۷) ، وانظــر في العربيــة كـــّــاب « مقاصد الفلاسفة » ، ص ١٤٩ .

Avencebrolis (Ibn Gebirol), Fon Vitae, ed. Baeumke (1895), p. 32, 1.27. (A)

Albertus Magnus, In 1 sent. 111,4. (1)

(\*) القديس ألبرت الأكبر ( ١٢٠٦ م - ١٢٨٠ م): لاهوتى وعالم وفيلسوف ألمانى ، ولد في بافاريا . دخل رهبنة الدومنيكان سنة ١٢٤٨ م، وعَلَم في باريس سنة ١٢٤٥ م، وفي كولونيا سنة ١٢٤٨ م، ١٢٥٢ م، ١٢٥٢ م، وعين استقفا حيث نتلمذ توما الأويني عليه ، ترأس طائفة الدومنيكان في ألمانيا من سنة ١٢٥٤ إلى ١٩٥٩ م. وعين أسقفا في ١٢٦٠م ، واعتزل بعد عامين ليقضى بقية حياته في التدريس والبحث العلمى . من أهم كتبه اللاهوتية : شرح « كتاب الأحكام » لبطرس اللمباردي ، و « شروح على الكتاب المقدس » ، ومجموعة « في المخلوقات » ، ومجموعة لاهوتية – وله في الفلسفة شروح على أرسطو في المنطق والطبيعيات وما بعد الطبيعة والأخلاق النيقوماخية والسياسة ، ورسالة في وحدة العقل ردًا على ابن رشد ، ومن كتبه العلمية : كتاب النبات ، وكتاب الحيوان ، وكتاب العسادن . حاول التوفيق بين اللاهوت وبين فلسفة أرسطو . ( المترجم ) وكتاب الجنوبية . يُلقَب

\*\*) **القديس تومنا الأكريني** ( ١٢٧٥ – ١٢٧٤م ) : ابن كونت دى اكوينو بإيطالينا الجنوبية . يلقب عالبًا « بالأستاذ الإنجيلي » Doctor Angelicus و « بأمير المدرسيين » Prenceps Scholasticorom

تعليقها على كتاب « الأحكام » sentences لـ « بطرس اللومباردى » Peter Lombard (\*). في هذين التعليقين استخدم كل منهما ولأول مرة لفظ « الصفات » attributes بدلاً من لفظ «الأسماء » names التقليدي لوصف الكمالات العديدة التي تُحمل على الله . وفضلاً عن ذلك فإن كليهما، ما إن قدَّما اللفظ attributes « صفات » حتى أثارا سؤالاً نقـرأ صبياغته عند « ألبرت الأكبر » على النصو الآتى : « هل صفات الله واحدة أو كثيرة ؟ » (۱۰) ، ونقرأ صبياغته عند « توما » على النحو الآتى : « هل توجد لله صفات كثيرة ؟ » (۱۰) ، فالسؤال معناه هو ما إذا كانت الصفات متميزة حقًا عن الله ومتميزة بعضها عن بعض أم لا .

هذا هو تتابع الحوادث في تاريخ الفلسفة المسيحية اللاحقة على « أباء الكنيسة » post-Patristic فيما يتعلَّق بمشكلة الصفات :

١ - نظرية « إريجينا » عن المثل .

٢ - الرأى المزعوم لـ « جلبرت » عن حقيقة التمييز بين الكمالات المحمولة على
 الله وبين ذات الله .

٣ - دخول لفظ « الصفات » attributes في الفلسفة المسيحية اللاتينية بمعنى
 المحمولات الإلهية إضافة إلى معرفة المناظرات الإسلامية التي دارت حوله .

- = دخل رهبنة الدومنيكان ، ثم درس في باريس على يد ألبرت الأكبر . أسس مدرست لاهوتية في كولونيا . دخل في خصومة شديدة مع الرشديين في باريس . وفي سنة ١٢٧٢م انقطع عن التعليم وعن الكتابة وتفرع للعبادة حتى وفاته . أشهر أعماله : المجموعة اللاهوتية ، والمجموعة الفلسفية . الأولى هي «الخلاصة اللاموتية» ، والثانية هي « مجموعة الردود على الضوارج » ، وله شرح لكتاب « الأحكام » ، فصل بين الفلسفة واللاموت ، واعتبر الفلسفة في خدمة اللاهوت وهو أكبر نصير للاهوت الكاثوليكي . وفي سنة ١٣٣٢م أعلنته الكنيسة قديساً . ( المترجم )
- (\*) بطرس اللمباردى: أشهر مؤلفى كتب « الأحكام » sententiae ( التى تضم القضايا اللاهوتية الرئيسية بدون شرح أو تأويل لبيان الحد الفاصل بين الوحى وبين التفكير العقلى ) ، حتى سمنًى « أستاذ الأحكام » . ربّع مسائل اللاهوت وعرض بإزاء كل مسألة حجج الإثبات ، ثم حجج النفى ، على ما يقضى علم الجدل ، لكنه لم يقطع برأى ولم يضع مذهبًا . وبعد وفاته صار كتابه أثناء القرن الثالث عشر أساس التعليم اللاهوتى . ( المترجم )

Ibid, p. 182, 1. 9. (\.)

Thomas Aquinas, In 1 Sent. 11. 1, 2. (\\)

 ٤ - استخدام لفظ « الصفة » وإثارة « ألبرت الأكبر » و « توما » لمشكلة الصفات . والسؤال الذي يدور في أذهاننا هنا هو: ما إذا كان يوجد ارتباط علِّي بين الحوادث التلاثة الأولى والحادثة الرابعة . للإجابة على هذا السؤال يمكن القول ، فيما يتعلق بالحادثتين الأوليين: إن الصمت دليلٌ على أنه لا يوجد ارتباط بين هاتين الحادثتين وبين الحادثة الرابعة: فلا « ألبرت الأكبر » ، ولا « توما » ، خلال مناقشتهما لمشكلة الصفات ، يرجعان إلى « إريجينا » أو إلى « جليرت » أو يشيران إليهما أدني إشارة . وإلى جانب ذلك ، على حين أن « جلبرت » قد أتِّهم بالاعتقاد بتمييز حقيقي بين الكمال المحمول على اللَّه وبين اللَّه ، فإنه لم يُتَّهم بالاعتقاد بتمييز حقيقي بين الكمالات ذاتها ؛ بل على عكس ذلك تمامًا ، يُقال : إنه كان يعتقد أن كل الكمالات المحمولة على اللَّه تشكِّل صورة واحدة في اللُّه (١٢) . مهما يكن من أمر ، فهناك دليل على ارتباط المشكلة الجديدة المثارة حول الصفات بالترجمة اللاتينية لكتاب « ابن ميمون » . وهناك أولاً ، القديس « توما الأكويني » نفسه ، فبعد أن يقدِّم اللفظ « صفة » ويثير مشكلة الصفات في تعليقه هلي كتاب « الأحكام » يقتبس كلام « أبن ميمون » ثم يختلف معه (١٣) . وهناك ثانيًا ، « أوكًام Occam (\*) الذي يقول : « إن القديسيين لم يستخدموا في الماضي كلمة « الصفات » (attributes (attributa تلك لكنهم استخدموا كلمة « أسماء » nomina) بدلاً منها ، بينما ، على النقيض من بعض المحدثين الذين يقولون إن الصفات الإلهية متميِّزة ومتنوعة ، قال القدماء ومَنْ كانوا في زمن الأساتذة القدماء : إن الأسماء الإلهية متميِّزة ومتنوعة . حيث أدى ذلك بهم إلى إقامة تمييز بين الأسماء

op. Cit. above n. 94 (597 C - D). (11)

In 1 Sent. 11, 1, 3C. (\r)

<sup>(\*)</sup> وليم أف أوكام ( ١٢٩٥ - ١٢٤٩ م ): فرنسيسكاني لكنه متحرر من فلسفتهم ومن كل فلسفة مدرسية . باعث لحركة قوية متصلة في نقد الفلسفة والفصل بينها وبين الدين . هاجم العلم القديم ، ونادي بالفصل بين السلطة الدينية والسلطة المدنية ، فاعتبر بحق مؤسساً للفكر الحديث ، تعلم في أكسفورد وعلم بها ، ثم بباريس . وقد أستدعي إلى مقر البابوية بمدينة « أفينون » بفرنسا التحقيق معه في قضايا منافية العقيدة . له « شرح على الأحكام » يحوى مذهبه الفلسفي ، وكتاب منطقي بعنوان « الشرح الذهبي » ، وشرح على « السماع الطبيعي لأرسطو » ، وكتاب « مائة قضية الاهوتية » ، وكتاب « المجموعة المنطقية » لشرح على « السمية » ، فهو يرى أن المعاني المجردة غير موضوعية . وفلسفته تفتح طريقاً الشلك وللنزعة « التصورية » . ( المترجم )

فحسب وإلى إقامة تنوع بين العلامات signs فحسب ، لكنهم فيما يتعلق بالأشياء المعنية افترضوا فيها الهوية والوحدة (١٤) ، ولكى يُعزِّر «أوكام » رأيه هذا يواصل الاقتباس من أقوال « أوغسطين » و « بطرس اللمباردى » . هكذا كان « أوكام » ينظر إلى لفظ « الصفات » على أنه لفظ « مُستحدث » ، له أصل معاصر ، وهو لفظ جاء ليحلً محلً لفظ « الأسماء » التقليدي ، ويوضع « أوكام » ، دون أن يخطئ في ذلك ، أنه لم تكن هناك مشكلة خاصة بعلاقة الصفات بالله طالما كان لفظ « الأسماء » مستخدماً بدلاً من لفظ « الصفات » ، إذ إن المشكلة قد أثيرت فقط مع إدخال لفظ « الصفات » . وهكذا كان لاستخدام لفظ الصفة ولإثارة مشكلة الصفات في الفلسفة « الصيحية في العصر الوسيط أصولهما في الترجمة اللاتينية لكتاب « ابن ميمون » « دلالة الحائرين » . هذه هي الكيفية التي دخلت بها مشكلة الصفات الإلهية عند المسلمين إلى الفلسفة المسيحية الوسيطة . ومن الفلسفة المسيحية الوسيطة عبر « ديكارت » (١٠) ، والفلسفة اليهودية الوسيطة عبر « إسبينوزا » (٢٠) دخلت إلى الفلسفة الحديثة فيما بعد .

attributa علمة الصفات القديسون القدماء كلمة الصفات (١٤) ( Quodlibet III, 2 (strasburg, 1941) ( ١٤) تلك ، لكنهم راحوا يستعملون بدلاً منها كلمة «أسماء » nomina هذه . ومن ثمَّ يقول نفر من المحدثين : إن الصفات الإلهية متميزة فيما بينها ومتنوعة ، وكان القدماء ومن عاصرهم من الاساتذة القدماء يقولون على وجه العموم : إن الاسماء الإلهية متميزة ومتنوعة ، وعلى ذلك فإنهم لم يضعوا تمييزاً إلا فيما يتعلق بالاسماء وبالوحدة unitatem في الأمر المعنى وبالتنوع diversitatem في العلامات » . ( اقتبسه باختصار . ( P. Vignaux, "Dictionnaire de Théologie Catholique, vol. 11, Col. 727) باختصار .

Religious Philosophy, pp. 65 - 66. (10)

Ibid., p. 66 - 67 (17)

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

## المؤلف في سطور

# هارى أوسترين ولفسون

- مِن أعمدة الاستشراق الأمريكي في القرن العشرين ، أنجز مشروعًا ضخمًا لدراسة بنية الفلسفة الدينية ، وأشرف على نشر المتن الرشدى الذي حفظته اللغتين العبرية واللاتينية وضاع أصله العربي ، أستاذ بجامعة هارفارد .

## من أهم مؤلفاته:

- فلسفة "فيلون" ، في مجلدين .
- فلسفة "آباء الكنيسة" ، في مجلدين .
  - نقد "كريسكاس" ، لأرسطو .
    - فلسفة "اسبنيوزا".
      - الفلسفة الدينية .

#### المترجم في سطور

### مصطفى لبيب عبد الغنى

- أستاذ الفلسفة الإسلامية وتاريخ العلوم بكلية الآداب جامعة القاهرة .
  - عضو لجنة "الفلسفة بالمجلس الأعلى للثقافة .
  - وعضو الجمعية الدولية لدراسة فلسفة العصور الوسطى .
- حاصل على جائزة "المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية" من مؤسسة التقدّم العلمى بالكويت عام ١٩٩٤ .

### من مؤلفاته:

- دراسات في تاريخ العلوم عند العرب ( ۱- مقدمات وبحوث ، ۲- منهج البحث الطبي عند أبي بكر الرازي ، ۳- دور الزهراي في تأسيس علم الجراحة عند العرب ،
   ۱- الكيمياء في الحضارة الإسلامية ) .
  - التصور الإسلامي للطبيعة .
  - المعجزة بين الفلسفة والدين .
  - مفهوم الوطنية عند الإمام محمد عبده .
  - البعث الفلسفي في مصر دراسة لفلسفة الإمام محمد عبده .

الإشراف اللغوى: حسام عبد العزيز الإشراف الفني: حسن كامل





يعد هذا الكتاب دراسة متعمقة لمشكلات ست هى: الصفات والقرآن والخلق والمذهب الذرى والعلية والإرادة الحرة، وبيان اتصال هذه المشكلات بتناول "فيلون" و"أباء الكنيسة" لها، وذلك من خلال ابتداع منهج فرضى استنباطى هو "منهج التخمين والتحقق" في تأويل النص يعينه في ذلك ارتباط ملحوظ بين معرفته الفلسفية الهائلة وبين جودة الحدس عنده.

والكتاب يهتم كذلك برصد أصداء علم الكلام الإسلامي في الفلسفة اليهودية وفي الفلسفة الغربية في نهاية العصور الوسطى وبداية العصر الحديث. لم يدخر المؤلف جهدًا في الإلمام بكل ما يتصل بموضوع بحثه، كما حرص على أن تأتى دراسته نصية فرجع إلى النصوص في مظانها في لغات عدة: يونانية ولاتينية وعربية وعبرية، وقرأها قراءة واعية، وصوب الكثير مما يلزمه التصويب، وأخضعها بعد توثيقها لمنهج تحليل المضمون ولغيره من مناهج التحليل اللغوى، وقرأ النصوص قراءة برانية وقراءة جوانية كذلك، فلم يقنع منها بالوقوف عند سطح المعاني كدأب من يتسرعون في إصدار الأحكام بدافع من الكسل أو الغرور بل تعمق لكي يظفر بالكلاع القصية الكامنة في الأعماق.